# أحداث النهاية ونهاية العالم



خروج انتشارالربا كثرة القتال أول من يقضى السروح وقبض العلم وانتشار الزنا يأجوج ومأجوج بينهم يوم القيامة عقوق أول ما يحاسب عليه العبــــد يـوم القيـامة حياة طلوع الشمس رفع العلسم الوالدين البرزخ وانتشار الجهل مسن المفسرب كثرة شهادة الزور وموت الفجأة خسروج نفخة الميزان الفتن والصراط البعيث المسيح الدجال كثرة الشـح وقلة البركة ضياع اما الحنة أرض المحشر نزول عيسى الأمانة أوالنسار وقتل السدجال وأهوال القيامة

مكتبة فياض





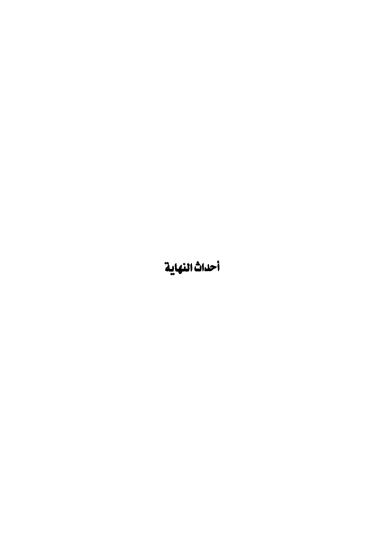

## حقوق الطبع محفوظة ١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧م

رقم الإيداع: ٢٠٠٧ / ٢٠٠٧

مكتبت

فياض للتجارة والتوزيع

المنصورة : شارع عبد الهادي- عزبة عقل

ت: ۸۶۳۷۲۹۸ مند

# أحداث النهاية

فضيلة الشيخ محمد حسان

مكتبة فياض كنب تجارة واللوزوع



إنَّ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يمْدِه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

#### نما بعد:

فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هديُ محمد عنه ، وشرَّ الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

- قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا أَتَقُوا ٱللّهَ حَقَّ تُقَالِهِ وَلا تَمُونَ ۚ إِلّا وَأَسَمُ
   مُسْلِمُونَ ﴿ [آل عمران: ١٠٢].
- ﴿ يَتَاتُهُمُ النَّاسُ اتَقُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ مِن نَفْسِ وَحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَ
   مِثْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَهَسَآءً ۚ وَاتَقُوا الله الَّذِى شَمَاءً لُونَ بِهِ. وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ
   رَقِبَا ﴾ [النساء: ١].
- ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا ٱللهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِينًا ۞ يُصَلِح لَكُمْ
   أَعَمَالُكُوْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُويكُمْ وَمَن يُطِعِ ٱللهَ وَرَسُولُهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

🔾 تُم أما بعد..

فلقد كثر الحديث في السنوات الماضية عن أحداث النهاية، وعن الملاحم والمعارك والأمارات الصغرى والكبرى التي ستقعُ بين يدي الساعة.

ولم يقتصر الحديث في هذا الموضوع الخطير على العلماء والدعاة من المسلمين فحسب؛ بل انشغل به كثيرٌ من القادة والزعماء والعلماء والمفكرين والكُتَّاب من غير المسلمين أيضًا.

والجديرُ بالتأمل العميق أن ما يكتبه ويتحدث به هؤلاء ليس من باب الطرح الفكري أو الثقافي الذهني البارد!! بل من منطلق عقديٍّ بيِّن.

يقول ابن القيم ﷺ (1): « والأمم الثلاثُ تنتظر منتظرًا يخرج في آخر الزمان، فإنهم وعدوا به في كل ملة، والمسلمون ينتظرون نزول المسيح عيسى ابن مريم من السماء لكسر الصليب، وقتل الخنزير، وقتل أعدائه من اليهود وعبَّاده من النصارى، وينتظرن خروج المهدي من أهل بيت النبَّوة يملأ الأرض عدْلًا كها ملئت جَوْرًا ».

وهذا أول رئيس وزراء لدولة اليهود «بن جوريون » يقول<sup>(۲)</sup>: «تستمد الصهيونية وجودها وحيويتها من مصدرين: مصدر عميق عاطفي دائم وهو مستقل عن الزمان والمكان، وهو قديم قِدَمَ الشعب

<sup>(</sup>١) (إغاثة اللهفان) (٢/ ٤٦٢) طبعة المكتب الإسلامي.

<sup>(</sup>٢) (الخلفية التوراتية) (ص٤٢).

اليهودي ذاته، وهذا المصدر هو الوعد الإلهي والأمل بالعودة. ويرجع الوعد إلى قصة اليهودي الأول الذي أبلغته السهاء أن (سأعطيك ولذريتك من بعدك جميع أراضي بني كنعان مُلْكًا خالدًا لك). هذا الوعد بوراثة الأراضي رأى فيه الشعب اليهودي جزءًا من ميثاق دائم، تعاهدوا مع إلههم على تنفيذه وتحقيقه، والإيان بظهور المسيح لإعادة المملكة أصبح مصدرًا أساسيًا في الدين اليهودي يردده الفرد في صلواته اليومية، إذ يقول بخشوع وابتهال: أؤمن إيهانًا مطلقًا بقدوم المسيح، وسأبقى حتى لو تأخر أنتظره كل يوم ».

فاليهود يعتقدون أن المسيح المنتظر سيكون من بني إسرائيل، وسيكونون جُنْدَه وأعوانه، وسيحكم العالم كله من أورشليم «القدس »!! والنصارى يعتقدون بعودة المسيح، ونزوله إلى الأرض ليقتل اليهود والمسلمين وكل مَنْ لا يدين بدينهم في معركة فاصلة يسمُّونها «هرمجدون» أو «سهل مجيدون» . وهو سهلٌ في أرض فلسطين. يعتقدون أن هذه المعركة الحاسمة ستكون على أرضه!!

تقول الكاتبة الأمريكية «جريس هالسل »: « اقتناعًا منهم بأن هر عدون نووية لا مفر منها بموجب خطة إلهية؛ فإن العديد من الإنجيليين المؤمنين بالتدبرية ألزموا أنفسهم سلوك طريق مع إسرائيل يؤدي بصورة مباشرة باعترافهم أنفسهم إلى محرقة أشد وحشية، وأوسع انتشارًا من أي مجزرة يمكن أن يتصورها عقل أدولف هتلر الإجرامي ».

و بل ويصور «أوترال لوبرتس» صاحب كتاب « دراما نهاية الزمن» وكذلك « هول لندسي» صاحب كتاب « نهاية الكرة الأرضية العظيمة» يصوران نهاية مأساوية مثيرة قريبة للعالم في تلك المعركة التي يسمونها « هرمجدون » إلى الحد الذي عبر عنه أحدهم بقوله: « لا داعي للتفكير في ديون أمريكا الخارجية أو ارتفاع الضرائب أو مستقبل الأجيال القادمة، فالمسألة بضع سنوات ويتغير كلُّ شيء في العالم جذريًا».

وهذا كاتب أصولي أمريكي آخر يُدعى « لاري جونز » يقول: 
« إنَّ المؤمن بنظرية « هرمجدون » هو أصولي يقرأ الكتاب المقدس كها يقرأ 
قاموسًا ليتنبأ بالمستقبل... ثم يقول: إن اليمين المسيحي الجديد يعتقدون 
في أن الكتاب المقدس يتنبأ بالعودة الحتمية الثانية للمسيح بعد مرحلة من 
الحرب النووية العالمية، أو الكوارث الطبيعية، والانهيار الاقتصادي، 
والفوضى الاجتماعية، إنهم يعتقدون أنَّ هذه الأحداث يجب أن تقع قبل 
العودة الثانية.. ثم يقول: وفي نهاية المحنة سيعود هؤلاء المسيحيون 
المولودون من جديد مع المسيح كقائد عسكري ظافر لخوض معركة 
المرمجدون » - لتدمير أعداء الله - وسوف يبقون معه الفترة السعيدة، 
وهي التي سوف يحكم منها المسيح الأرض لمدة ألف سنة ».

وتضيف أيضًا الكاتبة الأمريكية «جريس هالسل» في كتابها «النبوءة والسياسة »: « .. أن تاريخ الإنسانية ينتهي بمعركة أو بكارثة نووية تُدعى « أرمجدون Armageddon وأن هذه المعركة سوف تتوج بعودة المسيح الذي سيحكم بعد عودته على جميع الأحياء والأموات على حدِّ سواء ».

بل وهناك أكثر من ثهانين ألف قسيس إنجيلي بروتستانتي يدينون بهذه العقيدة، وينشرون معتقدهم هذا ورسائلهم تلك عبر مئات المحطات الإذاعية والتلفزيونية.

ومن أشهر هؤلاء القس الأمريكي « جيمي سواجارت » الذي يقول: « كنت أتمنى القول: إننا سنحصل على السلام ولكني أؤمن بأن « هرمجدون » مقبلة.. إنها قادمة، وسيخاض غهارها في وادي « مجيدو » إنها قادمة.. إنهم يستطيعون أن يوقعوا على اتفاقيات السلام التي يريدونها، إن ذلك لن يحقق شيئًا.. إنني لا أخطط لولوج جهنم القادمة .. إن الإله سوف يهبط من عليائه.. يا إلهي إنني سعيد من أجل ذلك.. إنه قادمٌ ثانية.. إنني لا أكترث لمن تسبب « هرمجدون » القلق والمتاعب.. إنها تنعش روحى ».

وفي حديث للرئيس الأمريكي « رونالدريجان » نشرته صحيفة « Terusalem Post » بتاريخ ١٩٨٣/١٠/٨ مع المدير التنفيذي للوبي الصهيوني « الإيباك » قال ريجان: « حينها أتطلع إلى نبوءاتكم القديمة في العهد القديم وإلى العلاقات المنبئة عن معركة « الأرماجدون » أجد نفسي متسائلًا عها إذا كنا نحن الجيل الذي سيرى ذلك واقعًا، ولا أدري إذا كنت قد لاحظت مؤخرًا أيًّا من هذه النبوءات ولكن صدقني إنها قطعًا

تنطبق على زماننا الذي نعيش فيه .. ».

أقوال كثيرة – ولا أريد إطالة النفس أكثر من هذا – تؤكد أن الأمر ليس مجرد كلمات أو أوهام، بل هي عقيدة راسخة في أذهان وقلوب القوم!!

وأود أن أؤكد أننا نعتقد أيضًا اعتقادًا جازمًا أن كلمة « هرمجدون » ليست من كلام النبي الصادق ﷺ، ولا يستطيع عاقل فضلًا عن عالم أن يقطع ويجزم بأنها هِيَ هِيَ الملحمة الكبرى التي أخبر عنها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه مسلم من حديث أبي هريرة شهقال: قال الصادق المصدوق ﷺ:

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْبَاقِ أَوْ بِدَابِقَ ».

مَنِ الرُّوم؟ الروم: هم بنو الأصفر.. امتدادهم الآن في العصر الحديث الأوربيون والأمريكيون.

وأين الأعماق؟ الأعماق: هي قلب بلاد الشام.

ولقد تعمدت أن أرجع إلى قواميس اللغة القديمة لأقف على معنى هاتين الكلمتين النبويتين: « الأعهاق » و « دابق »؛ فوجدت في قواميس اللغة أن الأعهاق: مكان قرب دابق بين حلب (سوريا) وأنطاكيا (تركيا) ( ) ، وصلى الله وسلم على من لا ينطق عن الهوى الذي قال:

<sup>(</sup>١) راجع «معجم البلدان» (٨٠٣، ٥٠٤٠)؛ وقد قال النووي ﴿ فَضَ فِي «شرح مسلم» (٢٤٨/٩)، ٢٤٩): «الأعماق؛ بفتح الهمزة، وبالعين المهملة . ودابق؛ بكسر الباء الموحدة وفتحها، والكسر هو الصحيح المشهور، ولم يذكر الجمهور غيره.. وهو اسم موضع معروف و(الأعماق ودابق) موضعان بالشام بقرب حلب».

« لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالأَعْتَاقِ أَوْ بِدَابِقَ.. »، ثم قال: « فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشُ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الأَرْضِ يَوْمَئِلْ فَإِذَا تَصَافُوا ». أي: إذا استعد الفريقان والجيشان للنزال، وللمقاتلة، وللمقاتلة، وللتلاحم، ولبدء المعركة الفاصلة الحاسمة « قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ اللَّهِينَ سَبَوْا ' مِنَّا نُقَاتِلُهُمْ ».

#### ○ ما معنى هذا؟

■ قال الحافظ ابن كثير – رحمه الله تعالى ((): « وفي هذه الكلمات النبوية دليل على أن كثيرًا من أهل الروم – أي: من الأوربيين والأمريكيين بلغة العصر – سيسلمون لله تبارك وتعالى في آخر الزمان »، ويؤمنون بمحمد (إلى صفوف المسلمين، ويقاتلون مع المسلمين؛ لأنهم صاروا منهم . تدبر – أيها المسلم – حتى لا تتسرب الهزيمة إلى قلبك ولترفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء؛ لأن الجولة القادمة بإذن الله ستكون لدين محمد (()).

<sup>(</sup>١) قال النووي في «شرحه لمسلم» (٩/٩ ٤٣): «سبوا: على وجهين: فتح السين والباء، وضمهها؛ قال القاضي في «المشارق»: «الضم رواية الأكثرين. قال: وهو الصواب»؛ قلت: كلاهما صواب؛ لأنهم سُبوا أولًا ثم سَبوا الكفار» انتهى المراد.

<sup>(</sup>٢) في «النهاية في الفتن» (١/ ٥٥٦). (٣) وو ددت أن أمن بالتفصيا كف بكون التمكن لدين رسول الله ﷺ؟ والحمد و

<sup>(</sup>٣) ووددت أن أبين بالتفصيل كيف يكون التمكين لدين رسول الله ١٩٠٠ و الحمد لله الذي قدر لنا أن نتطرق والأحداث النهاية، لنبين لحضراتكم هذه الجزئيات التي يفكر بها الأن كثير من إخواني وأخواتي مع هذا الواقع النازف، والأشلاء الممزقة للمناطقة للمسلمين في أنحاء الأرض؛ بل ولهذه الحملة الإعلامية من رؤوس كبيرة من غير

« قالت الروم »: أي: للمسلمين « قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَا »، أي: أخرجوا لنا هؤلاء الذين هم من الروم ابتداءً، ولكن الله شرح صدورهم للإسلام انتهاءً؛ فانضموا لصفوف المسلمين بفضل الله – جل وعلا – « فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لاَ وَالله لاَ نُخَلِّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا. فَيُقَاتِلُونَهُمْ » يبدأ القتال، انتبه إلى هذا الوصف الدقيق، يقول ﷺ: « فَيَتُهْزِمُ ثُلُثُ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا » أي: لا يلهمهم الله التوبة! ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ فأول ثلث في الجيش الإسلامي يُهزم! لماذا وهم في طل فوف يحملون السيوف أو الأسلحة – على تفصيل سأبينه بإذن الله.

وفي رواية أخرى في « صحيح مسلم » (١٠ - سأذكرها فيها يأتي إن شاء الله - أن هذا الثلث من الجيش قد ارتد أمام الفتنة ونكص على عقبيه »

المسلمين تتطاول الآن على الإسلام وعلى رسول الله ﷺ!! ويتساءل كثير من إخواننا وأخواتنا: كيف يُمكَّن لهذا الدين ومتى؟ وكيف ينصر هذا الدين؟ والكل يحترق قلبه يريد أن يرى بعينه بشائر النصر، ويريد أن يسمع بأذنه أخبار العزة والتمكين، ولكن الله جل وعلا – لا يعجل لعجلة أحد، وليس أحد أغير على الدين من الله تبارك وتعالى ، وليس أحد أغير على الحق منه سبحانه، وليس أحد أرحم بالمستضعفين الذين يقتلون، وتسفك دماؤهم، وتمزق أشلاؤهم من الرحمن الرحيم تبارك وتعالى.

الله أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ رَحْمَةِ الأَمْ بِولَدِهَا، ولو غابت عنا الحكم – أيها الإخوة
 والأخوات – فلا تغيب أبدًا عن أحكم الحاكمين – جل جلاله.

وَإِلاَّ؛ كَيْف تنسب لَنْفُسكُ الحَكَمة في عطائك، وفي منعك، بل في أي فعل تفعله، وتنفي الحكمة عمن وهبك ووهب الحكماء في الأرض الحكمة، قال تعالى: ﴿ يُوْقِ الْحِصْمَةُ مَن يُشَكَأُ وَمَن تُوْتَ الْحِصْمَةُ فَقَدْ أُوْنَ مَثِرًا صَحِيرًا ﴾ [البقرة: 13].

<sup>(</sup>۱) (برقم: ۲۸۹۹).

وترك الدين بالكلية؛ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الحق والدين حتى نلقاه، إنه ولُّ ذلك ومولاه.

ولذلك أحذرك – أخي – أن تتمنى لقاء العدو، أو أن تفتح صدرك للفتن وتقول: أنا أكبر من أن أبتل بفتنة تؤثر في قلبي!! وعلى ديني! لا. ورحم الله مطرف بن عبد الله؛ حين قال ((): ﴿ لَأَنْ أُعَافَى فَأَشْكُرُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِر »؛ لأنك لا تدري في وقت الابتلاء ولقاء العدو هل ستصبر أم ستنكص على عقبيك؟!

ولذلك قال الصادق ﷺ: ﴿ لاَ تَتَمَنَّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ ﴾ (١) لكن إن قدر الله ﷺ اللقاء فاثبت؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيْهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ فَنِكَةً فَاقْدُمُوا وَأَذْكُرُوا الله كَيْمِرًا لَعَلَكُمْ لُقُلِحُونَ ﴾ [الأنفال: ٤٥].

فيهزم الثلث الأول في الجيش الإسلامي في المعركة الأخيرة الفاصلة الحاسمة؛ أما الثلث الثاني؛ فيقول الصادق ﷺ: ﴿ وَيُقْتَلُ ثُلُتُهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَذَاءِ عِنْدَالله ».

يا الله! انتبه.. الشهادة لها أصفياء.. الذي يموت شهيدًا هو المجتبى؛ لأنه ليس كل من سقط في الميدان أو على أرض المعركة يكون شهيدًا.. فقد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحد في «الزهد» (٢٩٤)، ووكيع (٢٠١)، وهناد (٢٥٤) – في الزهد – بسند صحيح.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب لا تتمنوا لقاء العدو (۳۰۲۶-۳۰۲۳)، ومسلم، كتاب الجهاد، باب كراهية تمنى لقاء العدو (۱۷٤۱، ۱۷٤۲).

يقتل في الميدان من هو من أهل النيران!! ماذا تقول؟!!

أقول لك: قد يقتل الرجل في الميدان وهو عند الله من أهل النار؛ لأن الأعمال بالنيات؛ قال الله على ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ ﴾.

[ البينة: ٥]

وقال ﷺ: ﴿ إِنَّمَا الأَغْمَالُ بِالنَّبَاتِ ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى ، فَمَنْ
 كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى الله وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ
 هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا ، فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ » (``.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الأبيان والنذور، باب النية في الإيهان (٦٦٨٩)، ومسلم، كتاب الإمارة (١٩٠٧) عن عمر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير، باب لا يقول: فلان شهيد (٢٨٩٨)، ومسلم، كتاب الإيان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (١١٢) عن سهل.

مِنّا الْمَوْمَ أَحَدٌ كَمَّا أَجْزَأَ فُلاَنٌ ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ﴿ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ ، قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، وَقَفَ مَعَهُ ، وَلَا نَفَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا شَدِيدًا ، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْهِ بِالأَرْضِ ، وَذُبَابَهُ بَيْنَ تَدْيَيْهِ ، ثُمَّ عَكَامَلَ عَلَى سَيْهِهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ فَعَامَلَ عَلَى سَيْهِهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ الله ﴿ فَقَالَ: ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ ﴾ . قَالَ: الرَّجُلُ اللَّذِي نَفْدَتُ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ . فَخَرَجُتُ إِنَّ لَمُونَ الْمَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْهِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ مُحَامَلَ عَلَيْهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلْمَ النَّاسُ ذَلِكَ ، فَقَالَ عَلَيْهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَضَعَ مَصْلَ سَيْهِهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ مَحَامَلَ عَلَيْهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ وَمَا ذَاكَ؟ ﴾ . قالَ المَوْتَ ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْهِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ ، ثُمَّ مَالَا عَلَيْهِ ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ . فَقَالَ رَسُولُ الله ﴿ عَلَاهُ مَنْ اللّهِ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهِ اللللّهُ الللّه

« إِنَّ الرَّجُلَ لَيَمْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ فِيهَا يَبْدُو لِلنَّاسِ ، وَهُو مِنْ

فهذا الرجل يحمل السيف، ويقاتل مع النبي ﷺ في صفوف الموحدين، ومع ذلك يحكم عليه الصادق الذي لا ينطق عن الهوى بهذا الحكم الخطير! اللهم ارزقنا حسن الخاتمة.

0 ولذلك قال النبي ﷺ:

« إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيم »(``.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب العمل بالخواتيم (٦٦٠٦).

فقد يقتل الرجل في الميدان وهو من أهل النيران – كها ذكرت – فلترجع معي إلى الرواية: « فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ الله عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله ».

#### وماذا عن الثلث الثالث؟

والجواب فيها قاله ﷺ: « وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ » أي: الثلث المتبقي؛ فلقد ارتد الثلث الأول من الجيش الإسلامي، وقتل الثلث الثاني، وتبقى الثلث الثالث والأخير.. وقال: « لا يُفْتَتُونَ أَبَدًا » لا توجد أي فتنة تؤثر في هذه الصفوة الكريمة، هذه غربلةً شديدة جدًا؛ إنها خلاصة الخلاصة!

• والرواية الثانية التي وعدت بها في " صحيح مسلم " ('': عن يسير ابن جابر قال: " هَاجَتْ رِيحٌ حُمْراءُ بِالْكُوفَةِ " – هل تتصور حين ترى ركا عاتية تملأ الجو من حولك بالغبار الأحمر.. رعب يخلع القلوب، بمجرد أن تقوم الريح فقط، وننظر لهذا الرماد الأصفر الذي نراه ولا نكاد نرى شيئًا فإن القلب ينخلع، والريح جندي من جنود الله تبارك وتعالى؛ فلقد أهلك الله على بالريح أقوامًا كها قال تعالى: ﴿ وَأَنَا عَادٌ فَأُمْلِكُوا بِرِيجٍ صَرَصَرٍ عَانِيَةٍ اللهِ سَحَرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالِ وَفَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَيْهُمْ أَعَجَادُ خَلْلٍ خَاوِيَةٍ (اللهُ قَمْلُ نَرَى لَهُمْ مِنْ بَعْدِيدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِمْ سَبْعَ لِيَالِ وَفَمَنِيَةَ أَيَامٍ حُسُومًا فَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَيْهُمْ أَعْجَادُ خَلْلٍ خَاوِيَةٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال (٢٨٩٩).

فالريح آية من آيات الله تبارك وتعالى؛ ولذلك كان النبي ﷺ إذا رأى الريح فزع فزعاً شديدًا؛ ففي « الصحيحين » (() عن عائشة ﷺ ، قالت: كَانَ إِذَا رَأَى غَيُّا أَوْ رِيجًا عُرِفَ فِي وَجْهِهِ . قَالَتْ: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأُوا الْغَيْمَ فَرِحُوا ، رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ فِيهِ الْمَطَرُ ، وَأَرَاكَ إِذَا رَأَيْتَهُ عُرِفَ فِي وَجْهِكَ الْكَرَاهِيَةُ ؟

فَقَالَ : ﴿ يَا عَائِشَةُ مَا يُؤْمِنِّي أَنْ يَكُونَ فِيهِ عَذَابٌ؟ عُذِّبَ قَوْمٌ بِالرَّيحِ ، وَقَدْ رَأَى قَوْمٌ الْعَذَابَ، فَقَالُوا: ﴿ هَذَا عَارِضُ ثَمْطِرُناً ﴾ [الأحقاف: ٢٤].

إلى هذا الحد – بأبي هو وأمي وروحي ﷺ وهو من هو؟ هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر!

○ يقول يسير بن جابر: « هَاجَتْ رِيحٌ خَمْراء بِالْكُوفَةِ، فَجَاء رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرى » يعني: رجل صوته عالي جدًّا، غير مفهوم الكلام من الانفعال، ومن القلق، والخوف.. رجلٌ رأى هذا المشهد. أتى ليبحث عن صحابي من أئمة الصحابة، فوجد عبد الله بن مسعود ﷺ هذا الحبر العالم، فأتاه ليقول له: « يَا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ! جَاءَتِ السَّاعَةُ، قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَكِمًا »؛ ولذلك في الفتن لابد أن نراجع العلماء، فهم الذين يرشدون إلى

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَنِيمَ فَالْوَا
 هَذَا عَارِشٌ تُمِلِزًا بَّلَ هُوَ مَا اسْتَحَجَّامُ بِيِّ رِيحٌ فِيهَا عَذَاكُ أَلِيمٌ ۞ [الأحقاف: ٢٤].

<sup>(</sup>٣٢٠٦) و (٤٨٢٩)، ومسلم، كتاب صلاة الأستسقاء، باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر (٩٩٩/ ١٦).

الحق؛ لأنهم يقولون: قال الله، قال رسوله ﷺ؛ وقد أخبره ابن مسعود أنه لم تحن الساعة بعد؛ فقال ﷺ : ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاكٌ وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ. ثُمَّ قَالَ بِيكِهِ هَكَذَا - وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّامِ - فَقَالَ : عَدُوِّ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمَ وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الإِسْلاَمَ ».

 قـــال الله – جـــلَّ وعـــلا: ﴿ وَلَا يَزَالُونَ يُقَائِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ اَسْتَطَاعُوا ﴾ [البقرة: ٢١٧] فلم يقل الله: حتى يخرجوكم من أرضكم!

• وقال تعالى: ﴿ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلاَ ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَلَّيْعَ مِلَّتُهُمْ ﴾.

[البقرة: ١٢٠]

وقال جلَّ وعلا: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُواْ لَا تَنَخِذُواْ بِطَانَةً مِن دُونِكُمْ
 لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالَا وَدُواْ مَا عَنِيَّمْ قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاةُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ فَدْ بَيْنَا لَكُمْ ٱلْآيَتِ إِن كُنتُمْ نَعْقِلُونَ ﴾ [آل عمران: ١١٨].

هذا هو القرآن الذي بين أيدينا أيها الموحدون، فقال: « عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لأَهْلِ الإِسْلاَمِ وَيَجْمَعُ لَـهُمْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ. قُلْتُ: الرُّومَ تَغْنِى؟ قَالَ: نَعَمْ ».

ثم انظر كيف تكون الملحمة؟

قال ﷺ : ﴿ وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ ﴾ وهذا الثلث الأول؛ كما في الرواية التي ذكرتها آنفًا؛ ارتدوا وخرجوا من الدين،

قال الله الله عَيْشَيْرِ مُل الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ الْأَتَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَةً ".

أي: يقدم المسلمون مجموعة من الأبطال الصادقين المخلصين؛ ليكونوا طليعة لهذه المعركة، وليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي، ويشترط هؤلاء على أنفسهم، ويعاهدون ربهم تبارك وتعالى ألا يعودوا إلى صفوف الجيش الإسلامي إلا وقد حققوا أمرًا من أمرين: إما النصر، وإما الشهادة، « فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ عَالِيةً فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَخْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَفِيءُ هَوُلاَءِ وَهَوُلاَءِ كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ » - أي: يرجع المسلمون ويرجع غير المسلمين، ولا يتحقق نصر في هذا اليوم لا للمسلمين ولا لأعداء المسلمين - « وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ » - أي: يفنى هؤلاء الذين عاهدوا رب الأرض والسهاء على النصر أو الشهادة؛ قال: « فَإِذَا كَانَ الْيَوْمُ الثَّانِي » - انظر إلى أيام المعركة كيف حدَّدها النبي عَثْ إلى أيام؟!

قال: « فَإِذَا كَانَ الْمَوْمُ النَّانِ: فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَةً ، فَيَقْتِلُونَ حَتَّى يُحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَقِيءُ هَوُّلاَءِ وَهَوُّلاَءِ ، كُلِّ غَيْرُ غَالِبٍ ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ ؛ فَإِذَا كَانَ الْمَوْمُ النَّالِكُ فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ ، لاَ تَرْجِعُ إِلَّا غَالِيَةً ، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ ، فَيَفِيءُ هَوُّلاَءِ وَهَوُّلاَءِ كُلِّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ » ثلاثة أيام اللَّيْلُ ، فَيَفِيءُ هَوُلاَءِ وَهَوُّلاَءِ كُلِّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ » ثلاثة أيام تستمر المعركة لا ينتصر فريق من الفريقين، وتفنى كل الفرق، وكل الأعداد التي قدمها المسلمون ليكونوا طليعة لهذا الجيش الإسلامي.

يقول: ﴿ فَإِذَا كَانَ اليَوْمُ الرَّابِعِ: نَهَدَ ( ) إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَمِ فَيَجْعَلُ الله الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ – وفي لفظ ( ): ﴿ فَيَجْمَلُ الله الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ ﴾ –أي: على أعداء المسلمين – فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا ﴾.

ثم قال: " حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُحَلِّفُهُمْ حَتَّى يَجْرَّ مَيْنًا "
يعني من كثرة القتلى في أرض المعركة، ومن كثرة الزهم والنتن، وتغير
الرائحة؛ لا يكاد يمر بهم الطير في السماء حتى يسقط ويخر ميتًا – " فَيَتَعَادُ
بَنُو الأَبِ كَانُوا مِائَةً، فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِى مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ. يقول:
فَبِأَيِّ عَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ؛ إِذْ سَمِعُوا
بِبَأْسٍ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ ". إنه رجل يصرخ؛ ماذا
يقول؟ يقول: وقعت فتنة أكبر من التي كانوا فيها!

وهل هناك فتنة أكبر من هذه؟ نعم.. وسنتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله - يصرخ وينادي: « إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَقَهُمْ فِي ذَرَارِيَّهِمْ فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ » - أي: من الغنائم، فلا حاجة لهم فيها - « وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةً فَوَارِسَ طَلِيعَةً » - ليستطلعوا الأمر، وليتحققوا من وجود الدجال بالفعل؛ تدبر ما يقول الصادق المصدوق ﷺ:

<sup>(</sup>١) أي: نهض وتقدم.

<sup>(</sup>٢) عَنْد ابن أَبِي شيبة ٰ (٧/ ٤٩١)، والحاكم (٤/ ٣٢٣).

قال النووي في «شرحه لمسلم» (٢٤/١٨، ٢٥»: «رواه بعض رواة مسلم:
 «الدائرة» بالألف، وبعدها همزة، وهو بمعنى الديرة، وقال الأزهري: الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء. وقبل: هي الحادثة».

" إِنِّ لأَعْرِفُ أَسْبَاءَهُمْ وَأَسْبَاءَ آبَائِهِمْ وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ يَوْمَئِذٍ ».

و وأقول: قد يكون لهذا السلاح أكثر من معنى أو مراد ، والله سبحانه وتعالى أعلم بمراد نبيه هذا فقد يكون النبي هذا قد عبر عن السلاح بسلاح زمانه! هذا قولٌ. وقيل: قد تتعطل هذه الأسلحة!! كيف ذلك؟ تعلمون أن هذه الأسلحة، وجل ما في الكون يتحرك بالكمبيوتر! ولعلكم تذكرون أن نوعًا من أنواع الفيروسات قد أصاب جهازًا يعرف بجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية؛ فتعطلت الأجهزة في هذه بجهاز البيجر في ولاية من الولايات الأمريكية؛ فتعطلت الأجهزة في هذه الولاية بكاملها حين أصيب الكمبيوتر الرئيس بفيروس من هذه الفيروسات! لكنني أقول: سيهيئ الله الكون لمراده، ولِبَا قضى وقدَّر وببحانه؛ لأن الكون لا يتحكم فيه أحدٌ من الخلق، ولا يحكم الكون قوةٌ من القوى، ولا دولة من الدول؛ بل الكون كله يدبره رب العالمين.

قال سبحانه: ﴿ قُلِ ٱللَّهُمْ مَلِكَ ٱلْمُلْكِ ثُوتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاآهُ وَتَنزِعُ المُمْلَكَ مَن تَشَاآهُ وَتَنزِعُ الْمُمْلِكَ مِمْن تَشَاآهُ وَتُدِلُ مَن تَشَاآهُ بِيكِكَ ٱلْمُحْبَرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْهِ وَيَدِلُ الْمُحْبَرُ ۚ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلّ شَيْهِ وَيَدِرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

فالأمر أمره ، والملك ملكه، والتدبير تدبيره، وهو القادر على كل شيء: ﴿ إِنَّمَا آَمْرُهُۥ إِذَاۤ أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُۥكُن فَيَكُونُ ﴾ [بس: ٨٦]. فالرسول على يتحدث عن الملاحم ، وعن الأشراط، ومع ذلك لا يستطيع عاقل على وجه الأرض ، فضلًا عن عالم أن يقطع بوقت محدد معلوم لنهاية العالم، أو لقيام الساعة؛ لأن هذا من الغيب الذي اختص به ربنا تبارك وتعالى، لم يطلع عليه ملكًا مقربًا، ولا نبيًّا مرسلًا، ولو كان المصطفى على المصطفى المسلمة ا

• قال الله ﷺ: ﴿ ﴿ وَعِندَهُ مَفَاتِتُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَاۤ إِلَّا هُوَ ﴾

[الأنعام: ٥٥]

- وقال الله ﷺ بخاطب نبيه ﷺ: ﴿ يَسْئُلُكَ ٱلنَّاسُ عَنِ ٱلسَّاعَةُ قُلْ إِنَّمَا
   عِلْمُهَا عِندَاللَّهِ ﴾ [الأحزاب: ٦٣].
- ويقول الله على: ﴿ يَسَعُلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴿ فِيمَ أَنتَ مِن ذِكْرُهُا َ
   إلى رَبِكَ مُسْلَهُ إِنَّ إِنْسَا أَنتَ مُسْلِدُ مَن يَخْشَلُهَا ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ رَوْلَهَا لَهُ
   يُبَدُّوا إِلَّا عَشِيَةً أَوْ صُحْلَهَا ﴾ [النازعات: ٤٢-٤١].
- وفي « صحيح مسلم » (() من حديث عمر بن الخطاب ﴿ وفيه: أن جبريل سأل النبي الجليل ﴿ تَنَى السَّاعَةُ ؟

فقال المصطفى ﷺ: « مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ».

فإذا كان أمين أهل السهاء وأمين أهل الأرض لا يعلمان شيئًا عن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الإيهان حديث رقم (٨).

وقت قيام الساعة؛ فلا ينبغي لعاقل أن يجزم أن الساعة تكون في السنة الفلانية أو في الشهر الفلاني!! وقد حذرت من ذلك مرارًا وقلت: بأن هذا ضرب من المجازفة، وجهل مبين، ورقة في الدين!! فالله - سبحانه وتعلل الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كل خلقه، بل عن الملائكة المقربين؛ هو سبحانه الذي أطلع رسوله المصطفى ونبيه المجتبى - عمدًا ﷺ - على أمارات وعلامات وأشراط الساعة؛ كها في « صحيح البخاري » (۱) من حديث ابن عمر أنَّ النبي ﷺ قال:

« مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خَمْسٌ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله » وقرأ قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ اللهَ عِندَهُ, عِنْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ الْفَيْتَ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَايِّ وَمَا تَدْدِى نَقْشُ مَّاذَا تَحْسِبُ عَنْماً وَمَا تَدْدِى نَقْشُ مَا ذَا تَحْسِبُ عَنْماً وَمَا تَدْدِى نَقْشُ بَا وَإِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

فالله وحده هو الذي يعلم وقت قيام الساعة.

أقول: ومع ذلك أطلع الله نبيه على هذه الأمارات.. وعلى تلك العلامات والأشراط؛ قال الله – ابتداءً – في حق نبيه على : ﴿ عَدِلُمُ ٱلْغَيْبِ فَكَ يُطْهِرُ عَلَى عَيْمِهِ آلَعَدُا ﴿ إِلَى مَن أَرْتَضَىٰ مِن رَسُولِ ﴾ [الحن: ٢٦، ٢٧].

وقال تعالى: ﴿ وَالنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَطِقُ عَنِ اَلْمُوَىٰ ۞ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَحْقٌ بُوكِينَ ﴾ [النجم: ١- ٤].

أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ﴿ عَلِيمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا بُظْهِرُ عَلَ غَيْمِهِ أَمَدًا ﴾ [الجن: ٢٦] (٧٣٧٩)، وانظر رقم (٢٦٢٧).

• وقال تعالى: ﴿ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ ۚ إِلَّا بِمَا شَـَآٓ ﴾ .

[البقرة: ٢٥٥]

• وفي « مسند أحمد » و « سنن أبي داود » و « مستدرك الحاكم » بسند صحيح (`` من حديث عبد الله بن عمرو قال: كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ أُرِيدُ حِفْظُهُ، فَنَهَنْنِي قُرَيْشٌ، وَقَالُوا: إِنَّكَ تَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ تَسْمَعُهُ وَرَسُولُ الله ﷺ بَشَرٌ يَتَكَلَّمُ فِي الْعَضَبِ وَالرَّضَا. قال: فَأَمْسَكُتُ عَنِ الْكِتَابِ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ الله ﷺ فَقَالَ: « اكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفْنِي بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنِّي إِلَّا حَقٌ ».

وفي « الصحيحين » (٢) من حديث حذيفة ﷺ قال: « لَقَدْ خَطَبَنَا النّبِيُ ﷺ خُطْبَةً ، مَا تَرَكَ فِيهَا شَيئًا إِلَى قِيَامِ السّاعَةِ إِلَّا ذَكَرَهُ ، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ مَنْ
 عَلِمَهُ ، وَجَهلَهُ مَنْ جَهلَهُ ».

• وفي « صحيح مسلم » ( أ من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الله قال:

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٦٢)، وأبو داود، كتاب العلم، باب في كتاب العلم (٣٦٤٦)،
 والحاكم (١/ ١٠٥، ١٠٠١)، وصححه بمجموع طرقه الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» (٢٠٧٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدرًا مقدورًا (٢٠٠٤) وهذا لفظه، ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي الله فيها يكون إلى قيام الساعة (٢٨٩١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي ﷺ فيها يكون إلى قيام الساعة (٢٨٩٧).

" صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله ﷺ الْفَجْرَ، وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ. فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ
 حَضَرَتِ الظُّهُرُ، فَنَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ. فَخَطَبَنَا حَتَّى خَرَبَتِ الشَّمْسُ، الْعَصْرُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَنَا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَأَخْبَرَنَا بِهَا كَانَ وَبِهَا هُوَ كَائِنٌ، فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا ».

وفي « صحيح البخاري » (١) من حديث عوف بن مالك ، قال:
 قال النبي ﷺ: « الحَدُدُ سِنَّا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ ».

نتعرف عليها بعد ذلك - إن شاء الله تعالى.

فالله أخبر نبيه ﷺ وأطلعه على كل ما يقع في الكون بين يدي الساعة من علامات.

والعلماء يقسمون العلامات إلى قسمين:

علامات صغرى، وعلامات كىرى.

وسأتعرض إلى ذلك بالتفصيل بإذن الله تعالى.

فها نعيشه الآن، وما نراه بأعيننا، وما نسمعه بآذاننا، أخبرنا عنه حبيبنا ونبينا منذ أربعة عشر قرنًا.

• وصدق ربي إذ يقول: ﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا نَهَدُمُ عَنْهُ فَانَهُواْ وَاتَّقُواْ اللَّهِ إِنَّا اللَّهَ شَذِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾[الحشر: ٧].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجزية والموادعة، باب ما يحذر من الغدر (٣١٧٦).

وقال تعالى: ﴿ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُورُ وَمَا غَوَىٰ ۞
 وَمَا يَنْطِقُ عَنِ اَلْمُوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَمَى يُوحَىٰ ۞ عَلَمْهُ, شَدِيدُ ٱلْقُونَىٰ ﴾

[النجم: ١-٥]

فكل أمر متعلق بالدين إنها هو وحيٌّ من رب العالمين، لا يتكلم فيه رسول الله ﷺ من عند نفسه!

• وقال تعالى: ﴿ عَلَيْمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ ۗ أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ آرَتَّكَىٰ مِن رَّسُولِ ﴾[الجن: ٢٦، ٢٧].

نعم.. علم النبي ﷺ العلامات الصغرى والكبرى التي وقعت وستقع بين يدي الساعة.

• وقد تقدم الحديث الذي رواه « البخاري » (١) من حديث عوف بن مالك كان النبي على قال:

« اعْدُدْ سِتًا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي ، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُدُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْبَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مُوتَانٌ يَانُكُ لَا يَبْقَى بَیْتُ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلتُهُ ، ثُمَّ هُدنَةٌ تَكُونُ بَیْنَكُمْ وَبَیْنَ بَنِي الأَصْفَرِ فَیَغْدِرُونَ ، فَیَأْتُونَکُمْ تَحْتَ ثَهَانِینَ غَایَةً ، تَحْتَ کُل غَایَةِ اثْنَا عَشَرَ ٱلْفًا ».

<sup>(</sup>١)تقدم موجزًا.

وها نحن نعود للحديث من أوله لنقف مع كلماته كلمةً كلمةً، وعلامة علامة – وسيأتي ذلك بالتفصيل.

قال ﷺ : « اعْدُدْ سِنَّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ».

العلامة الأولى: « مَوْتِي ».

أي: موت الحبيب ﷺ؛ فبموته ﷺ وقعت هذه العلامة، وموت النبي ﷺ كان - ولا زال - من أعظم المصائب التي منيت بها الأمة؛ ففي «سنن الترمذي » و « ابن ماجه » و « مسند أحمد »، وصححه الشيخ الألباني (١)، قال أنس ﴿ . \* لَمَّا كَانَ الْمَوْمُ الَّذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله ﷺ الْمُدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ فَلَمَّا كَانَ الْمَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ، وَمَا نَقَضْنَا عَنْ رَسُولِ الله ﷺ الأَيْدِي وَإِنَّا لَغِي دَفْنِهِ حَتَّى أَنكُونَا فَلُوبَنَا ».

ورضي الله عن ريحانة رسول الله على الله على الله على الله الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ٢٢١)، والترمذي كتاب المناقب، باب في فضل النبي يخ (٣٦١٨)، وقال: احديث غريب صحيح، وابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه عن (١٦٣١)، والدارمي في المقدمة (٨٨)، والبغوي في الشرح السنة، (٣٨٣٤)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيح سنن الترمذي وابن ماجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي عن ووفاته (٤٤٦٢).

فموت رسول الله ﷺ علامة من العلامات؛ لأن الله تعالى لم يرسل رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ﷺ ليخلد في هذه الحياة.

قال جل وعلا: ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِيَشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُّ أَفَا إِنْ مِتَ فَهُمُ
 ٱلْخَلِدُونَ اللهِ كُلُّ نَفْسِ نَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِشْنَةٌ وَإِلَيْنَا
 تُرْجَعُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٤، ٣٥].

أي: إذا كان النبي على قد مات، فهل يخلد أحدٌ بعده على ؟!!

وقال جل في علاه: ﴿ وَمَا نُحَمَّدُ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَ
 أَفَإِين مَاتَ أَوْ قُتِ لَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعْقَدِيكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللهَ الشَّكِوينَ ﴾ [آل عمران: 182].

لقد مات رسول الله ﷺ، ونام على فراش الموت، بل وذاق سكرات الموت، فها هو ﷺ يدخل يده في قدح فيه ماء، ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور، ويقول: ﴿ لاَ إِللَّا إِللَّا اللهُ ، إِنَّ لِلْمَوْتِ لَسَكَرَاتٍ »؛ حتى قالت عائشة: مَاتَ رَسُولُ الله ﷺ بَيْنَ حَاقِتَتِي وَذَاقِتَتِي، أو بَيْنَ سَحْرِي وَنَحْرِي، فَهَا أَكْرَهُ شِدَّةَ الْمَوْتِ لاَحَدِ أَبَدًا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولُ الله ﷺ رَسُولُ الله ﷺ رَبُدًا بَعْدَ مَا رَأَيْتُ رَسُولُ الله ﷺ (۱)

أخرجه البخاري كتاب المغازي باب مرض النبي ق ووفاته (٤٤٤٦، ٤٤٤٩)،
 وانظر: الترمذي كتاب الجنائز، باب ما جاء في التشديد عند الموت (٩٧٨) وقال:
 • حديث حسن غريب.

٢٩ -----

• فالعلامة الأولى: كما قال ﷺ: ﴿ مَوْتِي ﴾. وقد وقعت هذه العلامة.

العلامة الثانية: ﴿ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ وقد وقعت - أيضًا هذه العلامة؛ فلقد فتح بيت المقدس في عهد عمر بن الخطاب ﴿ بقيادة أي عبيدة بن الجراح ﴿ .

فلقد مات الرسول - عليه الصلاة والسلام - في العام الحادي عشر من الهجرة، وفتح الله على أصحابه - في عهد عمر - بيت المقدس، في العام السادس عشر من الهجرة.

و وجاء عمر بن الخطاب شمن المدينة إلى أرض فلسطين، ليتسلم بيده مفاتيح بيت المقدس في موكب مهيب جليل؛ يزداد جمالًا وجلالًا بتواضعه؛ أمير المؤمنين الفاروق الأوَّاب عمر بن الخطاب مع خادمه على ظهر دابة واحدة، يركبها تارة، ويركبها خادمه تارة؛ فلما أقبل على أرض بيت المقدس، ومرت به دابته في مخاضة − في بركة ماء − خشي أن يمرَّ المخاضة وهو على ظهر الدابة، فنزل ووضع حذاءه تحت إبطيه، وجرَّ الدابة خلفه؛ فلما رآه أبو عبيدة بن الجراح − قائد الجيوش المنتصر − قال: « يا أمير المؤمنين، ما أحب أن القوم قد استشر فوك » بيعني: لا أحب أن يراك القوم وأنت في هذه الحالة − قال: « أوه يا أبا عبيدة، لو قالها غيرك يا أبا عبيدة، لقد كُنًا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله » ('' ففي عهد أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح فتح الله بيت

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم في المستدرك (١/ ١٣٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١١٧/١).

المقدس؛ وأسأل الله ﷺ أن يرده من جديد إلى المسلمين؛ إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

### • العلامة الثالثة: ﴿ ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ ﴾.

أي: ينتشر فيكم « كَقُعَاصِ الْغَنَمِ » أي: كالوباء الذي يصيب الغنم فيهلكها، وهو شيء يسيلُ من أنوف الدواب، فتهلك في الحال.

⊙ وقد قال علماؤنا(۱): بأن هذه العلامة قد وقعت أيضًا في طاعون عمواس<sup>(۲)</sup> في بلاد الشام، وكان على الراجح من أقوال جماهير أهل السير والتاريخ في العام الثامن عشر من هجرة النبي ﷺ، وقد قتل في هذا الوباء، وفي هذا الطاعون خسة وعشرون ألفا من المسلمين وعلى رأسهم أمين الأمة أبو عبيدة بن الجراح ﷺ، بَل وطعن فيه – أيضًا – ومات بسببه معاذ بن جبل حبيب رسول الله ﷺ.

#### • والعلامة الرابعة :

قال ﷺ: ﴿ ثُمَّمَ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِاثَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا »، واستفاضة المال: أي: كثرته.

• فقد ثبت في « صحيح البخاري » (٢٠) من حديث عدي بن حاتم ﷺ قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ – يعني: الفقر – ثُمَّ أَنَاهُ آخَهُ أَنَاهُ آخَهُ أَنَاهُ آخَهُ النبي ﷺ لعدي بن حاتم: « يَا

 <sup>(</sup>١) (فتح الباري) (٦/ ٣١).

<sup>(</sup>٢) وحديث الطاعون؛ في «صحيح البخاري» (٥٧٢٩)، ومسلم (٢٢١٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد (١٤١٣)، وانظر في (٣٥٩٥).

عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ؟ » قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْيِئْتُ عَنْهَا . قَالَ الني تَعِيَّة الْمَرَيِنَ الظَّعِينَة - والظعينة : هي المرأة في الهودج الذي يوضع على البعير - تَرْتَحِلُ مِنَ الْحِيرَةِ ، حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لاَ نَخَافُ أَحَدًا إِلَّا الله » - قُلْتُ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّالُ فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي: فَأَيْنَ دُعَّالُ طَيِّي اللّذِينَ قَلْ سَعِّرُوا الْبِلِادَ؟ - أي: أين هؤلاء الذين قطعوا الطريق على المسافرين؟ - « وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيّاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى » . قُلْتُ : كِسْرَى بْنِ هُرْمُز ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ ، لَتَرَينَ الطَّيهِ مَنْ ذَهَبِ أَوْ فِضَةٍ ، يَقْلُلُ الله عَلَى الطَّعِينَةُ تَرْعَلُ مَنْ الْحَيرَةِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لاَ تَخَافُ إِلَّا الله ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَنَحَ مِنْ الْحِيرَةِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لاَ تَخَافُ إِلَّا الله ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَنَحَ مِنْ الْمَعْبَةِ ، لاَ تَخَافُ إِلَّا الله ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَنَحَ مَنْ الْمَعِيرَةِ حَتَّى نَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ ، لاَ تَخَافُ إِلَّا الله ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَنَحَ مَنْ الْمَعْبَةُ وَلَيْ اللّهَ ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَنَحَ مَنْ الْمَعْبَةِ الطَّيهُ اللهُ على الصادة - قال: « وَلَيْنْ طَالَتْ بِكُمْ وَلَهُ اللّهُ الله ، وَكُنْتُ فِيمَ وَافْتَتَحَى كُنُورُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُونَ اللّهُ الله على الصادة - قال: « وَلَيْنْ طَالَتْ بِكُمْ كُولُونَ عَالَالْ بْبِكُمْ وَلَا الله عَلَى اللّهُ الله وَكُولُ كُولُونَ عَالَا الله عَلَيْ الله عَلَى الطَاعِينَ عَلَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

لقد عاش الناس في عهد عمر بن عبد العزيز في رخاء، ونعيم، واستفاض المال؛ بل وأمر المنادي أن ينادي في الأمصار، وفي البلدان

<sup>(</sup>١) انظر «الفتح» للحافظ ابن حجر (٦/ ٧٤٣ ط دار الحديث).

ويقول: « من كان عليه دين، فسداد دينه من بيت مال المسلمين ، من كان فقيرًا ويحتاج فحاجته من بيت مال المسلمين، من أراد الحج ولم يجد النفقة فنفقة حجه من بيت مال المسلمين ، ومن أراد أن يتزوج فنفقة زواجه من بيت مال المسلمين »، وأغنى القوم بفضل رب العالمين، حتى خرج المنادي بعد ذلك ينادي، فلم يجد أحدًا يقبل منه العطاء، أو يقبل منه الصدقة!

•• ومن أهل العلم من قال ((): وسيقع هذا – أيضًا – في آخر الزمان بين يدي الساعة، في زمن المهدي وعيسى ابن مريم – عليها السلام – وسأبين ذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى – حين تخرج الأرض بركاتها، فحين تنزل البركة سيفيض المال، وقد يخرج الرجل بالمال، فلا يجد – أيضًا – من يقبل الصدقة؛ لأن الناس في عهد عيسى – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – يكونون على يقين بأن الساعة قد أقبلت، وقد اقتربت، وهم منشغلون في هذا الوقت – يقينًا – بطاعة الله سبحانه، وبالعمل الصالح، فلا تتعلق قلوبهم في هذه الأوقات بالدنيا.

قال ﷺ: ﴿ حَتَّى بُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظُلُّ سَاخِطًا ﴾.

أل بعض أهل العلم (٢): إما لعدم القناعة والرضا؛ وإما لأن المال
 لا يكفى لسد حاجته، والإنفاق على ما يحتاج إليه من نفقات.

<sup>(</sup>١) (الفتح) للحافظ ابن حجر (٦/ ٧٤٣) ط دار الحديث.

<sup>(</sup>٢) انظر: ﴿عمدة القارى؛ (١٥/ ١٠٠) لبدر الدين العيني.

### • أما العلامة الخامسة:

قال ﷺ: ﴿ فِتْنَةٌ لاَ يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ﴾.

 قال بعض أهل العلم: ربها تكون هذه الفتنة هي وسائل الإعلام بصورها المختلفة، وأشكالها المتعددة، سواء كانت هذه الوسيلة مرئية أو مقروءة أو مسموعة! لكنني مع ذلك لا أجزم بأن هذا هو المراد من قول رسول الله ﷺ؛ فالله تبارك وتعالى أعلم بمراد نبيه في هذه العلامة (۱).

### • أما العلامة السادسة:

قال – عليه الصلاة والسلام: « ثُمَّ تَكُونُ هُدُنَةٌ ». وهناك هدنة الآن قائمة بين أكثر الدول الأوربية والأمريكية وبين المسلمين؛ فالله أعلم بذلك. « ثُمَّ تَكُونُ هُدُنَةٌ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الأَصْفَرِ » وهم: الروم (٢٠) « فَيَغْدِرُونَ ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَبَائِينَ غَايَةً » وهي الراية، وسميت الراية بالغاية ؛ لأنها غاية الجيش؛ فإن سقطت الراية سقطت الغاية، ودبَّت المزيمة في قلوب أفراد الجيش « خَتَ كُلِّ عَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ».

• وفي « مسند الإمام أحمد » و « سنن أبي داود وابن ماجه » و « صحيح ابن حبان » (<sup>(۲)</sup> بسند صحيح من حديث رجل من أصحاب النبي

 <sup>(</sup>١) وبعض أهل العلم أشار إلى أن هذه الفتنة ربها تكون ما وقع من فتن بين الصحابة رضوان الله عليهم، بداية من مقتل عثمان، واستمرت بعده. انظر: "فتح الباري" (٦/ ٣٣٨).

<sup>(</sup>٢) وبمفهوم العصر: هم أهل أوربا وأمريكاً.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب الملاحم، باب ما يذكر من ملاحم الروم (٤٢٩٣، ٤٢٩٣)،
 وابن ماجه كتاب الفتن، باب الملاحم (٤٠٨٩) وقال البوصيري في «الزوائد»:

يقال له: « ذو مخمر » وقيل: « مخبر » قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول:

« سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمِنًا، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ وَتَغْنَمُونَ وَتَسْلَمُونَ، ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ فِي تُلُولٍ - والمرج: المكان الذي يكثر فيه الماء والحضرة - فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَدُقَّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ ».

• وفي " صحيح مسلم " ( ) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري الله الطَّلَعَ النَّبِيُّ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ – أي: ونحن نتكلم ونتناقش – فقالَ عَلَيْ: " مَا تَذَاكُرُونَ؟ " – أي: ما الذي تتحدثون فيه؟ قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ يا رسول الله – انظروا إلى هم الصحابة وفيها يتحدثون – فقالَ: " إلمَّا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ". فَذَكَرَ الدُّجَانَ، وَالدَّجَالَ، وَالدَّجَالَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ عَلَى وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاَثَةَ خُسُوفِ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَحَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ الْمَنْ وَلِي الْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ – وفي رواية " « من قعرة عدن » – تَطُرُدُ النَّاسَ إِلَى تَخْشِرِهِمْ » .

<sup>&</sup>quot;إسناده حسن" وأحمد في «المسند» (٩١/٤)، (٥/ ٣٧١)، وابن حبان (٦٧٠٨، ٢٧٠٩)، والحاكم (٤٦٧/٤)، وصححه ووافقه الذهبي، وابن أبي شبية في (مصنفه) (١٩٤٤)، وصححه الشبخ الألباني في «صحيح الجامم» (٣٦١٢)، و«المشكاة» (٤٢٨).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن، باب الآيات التي تكون قبل الساعة (٢٩٠١).

هذا نموذج من العلامات الكبرى، وقد ثبت في روايات أخر عن النبي ﷺ ذكر هذه العلامات بغير هذا الترتيب الوارد في رواية حذيفة بن أسيد الغفاري، لكن على أي حال، فإن العلامات الكبرى إن وقعت منها علامة وقعت بقية الحبات.

• ولقد قال النبي ﷺ هذا؛ كها في « مسند أحمد » و « مصنف ابن أبي شيبة » من حديث عبد الله بن عمرو هي وهو عند الحاكم من حديث أنس، وثمَّ طرق أخرى صححها بمجموعها الألباني أن النبي ﷺ قاءً: « الأَمَارَاتُ خَرَزَاتٌ » – أي: حبات – « مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ » – انظر إلى التعبير النبوي بمن آتاه الله جوامع الكلم: « فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتُبعُ بَعْضُهَا بَعْضًا ». يا رب سلِّم.. علامات متلاحقة متتابعة.. إن وقعت علامة تبعنها بقية العلامات؛ أسأل الله أن يختم لى ولكم بالإيهان.

أحداث كثيرة.. فهاذا عن الواقع الذي نحياه؟ هل تحدث عنه النبيُّ ﷺ؟ نعم!! فحالة التبعية المهينة، وحالة الضعف والمذلة التي تمرُّ بها أمتنا في هذه السنوات تكلم عنها رسول رب الأرض والسموات!!

أَلَمُ أَقَلَ لَكُم: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ لم يترك شيئًا سيقع في الكون إلى أَن تقوم الساعة إلا وذكره، علمه مَنْ علمه من الصحابة، وجهله من جهلهُ؛ فلقد

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۱)، وابن أبي شيبة (۳۷۲۷۶)، والحاكم (۲۰۰۶) ط العلمية عن عبد الله بن عمرو هِسَتْ ، ورواه الحاكم عن أنس شه (۵/ ۵۸۹)، ورواه ابن حبان (٦٨٣٣)، والطبراني في «الأوسط» (٤٢٧١) عن أبي هريرة، وصححه الشيخ الألباني في وصحيح الجامع، (۲۷۵، ۳۲۷۷) و «الصحيحة» (۲۷۱۳).

نقلوا إلينا ما شاء الله تبارك وتعالى أن يصل لنا. فهاذا قال النبيُّ ﷺ في مثل هذا الواقع الأليم؟

• روى البخاري ومسلم () من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أَن الحبيب النبي ﷺ قال: ﴿ لَتَنْبِعُنَّ ﴾ انظر منذ متى يقول تلك المقالة؟ منذ أربعة عشر قرنًا ﴿ لَتَنْبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمُ شِبْرًا بِشِبْرٍ ، وَفِرَاهًا بِفِرَاعٍ ، خَتَّى لَوْ سَلَكُوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكُتُمُوهُ ﴾ . قالوا: يَا رَسُولَ الله! الْيَهُود وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: ﴿ فَمَنْ ﴾ أي: فمن غير هؤلاء؟! هذا تعبير نبوي بليغ، وتشخيص دقيق لحالة الأمة الأليم من تلك التبعية والمهانة التي تمر بها في هذا الأونة؛ لأن الأيام دول.

• قال الله ﷺ: ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].

وليس معنى ذلك – أيها الأفاضل – أن نجرد الأمة من خيريتها، لكن النبي على يتحدث عن حالة من حالات الضعف والتبعية التي ستمر بها الأمة في مرحلة من مراحل تاريخها الطويل؛ فإن كانت الأمة تمر الآن بهذه المرحلة، فلطالما مرت الأمة بمراحل أحرى من مراحل التمكين، ولسوف تمكن بإذن رب العالمين، وبموعود سيد المرسلين – كها سأبين إن شاء الله – جلَّ وعلا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٥٦)، ومسلم كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى (٢٦٦٩).

وروى أحمد في « مسنده »، وابن ماجه في « سننه » بسند صحيح
 من حديث أبي هريرة ، أن النبي – عليه الصلاة والسلام – قال:

« سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتٌ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ،
 وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمُنُ فِيهَا الْحَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الدُّويْئِضَةُ ».
 فِيهَا الدُّويْئِضَةُ » قِيلَ: وَمَا الدُّويْئِضَةُ يا رسول الله؟ قَالَ: « الرَّجُلُ التَّافِهُ ».

وفي لفظ: « الرَّجُلُ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ ».

فكل شيء نراه الآن بأعيننا، ونستمع إليه اليوم بآذاننا، تكلم عنه المصطفى الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ.

وأنا أذكر بهذا دومًا لأسكب في القلوب الأمل، في وقت قلَّ فيه الأمل، وكثر فيه القنوط، وخيَّم فيه اليأس، وهبَّت ريح الإرجاف على كثير من القلوب، فالذي أخبر عن الواقع الذي تحياه الأمة – الآن – في صورة ناصعة واضحة هو هو – بأبي وأمي وروحي ونفسي ﷺ – الذي أخبر عن نصر الله – جل في علاه – لهذه الأمة، وهو الذي أخبر عن التمكين لأمته الميمونة المباركة.

وسوف أبشركم بذلك من كلام الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ﷺ.

أخرجه أحمد (٢/ ٢٩١، ٣٣٨)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب شدة الزمان
 (٢٩٦)، والحاكم (٤/ ٥١٢، ٥٥٧)، وقال الحافظ في «الفتح» (١٣/ ٨٤): «سنده جيد»، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٨٨٨).

فأنا أقول بملء فمي: لو اجتمع أهل الكفر على وجه الأرض في أنحاء الكون، ليستأصلوا شأفة المسلمين، أو ليبيدوا خضراءهم من هذه الدنيا، ما استطاعوا ولن يستطيعوا – أبدًا – ولو اجتمعوا.

فلقد بشَّر النبي ﷺ بهذه البشرى؛ كما روي الإمام مسلم في «صحيحه »(١) من حديث ثوبان ﴿ أَن النبي ﷺ قال:

« إِنَّ اللهَ زَوَي لِيَ الأَرْضَ فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا ».

فربُّنا – جلَّ وعلا – زوى الأرض لنبيه ﷺ فرأى مشارق الأرض ومغاربها؛ كما جلَّى له المسجد الأقصى بعد عودته من رحلة الإسراء والمعراج، فقد نقله الله ﷺ له أمام عينيه في صورته فما سأله المشركون عن شيء إلا ونظر ونعت ووصف (٢٠)! وما ذلك على الله بعزيز!

ثم قال المصطفى ﷺ: ﴿ وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَنْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا ﴾.

فرسول الله ﷺ يبشر الصحابة وهم في مكة!! والسياط على ظهورهم، والدماء تنزف من أجسادهم، والمشركون يعذبونهم على الرمال والرمضاء!! يبشرهم بهاذا؟ بالنصر والتمكين! فيقول ﷺ: " وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَئُلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَثْرَيْنِ الأَخْرَ وَالأَبْيَضَ ».

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض
 (٢٨٨٩).

<sup>(</sup>٢) انظر: البخاري (٣٨٨٦)، ومسلمًا (١٧٠) من حديث جابر ﷺ، ومسلم (١٧٢) من حديث أبي هريرة ﷺ.

وهو مُلْكُ كسرى وقيصر، كها في « الصحيحين » (١) من حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال:

« إِذَا هَلَكَ كِسْرَى فَلاَ كِسْرَى بَعْدَهُ ، وَإِذَا هَلَكَ قَبْصَرُ فَلاَ قَيْصَرَ بَعْدَهُ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ ، لَتُنْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ الله ».

أخي في الله: لا يصدق هذا إلا من ملأ الله قلبه باليقين، كما قال تعالى: ﴿ وَلَمَّا رَءَا ٱلْمُؤْمِثُونَ ٱلْأَحْرَابَ قَالُواْ هَذَا مَا وَعَدَنَا ٱللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهَ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَنَا وَتَسْلِيمًا ﴾ [الأحزاب: ٢٢].

هذا شعار المؤمنين الصادقين؛ أما المنافقون فقولتهم الخبيثة – كما حكى الله عنهم: ﴿ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ إِلَّا غُرُورًا ﴾ [الأحزاب: ١٢].

## • يقول النبي ﷺ:

« وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لأُمَّتِي أَنْ لا يُمْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ - أي: بقحط عام - وَأَنْ لا يُسْلَمِهِمْ فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي وَأَنْ لاَ يُسَلِّعَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنِّي إِذَا فَضَيْتُ فَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لاُتُتِيكَ أَنْ لاَ أُمُلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَإَنْ لاَ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير، باب الحرب خدعة (٣٠٧٧)، ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل، فيتمنى أن يكون مكان المبت من البلاء (٢٩١٨)، وروي عن جابر بن سمرة ، عند البخاري (٢١٢١)، ومسلم (٢٩١٩).

يا لها من بشرى!!

وفي الحديث الذي رواه أحمد والحاكم (`` وغيرهما بسند صحيح على شرط مسلم من حديث تميم الداري أنه ﷺ قال: « لَيَبْلُغَنَّ هَذَا الأَمْرُ – أي: هذا الدين – مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ » – هل ترك الليل والنهار مكانا لم يصلا فيه؟ لا والله – « وَلاَ يَبْرُكُ الله بَيْتُ مَدَرٍ وَلاَ وَبَرٍ إِلَّا أَذْخَلَهُ الله هَذَا لللّهَينَ، بِعِزِّ عَزِيزٍ أَوْ بِذُلِّ ذَلِيلٍ، عِزَّا يُعِزُّ الله بِهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُبْذُلُ الله بِهِ الإِسْلاَمَ، وَذُلاَّ يُبْذُلُ الله بِهِ الْكُفْرَ ».

○ تعالوا بنا – أيها الأفاضل – بعد هذه المقدمة العلمية، وبعد هذا التأصيل المجمل عن العلامات التي ستكون بين يدي الساعة، تعالوا بنا لنتعرف بالتفصيل على « أحداث النهاية » تلك السلسلة المنهجية التي تجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي، والأسلوب الدعوي، والتي أقدمها في عصر طغت فيه الماديات والشهوات. وانحرف فيه كثير من الناس عن ربِّ الأرض والسموات، وتراكمت فيه المذنوب على الذنوب، وقلَّ فيه الحوف من علام الغيوب.. لا أقدمها هروبًا من الواقع!! بل أقدمها تصحيحًا للواقع، لتعلم البشرية التي تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد، وتفعل ببعضها ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابة!! لتعلم يقينًا أن الموت ليس نهاية

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۳/٤)، والحاكم (۲۰۳/٤)، والبيهقي في «الكبري» (٩/ ١٨٦)، واببيهقي في «الكبري» (٩/ ١٨١)، من حديث تميم، وله شاهد عند أحمد (٢/ ٤)، وابن حبان (٢٧٠١)، والبيهقي في والحاكم (٤/ ٢٠٦) ط العلمية، والطبراني في «الكبير» (٩/ ٢٨١) من حديث المقداد بن الأسود، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣).

الحياة.. كلا كلا.. بل بعد الموت بعثٌ، وبعد البعث حشرٌ، وبعد الحشر حسابٌ ووقوف في ذل وخشوع بين يدي جبَّار السموات والأرض للسؤال عن القليل والكثير، والصغير والكبير.

 قال تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَكَرُهُ. ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةِ شَكًا يَكُهُ ﴾ [الزلزلة: ١٨٥].

 وقال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْفِيكَمَةِ فَلَا أَظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبْكَةٍ مِّنْ خَرَدُلٍ ٱلْيَنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الانبياء: ٤٧].

وبعد الحساب جنة أو نار.. سعادة لا شقاوة بعدها أبدًا.. أو شقاوة لا سعادة بعدها أبدًا « يا أهل الجنة خلود فلا موت.. ويا أهل النار خلود فلا موت.. ويا أهل النار خلود فلا موت!! ».

• قال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَالُمُ نَفَشُ إِلَّا بِإِذْبِهِ. فَمِنْهُمْ شَفِيُّ وَسَعِيدٌ ﴿ فَأَمَا اَلَذِينَ شَقُواْ فَفِي اَلنَادِ لَمُنُمْ فِيهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿ كَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اَلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ أَيْ رَبُكَ فَعَالُ لِمَا يُرِيدُ ﴿ وَأَمَّا اللَّهَ مَوْدُواْ فَفِي اَلْمُنَوَثُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ اللَّهَ مَرَبُكُ مَعَدُواْ فَفِي اَلْمُنَدِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ اَلسَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكُ عَطَلًا عَبْرَ مَجَدُوذٍ ﴾ [هود: ١٠٥-١٠٨].

ولتكن بداية « أحداث النهاية » بالنهاية!! نعم.. إنها النهاية الحتمية الحقيقية لأي إنسان على وجه الأرض مهها علا قدره، وارتفع أو اتضع شأنه!! إنها « الموت »!!

أسأل الله أن يجعل في هذه السلسلة العبرة والعظة، وأن يجعلها بداية

أوبة وعودة صادقة إلى الله – جلَّ وعلاً، وأن تكون سببًا لعودة الأمة إلى مكانتها وريادتها وكرامتها وسعادتها في الدنيا والآخرة؛ وذلك بالتخلص من الوهن واليأس والهزيمة النفسية القاتلة، وحالة الإرجاف الخطيرة التي أصابتها بالتقاعس عن العمل والإبداع؛ بسبب سوء الفهم لمراد الله ورسوله ته ، كها أسأله سبحانه أن تكون سببًا لعمل جادٍ مبدع للدين والدنيا معًا.

فلن تستطيع الأمة أن تشق لنفسها طريقًا من العزَّة والكرامة وسط أحجار النظام العالمي الجديد؛ بل ولن تسعد في الآخرة بجنات العزيز الحميد إلا بالعلم والعمل.

وما أرخص الدَّعاوى التي تزعم أن شيئًا لن يتغير حتى يخرج المهدي آخر الزمان، فلتكف الأمة عن العلم وألعمل، ولتنتظر مهدي آخر الزمان!!

ولو كان ذلك كذلك ما تحمل رسول الله ﷺ الأذى، وما مشي على شوك الأسى ليبلغ دين الله – جلَّ وعلا.

فهيًا لننهض معًا لسعادة الدنيا والآخرة، وأسأل الله تعالى أن يجعلها خالصة لوجهه، وألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وأن يحسن نياتنا وأعمالنا، إنه وليُّ ذلك ومولاه.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم

وكتبه

أبو أحمد محمد بن حسان

شهال ۱٤۲۸ هـ



# سكرة الموت

ليعلم الجميع أن الدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة؛ لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر؛ ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر.

> أيا من يدعى الفهم تتبصع الصذنب بالصذنب أمسيا بسيان لسبك العيسب ومسافي نيسصحه ريسب أمسا نسادى بسك المسوت أمسا تخسشي مسن الفسوت فك\_م ت\_سير في السسهو وتــــنفض إلى اللهـــــو ك\_أنى ك ت\_نحط وقيد أسيلمك السرهط هناك الجسسم مجسدود إلى أن ينخـــر العـــود ف\_\_\_زود نف\_سك الخـــــــر وهيسئ مركسب السسير بذا أوصيك يا صاح

إلى كـم يـا أخـى الـوهم وتخطني الخطيأ الجسيم أما أندذرك السشيب كسأن سسمعك قسد صسم أما أسمعك الصوت فتحتـــاط وتهـــتم وتختـــال مـــن الزهـــو كسأن المسوت مساعسم إلى اللحـــد وتـــنغط إلى أضـــيق مــن ســم لــــــــدو د ويمسسى العظهم قسدرم ودع مسا يعقسب السضير وخسف مسن لجسة السيم وقد بحتك من باح

فط وبي لفت داح ب آداب محمد ياتم

فالحياة تمضي مسرعة! ومعظم أهلها في غفلة عما هو آت – إلا من رحم رب الأرض والسموات – فلو عدت إلى الوراء قليلًا، لقلت: رمضان الماضي أستشعر أنه كان في الشهر المنصرم فقط!!

بل هذا اليوم الذي أنت فيه لوعدت إلى اليوم الذي كان يقابله في الأسبوع الماضي لاستشعرت أنه كان قبل ساعة! فالأعمار تجري، والأيام تمر، والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، وتجرُّ خلفها الأعمار، وتطوى حياة جيل بعد جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الجليل للسؤال عن الكثير والقليل ﴿ فَمَن يَمْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ الزازلة: ١٨٥.

فمعظم الخلق في غفلة عها هو آت؛ مثلهم كمثل أمواج البحر المتدفقة المتلاطمة، كلها انكسرت على الشط موجة تبعتها موجة أخرى.

ومثلهم كمثل المياه المتدفقة في الأنهار والبحار والمحيطات. فالماء الذي وقعت عينك الذي وقعت عينك عليه اللحظة يختلف تمامًا عن الماء الذي وقعت عينك عليه قبل لحظة، فالماء يجري ويتغير، والحياة تجري وتتغير، أرحامٌ تدفع، وأرض تبلع.. نساءٌ يلدن كل ساعة على وجه الأرض، وأناس يقبرون كل ساعة على وجه الأرض، وسيأتي اليوم الذي يتوقف فيه الوجود الإنساني كله، وتنطفئ نجوم السهاء، وتتوقف المياه، وتجف مياه العيون والآبار، وتتوقف المياه في الأنهار والمحيطات والبحار؛ ليقوم الجميع بعد ذلك

للوقوف بين يدي العزيز الغفار؛ قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ شُكَلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرَ ٱلْأَرْضُ وَالسَّمَوَثُ مَبَرَرُوا لِلَّوَالْوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ [ابراهبم: ٤٨].

انتهى كل شيء في هذه الحياة الدنيا وتغير، وتوقف الوجود الإنساني كله، قف مع هذه اللحظة، فساعتك - أيها الحبيب اللبيب - تبدأ بموتك، وساعتي تبدأ بموتي، وقيامتك تبدأ بموتك، ستنتقل من عالم الدنيا إلى عالم آخر، يختلف تمامًا عن عالمك الذي تعيش فيه، وقد بيَّن لنا ربنا سبحانه وتعالى الغاية التي من أجلها خلقنا، وحقيقة الدنيا التي فيها وجودنا.

• فقال سبحانه وتعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَلِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعَبُدُونِ ﴾. [الذاريات: ٥٦]

هذه هي الغاية التي من أجلها خلقنا، ومن أجلها خلقت السموات والأرض، والجنة والنار، ومن أجلها أنزل الله الكتب والصحف، وأرسل جميع الأنبياء والرسل، فالكون كله خلق من أجل هذه الغاية.. من أجل أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى بالألوهية والعبادة، وأن يعبد الله على وحده لا شريك له.

فتعرف على هذه الغاية، وإياك أن تقول كها قال هذا التائه: « جئت لا أعلم من أين ولكني أتيتُ، ولقد أبصرت أمامي طريقًا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئتُ هذا أم أبيتُ، كيف جئت؟ كيف أبصرتُ طريقي؟ لست أدري!! ».

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

## ○ وما هي حقيقة هذه الحياة الدنيا؟

قال الله سبحانه: ﴿ اعْلَمُواْ أَنْمَا ٱلْحَيْوَةُ الدُّنْيَا لَمِثُ وَلَمُوُّ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ الدُّنِيَا لَمِثُ وَلَكُوْ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرُ البَّنِكُمُ وَتَكَافُرُ مِن الْكُفَارُ بَاللَّهُمُ مَ بَهِيجُ
 فَنَرَنْهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَكُونُ حُطْنَمًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ يِنَ اللَّهِ وَرِضْوَنُ وَمُا الْمُخْرَةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَنُمُ ٱلْفُرُورِ ﴾ [الحديد: ٢٠].

○ والمراد بالكفار هنا: الزُّرَّاع.

فانظر إلى حقيقة الدنيا لتعلم حقيقة الدار التي جعلها الحقُّ تبارك وتعالى لنا محطَّ ابتلاء، وامتحان، واختبار.

قال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُم بِٱلشَّرِ وَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً ﴾ [الأنبياء: ٣٥]. للاحتبار والامتحان.

• وقال تعالى: ﴿ الَّذِي خَلَقَ ٱلْمَوْتَ وَالْحَيْوَةَ لِبَالُوَكُمْ أَيْكُورُ أَحْسَنُ عَمَلًا ﴾.

[الملك: ٢]

فأنت هنا في بوتقة اختبار، وفي دار ابتلاء وامتحان، فالدنيا دار ممر، وليست دار مقر.. الدنيا طريق إما إلى الجنة وإما إلى النار، ومزرعة إما أن تحصد ثمارًا تكون سبيلًا لك إلى الجنة أو إلى النار. أعاذني الله وإياكم من النار.

• قال الله سبحانه: ﴿ وَاَضْرِبْ لَهُمْ مَثْلَ الْمَيْوَةِ الدُّنِيَا كَمَآةٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَأَخْلَطَ بِهِ. لَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا لَذُرُوهُ الرِيْحُ وَكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقْلَدِدًا ﴿ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَى المَعْلِحَتُ كُلُ شَيْعٍ مُقْلَدِدًا ﴿ فَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

ويبين لنا المصطفى ﴿ حقيقة الدنيا؛ كما في « سنن الترمذي » بسند صحيح ( ) من حديث ابن عمر ﴿ أن النبي ﴿ قال: « لَوْ كَانَتِ الدُّنْيَا تَمْدِلُ عِنْدَ اللهُ جَنَاحَ بَعُوضَة - أي: ذبابة - مَا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةَ مَاءٍ ».

انظر إلى الدنيا بزخارفها ، كم هي هينة على الله ﷺ، واعلم أنها للكافر وللمؤمن، كل يأخذ منها بقدر أخذه بالأسباب.

أخرجه الترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في هوان الدنيا على الله ﷺ (١٣٢٠)،
 وقال: "حديث صحيح غريب من هذا الوجه، وابن ماجه كتاب الزهد، باب مثل الدنيا (٤١١٠)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (٩٤٣٥)،
 و«الصحيحة» (٩٤٣).

فالله خلق الكون، وخلق الأرض، وأودع فيها الأسباب، والقوانين، والنواميس، وهو – سبحانه – رب الكافر والمؤمن على السواء؛ يرزق الكافر ويرزق المؤمن؛ لو أخذ الكافر بالأسباب لأخذ ثمرة الأخذ بالأسباب؛ ولو عطل المؤمن الأسباب بقلبه وجوارحه ما أعطته الأسباب شمنًا على الاطلاق!

فلا ينبغي أن ترفض الأسباب لا قلبًا، ولا باطنًا، ولا ظاهرًا. فالدنيا هينة على الله سبحانه، لا تساوى عنده جناح ذبابة.

ولما علم الفطناء والعقلاء حقيقة الدار حرثوها وزرعوها ، وفي الآخرة تُجنى الثيار.

إن شه عبادًا فطنا طلق و الدنيا و خافوا الفتنا نظروا فيها فلها علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا (۱)

ما أجمل هذه الكلمات وأروعها.. جعلوها لجة، أي: ماء، متخذين صالح الأعمال فيها سفنًا؛ ليعبروا بهذه السفن وسط هذه الأمواج المتلاطمة من أمواج الفتن – فتن الشبهات والشهوات – ليعبروا بهذه الأعمال الصالحات إلى جنة رب الأرض والسموات.

فالدنيا ليست مذمومة على الإطلاق، وهذا من التأصيل العلمي

<sup>(</sup>١) انظر الرياض الصالحين، للنووي (ص ٣٨) ط دار الذخائر.

الذي أودُّ أن أركز عليه.

فليس هناك ذمَّ في القرآن والسنة لذات الدنيا إطلاقًا ؛ لا لزمانها - ألا وهو الليل والنهار – ولا لمكانها – ألا وهي الأرض – ولا لخيراتها وما أودع الله سبحانه وتعالى فيها.

كيف وهو القائل – جلَّ وعلا: ﴿ وَهُوَ الَّذِى جَمَلَ الَيَّلَ وَالنَّهَ ارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَزَادَ أَن يَنَكَرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴾ [الفرقان: ٢٦]؟، فالليل والنهار أيتان من آيات العزيز الغفار.

- قال تعالى: ﴿ وَءَايَـةٌ لَهُمُ الَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُظْلِمُونَ
   وَالشَّمْسُ جَدِي لِمُسْتَقَرِ لَهَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞
   وَالْقَمَرُ وَذَرْنَهُ مَنَازِلَ حَقّى عَادَ كَالْمُوجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾ [يس: ٣٧- ٣٩].
- وقال تعالى: ﴿ قُلْ سِيرُواْ فِ ٱلأَرْضِ فَانظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلَقَ ﴾. [العنكبوت: ٢٠]
- وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِى جَعَـٰلَ لَكُمْ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا فَآمَشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ﴾ [الملك: ١٥].

<sup>(</sup>١) انظر (جامع العلوم والحكم) لابن رجب (٣٦٩) ط دار الحديث.

والجبال، والأنهار، والبحار، والأشجار، والثهار، والخيرات كلها من نعم الله سبحانه وتعالى على عباده في هذه الأرض؛ قال تعالى: ﴿ وَإِن نَعُ ثُواُ نِعْمَتَ اللهِ لا تُحْصُرُهِمَ أَ إِنَ آلِإِنْسَكَنَ لَظَلَوْمٌ كَفَارٌ ﴾ [ابراهيم: ٤٣].

إذا الذم الوارد في القرآن في شأن الدنيا إنها هو مُنْصَبُّ فقط على كل ما يرتكب في الدنيا من معصية لا ترضي الحق سبحانه وتعالى، بدءًا من الشرك بالله – وهو أخطر المعاصي وأكبرها – إلى أقل معصية، إلى أن تلقي حجرًا على الطريق يعوق حركة الناس.

لذلك يقول علي على الدنيا دار صدق لمن صدقها، ودار غنى
 لمن تزود منها، ودار نجاة لمن فهم عنها، فهي مهبط وحي الله، ومصلى
 أنبياء الله، ومتجر أولياء الله، ربحوا فيها الرحمة، واكتسبوا فيها الجنة "(').

نعم.. أنت لن تحصل الجنة في الآخرة إلا إذا غرست – هنا – في الدنيا.. إلا إن عبرت هذه القنطرة عبورًا: إما أن يوصلك لجنات النعيم، أو إلى الأخرى.

روى « البخاري ومسلم » (٢) من حديث أنس ﴿ قال: قال النبي ﷺ: « مَا مِنْ مُسْلِم يَغْرِسُ غَرْسًا، أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا ، فَيَأْكُلُ مِنْهُ طَيْرٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ ، أَوْ مِبَيهَ هَا إِنْسَانٌ ، أَوْ إِنْسَانٌ ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي الدنيا في وإصلاح الماله (١٠٨)، ووذم الدنياه (١٤٧) بسند فيه نظر؟
 كما قال الحافظ ابن رجب في وجامع العلوم والحكم، (٣٩٩).

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب المزارعة، بآب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه (۲۳۲۰)، ومسلم كتاب المساقاة، باب فضل الغرس والزرع (۱۰۵۳).

انظر إلى حقيقة الدنيا، ولا تنظر إليها نظرة خاطئة، بل ابدأ الحياة، ولا تيأس، ولا تقنط، ولا تحزن، واعلم أنك هنا في أيام إن وظفتها توظيفًا صحيحًا لخيري الدين والدنيا، فأنت في جنة، وإن لم تدخل جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة!!

فالمؤمن يعيش في سعادة ورضا؛ لأنه يعلم تمامًا حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، ولا يوجد عنده تشتت؛ قال تعالى: 
﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِمًا مِن ذَكِرٍ أَوْ أَنتَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَانَحْمِينَكُهُ حَيَوةً طَيَبَهُ ﴾ هذه هي جنة الدنيا: ﴿ وَلَنَجْرِينَهُمُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٩٧] وهذه هي السعادة الحقيقية.

فتعرف على حقيقة الحياة الدنيا.. إذا عرفت ذلك فاعلم يقينًا أن الحياة الدنيا محدودة بأجل.. لا تنظر إليها من خلال نظرتك للأمم والقرون السابقة واللاحقة! بل تعرف على زمنها المحدود من خلال حياتك أنت؛ فحياتك هي مدة بقائك في هذه الأرض، فالحياة بالنسبة لك وبالنسبة لي موقوتة ومحدودة بأجل، وكذلك بالنسبة للحياة الدنيا وإن طالت فهي موقوتة محدودة بأجل، وستنتهي هذه الحياة الدنيا حتمًا بصفة عامة وبصفة خاصة بالنسبة لي ولك، فمها طالت فهي قصيرة، وإن عظمت فهي حقيرة؛ لأن الليل مها طال لابد من طلوع الفجر؛ ولأن العمر مها طال لابد من طلوع الفجر؛ ولأن العمر مها طال لابد من طلوع الفجر؛ ولأن

فيموت الصالحون، ويموت الطالحون... يموت المجاهدون، ويموت

القاعدون.. يموت المعتزون بالعقيدة، ويموت المستذلون للعبيد.. يموت المسرفاء الحريصون على الحياة في عزة وكرامة، ويموت الجبناء الحريصون على الحياة بأي ثمن.. يموت أصحاب الاهتمامات الكبيرة والأهداف العالية ، ويموت التافهون الذين لا يعيشون إلا من أجل شهواتهم المحقيرة، ونزواتهم الرخيصة؛ فالكل سيموت؛ قال تعالى: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ

• وقال تعالى: ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجُهَهُ. ﴾ [القصص: ٨٨] إنها الحقيقة الكبيرة.. التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السموات والأرض.. إنها الحقيقة التي تنادي في أذن كل سامع وعاقل، وكل أديب ومفكر: إنه لا بقاء إلا للحي الذي لا يموت.. إنها الحقيقة التي شرب كأسها الأنبياء والمرسلون؛ بل والعصاة والطائعون.. إنها الحقيقة التي تسربل بها طوعًا أو كرهًا كل إنسان على وجه هذه الأرض.

دع عنك ما قد فات في زمن الصِّبًا لم ينسسه الملكسان حسين نسسيته والسروح منسك وديعة أودعتها وغسرور دنيساك التي تسعى لها الليسل فساعلم والنهار كلاهسا

واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب بل أثبتاه وأنت لاه تلعب ستردها بالرغم منك وتسلب دار حقيقتها متاع يسذهب أنفاسنا فسها تعد وتحسب

قال الرجل: ستون سنة.

قال الفضيل: إذًا أنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل.

فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون.

قال الفضيل: هل تعرف معناها؟

قال: نعم أعرف أني عبدالله وأني إليه راجع.

فقال الفضيل: يا أخي، مَنْ عرف أنه لله عبد، وأنه إلى الله راجع، فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه، فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعدّ للسؤال جوابًا.

فبكى الرجل وقال: وما الحيلة؟

قال الفضيل: يسيرة.

قال: وما هي يرحمك الله؟

قال: تحسن فيها بقي، يغفر الله لك ما قد مضى وما بقي، فإنك إن أسأت فيها بقي أخذت بها مضى وما بقي »(\).

• وسأل سليهان بن عبد الملك أبا حازم العالم الزاهد العابد<sup>(٢)</sup> وقال:

« يا أبا حازم، لماذا نحب الدنيا ونكره الموت؟

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (٨/١١٣)، وانظر: «جامع العلوم والحكم» (٣٨٣)،
 و«لطائف المعارف» (١٠٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الخطيب في «تاريخه» (٦/ ٦٩)، وابن عساكر في «تاريخه» (۲۲/ ۳۰، ۳۹).
 وانظر: «صفة الصفوة» لابن الجوزى (١٥٨/٢).

فقال أبو حازم: لأنكم عمرتم دنياكم، وخربتم أخراكم؛ فأنتم تكرهون النقلة من العمران إلى الخراب.

فقال سليهان بن عبد الملك: فها لنا عند الله يا أبا حازم؟

قال: اعرض نفسك على كتاب الله لترى ما لك عند الله – جلَّ وعلا . فقال: وأين أجد ذلك يا أبا حازم؟

قسال : في قسول الله تعسالى: ﴿ إِنَّ ٱلْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيدٍ ۚ وَإِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَحِيدٍ ﴾ [الانفطار: ١٣، ١٤].

قال سليمان: فأين رحمة الله يا أبا حازم؟

قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين.

فقال سليهان بن عبد الملك: فكيف العرض على الله تبارك وتعالى غدًا؟ فقال أبو حازم: أما المؤمن فكالغائب يرجع إلى أهله، وأما المسيء فكالعبد الآبق يرجع إلى سيده ».

تدبر هذه الحقيقة.. أعلم أنك تعرفها، وأنا أعرفها؛ لكننا نغفل عنها ونتناساها ولا نذكرها إلاَّ ونحن نحمل جنازة، بل وربها يتغافل عنها بعض من يسيرون في الجنازة؛ فتراهم يتحدثون في أمر من أمور الدنيا، وهم يرون الموت أمام أعينهم؛ بل ويحملونه على أكتافهم وقد انشغلوا — حتى في هذه اللحظات — عن هذه الحقيقة التي ذكَّرنا بها رب الأرض والسموات، وذكَّرنا بها نبينا عليه أفضل السلام وأزكى الصلوات؛ قال

تعالى: ﴿ وَجَاءَتْ سَكُرُهُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ يَحِيدُ ﴾ [ق: ١٩].

فالموت له سكرات، وله كربات؛ حتى قال رسول رب الأرض والسموات – والحديث في « صحيح البخاري »(۱) من حديث أم المؤمنين عائشة على – كان النبي على يمدُّ يده في قدح به ماء، ويمسح العرق عن جبينه الأزهر الأنور ويقول: « لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، إِنَّ لِلْمَوْتِ سَكَرَاتٍ ». وتقول عائشة على – والحديث في البخاري وغيره: « مَاتَ رَسُولُ الله على وَإِنَّهُ لَبَيْنَ حَاقِتَتِي وَذَاقِتَتِي » – يعني: ورأسه على صدرها – « فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةً الْمَوْتِ لأَحَرِهُ لللهَ عَلى صدرها – « فَلاَ أَكْرَهُ شِدَّةً الْمَوْتِ لأَحَرِ للْمَدِيدُ النبيِّ على ».

لقد اشتد الموت على الحبيب ﷺ.

آهٍ ثم آهٍ لو وجدت شيطانًا عند رأسك – أعاذني الله وإياك من ذلك – يعرض عليك دينًا آخر غير دين الإسلام في هذه الكربات، وفي هذه السكرات، وفي هذه الغمرات!

وقد استدلَّ بعض أهل العلم على قضية عرض الأديان على بعض الناس أثناء الموت بها رواه مسلم (٢) من حديث جابر بن عبد الله: أنه ﷺ قال: ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَخْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ ﴾ الحديث.

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب الأشربة ، باب استحباب لعق الأصابع والقصعة ، وأكل اللقمة الساقطة ، بعد ما يصيبها من أذى (٢٠٣٣).

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن قضية عرض الأديان على من يموت – وهو على فراش الموت؛ فقال ((): « من الناس من تعرض عليه الأديان، وهذا في الجملة من فتنة المحيا والمهات التي أمرنا نبينا ﷺ أن نتعوذ بالله منها في صلاتنا.

منها: ما في الحديث الصحيح <sup>(٣)</sup>أمرنا النبي ﷺ أن نستعيذ في صلاتنا من أربع: " مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَمِنْ عَذَابِ الْفَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْـمَحْيَا وَالْـمَهَاتِ، وَمِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْـمَسِيحِ الدَّجَّالِ ».

قال عبد الله ابن الإمام أحمد – إمام أهل السنة: حضرت وفاة أبي فسمعته يقول: لا بعد.. لا بعد.. لا بعد.

فلما أفاق قلت له: يا أبي ماذا تقول؟

قال: ماذا أقول يا بني؟

قال: تشير بيدك، وتقول: لا بعد.

قال: يا ولدي، شيطان جالس بمحاذاة رأسي يقول لي: لقد فتني يا أحمد، وأنا أقول: لا بعد، حتى أموت على التوحيد » <sup>(٣)</sup>.

<sup>(1)</sup> امجموع الفتاوى ا (200 / ٢٥٥) بتصرف، وانظر: «التذكرة» للقرطبي (٣٣) وما بعدها. (٢) أخرجه مسلم، كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٨) من حديث أبي هريرة هيم، وهو في البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر (١٣٧٧) بلفظ نختلف ورواه مسلم، (٥٩٠) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) أخرج هذه القصة البيهقي في «الشعب» (٨٥٢)، وأبو نعيم في «الحلية» (٩٩ ١٨٣)، وابن عساكر (٥/ ٣٢٤، ٣٢٥).

لحظة من أشد اللحظات، وهي: لحظة السكرات والكربات؛ قال تعالى:﴿ وَمِمَآةِتَ سَكَرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلحَقِّ ﴾ [ق:١٩].

هل تعلم ما هو الحق؟ الحق أنك تموت – والكل سيموت – والله حي لا يموت.. والحق: أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب.. والحق: أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النبران.

﴿ ذَالِكَ مَا كُنتَ مِنهُ عَيدُ ﴾ أي: ما كنت منه تهرب وتجري وتفر.. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض خوفًا من الموت، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالخوع خوفًا من الموت، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ خوفًا من الموت، ثم ماذا ؟! أيها القوي الفتي.. أيها الذكي العبقري.. يا أيها الكبير، ويا أيها الصغير.. يا أيها العني ويا أيها الفقير.. يا أيها الصحيح، ويا أيها المريض.

كــل بــاك فــسينكى كــل نــاع فــسينعى كــل مــذخور سـيفنى وكــل مـذكور سينـسى لــيس غــير الله يبقــى مــن عــلا فــالله أعــلى

انظر إليه لترى ضعفه في هذه اللحظات؛ قال جلَّ وعلا: ﴿ كُلَّ إِذَا بَلَفَتِ التَّرَاقِ ۚ ۞ وَقِيلَ مَنِّ رَاقِ ۞ وَلَمْنَ أَنَهُ الْفِرَاقُ ۞ وَٱلْفَقْتِ ٱلسَّاقُ بِٱلسَّاقِ ۞ إِنْ رَبِّكَ يَوْمَهِذٍ ٱلْمَسَاقُ ﴾ [القيامة: ٢٦- ٣٠]. وفُتح السجلُّ، ونُشِرَ الكتاب، وإذا به: ﴿ فَلَاصَدَّقَ وَلَا صَلَىٰ ﴿ وَلَكِنَ كَذَّبَوْتَوَكَىٰ ﴾ أعرض وكذب بآيات الله، وكذب بأحاديث رسول الله ﷺ.. أعرض عن الحق، وحاد عن الطريق ﴿كَلَّآإِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِ ﴾.

قال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللَّيْنِ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَدُواْ تَـتَنَزَّلُ
 عَلَيْهِمُ الْمُلَتِحِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْرَنُواْ وَالشِّرُواْ بِالْجَنَةِ الَّتِي كُسْتُمْ
 تُوْعَكُونَ ۞ نَحْنُ أُولِيمَ أَوْكُمْ فِى الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِ الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا
 تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَـدَّعُونَ ۞ نُزُلا مِنْ عَفُورٍ رَحِيمٍ ﴾.

[فصلت: ۳۰- ۳۲]

فأهل الإيهان، وأهل الاستقامة، تتنزل عليهم ملائكة من الله – جل وعلا.

يرى المؤمن ملائكة التثبيت.. يا لها من لحظات! ربم يعاين ما أعده الله ﷺ له في جنات النعيم في لحظاته تلك!

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «التفسير» لسورة القيامة: (آية ٢٦، ٢٧)، وعزاه السيوطي في «الدرا اثور» لابن أبي الدنيا في «ذكر الموت»، وابن أبي حاتم؛ وهو في «تفسيره» [القيامة: ٢٦، ٢٧] من طريق: عمرو بن مالك عن أبي الجوزاء عن ابن عباس.

• يقول النبي على كما في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه (١).

« فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ صَالِحًا قَالُوا – أي: قالت الملائكة لروحه: اخْرُجِي
 أَيْتُهَا النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ، اخْرُجِي حَييدَةً، وَأَبْشِرِي
 بِرَوْحٍ وَرَيْحَانٍ، وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ » اللهم اجعلنا من هؤلاء الأصفياء الأثقياء.

وسنتعرف بالتفصيل على هذه الكلمات في الفصل القادم إن شاء الله ، أسأل الله – جل وعلا – أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان، وأن يرزقني وإياكم حسن الخاتمة.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه، كتاب الزهما، باب ذكر الموت والاستعداد له (٤٢٦٢)، وأحمد (٢/ ٣٦٤) وصححه الشبخ الألباني في «صحيح سنن ابن ماجه».



# عول خروج الروح كا

توقفنا في الفصل السابق عند هذا المشهد المهيب الرهيب، الذي يظهر فيه بجلاء ضعف الإنسان مها كانت قوته، ومها كانت سطوته، ومركزه، ومكانته، وهو على فراش الموت تراه إنسانًا ضعيفًا جدًّا، قد فقد كلَّ الأسباب، وضاع منه كل شيء.. ها هو هارون الرشيد الذي كان يخاطب السحابة في كبد الساء، ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إليَّ خراجك إن شاء الله!!!

هل تعلم - أخي الحبيب - معنى هذه الكلمات؟ إنه يريد أن يبين للناس سعة ملكه!

انظر إلى سعة ملك هارون الرشيد، فلما نام على فراش الموت، واقترب الأجل، وأقبلت النهاية بكى، وقال: ﴿ مَاۤ أَغْنَى عَنِي مَالِيَهٌ ۗ ﴿ مَا مَاكِنَهُ عَنِي مَالِيَهٌ ۗ ﴿ مَا مَاكِنَهُ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩].

أين المال؟! أين السلطان؟! أين الملك؟! ضاع كلَّ شيء، وأصرَّ هارون الرشيد أن يجملوه ليرى قبره الذي سيدفن فيه.. بعد هذا الملك، والسعة، والنعيم، والتَّرف، والخير، يريد أن يرى الحفرة التي سينام فيها إلى ما شاء الله! يريد أن يرى قبره؛ فحملوه، فنظر هارون إلى قبره وبكى، ثم رفع رأسه إلى السهاء وقال: « يا من لا يزولُ ملكه، ارحمُ من قد زال

يا الله!! أين الملوك؟ وأين السلاطين؟ وأين الأغنياء؟ وأين الفقراء؟ أين الظالمون؟ أين الجبابرة؟ أين الأكاسرة؟ أين القياصرة؟

وذكرهم في الورى ظلم وطغيان أو هل نجا منه بالسلطان إنسان الكل يفنى فلا إنس ولا جان

أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بل أين فرعبون وهامسان؟ أيسن مسن دوخسوا السدنيا بسطوتهم هـل أبقـي المـوت ذا عــز لعز تــه لا والـذي خلـق الأكـوان مـن عـدم

حريصًا على الدنيا وللموت ناسيا ويوماً عبوساً تشيب فيه النواصيا تجرد عرياناً ولو كان كاسيا لكان رسول الله حيًّا وباقيا وتبقى الذنوب والمعاصي كما هيا

أيسا عبسد كسم يسراك الله عاصسيًا أنسبت لقاء الله واللحد والثري إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها ولكنها تفني ويفني نعيمها

وأظلك الخطب الجليل يا نفس قد أزف الرحيل لا يلعب بك الأمل الطويل فتـــأهبي يـــا نفـــس

<sup>(</sup>١) ﴿إحياء علوم الدين ٤/ ٤٨١). وقد روى ابن أن الدنيا في ﴿المحتضرينِ ﴿ ١١٧) عن عبد الله بن بساط قال: احتضر بعض الملوك، فجعل يقول: «يا من لا يزول ملكه، ارحم من قد زال ملكه».

ينسى الخليسل بمه الخليسل من الشرى ثقسل ثقيسل يبقس العزيسز ولا السذليل

فلتنـــــزلن بمنــــزل وليركــبن فيــه عليـــك قــرن الفنــاء بنــا فـــا

• وقال الله ﷺ: ﴿ قُلْ إِنَّ ٱلْمُوْتَ ٱلَّذِى تَمِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُۥ مُلَقِيكُمْ ﴾ [الحمعة: ٨]

• وقال الله ﷺ: ﴿ وَلِكُلِّ أَمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَا جَآءَ أَجَلُهُمُ لَا يَسُتَأْخِرُونَ سَاعَةٌ وَلَا يَسْنَقْدِمُونَ ﴾[الأعراف: ٣٤].

النفس تبكي على الدنيا وقد علمت لا دار للمرء بعد الموت يسكنها فإن بناها بخير طاب مسكنه أموالنا لذوي الميراث نجمعها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أين الملوك التي كانت مسلطنة إن المكارم أخلل مطهرة مطهرة

أن السلامة فيها ترك ما فيها إلا التي كان قبل الموت يبنيها وإن بناها بشرٌ خاب بانيها ودورنا لخراب المدهر نبنيها أمست خرابًا وأفنى الموت أهليها حتى سقاها بكأس الموت ساقيها المدين أولها والعقال ثانيها والجود خامسها والفضل باقيها ف الموت لا شك يفنينا ويفنيها والجار أحمد والسرحن بانيها والزعفران حشيشٌ نابتٌ فيها والخمر يجري رحيقًا في مجاريها تسسح الله جهسرًا في مغانيها يعمرها بركعة في ظلام الليل يحييها لا تسركتن إلى السدنيا وزخرفها واعمل لدار غير رضوان خازنها قصورها ذهب والمسك طينتها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والطير تجري على الأغصان عاكفة من يشتري الدار في الفردوس

• قال سبحانه: ﴿ كُلَّاإِذَا بَلَغَتِ التُّرَاقِيَ ٣٠ وَقِيلَ مَنْ رَاقِ ﴾.

[القيامة: ٢٦، ٢٧]

أي: من يرقيه، ومن يبذل له الدعاء، ومن يقدم له العلاج؟! التف الأطباء من حوله.. هذا متخصص في جراحة القلب، والآخر متخصص في جراحة القلب، والآخر متخصص في جراحة المغ والأعصاب، والثالث أستاذ كبير في البنج، وهذا في تخصص كذا، والخامس في تخصص كذا.. التفوا من حوله وداروا، وعجز الأطباء وحاروا.. انظر إليه وقد اصفر وجهه، وشحب لونه، وبردت أطرافه، وتجعّد جلده، وبدأ يشعر بزمهرير قارس.. يزحف إلى أنامل يديه وقدميه في هذه السكرات، وفي هذه اللحظات.. يحاول جاهدًا – وهو على فراش الموت – أن يحرك شفتيه، ولسانه بكلمة التوحيد والجلال.. بكلمة لا إله إلا الله؛ فيشعر أن اللسان والشفتين كالجبل لا يريد أن يتزحزح، إلا لمن يسر الله له النطق بلا إله إلا الله.

وكأني به في هذه اللحظات، والناس من حوله، يقولون: فلان لا يستطيع أن يحرك لسانه، ولا يقدر على أن يعرف إخوانه، ولا يملك أن يرد أو أن يخاطب جيرانه وإخوانه. كأني به وهو يسمع الخطاب، لكنه عاجز عن الرد والجواب. لكأني به إذا نظر إليهم في لحظة صحوة بين السكرات والكربات يرد عليهم بلسان الحال، بل وربيا بلسان المقال، وهو يقول: يا أهلي، يا أحبابي، يا أبنائي، لا تتركوني وحدي، ولا تفردوني في يقول: يا أبوكم.. أنا أبوكم.. أنا الذي بنيتُ القصور، وأنا الذي عمرت الدور.. أنا الذي نميت التجارة، أنا الذي جمعت لكم هذه الأموال.. من منكم يزيد في عمري عامًا أو عامين.. شهرًا أو شهرين.. يومًا أو يومين.. شاعة أو ساعتين؟!

## • وهنا يعلو قولُ الحق:

 سبحانك - ولا تقال إلا لك - يا من أذللت بالموت رقاب الجبابرة..

سبحانك! يا من أنهيت بالموت آمال القياصرة.. سبحانك! يا من نقلتهم بالموت من القصور إلى القبور، ومن ضياء المهود إلى ظلمة اللحود، ومن مداعبة النساء والجواري والغلمان إلى مقاساة الهوام والديدان، ومن التنعُّم في ألوان الطعام والشراب إلى التمرغ في ألوان الوحل والتراب، ﴿ فَسَيَحَ بِاللَّهِ المَعْلِمِ ﴾.

متى تنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة؟

• لأهل العلم قولان (¹):

• الأول: قال علماؤنا: تتنزل الملائكة على أهل الإيهان، والتوحيد، والاستقامة، وهم على فراش الموت في هذه اللحظات؛ لحظات السكرات والكربات، تتنزل الملائكة بالتثبيت.. نعم بالتثبيت – اللهم ارزقنا حسن الحاتمة – تجلس الملائكة عند رأس المؤمن الموحد الصادق؛ لتثبته؛ قال تعالى: ﴿ يُمُيِّتُ اللَّهُ اَلَقَالِمِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِينِ فِي اَلْحَيَوْقِ الدُّنيَا وَفِي اللَّهُ مِينَ اللَّهُ الظَّلِمِينَ ﴾ [ابراهيم: ٢٧].

<sup>(</sup>١) انظر: تفسير الطبري، وابن كثير عند تفسير سورة فصلت آية (٣٠).

ترى فلاتًا على فراش الموت يبتسم، وينظر وكأنه يخاطب أناسًا هو الذي يراهم وحده، وكل من يجلس معه بالغرفة لا يرى شيئًا؛ لأنه بدأ – بالفعل – ينتقل أثناء الاحتضار إلى عالم الآخرة.. بدأ يعاين ملائكة الله – جلً وعلا – فتراه يتهلل وجهه، ويردد بلسانه كلمة التوحيد بيسر، وسلاسة، وسهولة؛ لماذا؟

لأن الذي ينطق في هذه اللحظات هو مَنْ صدق رب الأرض والسموات، هو من عاش طوال حياته على كلمة التوحيد؛ فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إنك إن عشت على الطاعة، ستموت على الطاعة، وستبعث على نفس الطاعة.

وكذلك إن عاش الإنسان على معصية، فسيموت على نفس المعصية إن لم يتب إلى الله.

يحدثني إخواني في أمريكا – وأنا في زيارة لهم – عن شاب المريكي يدخل على إخواننا في صلاة الفجر في مسجد من مساجد مدينة بروكلن في ولاية نيويورك، وقال لهم بعد ما انتهوا من الصلاة: أريد أن أكون من أتباع محمد بن عبد الله على .. أريد أن أدخل الإسلام. فدلوني ماذا أصنع؟

قالوا: من أنت؟ وما هي حكايتك؟ وما الذي جاء بك؟

قال: دلوني ولا تسألوني، ماذا أصنع؟

قالوا: اغتسل، وردد الشهادتين.. فاغتسل وردد الشهادتين، ثم علموه الصلاة، فصلى الصبح.

قال: أريد أن أبقى معكم في هذا المركز أيامًا لأتعلم الإسلام، فأبقوه معهم، ومضى اليوم الأول، والثاني، والثالث، وقد لفت أنظار إخوانه بطول سجوده بين يدي الله – جل وعلا، وكثرة بكائه وحرصه على أن يسمع القرآن الكريم، فبعدما انتهوا من صلاة المغرب، جلس إلى جوار أخ من إخواننا ليسمعه القرآن؛ فقال هذا الأخ له: يا أخي، صرتُ أحقر نفسي إلى جوارك، ما نظرت إليك إلا واحتقرت نفسي، وأنا دخلت هذا الدين من عشرات السنين، وأنت لم تدخل إلا منذ يومين، أراك باكيًا خاشمًا تريد أن تسمع القرآن في كل دقيقة، يا أخي بالله عليك أخبرني ما حكايتك؟ وما قصتك؟

فقال له: بأنه منذ أربع سنوات لا تمضي عليه ليلة إلا وهو يبكي يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يدله على الدين الحق.

قال: فخرجت فدخلت عليكم؛ لأنه أول مسجد أمر عليه، يقسم الإخوة بالله.. أذن المؤذن لصلاة العشاء، ودخل هذا الشاب في الصلاة مع

إخوانه، وفي الركعة الأولى سجد السجدة الأولى، ولم يرفع رأسه، وأكمل المصلون الصلاة، وسلم الإمام، ولا يزال الأخ ساجدًا، نادى عليه الإمام: يا فلان، يا فلان، فلم يجبه، فقام إليه، ونادى عليه إخوانه الذين يصلون إلى جواره، وإذا بأحدهم يحركه، فوقع على الأرض، فنظروا إليه فوجدوا روحه قد فاضت إلى الله - جلَّ وعلا - يا رب ارزقنا حسن الخاتمة - وهو ساجد بين يدي الله على ما خاتمة!! فمن مات ساجدًا يبعث يوم القيامة من قبره ساجدًا، ويحشر إلى الله على وهو ساجدً؛ كها قال الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى؛ كها في « صحيح مسلم » (۱) من حديث جارد:

# « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ ».

فمن مات على طاعة بعث على ذات الطاعة.. من مات بلباس الإحرام، وهو ينادي الإحرام في الحج والعمرة يبعث يوم القيامة بلباس الإحرام، وهو ينادي في أرض المحشر، يقول: « لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ ».

• وهناك رجلٌ كان يعمل مؤذنًا – وهو رجلٌ وسع الله عليه – وقبل الموت مرض مرضًا شديدًا، فأقعده في الفراش، كلُّ الذي يبكيه أنه حرم من الأذان في آخر أيامه، وفي اليوم الذي قدَّر الله عليه الوفاة يبكي لربه جلَّ في علاه، ويقول: يا رب، يا رب، أي ذنب هذا الذي ارتكبته فحرمني في آخر أيام في حياتي من الأذان لأتوب إليك منه؟ يا رب لا تحرمني

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة، باب الأمر بحسن الظن بالله عند الموت (٢٨٧٨).

بذنوبي من الأذان الذي تعلق به قلبي، والذي طالما حرصت عليه طوال حياتي، وحان وقت العصر قبل هذه الدعوات، فسمع الأذان يرفع من المساجد القريبة من بيته فبكى، وهو في الفراش لا يقدر على القيام، ولا على الحروج، وإذ به يقوم، ويقف على السرير الذي ينام عليه، ويتجه إلى القبلة ويرفع الأذان في بيته: الله أكبر. الله أكبر. إلى أن وصل إلى قوله: لا إله إلا الله، وسقط على الفراش، فأسرع إليه أهله وأولاده، فوجدوا روحه قد خرجت مع لا إله إلا الله. يا لها من خواتيم!!

قال - عليه الصلاة والسلام:

« إِنَّهَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ » (١).

اللهمَّ استرنا، ولا تفضحنا يا أرحم الراحمين.

○○ تعال معي لنرى هذه الصورة الأخرى — أعاذني الله وإياكم منها — يدخل علي طالب وهو يبكي، ويستحلفني بالله أن أدعو الله لوالله في درس الخميس الأسبوعي لعل الله في أن يستجيب دعوة رجل صالح من هذه الجموع التي تحضر معنا الدرس، ورأيت التأثر البالغ على أخينا هذا، فقلت: أخي؛ ما الأمر؟ قال: توفي والدي. قلت: أسأل الله أن يرحمه. قال: يا شيخ لكن الموتة كانت بشعة!

قلت: أخبرني؟ قال: كان والدي قويا جدًّا! لدرجة أن أخانا هذا لا

<sup>(</sup>١) تقدم؛ وهو في اصحيح البخاري.

يذكر أن والده اشتكى مرضًا أو ألمًا قط! رزقه الله صحة وعافية؛ قال: وفي هذا اليوم شعر بألم في بطنه بعد تناول الغذاء، ورأى أنه بحاجة إلى أن يخرج ما في بطنه، قال: فدخل إلى دورة المياه، ووقف على الحوض، وظل يصرخ، ويخرج ما في جوفه، ويصرخ صرخات نسمعها؛ قال: فلما طالت وقفته – وهو لا يزال يجتاج إلى هذا – برك على ركبتيه من شدة الألم، ووضع فمه قريبًا من المرحاض – أعزكم الله – لا يستطيع أن يقف على الحوض، فبرك على ركبتيه أمام المرحاض، وكلما أراد أن يتقيأ، قرّب فمه من المرحاض؛ لأنه لا يستطيع القيام؛ قال: وإذ بنا نسمع صرخة شديدة، من المرحاض؛ لأنه لا يستطيع القيام؛ قال: وإذ بنا نسمع صرخة شديدة، فدخلنا، فوجدنا وجهه في المرحاض بعد هذه الصرخة، لقد فقد الحركة، فرفعناه، فوجدنا روحه فاضت إلى الله على المناهدة وفعناه، فوجدنا روحه فاضت إلى الله الشرحة المناهدة وفعناه، فوجدنا روحه فاضت إلى الله الله في المرحاض بعد هذه الصرخة، لقد فقد الحركة،

يا رب سلّم!! قلت: أعوذ بالله، خرجت روحه ووجهه في المرحاض؟! قال ابنه: داخل المرحاض!! قلت: أخبرني يا أخي، كيف كان حال الوالد؟ قال – وهو يبكى: لم يصل لله صلاة واحدة.

يا الله.. أما زلت تضيع الصلاة؟ هل ما زلت تضيعين الصلاة يا أختاه؟ أما زلت مشغولًا بالمنصب؟ لا زلت تقول: إنك مشغول؟ لكنك سوف تظل كذلك دائيًا؛ لو استسلمت للوَّامة العمل، وركبت هذه الساقية، فلن تستفيق إلا في القبور بين عسكر الموتى.

فهيا إلى الصلاة.. الصلاة هدية الله للأمة، يحملها المصطفى 🏖 من

فوق سبع سموات؛ لتكون صلة لأمته برب الأرض والسموات .. الصلاة صلة، وهي آخر وصية له ﷺ، وهو على فراش الموت؛ فلقد قال: « الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةُ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاَةِ الصَّلاةِ الصَّلاَةِ الصَّلاةِ الصَلاةِ الصَّلاةِ الصَلاءِ السَلاءِ السَلاءِ

### أيها العبد:

كأنك قد دعيت إلى البلاء قد كان منك من شرك الرياء تسدير للأمور بالارتقاء ولكن في المشقة والشقاء أطلت ركوعها بالانحناء وكأن المشغل أولى باللقاء قطعت الوقت من غير اكتفاء أنشى تناجيه بحب أو صفاء

تاني للصلاة في فترور وإن أديتها جاءت بنقص لما وإن تخلوعن الإشراك فيها ويا لبت التدبر في مساح وإن كنت المصلي يومًا بين خلقه وتعجل خوف تأخير لشغل وإن كنت المجالس يومًا أنشى

هيا الآن عاهد ربَّك – جلَّ وعلا – على أن تحافظ على الصلوات في أوقاتها، وأنت يا أختاه عاهدي ربك على أن تحافظي على الصلوات في أوقاتها، لا يشغلك عنها شاغل، ولا يصرفك عنها صارف.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود كتاب الأدب، باب في حق المملوك (١٥٦٥)، وأحمد في «المسند»
 (٧٨/١)، وابن حبان (٦٦٠٥)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٥٨)، وأبو يعلى
 (٩٦٥)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٦١٦)، و«الصحيحة»
 (٨٦٨) من حديث على هيد.

يقول هذا الأخ: بأن والده ما صلَّى لله قط!!

قلت: يا أخي، أعلم خطر ترك الصلاة؛ لكني أسألك بالله أن تسأل والدتك: ما الذي كان يفعله والدك؟ قال: أفعل؛ فذهب هذا الابن الكريم وسأل والدته: ما الذي كان يفعله والده حتى ختم له بهذه الحاتمة المرعبة الفظيعة؟ فبكت أمه، وقالت له: يا بني، إن والدك كان يتعامل بين الناس بالربا! كان يخرج الألف ألفًا وخسهائة!!

قلتُ: آهِ.. هذه.. هذه، كان يأكل الحرام، ويأكل أموال الناس بالباطل، فليأكل من أين؟ من المرحاض!! فلتكن هذه الحاتمة: ﴿ اللَّذِيكَ يَأْكُونَ الرِّبَوْ اللَّهَ يُعَوّمُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهَ عَلَى اللَّهَ اللَّهَ يَعَلَى مِنَ الْمَسِّنَ ذَلِكَ بَأَنْهُمْ قَالُو اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ

[البقرة: ٢٧٥]

دع الحرص على الدنيا وفي العيش ف لا تطمع ولا تجمع من الحرام ف لا تسدري لمن تجمع ف إن السرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقي كمل من يقنع (١)

\*\*\*\*

النفس تجزع أن تكون فقيرة والفقر خير من غنى يطغيها

<sup>(</sup>١) انظر: «عقلاء المجانين» لابن حبيب (٧٤ط ابن خلدون).

فجميع ما في الأرض لا يكفيها لو لم تكن لك إلا راحة البدن هل راح منها بغير الطيب والكفن وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت هي القناعة فالزمها تكن ملكًا وانظر لمن ملك الدنيا بأجمها

نعم.. لن تأخذ شيئًا معك في قبرك إلا الإيهان والعمل الصالح.

• وقد حدثني أخ آخر، وأقسم لي بالله أن جاره الذي كان يسكن في الطابق العلوي، كان مدمنًا لسماع الأغاني الأجنبية وغير الأجنبية، والموسيقي الصاحبة؛ يقول: بعد أن ذكرته بالله تبارك وتعالى مرارًا وتكرارًا فلم يتذكر، لكن الذي يزعجني أنه كان يصر على أن يرفع صوت جهازه بصورة مقززة مؤذية بدعوى الحرية - وكأن الحرية لا حدود لها -يقول: عدت من عملي في يوم من ألأيام، فسمعت بكاءً وصراخًا من النساء والأولاد، قلت: ما هذا؟ قالوا: فلان يحتضر! يقول: وأنا أسمع الغناء بصوت مرتفع وسط هذا البكاء والصراخ؛ قال: فصعدت، وقلت: يا إخوة إن أباكم يحتضر، ولازلتم تصرون على وضع الغناء في هذه قالوا: لو تكرمت أحضر لنا شريطًا من أشرطة القرآن؛ قال: والله نزلت بسرعة، وأحضرت شريط قرآن، ووضعته بيدى في الكاسيت؛ يقول: وبعد لحظات، وإذ بالرجل في لحظة صحوة بين السكرات والكربات حين سمع القرآن قال: لا! لا!. أنا لا أريد أن أسمع هذا الصوت.. أنا لا أريد سهاع القرآن!! اتركوا الغناء؛ لأن الغناء هو الذي يسعد قلبي! قال: خرجت – والله – وأنا أبكي، ولم يتكلم الرجل بكلمات إلا هذه!! يا الله! « إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالْحَوَاتِيمِ » (١٠).

وتدبر هذه الكلمات؟ « الخواتيم ميراث السوابق »، أي: من عاش على طاعة كانت خاتمته على الطاعة، ومن عاش على المعصية كانت خاتمته على المعصية – كها تقدم.

هذا هو القول الأول لعلمائنا في الوقتين اللذين تتنزل فيهما الملائكة على أهل الإيهان والاستقامة.

•• أما القول الثاني: قال علماؤنا: تتنزل الملائكة على أهل الإيمان والاستقامة عند الخروج من القبور، يوم البعث والنشور، ترى الناس أثناء الخروج من القبور في مناظر عجيبة. تخيَّل معي رجلًا يخرج من قبره ليمشي على وجهه.. أريد منك أن تعيش هذا المشهد، وأنت ترى أناسًا –رجالًا ونساءً –يمشون على وجوههم! ما هذا الذي تقول؟!

أقول: ذكر رب العزة في كتابه أن قومًا يمشون عندما يخرجون من القبور على وجوههم! فقال تعالى: ﴿ وَغَشْرُهُمْ يَوْمَ الْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْمًا وَيُكُمّا وَصُمْناً ﴾ [الإسراء: ٩٧]، إنه لا يسمع! لا يتكلم! لا يرى! فهو يمشي على وجهه.. إلى أين؟ إلى جهنم وبئس المصير ﴿ كُلّما خَبَتْ يَحْشَمُ سَجِيرًا ﴾.

<sup>(</sup>١)سبق.

وفي « الصحيحين » (۱) من حديث أنس أنه ﷺ قال: « يُحْشَرُ الْمَكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » قَالَوا: يا رسول الله، كيف يحشر على وجهه؟ فقال ﷺ: « إِنَّ الَّذِي أَمْشَاهُ فِي الدُّنْيَا عَلَى قَلَمَيْنِ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُمْشِيهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجْهِهِ ».

وفي لفظ: « أَلَيْسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْنِ فِي الدُّنْيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

قال قتادة: قلت: بلي وعزة ربنا.

وأنا أقول مع كل مؤمن موحد صادق: بلي وعزة ربنا إنه لقادر.

وفي رواية في سنن الترمذي ومسند أحمد بسند فيه علي بن زيد أنه ﷺ قال: « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَئَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً، وَصِنْفًا رُكْبَانًا، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ ﴾ (٢).

أما الذين يركبون؛ فهم المتقون – اللهم اجعلنا وإياكم منهم؛ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفْدًا ﴾ [مريم: ٨٥]، أي: ركبانًا.

فتتنزل الملائكة على أهل الإيهان والتوحيد والاستقامة، وهم يخرجون

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التفسير باب سورة الفرقان (٤٧٦٠)، ومسلم كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب كيف يحشر الكافر على وجهه (٢٨٠٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٥٤)، والترمذي، كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة بني إسرائيل (٣١٤٢) وقال: اهذا حديث حسن. وضعفه الشيخ الألباني في اضعيف الجامم، (٢٤١٧)، والمشكاة، (٥٥٤٦).

من القبور.. يخرج المؤمن من القبر فيجد الملائكة في استقباله قد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدَّها جلَّ وتعالى؛ ليركب المؤمن المتقي.. لا تتركه الملائكة يمشي على الأرض، وهمي مع ذلك تبشره بتلك البشرى المباركة حين تستقبل أهل الإيهان جيعًا، وتقول لهم:

﴿ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحَزَفُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوَعَدُونَ ۞ خَنُ أَوْلِيَا وَكُمُ فِيهَا مَا تَشْتَهِى خَنُ أَوْلِيَا وَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ \* وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى آ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ ۞ ثُرُلًا مِنْ غَفُودٍ رَحِيم ﴾ .

[فصلت: ۳۰ – ۳۲]

فالمؤمن من أول لحظة عند خروجه من القبر يبشر ويكرم.

أقول: فإذا خرجت الروح، مات العبد، وانتهى الأمر، وانتهي كل شيء.. ربح من ربح، وخسر من خسر.. يقال: فلان الذي ملأ الدنيا علمًا، ومكانة، ووجاهة، وسلطانًا قد مات! فلان يغسل وقد تجرد من كل سلطان، ومن كل ثياب!! فلان يكفن وما خرج من الدنيا إلا بهذه الأكفان! ترك كلَّ شيء.. فلان يحمل على الأعناق، إلى أين؟ إلى القبر تلك الحفرة المظلمة.

وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله.

وأسأل الله جلَّ في علاه أن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان.



# الجنازة 🎉

انتهينا في الفصل السابق عند خروج الروح، حين ينزل الموت بالإنسان، وتغارق الروح السكرات، وتفارق الروح الجسد، وتطوى حياة الإنسان، ثم يوضع بعد ذلك على خشبة الغسل، ثم يكفن وقد صار جنازة تحمل على أعناق الرجال.. انتهت قصة حياتك يا ابن آدم.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُمُ ٱلْإِنسَنُ مَا عَرَكَ بِرَيِكَ ٱلْكَرِيْرِ ۞ ٱلَّذِى خَلَقَكَ
 فَسَوَنكَ فَعَدَلَكَ ۞ فِحَ أَي صُورَةٍ مَا شَآءَ رَكِّبَكَ ﴾ [الانفطار: ٦-٨].

فلان.. هو مَنْ هو!! صاحب السلطان، والملك، والجاه، والوجاهة.. والقلم، والفكر.. صاحب الأدب، والعلم.. صاحب القوة، والعافية، صار الآن محمولًا على الأعناق، إلى أين؟ إلى القبر.

فالجنازة الآن ترفع على الأعناق.. عش هذا المشهد بقلبك وكيانك، هل تتصور أن الجنازة وهي محمولة على الأعناق بمجرد أن يرفعها الرجال على أعناقهم تتكلم؟ ماذا تقول؟

روي الإمام البخاري<sup>(۱)</sup> من حديث أبي سعيد الخدري \$ أن النبي \$ قال:

« إِذَا وُضِعَتِ الْجِنَازَةُ ، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَى أَعْنَاقِهِمْ ، فَإِنْ كَانَتْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب حمل الرجال الجنازة دون النساء (١٣١٤).

صَالِحَةً، قَالَتْ: قَدَّمُونِي . وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ قَالَتْ: يَا وَيْلَهَا أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا الإِنْسَانَ ، وَلَوْ سَمِعَهُ صَعِقَ ».

فبمجرد حملها على الأعناق تتكلم! إن كان هذا الرجل من الصالحين تقول: هيا أسرعوا لا تؤخروني.. « قَدَّمُونِي قَدِّمُونِي »؛ لأنه عاين مقعده في الجنة.. عاين ما هيأه وأعده الله - جلَّ وعلا - له من النعيم، وإن كانت غير صالحة قالت: « يَا وَيُلْهَا ، أَيْنَ يَذْهَبُونَ بِهَا؟ » ومن رحمة الله بنا أن حجب عنا صوت أصحاب الجنائز؛ فلو أن الله الله على بيننا وبين صوت كل صاحب جنازة لفسدت الحياة، كها أنه من حِلْم الله بنا، ورحمته بنا وبضعفنا، حجب عنا تسبيح الكون من حولنا!!

• قال الله سبحانه: ﴿ نُسَيِّمُ لَهُ السَّمَوْتُ السَّبَعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِينَ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَيِّعُ عَبِّدِهِ وَلَكِن لَا نَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ لماذا؟ قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُ.

كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ [الإسراء: ٤٤]، حليها بكم جل جلاله إذ حجب عنكم تسبيح المخلوقات من حولكم، وإلا فلو خلَّى بيننا وبين ساع تسبيح الكائنات من حولنا لطاشت عقولنا! وما استقامت حياتنا، تصور لو أن الله سبحانه أسمعك صوت تسبيح الثوب الذي تلبسه! أو صوت تسبيح الطعام الذي تأكله! أو صوت تسبيح البيت الذي تسكن فيه! والله لطاش عقلك؛ فالكون كله لا يغفل عن ذكره وتسبيحه، وقد طالت غفلتنا نحن، وكثر انحرافنا وطال بعدنا عن ربنا سبحانه وتعالى: ﴿ إِنَّهُ كُانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴾ !!

وصلت الجنازة إلى القبر.. إلى بيت الغربة.. إلى بيت الوحشة.. إلى
 بيت الضيق.. إلى بيت التراب والدود؛ فلان صاحب الجاه، والوجاهة،
 والسلطان، سيلقى في هذه الحفرة.. في هذا المكان الضيق على هذا التراب،
 لن توضع له الفرش الحريرية! أبدًا.

رجعوا وتركوك.. وفي التراب وضعوك.. ولو ظلوا معك ما نفعوك.. ولم يبق لك إلا العمل مع رحمة الحي الذي لا يموت.

• قال رسول الله ﷺ؛ كما في " الصحيحين " (١) من حديث أنس شه:

" يَتْبِعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ وَيَيْقَى وَاحِدٌ ،
 يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقَى عَمَلُهُ ».

يقسم المال على الورثة، ويبقى العمل الذي قدمه العبد بيده في هذه الحياة الدنيا.. لا يستطيع أحد من أهلك أن يبيت معك في قبرك ليلة واحدة.. لا ينفعك إلا ما قدمت بداك في هذه الدنيا.

قيل لحاتم الأصم (٢): بها حققت التوكل على الله؟

قال: « على خصالٍ أربع: علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به، وعلمت بأن الموت يأتيني بغتة فأنا أبادره، وعلمت بأن الله مطلع عليَّ فاستحييت أن يراني

أخرجه البخاري، كتاب «الرقاق» باب «سكرات الموت» (٦٥١٤)، ومسلم كتاب
 «الزهد والرقائق» (٢٩٦٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في «الشعب، (١٢٧٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٨/ ٢٧٣).

على معصية ».

كلمات تكتب بالنور وبهاء العيون، لا بهاء الذهب.

نعم.. يرجع الأهل، ويرجع المال، ويبقى العمل.

فاغرس لنفسك الآن، ليوم تحتاج فيه إلى تسبيحة واحدة، أو تهليلة واحدة، أو تكبيرة واحدة، أو ركعة في ظلام الليل بين يدي الله تبارك وتعالى.

• كنت في زيارة لإخواني في أمريكا، فقالوا لي: إن فلانًا من إخواننا لا يُسْهِمُ معنا بأي مبلغ من المال في مشروعاتنا الخيرية، ولا يحضر معنا إلى الصلوات، مع أن الله قد وسَّع عليه بهذه التجارة بالقرب من هذا المسجد الإسلامي، فهلاَّ ذهبت إليه لتذكره بالله، ولتذكره بالموت، والقبر، والدار الآخرة ؛ لعلَّ الله سبحانه وتعالى أن يقذف في قلبه القبول، فذهبت مع بعض إخواني إليه، فذكرت الرجل بالله فلم يتذكر! وقرأت عليه القرآن فلم يتأثر!! وذكرت الرجل بحديث رسول الله ﷺ فلم يتحرك قلبه بشيء!! ثم قال لي: لا تتعب نفسك يا شيخ، قلت: جزاك الله خيرًا أرحتني؛ فلما رأى الحزن والألم ظهر على وجهى. قلت: خيرًا، أسأل الله أن يشرح صدرك للحق؛ قال: أنا أود أن أطمئنك إذا عدت إلى بلدي ودولتي لأبنين لله مسجدًا، ولأتفرغن للطاعة وللعبادة! قلت: أعطني ورقة وقلمًا! قال: لماذا؟ قلت: أود أن تكتب عقدًا ليوقع عليه ملك الموت حتى لا يأتيك ملك الموت إلا إذا عدت إلى بلدك، وبنيت المسجد، وتبت إلى الله، وتفرغت للطاعة والعبادة! فضحك وفطن إلى ما أريد؛ فنظر إلىَّ وقال: أنا

ما أتيت هنا إلا لجمع الدولار، ثم قال: إنني إن شعرت بحالة صداع في رأسي أخرجت ورقة الدولار من فئة المائة، وأضع الورقة على رأسي، فيطير الصداع في الحال! قلت: أنت عبدٌ للدولار.

وصدق النبيُّ المختار ﷺ إذ يقول:

« تَعِسَ عَبْدُ الدَّينَارِ ، وَعَبْدُ الدَّرْهَمِ ، وَعَبْدُ الْخَمِيصَةِ : إِنْ أُعْطِيَ
 رَضِيَ ، وَإِنْ لَا يُعْطَ سَخِطَ ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ » (١٠).

والله لن ينفعك إلا ما قدمت يداك.

يقول رسول الله ﷺ للصحابة:

« أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟ »

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله ، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ .

قَالَ : « فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ ، وَمَال وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ ۗ " ( ۖ ` .

فهالك الحقيقي هو ما بذلت في حياتك، وفي دنياك؛ فلا تبخل على نفسك فهالك الذي شغلك عن ذكر الله، وشغلك عن طاعة الله، عن الصلاة، عن عمل الآخرة؛ بل وربها يكون قد جمعته من الحرام، ولم تتق الله سبحانه وتعالى في أكل الحلال، وفي أن تطعم أهلك وأولادك الحلال الطيب، هذا المال ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى: من أين

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (٢٨٨٦، ٢٨٨٧) من حديث أبي هريرة مله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الرقاق، باب ما قدم من ماله فهو له (٦٤٤٢) من حديث عبد الله بن مسعود ش. .

اكتسبته، وفيها أنفقته؟ وتترك المال – يقسم على الورثة – إذا ذهبت إلى القبر، ولا يبقى لك في قبرك إلا عملك.

أغلق القبر، وصرت وحدك يا مسكين؛ اللهم آنس وحشتنا في القبر يا أرحم الراحمين.

• وفي الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم بسند حسن (۱) :كَانَ عُنْهَانُ ﴾ إِذَا وَقَفَ عَلَى قَبْرِ بَكَى ، حَتَّى يَبُلُ لِحِيْتَهُ . فَقِيلَ لَهُ: تُذْكَرُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَلاَ تَبْكِى ، وَتَبْكِى مِنْ هَذَا ؟ فَقَالَ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَالَ : " إِنَّ الْفَبْرُ أَوَّلُ مَنَاذِلِ الآخِرَةِ ؛ فَإِنْ نَجَا مِنْهُ ، فَهَا بَعْدُهُ أَيْسُرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْجُا مِنْهُ ، فَمَا بَعْدُهُ أَلْسَرُ مِنْهُ ، وَإِنْ لَمْجُولُ الله ﷺ : " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُّ إِلَا وَالْفَبْرُ أَفْظَعُ مِنْهُ ». وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : " مَا رَأَيْتُ مَنْظَرًا قَطُ

أنا أود من كل قلبي لكل من يشعر الآن بقسوة في قلبه، وجمود في عينيه، أن يذهب مع جنازة، وأن يتعمد أن ينظر إلى القبر قبل أن يدفن الميت، ومن ثم أمرنا رسول الله ﷺ بزيارة القبور؛ فقال:

« نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا »(٢).

وفي رواية في « صحيح مسلم »: « فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ المَوْتَ » ().

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب الزهد، باب (۵) رقم (۲۳۰۸) وقال: "حديث حسن غريب. وابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر القبر والبلي (۲۲۱۷)، وأحمد (۲۵۱)، والحاكم (/۲۷۱)، وحسنه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (۱۲۸٤)، والمشكاة، (۲۲۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استثذان النبي ﷺ ربه ﷺ في زيارة قبر أمه (٩٧٧). (٣) أخرجه مسلم، كتاب الجنائز، باب استئذان النبي ﷺ ربه ﷺ في زيارة قبر أمه (٩٧٦).

يا من تشعر بقسوة في قلبك، وجمود في عينك زر القبر، وانظر إليه، انظر إلى مساحته وتفكر في وحشته وضيقه، وانظر إلى التراب الذي يوجد في قعره وقاعه، ثم بعد ذلك تصور هذا الذي يوضع على وجهك وعلى جسدك كله.. تذكر هذا التراب الذي يهال عليك، وتبقى وحيدًا في هذا المكان الضيق الموحش!

وأودُّ أن أقف وقفة – من باب التأصيل العلمي – وأنا مضطر إليها، وإلا لوددت أن أواصل الحديث بهذه النبرة، وبهذه الكلمات الرقراقة الرقيقة عن رسول الله على وعن سلفنا الصالح لأخاطب القلوب؛ لكنني حكا ذكرت – لا أخاطب القلب فحسب، ولا أخاطب العقل فحسب، وإنها أخاطب قلبك وعقلك في آنٍ واحد؛ نعم.. لأن بعض الناس وقف أمام القبر، ومع القبر، فقال: ما يذكر من نعيم، وعذاب القبر، إنها هو مجرد خرافات وخزعبلات؛ لأن هذا أمر لا يقبله العقل! فلا يعقل أن القبر يتسع، أو يضيق، أو ينعم صاحبه أو يعذب؟! هذا أمر لا يستوعبه، ولا يصدقه العقل السليم السوي!!

إخواني: لا أقلل من شأن ولا قدر العقل، بل أؤكد أن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدًا، بل يباركه ويزكيه ويقويه، بشرط أن يسجد العقل وأن يذعن مع الكون كله لله رب العالمين، فلقد زكَّى الله العقل في القرآن، وبين كرامته، ومكانته.

فقال تعالى: ﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾ [يس: ٢٨]، وقال: ﴿ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ ﴾
 [محمد: ٢٤] ﴿ قُلْ سِيرُوا فِي ٱلأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَهُ

اَلْمُكَذِيِينَ ﴾ [الانعام: ١١]، ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ السَّمَنَوَتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ
النَّيلِ وَالنَّهَارِ لَآيَنَتِ لِأُولِي الْلَّالْبَابِ ﴾ [آل عمران: ١٩٠]، لأصحاب العقول
النيرة؛ فيا أعظم العقل، وما أشرف العقل، وما أكرم العقل، بشرط: ألا
يتعدى العقل دوره، وألا يتخطى العقل حده؛ وألا يتجاوز العقل قدره،
وأن يذعن العقل مع الكون كله لله رب العالمين.

فمستحيل أن يتعرف العقل على حقائق الوحي، أو على هذه الحقائق الكبيرة بغير الوحي، وأنا أسأل إخواني وأخواتي: مَنْ صاحب أزكى وأشرف وأطهر عقل عرفته الأرض؟ إنه محمد بن عبد الله هي، ومع ذلك لم يستطع نبينا محمد هي بعقله الأزهر الأصفى الأنور أن يتعرف على حقائق الإيهان، وحقائق الكتاب إلا بعد وحي الله هي له؛ كيف تقول هذا الكلام؟ الرسول هي نفسه لم يعرف حقائق الإيهان بعقله النير الذكي إلا بعد نزول الوحي عليه؟ نعم.

- قال الله على: ﴿ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ مَذْرِى مَا ٱلْكِندُ
   وَلَا ٱلْإِيمَنُ وَلِكِينَ جَعَلْنَهُ ثُورًا نَهْدِى بِهِ مَن شَشَآهُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِى إِلَى صِيْرَطِ مُسْتَقِيعٍ ﴾ [الشورى: ٥٦].
- ُ إذًا ؛ الرسول ﷺ نفسه لم يستطع قبل الوحي أن يتعرف على حقائق الإيهان.

فالعقل له مجاله فليبدع في مجاله، وما أحوجنا إلى أن تبدع العقول في

ميادينها، أما أن نجعل من العقل حاكمًا على دين الله تبارك وتعالى، والله لتحول الدين إلى ألعوبة بين عقول البشر؛ وإلا فأنا أسأل: أي دين هذا الذي سنقبله؟ الدين الذي يقره عقلي أنا، أم الدين الذي يقره عقلي أنا، أم الدين الذي يقره عقلي أنا، أم الدين الذي يقره عقل فلان. أو عقل فلان. أي دين؟!!

يقول عليٌّ – رضوان الله عليه: " لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ، لَكَانَ المَسْخُ عَلَى بَاطِنِ الخُفِّ أَوْلَى مِنَ الْـمَسْحِ عَلَى أَعْلاَهُ » (''.

إن أردت أن تمسح على الخفين، فالسنة هي أن تمسح على ظهر الخفين، لا على الباطن الذي تطأ به الأرض؛ فلو كان الدين بالعقل؛ لكان المسح على باطن الخف أولى من المسح على أعلاه، لكن الدين تكليف وتشريع، ليس معنى ذلك أن نلغي العقول؛ فلنتدبر بعقولنا أوامر ربنا، ونبينا في فأنا لا أقلل من قدر العقل، ولا من شأن العقل، وإلا فلو تحدى العقل نور الوحي، وانحرف العقل عن المنهج النبوي المحمدي، أو عن منهج الرسل بصفة عامة، والله الذي لا إله غيره سيغرق في مستنقع الرذيلة، وفي الرسل بصفة عامة، والله الذي لا إله غيره سيغرق في مستنقع الرذيلة، وفي عصر مستنقع الضلال والهوى، هل تتصور أن عقلاً يعبد البقرة؟ بل هناك عقل يعبد الفئران! وهل تصدق أن البقرة في عصر الذرة، وفي عصر الفضائيات، وفي عصر الإنترنت لا زالت إلماً! يعبد من دون الله – جل

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب الطهارة، باب كيف المسح ؟ (١٦٢ - ١٦٤)، والدارقطني في «السنن» (١/ ١٩٩ - ٢٠٤)، والبيهقي في «السنن الكبرى» (١/ ٢٩٢)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٣).

وعلا – وكذلك الفئران في عصر الذرة، تُعبد في المعابد الفخمة الضخمة من دون الله – جلَّ وعلا – بل هناك عقل يعبد عضو الذكورة عند الرجل، وعضو الأنوثة عند المرأة، وعقل يعبد الأشخاص؛ فلقد عُبدَ عيسى ابن مريم – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – وعُبدَ العزير!! وعقل يقتل ابنته وهي حية خشية الفقر والعار! وعقل يدافع عن مصارعة الثيران، وعقل يدافع عن العنصرية اللونية البغيضة، وعقل يبيد – لا أقول بيوتًا – دولًا وأعمًا عبر الصواريخ، والقاذفات، والطائرات، والراجمات، باسم الحرية والديمقراطية! عقلٌ يقول صاحبه:

هبوني عيدًا يجعل العرب أمةً وسيروا بجثماني على دين برهم سلام على كفرٍ يوحد بيننا وأهلًا وسهلًا بعده بجهنم

عقل يقول صاحبه: وآخر ديك صاح قد ذبحناه، لم يبق سوى الله! يعدو غزال آخر تطارده كل كلاب الصيد ، سنطارده سنصيد له الله!! عقل يقول صاحبه: بأنه لا يعبد الله، ولا يعبد الشيطان ، ثم يقول: كلاهما جدار يغلق لي عيني، فهل أبدل جدارًا بجدار! عقل تقول صاحبته: حتى التوحيد قد ظلم المرأة؛ قيل لها: كيف ذلك؟ فقالت: كلمة التوحيد لا إله إلا هو؛ فلهاذا لا تكون لا إله إلا هي؟ أهذه عقولٌ يا سادة!!

○ ورحم الله العلامة ابن القيم حين قال:

لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلًا ولا تفصيلًا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يسراه بكرة وأصيلًا أنت مبصر وأنا مبصر، ولكن هل نرى في الظلام؟ لا نرى شيئًا في الظلام، مع أنك تملك حاسة الإبصار، لابد من نور لكي ترى، لابد لعقلي ولعقلك من نور النبوة؛ ليبصر هذا العقل الحق على حقيقته، وإلا ظل غارقًا في الضلال والظلام، عقول تبدع في جانب الدنيا – لا أنكر إبداعها – لكن انظر إليها في جانب العقيدة والأخلاق في الوحل والطين بلا منازع!

لا يستقل العقل دون هداية كالطرف دون النور ليس بمدرك نور النبوة مثل نور الشمس فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها طرق الهدى محدودة إلا على فإذا عدلت عن الطريق تعمدًا يا طالبًا درك الهدى بالعقل

بالوحي تأصيلًا ولا تفصيلًا حتى يسراه بكسرة وأصيلًا للعين البصيرة فاتخذه دليلًا فالعقل لا يهديك قط سبيلًا من أمَّ هذا الوحي والتنزيلا فاعلم بأنك ما أردت وصولًا دون النقل لن تلقى لذاك دليلًا

#### \*\*\*\*

علم العليم وعقل العاقل اختلفا العلم قال: أنا أحرزت غايته فأفصح العلم إفصاحًا وقال له فأيقن العقل أن العلم سيده

من ذا الذي منهما قد أحرز الشرفا والعقل قال: أنا الرحمن بي عُرِفا بِأَيُّنَا الله في قرآنه اتصفا فَقَبَّلَ العقل رأس العلم وانصرفا

<sup>(</sup>١) «الصواعق المرسلة» لابن القيم (٣/ ٩٧٩) ط دار العاصمة.

فهذا أصل لابد منه في قضية عذاب القبر ونعيمه؛ حتى لا نحكم على دين الله تبارك وتعالى بعقولنا.

ثم الأصل الثاني: يقولون: لم يثبت عذاب القبر في القرآن الكريم؛
 حتى وإن ورد في السنة يكفي فقط أن نأخذ ما في القرآن!!

شنشنة خطيرة جدًّا، بل في منتهى الخطورة، وربها يستدلون على ذلك بقول الله تعالى: ﴿ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ﴾ [الانعام: ٣٨] وهذا حقِّ لكن لا يقال: لسنا في حاجة إلى السنة، وإنها فقط نكتفي بالقرآن الكريم!! فهذا خطرٌ عظيم؛ فبنصِّ القرآن الكريم قال رب العالمين: ﴿ وَمَا عَانَكُمُ السَّوُلُ فَحُدُدُوهُ وَمَا المَّهَ أَنْ اللهُ أَوْ اللهُ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾. الرَّسُولُ فَحُدُدُوهُ وَمَا المَّهَ عَنْهُ فَانَنَهُواْ وَاتَّقُواْ اللهُ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ ٱلْمِقَابِ ﴾. [الخبر: ٧]

هل نسي هؤلاء أن الله لم ينزل وحيًا واحدًا، وإنها أنزل الله وحيين هما القرآن والسنة - تدبروا أيها المسلمون، فأننا أخاطب الأمة كلها في جميع الأرض، وأنت مأمور بالأخذ بسنة النبي الحبيب على بل لقد حسم القرآن هذه المسألة؛ فقال جلَّ جلاله: ﴿ مَن يُطِعِ الرَّسُولُ فَقَدَ أَطَاعَ اللهُ ﴾.

[النساء: ٨٠]

وقال جلَّ جلاله: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُۥ
 أَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمٌ وَمَن يَعْضِ اللَّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَ ضَلَالًا
 مُبِينًا ﴾[الأحزاب: ٣٦].

- وقال جل وعلا: ﴿إِنَّمَاكَانَ قَوْلَ ٱلْمُوْمِينَ إِذَا دُعُواَ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ لِيَحْكُمُ بَيْنَكُمْ أَن يَقُولُواْ سَيِعْنَا وَأَطَعْناً وَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ, وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَقْعِ فَأُولَتِهِكَ هُمُ ٱلفَّآيِرُونَ ﴾ [النور: ٥١،٥١].
- وقال الله على: ﴿ وَأَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَآحَدْرُواْ فَإِن تَوَلَيْتُمُ فَأَعْلَمُواْ
   أَشَما عَلَى رَسُولِنَا ٱلْبَلَنعُ ٱلنَّدِينُ ﴾ [المائدة: ٩٧].
- وقال الله على: ﴿ يَمَا يُهَا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ اَرْسُولَ وَأُولِى اَلْأَمْرِ،
   مِنكُمْرٌ فَإِن لَنَزَعْنُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْهُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْمَوْرِ
   النساء: ٥٩].
- وقال الله ﷺ: ﴿ فَلَا وَرَئِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا
   شَجَرَ يَّئِنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِــدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِمُوا نَشَلِيمًا ﴾ [النساء: ٥٦].
- بل لقد قال الله ﷺ عن نبينا: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَوَىٰ ۞ مَا صَلَّ صَاحِبُكُونَ
   وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۞ عَلَمَهُ, شَدِيدُ الْقُونَىٰ ﴾ [النجم: ١-٥].
- وقال تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأَثْمِيَّةِنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشْـلُوا عَلَيْهِمْ
   عَلَيْهِمْ وَوَرُكِيْهِمْ وَمُعْلِمُهُمُ الْكِكْنَبَ وَالْمِكْمَةَ ﴾ [الجمعة: ٢].

- وقال الإمام الشوكاني هِ (١٠): « إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية، ولا يخالف في ذلك إلا مَنْ لاحظً له في الإسلام ».

يستحيل أن نستوعب القرآن بدون سنة من أنزل عليه القرآن.. نعم.. لابد أن نرجع إلى السنة، ويجب علينا أن نتثبت من صحة الحديث؛ لأن من كذب على النبي على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار؛ كما في « صحيح البخارى » (٢) من حديث عبد الله بن عمرو أنه على قال:

« بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آیَةً ، وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَاثِیلَ وَلاَ حَرَجَ ، وَمَنْ
 كَذَبَ عَلَىَّ مُتَمَّمِّدًا فَلْيَبَوَّا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ ».

فإن ثبتت صحة الحديث بالقواعد التي وضعها العلماء المتخصصون والجهابذة النقاد، والصيارفة الحذاق من علماء الحديث، وجب علينا أن نسلم بحديث رسول الله على سواء استوعب الحديث العقل أو لم يستوعبه.

<sup>(</sup>١) ﴿إِرشاد الفحول؛ (ص٥٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل (٣٤٦١).

قال ابن القيم - لله درُّه (١): ﴿ والسنة مع القرآن على ثلاثة أوجه:

الوجه الأول: ﴿ أَن تَكُونَ السنة مُوافقة للقرآن من كل وجه ﴾ ما معنى ذلك؟ معناه: أن يأمر الله في القرآن بالصلاة، والصيام، والزكاة، والحج؛ قال تعلى: ﴿ وَأَقِيمُواْ الصَّلَوْةَ وَءَالُواْ الزَّكَوْةَ ﴾ [البقرة: ٤٣]، وقال سبحانه: ﴿ وَلِلَهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّمَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ﴿ وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِبُّ ٱلْبَيْتِ مَنِ السَّمَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: إلى آخره.

فتأتي السنة لتؤكد، ولتأمر بها أمر به القرآن؛ فيقول صاحب السنة ﷺ كها في « الصحيحين » (٢) من حديث ابن عمر:

" بُنيَ الإِسْلامُ عَلَى خُسْرٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله، وَأَنَّ نُحَمَّدًا
 رَسُولُ الله، وَإِقَامِ الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَصِيَامٍ رَمَضَانَ، وَحَجِّ الْبَيْتِ ».

فيأمر بها أمر به القرآن؛ فتتضافر أدلة السنة مع أدلة القرآن؛ هذا هو الوجه الأول.

 الوجه الثاني: أن تكون السنة مبينة ومفسرة ومفصلة لما أجمله القرآن؛ يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَأَنْ أَقِـيمُوا الصَّلَوٰةَ ﴾ [الأنعام: ٧٧].

إن سألت: كيف أصلي؟ وكيف أقيم الصلاة؟ قلت لك: هيا افتح القرآن، واستخرج لي الآن من القرآن الكريم كله آية واحدة تخبرنا بأن

<sup>(</sup>١) [إعلام الموقعين؛ (٢/ ٢٧٠، ٢٧١) ط الإيهان (بتصرف).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب الإبيان، باب: دعاؤكم إبيانكم (٨)، ومسلم، كتاب الإبيان، باب: أركان الإسلام ودعائمه العظام (١٦).

الظهر أربع ركعات؟ هيا استخرج لي من القرآن أركان الحج؟ وكذا مبطلات الصلاة، وكذا مقادير الزكاة!! إلخ.

لا تجد ذلك إلا في السنة.. يأتي القرآن فيأمر بالأمر المجمل: ﴿ وَأَقِيمُواْ اَلصَّلُوهَ ﴾ فيأتي صاحب السنة، ويصلي أمام أصحابه، ويقول: 
( صَلُّوا كَيَّا رَأَيْتُمُونِ أُصَلِّى "(').

يأمر القرآن: ﴿ وَأَنِمُوا آلَفَجَ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ﴾[البقرة: ١٩٦] فيحج النبي ﷺ، ويؤدي المناسك كاملة أمام أصحابه، ويقول لهم، وللأمة من بعدهم: ﴿ لِتَأْخُذُوا عَنِّى مَنَاسِكُكُمْ ﴾ (٢٠).

فالسنة تفسر وتفصل ما أجمله القرآن الكريم.

••• الوجه الثالث: وهو من أهم أوجه السنة مع القرآن: أن تكون السنة موجبة لما سكت القرآن عن عن عربه لما سكت القرآن عن تحريمه، فالرسول على يشرع؛ لأنه لا ينطق عن الهوى؛ ففي « سنن أبي داود والترمذي » (") بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرب أن النبي على قال:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة (٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر (١٢٩٧)، وأحمد (٢/ ٣٦٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب السنة، باب لزوم السنة (٤٦٠٤)، والترمذي، كتاب العلم، باب ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله ﴿ (٢٦٦٤)، وصححه الشيخ الألباني في «المشكاة» (١٦٣).

﴿ أَلاَ إِنِّي أُونِيتُ الْكِتَابَ - يعني: القرآن - وَمِثْلُهُ مَعَهُ - يعني: السنة - أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ ، يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ
 - يعني: يكفينا هذا القرآن! - قَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلالٍ فَأَحِلُّوهُ ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ أَلاَ لاَ يَحِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِمَا الْحِيَارِ الأَهْلِيِّ ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَلاَ لُقَطَةٌ مُعَاهِدٍ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَلاَ لُقَطَةٌ مُعَاهِدٍ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ كُلُّ خِي نَابٍ مِنَ السَّبُعِ ، وَلاَ لُقَطَةٌ مُعَاهِدٍ ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ الله ﷺ كُلُّ خِي غَاجِرًا الله اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهَا اللهَا اللهِ اللهِ

هيا بنا بعد هذا التأصيل المهم من العلامة ابن القيم الله التكلم عن قضية عذاب القبر ونعيمه؛ فأنا تعمَّدت أن أؤصل هذه الأصول العلمية المهمة؛ لأنى أخاطب العقل والقلب في آن واحد.

أقول لك - أخي الحبيب وأختي الكريمة: حياة القبر تسمّى: بحياة البرزخ، وحياة البرزخ لا يعلم حقيقتها ملكٌ مقرب، ولا نبيٌّ مرسل، هذا أصل مهمٌ في غاية الأهمية؛ فيا معنى البرزخ؟

 إخواني: بعد الموت حياة ثانية ودار أخرى، والحياة في هذه الدار تختلف تمامًا عن حياتنا في دار الدنيا.

قال الله ﷺ: ﴿ وَقُل رَّبِ أَعُودُ بِك مِنْ هَمَرَٰتِ ٱلشَّينَطِينِ ﴿ وَقُل رَبِّ أَعُودُ
 يك ريب أن يَعْضُرُونِ ﴿ حَقَىٰ إِذَا جَآءَ أَحَدَهُمُ ٱلمَوْتُ قَالَ، رَبِ ٱرْحِعُونِ ﴿ اللَّهِ مَلَىٰ أَيْكَ أَكُمْ لَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةً هُوَ قَالِمُهَا وَمِن وَرَآيِهِم بَرْنَحُ إِلَىٰ يَوْرِيبُمْثُونَ ﴾ [المؤمنون: ٧٧- ١٠٠].

قال ابن القيم ﷺ (۱): ﴿ إِن الله تعالى قد خلق الدور ثلاثًا وهي: دار الدنيا، ودار البرزخ، ودار القرار، الجنة أو النار ﴾ دار الدنيا نعرفها جميعًا، وماذا بعد ذلك؟ بمجرد أن يموت الإنسان، ويدفن في قبره، ينتقل إلى الدار الثانية بعد دار الدنيا ألا وهي دار البرزخ ﴿ وَمِن وَرَآيِهِم بَرَنَخُ إِلَى يَوْمِ يُبِعَثُونَ ﴾ أي: إلى يوم القيامة.

والدار الثالثة: دار القرار إما جنة أو نار – أسأل الله ﷺ أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، وأن ينجيني وإياكم من النار.

انتبه لهذا التأصيل؛ لأنك حينها تستوعبه، ستزول عنك كل الإشكالات التي سوف تسأل عنها.

## يقول ابن القيم على:

« وجعل الله الأحكام في دار الدنيا تسري على الأبدان والأرواح تبع لها » – هذا كلام غالِ ونفيس .. فأنت تصلي بالبدن وتتأثر الروح.. تصوم بالبدن وتزكو الروح والنفس.. تحج بالبدن وتزكو الروح والنفس.. تتصدق بالبدن وتزكو الروح والنفس.. قال: « وجعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح، والأبدان تبع لها »، هل حُلَّ الإشكال؟ تقول لي: كيف يعذب أو ينعم من مات غريقًا ومن مات حريقًا؟ أقولُ لك: لقد جعل الله الأحكام في دار البرزخ تسري على الأرواح، ما هي الروح؟

<sup>(</sup>١) كتاب (الروح) (ص٦٣، ٦٤)، وانظر (العقيدة الطحاوية) (ص٣٩٠).

صلبة كالحديد؟! سائلةٌ كالماء؟!غازية كالدخان؟! ﴿ وَيَشْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوجَّ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَشْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُد مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا فَلِيـلًا ﴾ [الإسراء: ٨٥].

فلا يعرف كُنْهُ الروح بشر، ولا يعرف حقيقة الروح إنسان، ولا يزال العلم الحديث – مع ما وصل إليه في عصر الذرة – عاجزًا عن معرفة كُنْه الروح.

فالروح تُنعَم وتعذب، والبدن تابع للروح في النعيم أو في العذاب الأليم؛ إذًا من مات حريقًا.. من صعقته الكهرباء.. من أكلته الأسماك، يناله نصيبه من نعيم أو عذاب البرزخ، لا تحكم العقل في هذه الحفرة الضيقة التي تراها وتقول: أنا لم أر الحفرة اتسعت ولم أرها ضاقت!

○ يا أخي: خذ الأصل الرابع وهو في غاية الأهمية؛ يقول ابن القيم (¹¹): « وسر المسألة أن نور القبر، وناره، وسعة القبر وضيقه، ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا »، تكون أحيانًا في صحراء مترامية، أو تكون في قصر شاسع، وقد هيئ بأفخم الأساس، ومع ذلك تستشعر فعلا أنك تختنق، وأن المكان من حولك يضيق عليك، وكأن روحك أو نفسك تخرج من ثقب إبرة، وهذا في الدنيا، فيا يحدث في عالم البرزخ أعجب، فنور القبر يختلف عن نار الدنيا، وسامة المقبر تختلف عن ضيق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق القبر بختلف عن ضيق الدنيا، فشرسية الدنيا، فشرق القبر بختلف عن ضيق الدنيا، فسرق الله المعتبر تختلف عن ضيق الدنيا، فسرق الدنيا، فسرق الدنيا، وضيق الدنيا، فسرق الدنيا، فسرق الدنيا، فسرق الدنيا، فسرق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدنيا، فسرق الدنيا، فسرق الدنيا، فسرق الدنيا، في الدنيا، فسرق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدنيا، فسرق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وضيق الدنيا، وسعة الدنيا، وضيق الدن

<sup>(</sup>١) «الروح» (٧٢، ٧٣ بتصرف).

المسألة هو أن نور القبر وناره، وسعة القبر وضيقه ليس من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا.

## وضرب ابن القيم مثالًا رائعًا:

قال: ﴿ ينام الرجلان في فراش واحد، في حجرة واحدة، وفي وقت واحد، فيستيقظ الأول وعليه آثار النعيم، ويجلس وقد تهلًل وجهه، وانشرحت أساريره، وهو يقصُّ عليك رؤيا من أجمل ما رأت عينه يخبرك ، فيقول – مثلًا: لقد كنت مع النبي ﷺ؛ بل وربها يقول: لقد رأيتني في الجنة، ورأيت كذا وكذا، ويبدو عليه أثر النعيم الذي كان يراه في الرؤيا من لحظات، والآخر، يصرخ، ويتألم، ويتضجر في الفراش، ويستيقظ وآثار العذاب بادية على وجهه، بل وربها على جسده، ويقول: بأنه كان في كابوس يحطم أضلاعه، ويخنق أنفاسه.. كان يصرخ، ولكنه لا يستطيع أن يسمع أحدًا لينتشله من هذا الكابوس!!

#### 0 الشاهد:

أن الأول كان في نعيم؛ وروحه في نعيم، بل صارت إلى الجنة، وهو في فراشه لم يتحرك ولم ينتقل، ولم يشعر بأخيه الذي كان في عذاب إلى جواره، وأخوه هذا لم يشعر بها كان يحياه الأول من نعيم. هذا يحدث في الدنيا؛ فها ظنك بها يحدث في حياة البرزخ؟!

أعتقد أنني خاطبت عقلك؛ لتعلم يقينًا أن الأمر لا ينكره عقل

العقلاء، فضلًا عن الأدلة من كتاب رب الأرض والسهاء، والأدلة من كلام إمام الأنبياء، وسيد الأتقياء الأصفياء، والله لو لم أحدثك بمثل ما ذكرت من تلك الأدلة العقلية، وذكرت لك آية واحدة من كتاب الله ، وحديثًا واحدًا صحيحًا من أحاديث الصادق رسول الله على لوجب عليك أيها الحبيب أن تقول ما قاله المؤمنون الأولون الصادقون:

﴿ سَجِعْنَا وَأَطَعْنَا أَغُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].

لكنني تعمدت أن أخاطب كلَّ العقول وكلَّ القلوب، وأسأل الله - جلَّ وعلا - في هذه اللحظات أن يحرك العقول والقلوب في آنِ بالتوبة والأوبة إليه.. بالعمل لهذه الحفرة الضيقة، وأسأل الله أن يجعلها علينا وعليكم نعيًا، وأن ينجينا وإياكم من عذاب الآخرة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

تقول: أريد آية من القرآن؟

نعم.. أقدم لك من القرآن آية صريحة واضحة، اتفق علماء أهل السنة على أن هذه الآية في عذاب القبر؛ بل لقد ترجم إمام الدنيا في الحديث، صاحب أصحِّ كتاب بعد كتاب الله – جلَّ وعلا – ألا وهو الإمام البخاري في كتاب الجنائز<sup>(۱)</sup> من « صحيحه » قال: « باب ما جاء في عذاب القبر » <sup>(۲)</sup> – والترجمة وحدها تكفي – ولذلك يقول علماؤنا:

<sup>(</sup>۱) رقم **(۲۳)**.

<sup>(</sup>۲) رقم (۸٦).

« فقه البخاري في تراجمه » (۱)؛ بمعنى: الترجمة وحدها مملوءة بالفقه، فالبخاري أثبت هذه الحقيقة في هذه الترجمة البليغة، وذكر الآيات الكريمة من كتاب الله، والأحاديث الصحيحة من حديث رسول الله ﷺ.

○ تدبر معي قول الله تعالى – في سورة غافر – في شأن آل فرعون:

﴿ وَحَاقَ بِتَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴾.

[غافر: ٤٦،٤٥]

وهذه الآية صريحة واضحة؛ فلقد ذكر الله في الآية عذابن: عذاب البرزخ وعذاب الآخرة: ﴿ النَّارُ يَعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوَّا وَعَشِيًّا ﴾ أي: صباحًا ومساءً، هذا في البرزخ، بدليل قول الله بعدها في نفس الآية: ﴿ وَيَوْمَ نَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُواْ ءَالَ فِزَعَوْنَ أَشَدًّ ٱلْعَذَابِ ﴾ [غافر: ٤٦].

• قال الحافظ في « الفتح » <sup>(٢)</sup>:

« قال القرطبي: الجمهور على أن هذا العرض يكون في البرزخ، وهو حجة في تثبيت عذاب القبر. وقال غيره: وقع ذكر عذاب الدارين في هذه الآية مفسرًا مبينًا، لكنه حجة على من أنكر عذاب القبر مطلقًا، لا على من خصه بالكفار.

<sup>(</sup>۱) افتح الباري، (۱/ ۱۳/ ۲۶۳). (۲) (۲/ ۲۷۲).

واستدل بها على أن الأرواح باقية بعد فراق الأجساد، وهو قول أهل السنة ».

ثم ها هي السنة - صلى الله وسلم وبارك على صاحب السنة - ففي « الصحيحين » (١) من حديث البراء بن عازب ، قال: قال : قال المؤمّرُ في قَرْهِ » كيف يجلس في القبر؟ أنا قلت لك قبل ذلك: وسرُ المسألة أن نور القبر وناره، وسعة القبر وضيقه، ليست من جنس المعهود للناس في عالم الدنيا، فلا تستكثر ذلك على قدرة الله سبحانه، وعلى عظمة الله سبحانه؛ لقد روي « البخاري ومسلم » (١) من حديث أي هريرة ، أن النبي تَق قال:

ا كَانَ رَجُلٌ بُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ ، فَلَيًا حَضَرَهُ الْمَوْتُ : قَالَ لِبَنِيهِ : إِذَا أَنَا مُتَّ فَأَحْرِقُونِي، ثُمَّ ذَرُّونِي في الرِّبح »

وفي رواية الصحيح: « فاذْرُوا نِصْفِي فِي الْبَرِّ، وَنِصْفِي فِي الْبَحْرِ ».

وصية غريبة. قال: ﴿ فَوَاللهُ لَئِنْ قَلَرَ اللهُ عَلَيَّ لَيُعَذِّبُنِّي عَذَابًا مَا عَذَّبُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِنَ، فَلَتًا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ ، فَأَمَرَ اللهُ الأَرْضَ ، فَقَالَ: اجْمَعِي مَا فِيكِ مِنْهُ ، فَفَعَلَتْ: فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ ﴾ .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب في عذاب القبر (١٣٦٩) ومسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه، وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (٢٨٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرَجُه البخّاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب (٥٤)، (٣٤٨١)، وكتاب التوحيد (٢٠٥٧)، ومسلم، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة الله تعلل وأنها سبقت غضبه (٢٠٥٧). وانظر: صحيح البخاري (٢٠٥٨)، وصحيح مسلم (٢٧٥٧).

فَقَالَ الله سبحانه: « مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: يَا رَبِّ خَشْيَتُكَ ». وفي لفظ: « مَخَافَتُكَ يَا رَبِّ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ »

أي: بخوفه من الله تبارك وتعالى.

بل في رواية في الصحيح: « فَأَمَرَ الله الْـبَحْرَ »، وبدأ النبي ﷺ بلفظة البحر:

« فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ ، ثُمَّ قَالَ : لَمَ فَعَلْتَ ؟ قَالَ :
 مِنْ خَشْيَتِكَ ، وَأَنْتَ أَعْلَمُ ، فَغَفَر لَهُ ».

أتستكثر شيئًا على قدرة الله، وعلى عظمة الله، وعلى إرادة الله سبحانه.

ارجع معي للحديث السالف الذكر:

﴿ إِذَا أَفْعِدَ الْمُؤْمِنُ فِي قَرْهِ ، أَي ، ثُمَّ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ كُمَّدًا رَسُولُ الله ؛ فَذَلِكَ قَوْلُ الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ عَالَمَنُوا عَمَامُوا الله ؛ فَذَلِكَ قَوْلُ الله تعالى: ﴿ يُثَبِّتُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ

• وفي رواية مسلم أن رسول الله على قال:

« نَزَلَتْ فِي عَذَابِ الْقَرْرِ ؛ فَيْقَالُ لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : رَبِّي الله وَنَبِيِّي عُمَدٌ عَلَى فَلَلِكَ قَوْلُهُ عَلَى: ﴿ يُثَنِّتُ اللهُ ٱلَذَيرَ عَامَثُواْ بِٱلْفَوْلِ ٱلشَّابِ فِي الْمُحْدَةِ ﴾ [براهيم: ٢٧] ».

كلمات صريحة وواضحة في غاية الوضوح من الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. وقد تقدم معنا حديث عثمان الله عنا أنه قال: قال رسول الله عنا:

« إِنَّ الْقَبْرَ أُوَّلُ مَنَازِلِ الآخِرَةِ ».

وفي « الصحيحين » (۱) من حديث ابن عباس ، قال: مرَّ النبي ﷺ قال: مرَّ النبي ﷺ قال ﷺ:

﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرِ ، أَمَّا أَحَدُهُمُنا فَكَانَ لاَ يَسْتَيَرُ مِنَ الْبَوْلِ، وَأَمَّا الاَّحَرُ فَكَانَ يَمْشِى بالنَّمِيمَةِ ».

وفي لفظ: « لاَ يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ ».

أمر يسير جدًّا أن يتجنبه الإنسان، حتى لا يكون سببًا من أسباب عذاب القبر، وإلا فالنبي ﷺ لا يقلل من خطر النميمة، ولا من خطر عدم الاستتار، ولا التنزه من البول.. لا.. ليس هذا هو المراد، وإنها يسير علينا أن نترك النميمة، وأن نستتر أثناء التبول، وأن نتطهر بعد التبول. وسأعود إلى تفصيل معاني هذه الكلمات النبوية إن شاء الله تبارك وتعالى وأن أتحدث عن أسباب عذاب القبر. لكن الشاهد من إيرادي لهذه الرواية أنها صريحة في عذاب القبر.

• وروى « البخاري ومسلم » (۲) من حديث أبي هريرة 🐗 أن

أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب ما جاء في غسل البول (٢١٨)، وانظر طرفيه هناك، ومسلم، كتاب الطهارة، باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه (٢٩٢).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب التعوذ من عذاب القبر (۱۳۷۷)، ومسلم
 كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٨٨).

النبي على كان يكثر من هذا الدعاء:

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ ».

وروي الإمام مسلم في «صحيحه» (() من حديث زيد بن ثابت ﴿ وَلَوْ النّبِيُ ﴿ فَ عَالَمُ النّبِيُ ﴿ فَ وَلَا النّبِي النّبِي النّبَارِ عَلَى بَغْلَة لَهُ ، وَنَحْنُ مَعَهُ إِذْ حَادَتْ بِهِ ، فَكَادَتْ تُلْقِيهِ – أي: كادت بغلة رسول الله ﴿ أَن تلقيه على الأرض حين نفرت به فجأة، يقول زيد: وَإِذَا أَقْبُرُ سِتَّةٌ أَوْ خُسَةٌ أَوْ أَرْبَعَةٌ فَقَالَ: « مَنْ يَعْرِفُ أَصْحَابَ هَذِهِ الأَقْبُرِ؟ ».

فَقَالَ رَجُلٌ : أَنَا أَعْرِفُهَا يَا رَسُولَ الله.

فَقَالَ له : « فَمَتَى مَاتَ هَؤُلاَءٍ ؟ ».

فَقَالَ الرَّجلُ : مَاتُوا فِي الإِشْرَاكِ. أي: في الشرك قبل الإسلام.

فَقَالَ عليه الصلاة والسلام: « إِنَّ هَذِهِ الأُمَّةَ ثُبْتَلَى فِي قُبُورِهَا ، فَلَوْلاَ أَنْ لاَ تَدَافَنُوا لَدَعَوْتُ اللهَ أَنْ يُسْمِعَكُمْ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ الَّذِي أَسْمَعُ ».

بل ستعجب إذا علمت أن المصطفى ﷺ كان يعلِّم الصحابة ﴿ هذا الدعاء المهيب – الذي سأذكره الآن – كما يعلمهم السورة من القرآن.

إلى هذا الحد؟ نعم.. وأرجو أن نحفظ هذا الدعاء؛ كما في الحديث

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر والتعوذ منه (٧٨٦٧).

<sup>(</sup>٢) حائط أي: بستان.

الذي رواه مسلم في " صحيحه " (1) من حديث ابن عباس ، أن رسول الله عنه من الله الشُّورَةَ مِنَ الْـقُرْآنِ مِن الْقُرْآنِ مِنَ اللهُّورَةَ مِنَ الْـقُرْآنِ يَقُولُ : " فُولُوا : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ جَهَنَّمَ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ الْـقَرْ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْتَةِ الْـمَحْيَا وَالْـمَيَاتِ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِنْتَةِ الْـمَسِيحِ الدَّجَالِ ».

وسأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.

○ وإليك حديثًا من هذه الأحاديث الناصعة الواضحة في عذاب القبر – وهو الحديث العمدة في هذا الباب – روي الإمام أحمد في «مسنده » وأبو داود في « سننه » والنسائي في « سننه » والحاكم في « مستدركه » وغيرهم (٢) من حديث البراء بن عازب ﴿ قال: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ الله - ﴿ وَ جَنَازَةَ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ وَلَمَّا يُلْحَدُ ، فَجَلَسَ - ﴿ وَ جَلَسْنَا حَوْلَهُ ، كَاتَا عَلَى رُوُوسِنَا لِلْمَا الطَّيْرِ - صمت وسكون وهيبة وإجلال للموت؛ قال: وَفِي يَدِهِ عُودٌ يَنكُتُ بِهِ فِي الأَرْضِ - أي: يضرب به في الأَرْض - فَرَفَعَ رَأْسُهُ ﷺ فَقَالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب المساجد، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٩٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب السنن، باب المساءلة في القبر وعذاب القبر (٢٠٥٨)، وابن ماجه كتاب والنسائي كتاب الجنائز باب عذاب القبر (٢٠٥٨) مختصرًا، وابن ماجه كتاب الزهد، باب ذكر الموت والميل (٢٠٢٩) مختصرًا، والترمذي كتاب الجنائز، باب ما جاء في عذاب القبر (١٠٧١) والحاكم (٢٧٧- ٤٠) وصححه على شرط الشيخين وأقره الذهبي، وأحمد (٤/ ٢٥٧، ٢٩٥، ٢٩٥، ٢٩٦) وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (٢٥٢)، و«أحكام الجنائز» (٢٥١، ٢٠١).

« اسْتَعِيذُوا بِالله مِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ ». مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا ، ثُمَّ قَالَ : « اللَّهُمَّ إِنَّ أَعُودُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ ثَلاَثًا » ، ثُمَّ قَالَ : « إِنَّ الْعَبْدَ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنيَا وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مَلاَئِكَةٌ مِنَ السَّبَاءِ بِيضُ الْوُجُورِةِ ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الشَّمْسُ » .

اللهم اجعلنا من هؤلاء الأصفياء الأتقياء الذين تنزل عليهم ملائكة بالتثبيت يا رب الأرض والسهاء.

« مَعَهُمْ كَفَنْ مِنْ أَكْفَانِ الْـجَنَّةِ ، وَحَنُوطٌ مِنْ حَنُوطِ الْـجَنَّةِ ، حَتَّى يَجْلِسُ وِنْدَ رَأْسِهِ ، يَجْلِسُوا مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْـمَوْتِ الشَّـ حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، وَيَهُولُ وَ مِنَ الله وَرِضُوانٍ ».
 وَيَهُولُ : أَيَّتُهُا النَّفْسُ الطَّيَّيَةُ الْحُرْجِي إِلَى مَفْقِرَةٍ مِنَ الله وَرِضُوانٍ ».

وفي رواية أحمد ( ) عن أبي هريرة قال: « كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اخْرُجِي حَمِيدَةً ، وَأَبْشِرِي بِرَوْحِ وَرَيْحَانٍ وَرَبِّ غَيْرِ غَضْبَانَ ».

يا الله ! اللهم اجعلنا جميعًا عن يُنَادى عليهم بهذا النداء العذب الحلو.

قال ﷺ: ﴿ فَتَخْرُجُ تَسِيلُ كَمَا تَسِيلُ الْفَطْرَةُ مِنْ فِي السَّفَاءِ ﴾ - أي: كها تصب الماء من قربة فينزل بانسياب، وسلاسة، وسهولة، ويسر ﴿ فَيَأْخُذُهَا فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَبْنٍ ، حَتَّى يَأْخُذُوهَا فَيَجْعَلُوهَا فِي ذَلِكَ الْكَفَنِ ، وَفِي ذَلِكَ الْحَنُوطِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَطْيَبِ نَفْحَةٍ مِسْكِ وُجِدَتْ عَلَى وَجُو الأَرْضِ ﴾.

<sup>(</sup>١) أحد في «المسند» (٦/ ١٣٩، ١٤٠).

ومِنًا من شمَّ بأنفه، ورأى بعينه، وسمع بأذنه العجب العجاب.. حينها يتوفى رجل من أهل الصلاح ترى رائحة طيبة كريمة انبعثت منه قد ملأت المكان كله.

قال: " فَيَضْعَدُونَ بَهَا ، فَلاَ يَمُرُّونَ عَلَى مَلاِ مِنَ الْمَلاَئِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الطَّيْبُ ؟ فَيَقُولُونَ : فَلاَنُ ابْنُ فَلاَنِ بِأَحْسَنِ أَسْمَائِهِ الَّتِي كَانُوا يُسَمُّونَهُ بِهَا فِي اللَّنْيَا ، فَيَسْتَقْيَحُونَ لَهُ ، فَيَشْتَعْ مُن تُنْفَيعُهُ مِنْ كُلِّ سَهَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّهَاءِ اللَّنْيَا ، فَيَسْتَقْيَحُونَ لَهُ ، فَيُقْتَحُ لَهُمْ ، فَيُشَيِّعُهُ مِنْ كُلِّ سَهَاءٍ مُقَرَّبُوهَا إِلَى السَّهَاءِ اللَّي تَلِيهَا ، حَتَّى يُتْتَهَى بِهِ إِلَى السَّهَاءِ السَّابِعَةِ ؛ فَيَقُولُ الله ﷺ : اكْتُبُوا كِتَابَ عَبْدِي فِي عِلَيْنَ ، وَأَعِيدُوهُ إِلَى الأَرْضِ ، فَإِنِّي مِنْهَا خَلَقْتُهُمْ ، وَفِيهَا أُعِيدُهُمْ ، وَمِنْهَا أُخِيدُهُمْ أَوَيَهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْتُهُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكًا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْتُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِقُهُ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

وهل عاش في الدنيا إلا على الإسلام؟ وهل عاش في الدنيا إلا على التوحيد والإيهان بالله ورسوله؟ وهل مات إلا على هذه النعمة؟

لقد شاء ربنا وقدَّر أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه.

قَيَقُولَانِ لَهُ : وَمَا عِلْمُكَ ؟ فَيَقُولُ : قَرَأْتُ كِتَابَ الله ، فَآمَنْتُ بِهِ
 وَصَدَّقْتُ ؛ فَيُنَادِي مُنَادِ مِنَ السَّمَاءِ : أَنْ صَدَقَ عَبْدِي، فَأَفْرِشُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ،

وَٱلْهِسُوهُ مِنَ الْجَنَّةِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ، وَيَأْتِيهِ مِنْ الْجَنَّةِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهَا ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ حَسَنُ الثَّيَابِ ، طَيَّبُ الرَّبِحِ ؛ فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُرُّكَ ، هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ ثُوعَهُ ، فَيَقُولُ لَهُ : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ لَكَ الصَّالِحُ » . . الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالْحَنْرِ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ » .

أنا توحيدك، وصلاتك، وصيامك، وزكاتك، وحجك، وبرُّك، وقيامك بالليل، وأمرك بالمعروف، ونهيك عن المنكر، وصدقتك، أنا حجابك أيتها المسلمة الفاضلة.

﴿ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الصَّالِحُ. فَيَقُولُ : رَبِّ أَقِمِ السَّاعَةَ ، حَتَّى أَرْجِعَ إِلَى أَهْلِي وَمَالِي. وَإِنَّ الْمَبْدَ الْكَافِرَ إِذَا كَانَ فِي انْقِطَاعٍ مِنَ الدُّنْبَا ، وَإِقْبَالٍ مِنَ الآخِرَةِ ، نَزَلَ إِلَيْهِ مِنَ السَّمَاءِ مَلاَئِكَةٌ سُودُ الْـوُجُوِّهِ ، مَعَهُمُ الْـمُسُوحُ ، فَيَجْلِسُونَ مِنْهُ مَدَّ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَجِيءُ مَلَكُ الْمَوْتِ ، حَتَّى يَجْلِسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَيَقُولُ : أَيُّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِينَةُ ؛ اخْرُجِي إِلَى سَخَطٍ مِنَ الله وَغَضَبِ ، فَتُفَرَّقُ فِي جَسَلِهِ ، فَيَنْتَزِعُهَا كَبَا يُنْتَزَعُ السَّفُّودُ مِنَ الصُّوفِ الْمَبْلُولِ ، فَيَأْخُذُهَا ، فَإِذَا أَخَذَهَا لَمْ يَدَعُوهَا فِي يَدِهِ طَرْفَةَ عَبْنٍ ، حَتَّى يُجْعَلُوهَا فِي تِلْكَ الْـمُسُوحِ ، وَيَخْرُجُ مِنْهَا كَأَنْتَن رِيح جِيفَةٍ وُجِدَتْ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ ، فَيَصْعَدُونَ جَا ، فَلاَ يَمُرُّونَ جَا عَلَى مَلاٍّ مِنَ الْـمَلاَئِكَةِ إِلَّا قَالُوا : مَا هَذَا الرُّوحُ الْخَبِيثُ ؟ فَيَقُولُونَ : فُلاَنُ ابْنُ فُلاَنِ ؛ بِأَقْبَح أَسْبَائِهِ الَّتِي كَانَ يُسَمَّى بِهَا فِي الدُّنْيَا ، حَتَّى يُنتَهَى بِهِ إِلَى السَّبَاءِ الدُّنْيَا ، فَيُسْتَفْتَحُ لَهُ ، فَلاَ يُفْتَحُ لَهُ ». وقَرَأَ النَّبيُّ - ﷺ قول الله تعالى : ﴿ لَا نُفَنَّحُ لَمُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَاءِ وَلا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرِ ٱلْجِيَاطِ ﴾ [الأعراف: ٤٠] فَيَقُولُ الله ﷺ : اكْتُبُوا كِتَابَهُ فِي سِجِّينِ فِي الأَرْضِ السُّفْلَى ، فَتُطْرَحُ رُوحُهُ طَرْحًا ». ثُمَّ قَرَأً قول الله تعالى :﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ اَلسَمَآءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْرِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِقٍ ﴾ [الحج:٣١] قال : « فَتُعَادُ رُوحُهُ في جَسَدِهِ ، وَيَأْتِيهِ مَلَكَان ، فَيُجْلِسَانِهِ ، فَيَقُولاَن لَهُ : مَنْ رَبُّكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَدْرى؛ فَيَقُولاَن لَهُ : مَا دِينُكَ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَدْرِى، فَيَقُولاَنِ لَهُ : مَا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي بُعِثَ فِيكُمْ ؟ فَيَقُولُ : هَاهُ هَاهُ ، لاَ أَدْرِى. فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّبَاءِ : أَنْ كَذَبَ فَافْرِشُوا لَهُ مِنَ النَّارِ ، وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ ، فَيَأْتِيهِ مِنْ حَرِّهَا ، وَسَمُومِهَا ، وَيُضَيَّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ ، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلاَعُهُ ، وَيَأْتِيهِ رَجُلٌ قَبِيحُ الْوَجْهِ ، قَبِيحُ الثِّيَابِ ، مُنْتِنُ الرِّيح ، فَيَقُولُ : أَبْشِرْ بِالَّذِي يَسُوؤُكَ ؛ هَذَا يَوْمُكَ الَّذِي كُنْتَ تُوعَدُ؛ فَيَقُولُّ : مَنْ أَنْتَ فَوَجْهُكَ الْوَجْهُ يَجِيءُ بِالشَّرِّ ؟ فَيَقُولُ : أَنَا عَمَلُكَ الْخَبِيثُ ؛ فَيَقُولُ : رَبِّ لاَ تُقِمِ السَّاعَةَ ».

أسأل الله – جلَّ وعلا – أن يجعلني وإياكم من أهل النعيم، وأن ينجينا جميعًا من العذاب والجحيم، وأن يسترنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

فالأمر – إخواني – فظيع، والخطب شنيع، ويكفي – فقط – أن ينظر الإنسان إلى القبر – حتى وهو بين الأحياء – لينخلع قلبه، والله لا يستطيع

# أحدنا أن يبيت في قبر بين المقابر وهو حيٌّ، ليلة واحدة!

فها ظنك بعدما فاضت روحه، وفارقت جسده؟! ما ظنك وقد تركه كل أحد ولم يبق له إلا العمل الصالح؟!

 أقول: قد يسألني أحبابي ما هي أسباب عذاب القبر؟ سؤال خطير في غاية الأهمية.

#### • والجواب كما يلي:

1 - النميمة: وما هي النميمة؟ هي: نقل الكلام بين الناس على سبيل الإفساد.. كم وقع في النميمة كثير من الرجال والنساء، أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة.. يتحرك النهام من بيت إلي بيت، ومن مكتب إلى مكتب، ومن مكان إلى آخر بنقل الكلام! ألم تسمع أن فلانًا قال عنك كذا وكذا؟! ثم تفتح الآذان لهذه الكلهات الخبيثة الخطيرة - لكلهات النميمة - التي تفرق بين الأحبة والتي تدمر البيوت والأسر، فكلمة نميمة واحدة قد تفرق بين رجل وامرأته، وبين الأخ وأخيه.. قد تسعد بكلمة صادقة أسرة، وقد تشقى بكلمة نميمة واحدة أسرة بكاملها!

أيها المسلمون: لا تستهينوا بالكلمة.. أخاطب الأمة.. أخاطب أصحاب الأقلام.. أخاطب أصحاب الألسنة: الكلمة خطيرة.. بكلمة ينال الإنسان سخط الله، وبكلمة يدخل الجنة، وبكلمة يدخل الجنة، وبكلمة يدخل الخار، وبكلمة تستحل فرج امرأة في الحلال، وبكلمة

يحرم عليك فرجها، إنها كلمة؛ قال تعالى: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِهِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيِّدٌ ﴾[ق: ١٨].

بل وقال النبي ﷺ – كما في « الصحيحين » (۱) من حديث أبي هريرة ﷺ : « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله ، لَا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَرْفَعُهُ الله بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالَا يَهْوي بَهَا فِي جَهَنَّمَ ».
 لها بَالًا يَهُوي بَهَا فِي جَهَنَّمَ ».

فاحذر من النميمة! وهل أفسد العلاقة بين العلماء وبين الدعاة إلا هذه الكلمات؟ يتحرك النيَّام من عالم إلى آخر، ومن داعيةٍ إلى آخر، وبين أخٍ وأخيه، وبين زوج وزوجته بكلمة واحدة يفسد بها الود، ويعكر بها هذا الماء الصافى.

# « مَنْ قَالَ فِي مُؤْمِنِ مَا لَيْسَ فِيهِ ، أَسْكَنَهُ الله رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان (١٤٧٨)، ومسلم كتاب الزهد والرقائق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (٢٩٨٨) مختصرًا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المستده (٢/ ٧٠)، وأبو داود كتاب الأقضية باب فيمن أعان على خصومة من غير أن يعلم أمرها (٣٥٩٧)، والحاكم (٢/ ٣١)، وصححه ووافقه الذهبي، والطبراني في «المعجم الكبير» (٣٨/ ١٢٨)، الوالأوسطة (١٤٩١)، وعبد الرزاق في «المصنف» (٦/ ٨٨) و (٨/ ٣٣٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الإرواء» (٧/ ٣٤٩)، واصحيح الترغيب» (١٨٠٩)، والصحيحة» (٤٣٧).

مِمَّا قَالَ وَلَيْسَ بِخَارِج ».

## هل تعرف ما ردغة الخبال؟ هي عصارة أهل النار!

أخي: اتق الله في قولك؛ فإن ترك الألسنة تلقي التهم جزافًا، دون بينة أو دليل، يترك المجال فسيحًا لكل من شاء، أن يقول ما شاء، في أي وقت شاء، ثم يمضي بعد ذلك آمنًا مطمئنًا، فتصبح الجاعة المسلمة وتمسي وإذا أعراضها مجرحة ، وسمعتها ملوثة ، وإذا كل فرد فيها متهم أو مهدَّد بالاتهام، وهذه حالة من القلق والشكِّ والريبة، لا يمكن أن تطاق بحال من الأحوال.

فإياكم والنميمة فإنها سببٌ كبير من أسباب عذاب القبر.

﴿ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ ، أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ يَسْعَى
بِالنَّمِيمَةِ ».

والله لو تدبرت هذا الحديث لفكرت ألف مرة قبل أن تتكلم مرة.. وقبل أن تنطق مرة، وأنت يا أختاه احفظي لسانك واحذري النميمة، فالنميمة سبب من أسباب إتعاس كثير من المسلمين والمسلمات، فالكلمة خطيرة؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين.

 السبب الثاني: عدم الاستتار من البول! منظر شنيع لا حياء فيه أن ترى رجلًا في مكان عام واقفًا يتبول دون أن يستتر.. انظر إلى هذه القيمة الرقيقة الثابتة في سنة النبي ﷺ، لكن أين الستر؟ وأين الحياء؟ وأين إذا لم تخسش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

فهذا رجلٌ يعذب في القبر؛ لأنه لم يستتر من بوله.. كشف عضوًا من أعضائه وهو يتبول، فها ظنك بالذي يكشف كل جسده؟! أو بمن تكشف عن كل جسدها؟! أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة.

• قال ﷺ: « وَأَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ البَوْلِ ».

و في لفظ: " لا يَتَنَزَّهُ مِنْ بَوْلِهِ » أي: لا يتطهر بعد تبوله؛ فديننا دين
 الطهارة، والنظافة، والجمال ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُ ٱلتَّوَابِينَ وَيُحِبُ ٱلْمُتَطَهِرِينَ ﴾
 [القرة: ٢٢٢]

# 0 أيها المسلم:

كُنْ طاهرًا في الظاهر، وفي الباطن على السَّواء؛ فطهارة الباطن دليلٌ على طهارة الظاهر، وطهارة الظاهر دليل على طهارة الباطن إن شاء الله تعالى؛ لأنه الو انفصم لأن الظاهر والباطن عند أهل السنة والجاعة لا ينفصهان؛ لأنه لو انفصم الظاهر عن الباطن صار هذا الإنسان منافقًا، أعاذنا الله وإياكم من النفاق.

#### • السبب الثالث:

من أخطر أسباب عذاب القبر: أكل الحرام – اللهم جنبنا وإياكم

الحرام، وارزقنا وإياكم الحلال الطيب؛ فلقد ثبت في « الصحيحين » (١) من حديث أبي هريرة ﴿ أن رجلًا مات، فقال الناس: هنينًا له الشهادة، إنه في الجنة فقال النبي ﷺ:

" بَلْ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! إِنَّ الشَّمْلَةَ ۖ ` الَّتِي أَصَابَهَا يَوْمَ خَيْبَرَ مِنَ الْـمَغَانِمِ، لَمْ تُصِبْهَا الْـمَقَاسِمُ، لَتَشْتَعِلُ عَلَيْدِ نَارًا ».

يا الله! شملة أخذها غلوكًا قبل أن تقسم الغنائم، أخذها بغير حق. فأكل أموال الناس بالباطل وأكل الحرام من أخطر أسباب عذاب القبر.

فإياك والحرام؛ ففي « صِحيح مسلم »<sup>(٣)</sup> من حديث أبي هريرة أنه ﷺ قال:

" أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهَ طَيَّبٌ لاَ يَفْبَلُ إِلَّا طَيَّبًا ، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْـمُؤْمِنِينَ بِهَا
 أَمَرَ بِهِ الْـمُوْسَلِينَ » .

فَقَالَ سبحانه: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلرَّسُلُ كُلُواْ مِنَ ٱلطَّيِبَاتِ وَأَعْمَلُواْ صَالِحًا ﴾. [المؤمنون:٥١]

وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِبَنْتِ مَا رَزَقَنَّكُمْ ﴾.

[البقرة: ١٧٢]

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب المغازي، باب غزوة خيبر (٤٢٣٤)، ومسلم كتاب الإيهان، باب غلظ تحريم الغلول، وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون (١١٥).

<sup>(</sup>٢) الشملة: قطعة قماش توضع على الرأس، أو يربط بها الإنسان وسطه.

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٠١٥).

لا ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ ، أَشْعَثَ أَغْبَرَ ، يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّهَاءِ : يَا
رَبُّ ! يَا رَبُّ ! وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ ، وَغُذِى
بِالْحَرَامِ ، فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِلَـٰلِكَ ؟ ».

أخي الكريم: لا تأكل أموال الناس بالباطل.. لا تأكل الرشاوي.. لا تأكل ألرشاوي.. لا تأكل أموال اليتامى؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلۡيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُونَ يَأْكُونَ أَمُولَ ٱلۡيَتَنَكَىٰ ظُلْمًا إِنَّهَا يَأْكُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَازًا وَسَيَصْلَوْكِ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

وستترك – ورب الكعبة – كلَّ هذا المال للورثة يتنعمون به، ويتمتعون به، وستسأل عنه أنت بين يدي الكبير المتعال: من أين اكتسبت؟ وفيها أنفقت؟!

• السبب الرابع من أسباب عذاب القبر:

الكذب، والزنا، والربا؛ كما في حديث سمرة بن جندب الطويل وهو في « صحيح البخاري » (١).

- أما الكذب؛ فقال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّكِيةِ قِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قيل في أولاد المشركين (١٣٨٦)، وانظر (٨٤٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب قول الله تعالى: ﴿ يَائِمُنَا اللَّذِيكَ مَاشُوا النَّفُوا الله وَكُولُ الله وَكُولُوا مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ

الْجَنَّةِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصَّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللهَ صِدِّيقًا ، وَايَّاكُمْ وَالْكَذِبَ ؛ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ ، وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدُ الله كَذَّالًا ، \*

والربا، يقول الله فيه: ﴿ يَتَأْيَهُمَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اتَّــَقُواْ اللهَ وَذَرُواْ مَا
 بَقِىَ مِنَ الرِّيَوْاْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾[البقرة: ٢٧٨].

وقال ﷺ؛ كها في « صحيح مسلم » (') من حديث ابن مسعود ﴿
ومن حديث جابر ﴿ قَال:

« لَعَنَ رَسُولُ الله -ﷺ - آكِلَ الرِّبَا ، وَمُوْكِلَهُ ، وَكَاتِبَهُ ، وَشَاهِدَيْهِ ، وَقَالَ : هُمْ سَوَاءٌ »،

والزنا: كبيرة من أبشع الكبائر؛ قال تعالى: ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَا هِا الْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ لَا عَالَمَ إِلَّا عِالَحَقِ وَلَا يَزْنُونَ لَا عَالَمَ إِلَّا عَالَكَ وَلَا يَزْنُونَ فَعَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَلَى كَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَيَحْلُدُ فِيهِ. مُهَانًا ﴿ أَنَّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْم

فمن أخطر أسباب عذاب القبر، بل وعذاب الآخرة: الكذب والزنا والربا!!

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب المساقاة باب لعن آكل الربا ومؤكله (١٥٩٧) من حديث ابن مسعود ١٥٠٥ في (١٥٩٨) من حديث جابر ١٥٠٥ وهذا لفظه.

وبالجملة – أيها الأفاضل: المعاصي كلها من أسباب عذاب القبر؛
 فها العلاج وما الدواء؟

• والجواب في كلمات قليلة: أن تستقيم على منهج رب الأرض والسماء.. أن تمتثل الأمر، وأن تجتنب النهي، وأن تقف عند الحد، وأن تبتعد عن النميمة، والغيبة، وأن تبتعد عن كل ما يغضب الحق تبارك وتعالى. وأذكرك أيها الحبيب بقراءة سورة الملك كلَّ ليلة.

ففي الحديث الذي رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه (۱) وصححه الشيخ الألباني في « صحيح الجامع » من حديث أبي هريرة الله النبي الله قال: « إِنَّ سُورَةً مِنَ الْقُرْ آنِ ثَلاَتُونَ آيَةً ، شَفَعَتْ لِرَجُلٍ حَتَّى عُفِرَ لَهُ ، وَهِي سُورَةً بَبَارِكَ الَّذِي بِيدِهِ الْمُلْكُ ».

• وفي مصنف عبد الرزاق والنسائي في « الكبرى » و « مستدرك الحاكم » « وسنن البيهقي » موقوفًا. وعند ابن مردويه مرفوعًا بسند صححه الشيخ الألباني (٢) من حديث ابن مسعود ﴿ أَنَ الحبيب النبي ﷺ قال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في عدد الآي (۱٤٠٠)، والترمذي كتاب؛ فضائل القرآن، باب ما جاء في فضل سورة الملك (۲۸۹۱) وقال: «حديث حسن»، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب ثواب القرآن (۳۷۸٦)، وأحمد (۲۹۹۲)، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع» (۲۰۹۱)، و«المشكاة» (۲۱۵۳).

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق (٢٠٢٤، ٢٠٦٥)، والنسائي في «الكبرى» (١٠٥٤٧)، والحاكم (٢٠٤٧)، ووالأوسط» (٢١٢/٦)، ووالأوسط» (٢١٢/٦)، والبيهقي في «الشعب» (٢/ ٤٩٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٢٤٨/٧)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١١٤٠)، ووصحيح الجامع» (٣٦٤٣)، ووصحيح الرغيب والترهيب (٢١/ ٩١).

« سُورَةُ تَبَارَك هِيَ الْمَانِعَةُ مِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ ».

فاحرص على قراءة سورة الملك كلَّ ليلة؛ فإن قدر الله عليك الموت مِتَّ على طاعة.

• ومن أعظم الأسباب المنجية من عذاب القبر: الشهادة في سبيل الله، روي الترمذي وابن ماجه وأحمد (() وغيرهم من حديث المقدام بن معد يكرب ﴿ ، أن النبي ﴿ قَالَ: ﴿ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ الله سِتُّ خِصَالٍ : يُغْقُرُ لَهُ يَكرب ﴿ أَوْلَا مِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ، وَيُجَارُمِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ، وَيُعَلَّمُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُمِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ، وَيُعْمَلُهُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَيُجَارُمِنْ عَذَابِ الْقَرْرِ، وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ، الْيَاقُوتَةُ مِنْهَا خَبْرٌ مِنَ اللَّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَيُرَوَّجُ الْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ رَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَعِّينَ رَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَعِّينَ وَسَبْعِينَ رَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشَعِّعُ فِي سَبْعِينَ مِنْ أَقَارِيهِ ».

أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجيني وإياكم من عذاب القبر.

0 أيها الأحبة: ماذا بعد؟

هذا ما نعرفه في الفصل القادم بإذن الله تعالى، وأسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعيال.

#### \*\*\*\*

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب في ثواب الشهيد (١٦٦٣) وقال: وحسن صحيح غريب، وابن ماجه، كتاب الجهاد باب فضل الشهادة في سبيل الله (٢٧٩٩) وأحمد (١٦٧٣٠) والبيهقي في «السنن» (٢/٩٤١) وفي «الشعب» (١٠٨٢) وصححه الشيخ الألباني في وصحيح الجامع» (١٠٨٢) ووأحكام الجنائز، (٣٥،٥٥).

# علامات الساعة الصغرى



# علامات الساعة الصغرى

توقفنا في ما سبق مع القبر، وها هو القبر قد أغلق على صاحبه! إلى متى؟ إلى قيام الساعة.

أسأل الله أن يجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعلها حفرة من حفر النيران.

فتعالوا بنا لنتحدَّث عن الساعة، ولنبدأ في الكلام عن أشراطها، وأماراتها، وعلاماتها؛ قبل أن أتحدث عن مراحل الساعة من بعثٍ، وحشر، وميزان، وحساب، وصراطٍ، وجنةٍ، ونارٍ، إلى غير ذلك من هذه الأهوال.

وأضع بين يدي الحديث عن أشراط الساعة مجموعة من الأصول المهمة:

### الأصل الأول: الساعة آتية لا ريب فيها:

لابد أن يعلم هذه الحقيقة الظالم والمظلوم معًا؛ فليعلم الظالم أنه سيعرض على الله - جلِّ وعلا - للقصاص، وليهنأ المظلوم الذي عجز، ولم يستطع أن يستردُّ مظلمته في الدنيا بأنه سيقف إلى جوار ظالمه؛ فعند الله تجتمع الخصوم؛ ليوفيه الله تبارك وتعالى حقَّه كاملًا غير منقوص.

فالظلم ترجع عقباه إلى الندم

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم وسأقف عند القصاص – بعد ذلك – وقفة طويلة؛ أسأل الله أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة.

• قبال الله – جبَّل وعبلا: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّهُۥ يُعِي ٱلْمَوْتَى وَأَنَّهُۥ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَنَ وَأَنَّ السَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ لَّا رَبْبَ فِهَا وَأَتَ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ﴾ [الحج: ٧،٦]، يظلُّ الإنسان في قبره إلى أن يسمع النداء؛ كما قبال الله - جبلٌ وعبلا: ﴿ وَأَسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبٍ ١٠٠٠ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ بَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴾ [ق: ٤٢،٤١] يـأمر الله - جـلَّ وعلا - إسرافيل بالنفخ في الصور وهي نفخة البعث؛ فتزلزل الأرض؛ لتتخلُّص من حملها الثقيل، ولتلفظ ما في بطنها وجوفها من بني البشر من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة؛ قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا ٢٠٠٠ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالَهَا ﴾ أي: ألقت ما فيها من الموتى. ﴿ وَقَالَ ٱلْإِنسَانُ مَا لَمَا ﴾ [الزلزلة: ٣] استنكر الإنسان المذعور المفروع أمرها: ما لها؟ ما الذي غيَّر سكونها واستقرارها؟ لقد كانت ثابتة مستقرة هادئة، فصارت متحركة مضطربة، قد جاءها من أمر الله ما قد أعدَّه لها من الزلزال الذي لا محيد لها عنه، ثم ألقت ما في بطنها من الأموات من الأولين والآخرين، وحينئذِ استنكر الناس أمرها، وتُبَدَّلُ الأرض غير الأرض والسموات، وبرزوا لله الواحد القهار (١).

<sup>(</sup>١) اتفسير ابن كثير» (٤/ ٥٢٤).

﴿ يَوْمَهِلِهِ ثُمَدِثُ أَخْبَارَهَا ۞ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْسَى لَهَا ۞ يَوْمَهِلِهِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْنَانًا لِيُرُوّا أَعْمَىٰلَهُمْ ۞ فَمَن يَعْمَلَ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَدَرُهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَدَرُهُ ﴾.

## منظر مهيب يخلع القلوب!

واعلم أن الساعة آتية قريبة، فإن كنت تراها بمقاييسك البشرية أنها لا زالت بعيدة؛ فإن الله – جلَّ وعلا – يخبرنا بأنها قريبة، وقريبة جدًّا.

- قال سبحانه: ﴿ إِنَّهُمْ بَرُونَهُ بِعِيدًا أَنَّ وَنَرَنَّهُ قُرِيبًا ﴾ [المعارج: ٢، ٧].
- وقال الله ﷺ : ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَالُهُمْ وَهُمْ فِ عَفْلَةِ مُعْرِضُونَ ﴾ .
   [الأنياء: ١]
- وتدبر قول الله ﷺ : ﴿ أَقَرَبَتِ ٱلسَّاعَةُ وَٱنشَقَ ٱلْقَــَمُرُ ﴾ [القمر: ١] ( ) .
- وقال جلَّ وعلا وهو يخبر عن القيامة بصيغة الماضي: ﴿ أَنَ أَمْرُ اللهِ فَلَا شَنْعَجِلُوهُ ﴾ [النحل: ١] وقد عبر الله بصيغة الماضي الدال على التحقيق والوقوع لا محالة ٢٠، بل وتدبر معي قول ربنا سبحانه: ﴿ يَسْتَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ فَلَ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرَيبًا ﴾ [الأحزاب: ٣٣].

(٢) (تفسير ابن کثير) (٢/ ٥٤٣).

 <sup>(</sup>١) قيل: إن انشقاق القمر هي الآية التي ظهرت على عهد النبي عن كما ثبت ذلك في الصحيح. وقيل: بل المعنى: إنه ينشق؛ كما في قوله: ﴿ أَنَّ أَمْرُ اللَّهِ ﴾ [النحل: ١] أي: يأتي. وانظر: «التذكرة» للقرطبي (٦٣٨، ٦٣٩).

• وقال – جلَّ وعلا: ﴿ يَسْتُلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَهَا ﴿ ثَنَ فِيمَ الْتَ مِن فَكُمْ الْ الْمَ الْمَنْ الْمَا الْمَا مَن يَخْشُنها ﴿ الْمَا أَنْهُمُ يَوْمَ لَمُ لَلَمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُنِّ الللْمُنِهُ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُنِهُ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ اللْمُنْ اللْمُنْ الللْمُنْ الللْمُنِهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُنْ اللْمُنْ الللَّهُ اللْمُنْفُولُولَ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّالِمُ الللْمُنِمُ اللْ

أخي: مهما طال الزمن، فالساعة آتية، وقيامتك بموتك، فمهما طالت الحياة، ومهما طال الليل، فلابد من طلوع الفجر، ومهما طال العمر فلابد من دخول القبر، ومهما طال المكث في القبر فلابد من الخروج للوقوف بين يدي الحق تبارك وتعالى.

إذًا؛ إن نظرت إلى الساعة بمقاييسك البشرية على أنها لا زالت بعيدة؛ فربًّنا - جلَّ وعلا - يخبرنا بأنها قريبة؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُمْتِ الْبَعَرِ أَوْهُو أَفَرَبُ ﴾ [النحل: ٧٧]، ولن تجد في قواميس اللغة تعبيرًا عن قرب الساعة بمثل هذه الكلمات القليلة الحاسمة، بمجرد أن تغمض عينك، ثم تفتحها ينتهى كلُّ شيء.

#### 🔾 الأصل الثاني: أشراط الساعة:

وهذا هو الأصل الثاني بين يدي الحديث عن أشراط الساعة، وأكرر: علم قيام الساعة لم يطلع الله ﷺ عليه ملكًا مقربًا، ولا نبيًّا مرسلًا، ولو

<sup>(</sup>١) ﴿ تفسير ابن كثير ﴾ (٤/ ٤٥٤).

يقول نبينا ﷺ - كها في « صحيح البخاري »(١) - من حديث ابن عمر ﷺ : « مَفَاتِحُ الْغَيْبِ خُسٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا الله »، وقرأ قول الله - جلَّ وعلا: ﴿ إِنَّ اللَّهَ عِندُهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِّ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَّا الْأَلْ تَصَارِّ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ الْفَيْتُ وَيَعْلَمُ مَا فِي ٱلْأَرْحَارِ وَمَا تَدْرِى نَفْشُ مَا اللَّهُ مَا وَاللَّهُ عَلَمُ السَّاعَةِ وَيُنْزَلُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[لقهاد: ٣٤]

• ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب، ما رواه أحمد في « مسنده » وابن ماجه في « سننه » وقال البوصيري في « الزوائد »: « إسناده صحيح، رجاله ثقات » والحاكم في « المستدرك » وصححه، ووافقه الذهبي ، وصححه العلامة أحمد شاكر (٢) – رحمه الله تعالى – من حديث عبد الله بن مسعود في أن النبي في قال: « لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى معود في أن النبي في قال: « لَقِيتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وعِيسَى – صلوات الله عليهم جميعًا – فَتَذَاكَرُوا أَمْرَ السَّاعَةِ » يا الله !! الخليل، والكليم، وروح رب العالمين، وسيد البشر أجمعين إمامهم وسيدهم المصطفى مهتمون بالساعة، انتبه لهذا الأدب، قال في: « فَرَدُوا وسيدهم المصطفى مهتمون بالساعة، انتبه لهذا الأدب، قال في: « فَرَدُوا

<sup>(</sup>١) سبق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٩/٥)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب فتنة الدجال، وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج (٤٠٨١)، وقال البوصيري في «الزوائد»: «هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات، ومؤثر بن عفارة ذكره ابن حبان في الثقات، وباقي رجال الإسناد ثقات». والحاكم (٤٨٨/٤)، ٤٨٩) وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»، ووافقه الذهبي وصححه الشيخ أحمد شاكر في «المسند» (٤٧١٢)، وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع» (٤٧١٢).

وفي رواية – أذكرها بعد ذلك بالتفصيل إن شاء الله – « ذَابَ كَمَا
 يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ ».

إذا وقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الله، علمها عند ربي تبارك وتعالى.

• بل في « صحيح مسلم » (١) أن جبريل سأل النبي الجليل على متى الساعة؟ فقال المصطفى على:

« مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ».

قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا.

قَالَ : ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَّةُ رَبَّتَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُنْيَانِ ».

لكن الله الذي أخفى وقت قيام الساعة عن كلِّ خلقه؛ قد أطلع سبحانه وتعالى نبيه المصطفى، وحبيبه المجتبى على عن أمارات وأشراط وعلامات الساعة، فلا مانع من كتمان وقت قيام الساعة ومعرفة أماراتها؛

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيهان، باب بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى (٨).

قال تعالى: ﴿ فَهَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَنْ تَأْنِيهُم بَغْنَةٌ فَقَدْ جَآءَ ٱشْرَاطُهَا ﴾ [محمد: ١٨] هذه الأشراط أجبر بها ربَّنا نبيَّنا ﷺ، فرسولنا لا ينطق عن الهوى؛ فالقرآن وحيٍّ، والسنة وحيٍّ؛ قال تعالى: ﴿ وَالنَّجْرِ إِذَا هَرَىٰ ۞ مَا صَلَّ صَاحِبُكُرُ وَمَا غَوَىٰ ۞ وَمَا يَظِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۞ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ۞ عَلَّهُ, شَدِيدُ ٱلْفُوَىٰ ﴾ [النجم: ١-٥].

وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي (() من حديث المقدام
 ابن معد يكرب الله أنه الله قال: ﴿ أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَةُ مَعَهُ ﴾
 يعني: السنة.

#### •يقول تعالى:

﴿ هُوَ اَلَذِى بَعَثَ فِى الْأُمْيَةِ نَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَشَـٰلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِهِ، وَيُرَكِّهِمْ وَيُعَلِمُهُمُ ٱلْكِنْبَ وَٱلْحِكُمَةَ وَإِنْ كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ ثُبِينٍ ۖ ﴾[الجمعة: ٢].

والحكمة: هي السنة.

إذًا؛ أيها الأفاضل أطلع الله النبيَّ ﷺ على أمارات الساعة، وأخبر النبي ﷺ أصحابه عن علاماتها، حفظ من حفظ، ونسي من نسي.

• ففي « الصحيحين » (١) من حديث حذيفة بن اليهان الله قال: « لَقَدْ
 خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ خُطْبةً مَا تَرَكَ فِيهَا شَيْتًا إِلَى قِيَام السَّاعَةِ ، إِلَّا ذَكَرَهُ ، عَلِمَهُ

<sup>(</sup>١)سبق.

<sup>(</sup>٢) تقدم، وهو في (صحيح البخاري) برقم (٦٦٠٤)، ومسلم (٢٨٩١).

مَنْ عَلِمَهُ ، وَجَهِلَهُ مَنْ جَهِلَهُ ».

 وفي « صحيح مسلم » من حديث أبي زيد عمرو بن أخطب الأنصاري في قال:

" صَلَّى بِنَا رَسُولُ الله - = - الْفَجْرَ وَصَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا حَتَّى حَضَرَتِ الظُّهْرُ ، فَنَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا ، حَتَّى حَضَرَتِ الْعَضْرُ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى ، ثُمَّ صَعِدَ الْمِنْبَرَ ، فَخَطَبَنَا ، حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ ، فَأَخْبَرَنَا بِهَا كَانَ وَبِهَا هُوَ كَائِنٌ ، فَأَعْلَمُنَا أَخْفَظُنَا » (''.

فهذا لا يتنافى مع قول ربنا تبارك وتعالى: ﴿ إِنَّا اَللَهُ عِندَهُ وَعِلْمُ السَّاعَةِ ﴾ [لقان: ٣٤]، فوقت قيام الساعة لا يعلمه إلا الرحن الرحيم، أما الأمارات والعلامات وما يحدث بين يدي الساعة من أحداث؛ فقد أطلع الله نبيه عَن على ذلك، قال - جلَّ وعلا: ﴿ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْلِهِرُ عَلَى عَبَيهِ الْخَاتِي إِلَّا مَن اَرْتَضَىٰ مِن رَسُولٍ ﴾ [الجن: ٢٢، ٢٧].

#### فما هذه الأمارات والعلامات والأشراط؟

○ العلامات تنقسم إلى قسمين: علامات صغرى، وعلامات كبرى.

• أما العلامات الكبرى: فقد ذكر النبي ﷺ عشر علامات؛ كما في

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (٢٨٩٢).

" صحيح مسلم " ( ) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري شه قال: 
" اطلَّكَعَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَلَيْنَا وَنَحْنُ تَتَذَاكَرُ - أي ونحن نتناقش ونتحدث؛ 
فَقَالَ : " مَا تَذَاكُرُونَ ؟ ". - في أي شيء تتكلمون وتتناقشون - قَالُوا : 
نَذْكُرُ السَّاعَةَ. قَالَ : " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ، فَذَكَرَ الشَّاعَةَ. قَالَ : " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ، فَذَكَرَ الشَّعْنِ مِنْ مَغْرِبَهَا ، وَالدَّابَةَ ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبَهَا ، وَنُزُولَ عِيسَى الْنُ مَرْيَمَ ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ ، وَنَلاَئَةَ خُسُوفٍ : خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمِيمَنِ ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى تَحْشَرِهِمْ " . هذه هي العلامات الكبرى.

لكن تعالوا قبل أن نتحدث عن العلامات الكبرى لنتحدث عن العلامات الصغرى.

#### العلامات الصغرى:

انتبه لهذا التأصيل المهم؛ لأن الأمر قد التبس على بعض من تكلم في هذه المسألة.

○ أقول: من العلامات الصغرى ما قد يظهر مصاحبًا لبعض العلامات الكبرى؛ كظهور المهدي؛ فخروج المهدي وظهوره يكون في زمن عيسى ابن مريم، وإذا وجد عيسى ابن مريم فالدجال موجود، بل سينطلق عيسى مع المهدي لقتل الدجال – كها سأبين بالتفصيل – إن شاء

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إخبار النبي ﷺ فيها يكون إلى قيام الساعة (٢٩٠١).

الكبير المتعال.

فمن العلامات الصغرى ما قد يظهر مع بعض العلامات الكبرى، وبعضها سوف يظهر بعد انتهاء العلامات الكبرى؛ كالريح؛ وما هي الريح؟ سوف يأتي بالتفصيل – إن شاء الله – لكنها الريح الباردة الطيبة التي تقبض أرواح المؤمنين على وجه الأرض حتى لا يبقى في الأرض من يقول: « الله، الله »، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، وفي هذا الزمن تهدم الكعبة! حجرًا حجرًا.

فلنشرع في العلامات الصغرى.



#### 🔾 العلامة الأولى: بعثة النبي ﷺ:

وهي أول علامة من العلامات الصغرى.

• ففي « الصحيحين » ( ) من حديث سهل بن سعد الساعدي ومن حديث أنس بن مالك، واللفظ لمسلم – من حديث أنس قال ﴿ يُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ » وضم النبي ﴿ السبابة والوسطى الأنه لا يوجد بينها أصبع ثالث، أو لأن السبابة تلي الوسطى، أو لأن السبابة تلي السبابة بلا تفرقة؛ وكذلك النبي ﴿ بعث في نسم الساعة.

وأعهار الأمم تختلف عن أعهار الأفراد - حتى لا يلتبس الأمر عليك - فمبعث النبي الله أول علامات القيامة وأول علامات الساعة؛ لأنه ليس بعد الرسول الله نبيعً؛ فهو خاتم الأنبياء.

قال الله ﷺ: ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِكِن رَّسُولَ اللهِ
 وَخَاتَمُ ٱلنَّذِيْتِ نُ وَكَانَ ٱللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴾ [الاحزاب: ٤٠].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب النفسير، باب (١) (٩٣٦) ومسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب قرب الساعة (٩٥٠) من حديث سهل. وأخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب قول النبي على بعثت أنا والساعة كهاتينه (١٥٠٤) ومسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قرب الساعة (٢٩٥١) من حديث أنس.

فهو بلا شك خاتم الأنبياء لا نبي بعده، ولا رسول بعده؛ بل تأتي بعده الساعة مباشرة.

كما في « الصحيحين ﴾ ( ) – واللفظ لمسلم – من حديث أبي هريرة ﴿
 أنه ﷺ قال: « فُضَّلْتُ عَلَى الأنْبِيَاءِ بِسِتِّ : أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ ،
 وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ ، وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ ، وَجُعِلَتْ لِيَ الأَرْضُ طَهُورًا وَمُسْجِدًا ، وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً ، وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ».

والشاهد من الحديث: ﴿ وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ ﴾ ، فمهما ادَّعى المدعون الكذابون! فلا نبيَّ بعد المصطفى، ولا رسول بعد حبيبنا المجتبى، فرسول الله ﷺ هو خاتم الأنبياء، وخاتم المرسلين، وبمجرد بعثته، وظهوره تكون قد ظهرت أول علاَمة من علامات الساعة؛ كما قال ﷺ: ﴿ بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَة كَهَاتَيْنِ ﴾ وضم السبابة والوسطى.

🔾 العلامات الثانية، والثالثة، والرابعة، والخامسة، والسادسة، والسابعة:

كلَّ ذلك في حديث رواه الإمام البخاري `` من حديث عوف بن مالك – وقد ذكرته كنموذج من نهاذج الساعة في المقدمة – قال النبي خ: 

« اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ : مَوْتِ – أي : موت النبي خ: – ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الجهاد والسير، باب قول النبي ﴿: • نصرت بالرعب مسيرة شهر، (٢٩٧٧)، ومسلم كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥٣٣).

<sup>(</sup>٢) سبق وهو في البخاري (٣١٧٦).

يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارِ فَيَظُلُّ سَاحِطًا ، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ ، ثُمَّ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ هُدْنَةٌ ، فَيَغْدِرُونَ، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَهَانِينَ غَايَةً ، تَحْتَ كُلِّ غَايَةِ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ».

○ قف مع العلامات التي وقعت من هذا الحديث المبارك:

#### [۱]موته 😇:

مات الحبيب - ﷺ - وكان موته من أعظم المصائب التي وقعت بالأمة؛ حتى قال أنس - رضوان الله عليه - والحديث في « سنن الترمذي » بسند صحيح (``: « لَـبًا كَانَ الْـيَوْمُ الَّـذِي دَخَلَ فِيهِ رَسُولُ الله - ﷺ - الْمَدِينَةَ أَضَاءَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ، فَلَيًا كَانَ الْيَوْمُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ أَظْلَمَ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ ».

رضي الله عن هذا الحبيب المحب – ولم لا؟ وبموته ﷺ انقطع الوحي من السهاء، ويالها من كرامة! لا يستوعبها كثير من الخلق.

ففي « صحيح مسلم » (أ) من حديث أنس ﴿ قال: قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿
 بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ الله ﷺ لِعُمَر ﴿ : انْطَلِقْ بِنَا إِلَى أُمْ أَيْمَن نَزُورُهَا كَمَا كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَزُورُهَا، قال: فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهَا بَكَتْ ؛ فَقَالاً لَمَا : مَا يُبْكِيكِ ؟ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ. فَقَالَتْ : مَا أَبْكِي أَنْ لاَ أَكُونَ أَعْلَمُ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ أَنَّ مَا عِنْدَ الله خَيْرٌ لِرَسُولِهِ ﷺ، وَلَكِنْ أَبْكِي أَنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ مِنَ

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه، رواه أحمد (٣/ ٢٢١، ٢٦٨)، والترمذي (٣٦١٨)، وابن ماجه (١٦٣١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أم أيمن من (٢٤٥٤).

السَّنَاءِ. فَهَيَّجَنَّهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ ، فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا ».

لأن الوحي قد انقطع من السهاء، لكن رسول الله ﷺ معنا بسنته.. معنا بشريعته.. معنا بأخلاقه.. معنا بهديه.. بل يحيا في قبره الآن حياة برزخية، لا يعلم حقيقتها ملك مقرب، ولا نبيٌّ مرسل.

ففي الحديث الذي رواه أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه بسند حسن (١) من حديث أوس بن أوس الله أنه عنى قال: « إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَىَّ مِنَ الصَّلاَةِ فيه؛ فَإِنَّ صَلاَتُكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ ». فَقَالُوا : يَا رَسُولَ الله ، وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلاَتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرْمْتَ ؟ يَقُولُونَ : بَلِيتَ (١٠- أي: أكلت الأرض جسدك يا رسول الله، قَالُ : ﴿ إِنَّ اللهُ عَلَى قَدْ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الأنبياءِ ».

فها ظنكم بجسد أطهر الأنبياء، وإمام الأتقياء الأصفياء، وحبيب رب الأرض والساء يجا!

نعم أيها الأحبة! موت رسول الله عنى من أعظم المصائب التي وقعت بهذه الأمة؛ بل أنا أدين الله بأنها أعظم مصيبة، لكن شاء الله وقدَّر ألا يخلد أحدَّ على وجه الأرض، ولو كان المصطفى عنا!

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱/۸) وأبو داود، كتاب الصلاة، باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (۱۰٤۷)، وابن ماجه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (۱۰۸۵)، وكتاب الجنائز، باب ذكر وفاته ودفنه (۱۳۳۱)، والنسائي (۱۳۲۳، ۹۱۱)، وفي «الكبرى» (۱۹۹۱)، وابن حبان في قصحيحه، (۹۱۰)، وصححه الشيخ الألباني في قصحيحه إلى داود، وابن ماجه، وغيرهما. (۲) انظر قلسان العرب، (مادة: أرم».

قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِلشَّرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَالِمِن مِتَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ آَنَ فَهُمُ الْخَلِدُونَ آَنَ كُلُ نَفْسِ دَآمِقَـ ٱلْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِ وَٱلْخَبْرِ فِتْمَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٤، ٣٥].

وقال ربنا - جل وتعالى: ﴿ وَمَا مُحَمَّدُ إِلَا رَسُولُ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ
 ٱلرُّسُلُ أَفَإِين مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَتْمُ عَلَىٓ أَعْقَدِيكُمُ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ
 فَلَن يَضُرَّ اللهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِى اللهُ ٱلشَّدُكِرِينَ ﴾ [آل عمران: 182].

فموت رسول الله ﷺ علامة من علامات الساعة بأبي هو وأمي وروحي.

### [٢] فتح بيت المقدس:

• قال ﴿ ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ ﴾ وقد فتح بيت المقدس بعد موت رسول الله ﴿ بَسنوات قليلة ؛ فلقد توفي النبي ﴿ في العام الحادي عشر للهجرة، وفتح بيت المقدس في عهد عمر بن الحطاب ﴿ في العام السادس عشر للهجرة، جاء عمر بن الحطاب من المدينة النبوية إلى فلسطين ليتسلم مفاتيح بيت المقدس، وأعطى أهلها أمانًا على أنفسهم وأموالهم؛ بل وكنائسهم ﴿ وأرضاه.

### [٣] الوباء:

\* ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ » موتان، بضم الميم، طاعون،
 ووباء، وهو: طاعون عمواس. وعمواس: مدينة في فلسطين على بعد ستة

أميال - تقريبًا - من الطريق إلى بيت المقدس من مكان يقال له: الرملة.

وقتل في طاعون عمواس خمسة وعشرون ألفًا من المسلمين، وعلى رأسهم أبو عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل عسل وعن جميع أصحاب رسول الله على - « ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْعَنَمِ » أي: ينتشر فيكم كله ينتشر الوباء في الماشية أو الأغنام. وقد وقعت هذه العلامة - أيضًا - كما قال علماؤنا.

### [٤] استفاضة المال:

« ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ » أي : يكثر المال؛ وفي لفظ البخاري: « لا تَقُومُ
 السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرُ الْمَالُ ».

وفي رواية في « الصحيحين » `` من حديث أبي موسى الأشعري: « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَطُوفُ الرَّجُلُ فِيهِ بِالصَّدَقَةِ مِنَ الذَّهَبِ ثُمَّ لَا يَجِدُ أَحَدًا يَأْخُذُهَا مِنْهُ ».

• وفي " صحيح البخاري " ( ) من حديث عدي بن حاتم الله قال: بيننا أَنَا عِنْدُ النَّبِيِّ ﷺ إِذْ أَنَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ الْيَ اللهقر - ثُمَّ أَنَاهُ آخَهُ وَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الْفَاقَةَ الْيَ اللهقر - ثُمَّ أَنَاهُ آخَرُ ، فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ ؛ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لعدي بن حاتم: " يَا عَدِيُّ، هَلُ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِشْتُ عَنْهَا ؛ فَقَالَ ﷺ هَلْ رَأَيْتَ الْحِيرَةَ ؟ " قَالَ : قُلْتُ : لَمْ أَرَهَا وَقَدْ أُنْبِشْتُ عَنْهَا ؛ فَقَالَ ﷺ

<sup>(</sup>١)أخرجه البخاري، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد (١٤١٤)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها (١٠١٢).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة، باب الصدقة قبل الرد (١٤١٣)، وانظر في (٣٥٩٥).

" فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةً لَتَرَيَنَ الظَّهِينَةَ تَرْغَىلُ مِنَ الْحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالْكَعْبَةِ لَا تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا الله " يقول عدى: قُلْتُ - فِيهَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي : فَأَيْنَ دُعَّالُ طَيِّعِ النَّذِينَ فَدْ سَعَّرُوا الْبِلَادَ - أي: أين قطاع الطرق الذين سَعُروا البلاد، وقطعوا على الناس سبلهم - يقول عدى: وقال لي رسول الله هي: " وَلَيْنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتَفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى " قُلْتُ : كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ " قَالَ عَدِيِّ : فَرَأَيْتُ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ " قَالَ عَدِيِّ : فَرَأَيْتُ لِللّهِ عَلَى الناس الله عَنْ اللّه عَلَى الله وَكُنْتُ الطَّعِينَة تَرْعَلُ مِنَ الْمِهِ الله وَكُنْتُ الطَّعِينَة تَرْعَلُ مِنْ اللهِ الله وَكُنْتُ الطَّعِينَة تَرْعَلُ مِنْ اللهِ الله وَكُنْتُ الطَّعِينَة اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ وَكُنْتُ فِيمَن افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ لَتَرَوُنَ مَا قَالَ النّبِي أَبُو الْقَاسِمِ عَلَى اللهَ عَلَى الرَّجُلُ يُخْرِجُ مِلْ عَكُفًهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةٍ اللّهُ اللهِ مَنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةً اللّهُ عَلَى اللّهُ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَةً وَلَى اللّهُ مِنْ أَمُ اللّهُ مِنْ أَكُونَ كُلُولُ اللّهُ اللهُ المُؤَلِّ اللهُ المُؤَلِّ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

هل وقع هذا؟ نعم. وقع في أي زمن؟ في زمن عمر بن عبد العزيز؛ كها يقول كثير من المحققين من أهل العلم (')؛ حتى كان الرجل في عهد عمر يخرج بالصدقة فلا يجد أحدًا يقبل الصدقة منه؛ لأن الله - جلَّ وعلا - قد أغناهم من فضله، ورزقهم إمامًا عادلًا، فلقد أرسل مناديه لينادي في البلاد والأمصار: « ومن كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين ، فسدد عمر بن عبد العزيز ديون المدينين. من أراد الزواج من الشباب، ولم يجد النفقة، فزواجه من بيت مال المسلمين؛ فكان الرجل يخرج ولم يجد النفقة، فنفقة حجه من بيت مال المسلمين؛ فكان الرجل يخرج بالصدقة ليبحث عن فقير لا يجد »!! سبحان الله.

<sup>(</sup>١) انظر: (فتح الباري) (٦/ ٧٤٣ ط دار الحديث).

أغناهم الله من فضله بالبركة التي بركت في بيت مال المسلمين، ثم بفضل عدل هذا الإمام التقي الأمين، إذ هو من طراز عمر بن الخطاب المخلفات المخلفات المخلفات المحلفات المحل

• وقال – أيضًا – بعض أهل العلم ((): وسيقع هذا في آخر الزمان؛ في زمن عيسى – عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام – حين تنزل البركة مرة أخرى إلى الأرض؛ لأن البركة قد نزعت الآن من الأوقات، ومن الأطعمة، ومن الأشربة، ومن الأعهار، ومن الصحة والعافية، ومن الثهار، لقد نزعت البركة، وستعود البركة إلى الأرض مرة أخرى، بإذن الله تبارك وتعالى، في عهد عيسى ابن مريم – كها سأبين بالتفصيل إن شاء الله – حتى يخرج الرجل في هذا الزمن بالصدقة، فلا يجد أحدًا يقبل منه هذه الصدقة؛ لعلم الناس بقرب قيام الساعة، ولعلمهم بأنهم ليسوا في حاجة إلى مثل هذا المال.

### [٥]الفتنة:

قال ﷺ: ﴿ ثُمَّ فِئْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتُهُ ﴾.

والله أعلم بمراد رسوله ﷺ بهذه الفتنة.. وما أكثر الفتن!! لكن ليس ِ من العقل، ولا من الإنصاف أن يجزم عاقلٌ يتكلم بالدليل من كتاب الله، ومن سنة رسول الله بأن هذه الفتنة هي وسائل الإعلام – مثلًا – بصورها المختلفة المرئية، والمسموعة، والمقروءة! أقول : لا يجوز أن يسقط أحد

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح البارى» (٦/ ٧٤٣) ط دار الحديث.

\_\_\_\_\_ بعثة النبي ﷺ وموته، وفتح بيت المقدس \_\_\_\_\_ ١٤٥

حديث رسول الله ﷺ على شيء بعينه، وإنها الله أعلم بمراد نبيه ﷺ (۱)

### [ ٦ ] الهدنة بين المسلمين وبني الأصفر:

وهي العلامة السادسة في هذا الحديث؛ قال ﷺ: ﴿ ثُمَّ هُذَنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ ﴾ وهم: الروم؛ والروم - بلغة العصر - هم: أهل أوربا وأمريكا.

قال: « فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَيَانِينَ غَايَةً » هي الراية التي ترفع للجيش، وسميت الراية بالغاية؛ لأن الراية غاية الجيش، فإن سقطت الراية سقطت الغاية.

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في «التذكرة» (ص٦١٣): «والذي ينبغي أن يقال به في هذا الباب: إن ما أخبر به النبي ﷺ من الفتن والكوائن أن ذلك يكون، وتعيين الزمان في ذلك من سنة كذا يحتاج إلى طريق صحيح يقطع العذر...».

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود كتاب الملاحم باب ما يذكر من ملاحم الروم (٢٩٦، ٢٢٩٣)، والم (٢٩٢٩، ٢٩٢٩)، وابن ماجه كتاب الفتن باب الملاحم (٤٠٩٩)، وقال البوصيري: «إسناده حسن»، وأحمد في «المسندة (٤/ ٩٤١) و(٥/ ٣٧١، ٤٠٩)، وابن خبان في صحيحه (٨/ ٣٦١)، والحاكم (٤/ ٢١١)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع، (٣٦١٢)، والمشكاة، (٤/ ٤٢١).

فيه المياه، وتكثر فيه الخضرة – « فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ ؛ فَيَقْتُلُهُ » فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَيَقْتُلُهُ » يَقُول ﷺ: « فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ ، وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ » وفي حديثنا الذي نحن بصدده: « فَيَأْتُونَكُمْ ثَحْتَ تَهَانِينَ غَايَةً ثَخْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا ».

تدبَّر، فهذا حديث واحد من أحاديث رسول الله ت تكلَّم فيه عن ست علامات من العلامات التي ستقع بين يدي الساعة.

ثم ها نحن نعرض العلامات علامة علامة في الفصول القادمة.

\*\*\*\*

# عد ظهورالفتن كي

والفِتَنُ: جمع فتنة، والفتنة هي: الابتلاء والاختبار والامتحان؛
 قال الله ﷺ: ﴿وَنَبْلُوكُم بِٱلشَرِ وَالْخَيْرِ فِتْمَنَّةٌ ﴾[الانبياء: ٣٥].

ولقد وصف النبي ﷺ هذه الفتن وصفًا دقيقًا – تدبَّرُ معي لتقف مع هذه الكلمات النبوية.

ففي "صحيح مسلم " ( ) من حديث أبي هريرة ﴿ أن النبي ﷺ قال: " بَادِرُوا بِالأَعْبَالِ فِتَنَا " أي: سابقوا بالأعال الصالحة قبل أن تحل أو أن تقع الفتن بأحدكم، " كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا ، وَيُصْبِحُ كَافِرًا " يكفر في يوم واحد، أو في ليلة واحدة، لماذا؟! قال عليه الصلاة والسلام: " يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الذُنْيَا ".

<sup>(</sup>١) معجم مقاييس اللغة (٤/ ٤٧٢)، ولسان العرب مادة «فتن».

 <sup>(</sup>٢) أخرجُه مسلم ، كتاب الإيهان، باب الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن
 (١١٨).

يكون معك في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، تبحث عنه في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء؛ فلا تراه!!

وفي اليوم الثاني غير موجود، والذي يليه غير موجود؛ أين ذهب؟ لقد باع الدين، بعرض من الدنيا حقير! ربها يدخل في المساء غرفة من غرف الشات، أو غرف الدردشة أو موقعًا من المواقع الإباحية، فلا يخرج ولا حول ولا قوة إلا بالله – إلا وقد باع دينه، بعرض من الدنيا.. بكرسي زائل.. بشهوة محرمة.. بلذة فانية.. بمنصب حقير تافه، واقع خطيرٌ وقع فيه كثيرٌ من الخلق على مستوى البشرية كلها، تجد المرء يفرط في صلاته، أو في حجاب امرأته أو يأكل الربا والحرام، أو يأكل أموال الناس بالباطل من أجل, شهوة رخيصة!!

فهل تصوَّرت بعد كل هذا التعبير النبوي البليغ؟ « بَاوِرُوا بِالأَعْهَالِ فِتَنَا كَقِطَع اللَّيْلِ الْمُظْلِم ».

إنه تعبير نبوي في غاية البلاغة ممن آتاه الله جوامع الكلم، يعبر الحبيب ﷺ عن هذه الفتن بقوله: ﴿ كَقِطَع اللَّيْلِ الْـمُظْلِم ﴾.

نعم.. لا نجاة له في هذه الفتن الحالكة السواد التي لا يرى فيها بصيصًا من النور، إلا بالعمل الصالح. فالرسول على يلفت أنظارنا بجلاء إلى الدواء؛ فهو الرحمة المهداة، والنعمة المسداة.. يشخص لنا الداء، ولا يترك الأمة هكذا حَبْرى، وإنها يحدد الدواء بدقة وأمانة.

طهور الفتن ـــــــ ظهور الفتن

• وفي "صحيح مسلم "() من حديث عبد الله بن عمرو في : نَادَى مُنَادِي رَسُولِ الله ﷺ : " الصَّلاَة جَامِعة ".. هذه العبارة تلفت الأنظار وتحرك القلوب والمعنى: اجتمعوا أيها المسلمون إلى الصلاة لتسمعوا رسول الله ﷺ .. بيان نبوي سيُلقى.. خيرٌ ستؤمر الأمة به، أو شر ستُنهى الأمة عنه.

وعندما يقال لك: قال الله، قال رسوله ﷺ أصغ السمع، وافتح القلب؛ فهاذا قال الحبيب ﷺ؟ قال:

" إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِ إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أَمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَيُنْلِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ».

فالرسل رحمة للخلق.. تشرد البشرية كها يشرد القطيع، ثم تتنزل عليها رحمة الله – جلَّ وعلا – بإرسال الرسل؛ فلا ينبغي أن تتصور البشرية – حتى في عصر الفضائيات – أنها صارت غنية عن منهج الرسل، الذين بعثهم ربُّ العالمين ليدلوا تلك البشرية الشاردة التائهة الضالة على طريق الحق والهدى، على طريق رب العالمين؛ لأن هناك الآن من ينفخ في عقول البشر، ويقول: إن اتباع الرسل يشكل حَجْرًا على العقل البشري الذي وصل إلى ما وصل إليه؛ فحول العالم كله إلى قرية صغيرة عن طريق هذا التقدم العلمي المذهل في عالم الاتصالات والمواصلات.. إلى آخر هذه الكلمات!! والله لا غنى للبشرية أبدًا عن الرسل والأنبياء، وعلى رأسهم

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الحلفاء الأول فالأول
 (١٨٤٤).

إمامهم الأعظم محمد صلى الذي لو وُجد في أي عصر لوجب عليهم جميعًا أن يذهبوا إليه، وأن يؤمنوا به، وأن ينصروه، وأن يعزروه، وأن يوقروه صلى الله وسلم وبارك عليه.

#### • قال 👺:

" إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أَثَمَتُهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ
 لَهُمْ ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ، وَإِنَّ أَثَمَتكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْقَهَا ».

انظر إلى القرن الأول قرن الخير والبركة؛ كما قال النبي ﷺ كما في «الصحيحين » (۱) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ:

« خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ».

فالنبي ﷺ يتكلم عن القرون الخيرية الأولى؛ يتكلم عن عصر الصحابة، وعصر التابعين، وعصر تابعي التابعين؛ فيقول:

﴿ وَإِنَّ أُمَّنكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوَّلَهَا ، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلاَءٌ ،
 وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ».

أي: تأتي فتنة تراها شديدة جدًّا، فتقول: أنا لا أتحمل هذا البلاء، ولا أطيق هذه الفتنة، فتنكشف هذه الفتنة، وتأتي فتنة أخرى ترقق الفتنة السابقة؛ أي حينها تنظر إلى هذه الفتنة الثانية ترى أن الفتنة التي سبقتها لا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق، باب ما يحذر من زهرة الدنيا (٦٤٢٩)، ومسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب فضل الصحابة (٢٥٣٣/ ٢١٢).

شيء بجوارها؛ قال ﴿ وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ ؛ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ ، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ ؛ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ : هَذِهِ حَدْه هي المهلكة حقّا- فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرَحْزَحَ عَنِ النَّهُ وَمُو يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَوْمِ الآخِرِ ، وَلَيَأْتِ النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ».
إلى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ».

فالنبي على المدام الدواء للفتنة في كلمات قليلة في غاية البلاغة والوضوح؛ فالواجب على المسلم في هذه الفتن أن يحقق الإيان؛ فالإيان طوق الأمان، وسُلَّم النجاة، في بحور هذه الفتن المتلاطمة الهائجة.. الإيان حصن الأمان من هذه الرياح الهوجاء رياح الفتن، والإيان يحتاج إلى تجديد بالطاعات؛ فالإيان قول واعتقاد وعمل.. يزيد بالطاعة؛ وينقص بالمعصية؛ فحال قلبك وأنت تسمع: قال الله، وقال رسوله، وتتذكر الآخرة، وتعقد النية على التوبة والأوبة؛ محالٌ أن يكون حال الإيان في قلبك في هذا الحال كحال الإيان في قلبك وأن تشاهد فيلمًا من المفلم الساقطة، أو مسلسلًا من المسلسلات الهابطة!! ؛ قال تعالى: ﴿ هُوَ النَّذِينَ الْنَرْدَادُواْ إِيمَنَا مَعْ إِيمَنِهِمْ ﴾ [الفتح: ٤].

فالإيهان يزيد بالطاعة.. يزيد بالذكر.. يزيد بمجالس العلم، وينقص بالبعد عن الله تبارك وتعالى فوق أي أرض وتحت أي سماء.

واللفتة العملية الأخرى؛ هي قوله ﷺ: ﴿ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ ﴾ فهناك حق لله، وحق للخلق؛ ومن هنا قال النبي ﷺ كها في « الصحيحين » (١٠) من حديث أنس ﷺ : « لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ
 حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ ».

لو عاملت الناس بهذا المنطلق، فلن تؤذي أحدًا قط.. فكر في الكلمة قبل أن تتلفظ بها في حق فلان من الناس؛ هل تحب أن يخاطبك فلان هذا بنفس اللهجة، وبنفس اللغة، وبنفس الكلمات التي تخاطبه بها أنت الأن؟

هل تحب أن يفعل بك ما تفعله بإخوانك؟

با أخي؛ إن كنت قادرًا فتذكر قدرة الله تبارك وتعالى عليك؛ وإن كنت غنيًا فتذكر فقرك إلى الله سبحانه؛ فمن عرف ربه عرف نفسه. من عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق؛ ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذُّل التام، ومن عرف ربه بالعلم التام عرف نفسه بالجهل التام.

ا أخي؛ إن كنت عالمًا فمن علمك؟ إن كنت غنيًا فمن أغناك؟ إن كنت غنيًا فمن أغناك؟ إن كنت قويًّا فمن قواك؟ لا تغتر، بل تعرف على ربك - جلَّ وعلا - لتتعرف على قدر نفسك؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلنَّاسُ أَنتُمُ ٱلْفُعَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ ٱلْغَنِيُ ٱلْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِحَلَقٍ جَدِيدٍ ﴿ إِن كِنَا اللّهِ بَعْزِيدٍ ﴾ [10-17].

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الإيهان، باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه (۱۳)، ومسلم كتاب الإيهان، باب الدليل على أن من خصال الإيهان: أن يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه من الخير (٤٥).

وأنا أتصور لو أن الأمة لو لم تطبق إلا هذه الوصية لانضبطت المعاملات بين الحلق.. لو امتثلنا أمر النبي في هذه الكلمات ، لنجانا الله من الفتن ما ظهر منها وما بطن.

وأقول: تزداد الفتنة خطرًا إذا تولَّى كبرها، وأشعل نارها أَتَاسٌ مِنْ
 جِلْدَتِنَا ، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ، ويلبسون ملابسنا.. الفتنة تكون أعصف وأعنف.

ورضي الله عن حذيفة بن اليهان، أمين السر النبوي، وكأن الله ﷺ قد منَّ عليه في نقل أحاديث الفتن!

يقول حذيفة بن اليهان ﴿ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ﴿ عَن الْخَدْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَن الشَّرِّ كَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي ﴾ ``.

انظر إلى هذا الفقه وإلى هذا الفهم العالي؟ حذيفة يضع أيدينا على باب من أخطر الأبواب؛ لأن الخير معلوم للجميع، لكن توجد فتن تحتاج إلى بصيرة.. وإلى علم.. وإلى فهم، وتحتاج إلى توفيق وإخلاص.

انتبه إلى هذا الحوار الرائع؛ يقول حذيفة ﴿ يَا رَسُولَ الله ، إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرِّ – يعني قبل الإسلام – فَجَاءَنَا الله بِهَذَا الْخَبْرِ ، فِهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَبْرِ مِنْ شَرِّ؟ »

قَالَ عِنْ : ﴿ نَعَمْ ﴾، يا رب سلم! قال حذيفة: ﴿ وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام (٣٦٠٦)، ومسلم، كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين (١٨٤٧).

مِنْ خَيْرِ؟ " سؤال بديع، لو قال له: نعم بعده شر وصمت حذيفة، ولم يسأل سؤاله الثاني، لكانت فتنة كبيرة؛ لكن حذيفة قلق – رضوان الله عليه-؛ فقال: " وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرِ ؟ " فقال ﷺ: " فَعَمْ ، وَفِيهِ كَخَنْ "، ليس خيرًا صافيًا ، خير فيه شبهات، وشهوات، إذن لابد من بصيرة في السير، قال حذيفة – رضوان الله عليه: قلت: وَمَا دَخَنُهُ؟ قال: " فَوْمٌ يَهُدُونَ بِعَيْرِ هَذِيي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ " قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدُ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرّ ، وانتبه معي مِنْ شَرِّ ؟ - أي هل بعد هذا الخير الذي شابه الدخن من شر، وانتبه معي مِنْ شَرِّ ؟ - أي هل بعد هذا الخير الذي شابه الدخن من شر، وانتبه معي قَذَفُوهُ فِيهَا ".

وحذيفة ما زال يسأل رسول الله ﴿ فقال له: صِفْهُمْ لَنَا يَا رَسُولَ الله؟ فقال: « هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا ».

- المرة الأولى يقول: وَمَا دَخَنُهُ؟ قال: ﴿ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ﴾.

- والمرة الثانية يقول: صِفْهُمْ لَنَا يَا رَسُولَ الله ؟ فقال: ﴿ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا »، دعاة وقفوا على أبواب جهنم يدعون الناس إلى جهنم بأقوالهم وأفعالهم!!

أو أنهم يدعون الناس إلى الجنة بأقوالهم ويدعونهم إلى النار بأفعالهم، فكلما قالت أقوالهم للناس: هلمُّوا. قالت أفعالهم: لا تسمعوا منهم كما قال ابن القيم(١) رضي ، ولذلك ترى الناس في حيرة شديدة.

وهناك رواية فيها كلمات عجيبة، وهي قوله ﷺ: ﴿ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُمْتَانِ إِنْسٍ ﴾ (٢). والمعنى: أن الشكل شكل إنس، ولكن القلب قلب شيطان – والعباذ بالله – تراه يتكلم بالعربية، ويلبس ملابسنا، وهو يقول: أعطوني قلهًا أحمر لأصحح لكم أخطاء القرآن!

ستسمع إليها، وستقرأ لها، وهي تقول: حتى التوحيد ظلم المرأة؛
 لأن كلمة التوحيد « لا إله إلا هو » وليم لا تكون « لا إله إلا هي »؟!

- ستسمع إليه، وستقرأ له، وهو يقول: إن مجتمع الصحابة كان مجتمعًا متحللًا مشغولًا بالرذائل والهوس الجنسي، ولم تكن التجاوزات الجنسية مقصورة على مشاهير الصحابة، بل تعديهم إلى صحابيات معروفات! وليًا كان التقاء الذكر بالأنثى، والأنثى بالذكر طقسًا يوميًا من الطقوس الاجتماعية المعتادة في مجتمع يثرب، فقد اضطر محمدٌ رفعًا للحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا بالمساجد وهم جنب!!

 ستسمع إليه ، وستقرأ له، وهو يقول: لا أختار الله، ولا أختار الشيطان، كلاهما جدار، يغلق لي عيني؛ فهل أبدل جدارًا بجدار؟!

اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تؤاخذنا بها فعل وقال السفهاء

<sup>(</sup>١) الفوائد (٦١).

<sup>(</sup>٢) وهي في اصحيح مسلم، برقم (٥٢/ ١٨٤٧).

منا، أنت وليُّ ذلك والقادر عليه.

• نرجع إلى الحديث قال حذيفة: يا رسول الله، قَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَذْرَكَنِي ﴿ وَإِمَامَهُمْ ﴾ فهذا طويق من طرق النجاة في زمن الفتن، ولا تضيق على وَإِمَامَهُمْ ﴾ فهذا طويق من طرق النجاة في زمن الفتن، ولا تضيق على نفسك ما وسَّع الله! لا تقل: أنا جماعتي هي الجماعة الفلانية، وحزبي الحزب الفلاني.. لا تكن حزبيًا، ولا تكن عصبيًّا، ودعك من هذه العصبية البغيضة المنتنة، وتعصب لجماعة الحق على وجه الأرض؛ ألا وهي: جماعة المسلمين؛ كما قال تعالى: ﴿ هُو سَمَّنَكُمُ ٱلمُسْلِمِينَ ﴾ [الحج: المسلمين؛ كما أرشد النبي عَلَى حذيفة بقوله:

« تَلْزَمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ».

وما زال حذيفة يسأل، قال: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامٌ ؟

قال ﷺ: « فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ ».

فالمحنة والفتنة تزداد إذا تولى كبرها، وأشعل نارها أناسٌ من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا؛ كما أخبر الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.

وتزداد المصيبة أكثر، إذا علمنا أن الفتن تعرض على القلوب.

وبعض الناس يتصور أنه لو ابتعد عن مكان الفتنة بعدما عرَّض نفسه

إليها، فرآها بعينه، واستمع إلى كلماتها بأذنه، بل وربها شارك فيها بجوارحه، بل وتعلق بها قلبه، يتصور بعد ذلك أنه إن ابتعد عنها فإنها قد انتهت! فيذهب إلى فراشه لينام، فيرى مشاهد الفتنة تتقلب أمام عينيه صورة صورة، ويسمع كلمات الفتنة تتردد على أذنيه كلمة كلمة! لماذا؟

لأن النبي على قال - كما في " صحيح مسلم " ' من حديث حذيفة ابن اليان في : " تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوبِ كَعَرْضِ الْحَصِيرِ عُودًا عُودًا » أي: فتنة فتنة. " فَأَيُّ قَلْبٍ أَشْرِبَهَا نُكِتَ فِيهِ نُكْتُهُ سُودًا » أي! الله!! فأي قلب تشرب الفتنة فإنها تترك في القلب أثر سواد " وَأَيُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا » لا يوجد به مكان للفتنة؛ لأنه عملوء - بفضل الله - بمواد الإيمان.. بالقرآن، وبالصلاة، والتسبيح، والاستغفار، وبالأمر بالمعروف، والدعوة إلى الله، وحب الفقراء والمساكين، فهو قلب مملوء بالخير، تأتي والمعوة بلى الله، وحب الفقراء والمساكين، فهو قلب مملوء بالخير، تأتي الفتنة تبحث عن مكان لها بهذا القلب المنير بالطاعة، فلا تجد، فتخرج! نعم.. هي تعرض لكن لا تستقر في القلب، فلا يتشرب القلب منها شيئًا؛ لأنه أنكرها.

ألم أقل قبل ذلك: لابد من التخلية قبل التحلية، لابد وأن تطهر القلب أولًا لكي تنزل فيه مواد الإيهان؛ فإذا عرضت بعد ذلك مواد الفتن على القلب ردَّها « وَأَيُّ قَلْبِ أَنْكَرَهَا ، نُكِتَ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ ، حَتَّى تَصِيرَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإيهان، باب رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (١٤٤).

عَلَى قَلْبَيْنِ ، عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا ۖ ، فَلاَ نَضُرُّهُ فِثْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ ، وَعَلَى أَسُود مُرْبَادًا كَالْـكُوزِ مُجَحِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوفًا ، وَلاَ يُنكِرُ مُنكَرًا إِلَّا مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ » ِفهو قلب عملوء بالهوى!

والهوى ملك ظلومٌ غشومٌ جهولٌ، يصم الآذان عن سماع الحق، ويعمي الأبصار عن رؤية الدليل والخير، ولو كان كالشمس في ضحاها، والنهار إذا جلاَّها، فصاحب الهوى لا يمكن أن يقبل أبدًا قولًا عن الله ولا عن رسول الله على . تقول له: الخنزير حرام، يقول لك: كان حرامًا؛ لأنه كان مريضًا وموبوءًا بالأمراض! أما الآن فالخنازير تربَّى في المراعي الصحية، وتحت الرعاية الطبية؛ فها الداعي لتحريمها؟! تقول له: الذهب حرام، يقول: لماذا؟ ما الذي حرَّم الذهب على الرجال؟!

تقول له: الخمر حرام؟ يقول: نعم، ولكنها الآن لا تُسمَّى خمَّرًا، وإنها اسمها مشروبات روحية!! سمَّوْها بغير اسمها مجاراةً للعصر الذي نعشه!

إن قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي أو قلت قال الصحابة والأولو وأبو حنيفة والإمام الغالي وأحدث عن وحي الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة المضلال

قال جلَّ وعلا: ﴿ يَنَدَاوُرُهُ إِنَّا جَعَلَنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْمُ بَيْنَ
 ٱلنَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَقَيِّعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُونَ عَن سَبِيلِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَن سَبِيلِ اللهِ عَدَابُ شَدِيدُ إِمَا لَسُوا فِرْمَ الْحِسَابِ ﴾ [س: ٢١].

### يقول حذيفة (۱):

" الْقُلُوبُ أَرْبَعَةٌ : قَلْبٌ أَجْرَدُ فِيهِ سِرَاجٌ يُرْهِرُ - أي : ينبر - وَقَلْبٌ مَنْكُوسٌ، وَقَلْبٌ الْخُورُدُ فَقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ أَمْ الْقَلْبُ الْمُؤْمِنِ سِرَاجُهُ فِيهِ نُورُهُ، وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُصْفَحُ فَقَلْبُ المَنْكُوسُ فَقَلْبُ الْمُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيهَانٌ وَنِفَاقٌ الْمُثَنَّ الْفَلْبُ الْمُصْفَحُ فَقَلْبٌ فِيهِ إِيهَانٌ وَنِفَاقٌ فَمَثَلُ الْإِيمَانِ فِيهِ كَمَثُلِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْقَلْبُ الطَّيْبُ، وَمَثَلُ النَّقَاقِ فِيهِ كَمَثُلِ الْمُتَّالِ الْبَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الطَّيْبُ، وَمَثَلُ النَّقَاقِ فِيهِ كَمَثُلِ الْمُتَّالِ الْمَقْلَةِ يَمُدُّهَا الْمَاءُ الْمَلْبَبُ ، وَمَثَلُ النَّقَاقِ فِيهِ كَمَثُلِ الْمُتَاتِعُ وَالدَّمُ ، فَأَيُّ الْمَدَّتَيْنِ غَلَبَتْ عَلَى الأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَى الأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَى الأُخْرَى غَلَبَتْ عَلَى الْأَخْرَى غَلَبَتْ عَلَى الْمُعْدِي ».

نعم أيها الأفاضل، فالفتن علامة من علامات الساعة وقد كثرت وزادت واشتعلت كاشتعال النار في الهشيم.

وقبل أن أختم هذا الفصل أقول: الفتن بالجملة تنقسم إلى قسمين
 لا ثالث لهما: فتن الشهوات، وفتن الشبهات.

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» (۱۱/٣٦) عن أبي البختري عن حذيفة، قال أبو نعيم في «الحليق» (٤/ ٣٥): «وأرسله» وقد روي مرفوعًا؛ أخرجه أحمد (٣/ ١٧)، وأبو نعيم (٤/ ٣٥٥) عن أبي سعيد الحدري مرفوعًا؛ فيه علتان: ضعف ليث، والانقطاع بين أبي البختري وأبي سعيد، وضعفه الشيخ شعيب في تحقيق المسند (۲۹/ ۱۱)، وانظر: «مجمع الزوائد» (۱/ ۲۳).

#### 🔾 فتن الشهوات:

وهي كثيرة؛ قال تعالى: ﴿ زُيِّنَ النَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَتِ مِكَ النِّكَآءِ وَٱلۡبَٰذِينَ وَٱلۡفَنَطِيرِ ٱلۡمُقَنَظَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَٱلۡفِضَّةِ وَٱلۡخَيْٰلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلۡحَدِّثِ ﴾ [آل عمران:١٤] فهذه صورة من صور فتن الشهوات.

وقال ﷺ - كما في « الصحيحين » ( ) من حديث عمرو بن عوف الأنصاري ﴿ وَفِيهُ : ﴿ وَاللهُ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْلَكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْلَكُمْ وَلَكِنِّي أَخْشَى أَنْ تُبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تُسْطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنْفُسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كُمَا أَهْلَكَتْهُمْ ».

انظر إلى فتنة المال وإلى فتنة الدنيا، فالمال فتنته شديدة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّمَاۤ أَمُّوَلُكُمُّمُ وَأَوْلَدُكُمُرُ فِتَمَةٌ ﴾ [التغابن: ١٥] أي: اختبار وابتلاء؛ فالأولاد فتنة؛ نعم ستسأل عنهم، فهم لك محط امتحان واختبار!

وقد جعل الله الخير فتنة، كما جعل الشر فتنة؛ فقال تعالى: ﴿ وَنَبْلُوكُمْ إِلَاثَمَرِ ۖ وَٱلْحَيْرِ فِتْـنَةً ﴾ [الانبياء: ٣٥].

وسأضع بين يديك ترمومترًا دقيقًا جدًّا تستطيع أن تتعرف به على ما بين يديك من النعم؛ هل هي نعمة أم نقمة؟ تنظر إلى المال الذي مَنَّ الله به عليك هل هو نعمة أم فتنة؟ الأولاد هل هم نعمة أم فتنة؟ الكرسي

أخرجه البخاري كتاب الرقاق، باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها
 (١٥) أوفي (٣١٥٨)، ومسلم كتاب الزهد والرقاق باب (٣٥) (٢٩٦١).

ظهور الفتن -----

والمنصب الذي أنت فيه.. مركزك الاجتماعي؛ هل هو نعمة أم هو فتنة؟ كيف أعرف ذلك؟ دلني وبسرعة كيف أستطيع أن أفرق؟

• الجواب – وعُضَّ عليه بالنواجذ ولا تضيعه؛ فها أغلاه – أقول: إذا كان المال – مثلاً – بين يديك يقربك إلى الله تبارك وتعالى فهو نعمة، كذلك إن جمعت المال من الحلال، وأديت فيه حق الكبير المتعال فهو نعمة، وإن جمعت المال من الحرام – ومع ذلك فالله سبحانه وتعالى يزيد مالك – فاعلم بأنه الفتنة في ثوب النعمة؛ فكلُّ خير بين يديك في الظاهر إن قربك إلى الله فهو نعمة، وإن أبعدك عن الله فهو الفتنة في ثوب النعمة.

والمنصب إن كان يقربني من الله؛ فإنني أوظف هذه المكانة لله سبحانه، ولدينه - جلَّ وعلا - ولخدمة المسلمين، ولا أوظف هذا الكرسي أو المنصب لظلم الفقراء أو الضعفاء، أو للحصول على الشهوات الحقيرة الرخيصة، والنزوات الزائلة!! إن قرَّبك من الله سبحانه وتعالى فهو النعمة التي تستوجب الشكر، وإن أبعدك عن الله - جلَّ وعلا - فاعلم بأنها فتنة، وإن لبست أمام عينيك ثوب النعمة، فإنها الفتنة الحقيقية.

 تدبَّر قول الله سبحانه وتعالى: ﴿ فَلَـمَّا نَسُواْ مَا ذُكِرُواْ بِهِ فَتَحْنَا
 عَلَيْهِمْ أَبُوْرَا أَخَذْنَهُم بَعْتَةُ فَإِذَا هُمِ
 عَلَيْهِمْ أَبُورَا أَخَذْنَهُم بَعْتَةُ فَإِذَا هُم مُبْلِسُونَ ﴿ اللهِ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾
 مُبْلِسُونَ ﴿ اللهِ فَقُطِعَ دَائِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴾
 (الأنعام: ٤٤، ١٤٥) والشهوات كثيرة جدًّا؛ لكنني أقول: مها كانت الشهوة إن تاب منها العبد إلى الله تبارك وتعالى تاب الله عليه، وإن وقع في الزنا؛ وإن وقع في عمل قوم لوط؛ وإن شرب الخمر، وإن سرق؛ فمها كانت الكبيرة ومها كان خطر الذنب إن تاب العبد إلى الله فأقلع وندم وعمل صاحًا تاب التواب الرحيم عليه؛ فأهل السنة لا يكفرون بالكبائر؛ إنه فضل الله – جلَّ وعلا.

قال سبحانه: ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَ كَ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُولَتِهِكَ
 يُبَدِّلُ اللّهُ سَيّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وكَانَ اللهُ عَفُولًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرقان: ٧٠].

#### •• أما فتن الشبهات:

فهي أخطر؛ لأن القلب إذا تُشرب الشبهة، تصبح عقيدة عند صاحبها، ربها يقتل من أجلها، أو يقتل هو من أجلها؛ لأنه يتصور أنه على عقيدة صحيحة، وأنه ينصر بذلك الدين، وهي في الحقيقة شبهة!!

• روى الإمام أحمد وأبو داود والحاكم والدارمي وغيرهم (١) بسند صحيح من حديث معاوية بن أبي سفيان النبي الله على قال: « افْتَرَقَتِ

 <sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱۰۲/٤)، وأنو داود، كتاب السنة، باب شرح السنة (۲۰۹۷)،
 والدارمی (۲۰۱۸)، والحاكم (۱۲۸/۱) بسند حسن عن معاویة ...

قال الحاكم: «هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث؛ ووافقه الذهبي.
 وقال شيخ الإسلام في «الاقتضاء» (١٧٢/١): «هذا حديث محفوظ من حديث معاوية، وأصل حديث الافتراق ثابت من طرق أخرى؛ كها عند أبي داود (٢٥٦٦)، وابن ماجه (٣٩٩١)، وأحمد (٢/٣٣٢)، من حديث أبي هريرة مرفوعًا. وسنده حسن.

الْمَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً '، فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً ، فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي النَّارِ عَلَى ثَلاَثِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ». قِيلَ : يَا وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهُ! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : ه الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ». قِيلَ : يَا رَسُولَ اللهُ! مَنْ هُمْ ؟ قَالَ : ه الْجَنَاعَةُ ».

وفي لفظ عند الترمذي<sup>(۱)</sup>: « عَلَى ثَلاَثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهَا فِي النَّارِ
 إِلَّا وَاحِدَةً » قَالُوا : مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ : « مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي ».

وهذه الشبهات الخطيرة، أفرزت فرق الضلال، وكها قال ابن القيم هي (٢): «وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع فيها وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله ».

هل تعلم أن الخوارج كفَّروا عليًّا ﴿ ، وهو مَنْ هو؟! هو الذي تربَّى في حجر المصطفى ﴿ وكفى .. كفروه ﴿ بسبب شبهة! ولا يتسع الوقت لذكرها؟ وقد فصَّلت ذلك تفصيلًا في كتابي \* الفتنة بين الصحابة ، لمن أراد الرجوع إليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، كتاب الإيان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (٢٦٤١) وقال: «هذا حديث حسن مفسر غريب»، والحاكم في «المستدرك» (١٢٨/١، ١٢٩) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا؛ وفي سنده الأفريقي وهو ضعيف؛ لذا ضعفه من هذا الوجه الحاكم، ورمز السيوطي لضعفه في «الجامع الصغير» (٧٥٣٧- فيض).
• وقال الشاطبي في «الاعتصام» (١٦٥/١): «إسناده غريب».

<sup>(</sup>٢) «الروح» (ص ٦٣ دار الكتب العلمية).

لكنني أود أن أختم بوضع بعض النقاط العملية، كدواء لهذا الداء الخطير، لاسيا وقد انتشرت الفتن؛ فتن الشهوات ، وفتن الشبهات؛ فأنا لا أعرف زمانًا – من خلال قراءتي – كثرت فيه فتن الشهوات والشبهات كهذا الزمان؛ فها هي الخطوات العملية لسبل النجاة؟

### • النقطة العملية الأولى على الطريق:

الصدق في طلب العون من الله، والله لا نجاة لي، ولا نجاة لك، إلا بصدق الاستعانة بالله سبحانه وتعالى؛ لا تغتر بعلم، ولا بطاعة، ولا بعبادة؛ بل الجأ إلى الله – جلَّ وعلا – إذ لا منجا ولا ملجأ منه إلا إليه؛ قال تعلى: ﴿ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنِى فَإِنِي قَرِيبٌ أُعِيبُ دَعُوهَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانَ فَلَيسَتَحِيبُوا لِي وَلِيُوْمِنُوا بِي لَعَلَهُمْ يَرْشُدُونَ ﴾ [البقرة: ١٨٦] فلا حول لنا ولا قوة على فعل طاعة، أو على ترك معصية، أو على هروب ونجاة من فتنة إلا بتوفيقه سبحانه وتعالى.

قال ابن الجوزي(): « سأل شيخٌ من أهل العلم تلميذًا عنده في حلقته، وقال: يا بني، ماذا تصنع لو مررت على غنم فنبحك كلب الغنم؟ قال: أدفع الغنم ما استطعت، قال: فهاذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أردُّ الكلب ما استطعت، قال: فهاذا تصنع لو نبحك الثالثة؟ قال: أفعل مثل ما فعلت، فقال: يا بني، ذاك أمر يطول، لكن إن أردت النجاة والعبور فاستعن بصاحب الغنم يكف عنك كلب الغنم، وإن أردت النجاة،

<sup>(</sup>١) في (تلبيس إبليس) (٤٧) بتصرف.

فاستعن بالله، يكف عنك كيد الشيطان ». لا خرج لك من الفتن إلا بصدق الاستعانة بالله الرحيم الرحمن.

• الخطوة الثانية: لزوم الاستقامة وقت الشدائد.

فبعد ما لجأت إلى الله، وأديت العبادة، والصلوات في أوقاتها، وقراءة القرآن، والمحافظة على الأذكار، والاستغفار، والتذلل، والدعاء، والتسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير.. إلى آخر هذه الأنواع من أنواع العبادة.

اسمع ماذا يقول النبي ﴿ والحديث في ﴿ صحيح مسلم ﴾ (`` من حديث معقل بن يسار: ﴿ الْمِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ »، وما الهرج؟ إنها الفتن ﴿ الْمِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَى »، أي: من عبد الله في زمن الفتن والقتال فأجره كأجر من هاجر إلى النبي ﴿ من مكة إلى المدينة؟ فحافظ على العبادة في وقت الفتن.

• الخطوة الثالثة: حضور مجالس العلم.

لاتضيع تلك المجالس الطيبة؛ لتتعرف فيها على الله، وعلى رسول الله على الله، وعلى رسول الله على الله وعلى المسلك والحرام، وعلى المسنة والبدعة؛ فمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا سهل الله له به طريقًا إلى الجنة.

• الخطوة الرابعة: الصحبة الطيبة.

لا تترك الأخيار؛ فهم الذين يذكرونك بالعزيز الغفار، ويحذرونك

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب فضل العبادة في الهرج (٢٩٤٨).

١٦٦ ---- ظهور الفتن

من النار، ويبعدونك عن الشر والأشرار.. داوم على صحبة هؤلاء.

 وفي الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بسند حسنه الشيخ الألباني من حديث أبي سعيد الحدري # أن النبي ﷺ قال:

" لاَ تُصَاحِبْ إِلَّا مُؤْمِنًا ، وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيُّ  $^{(')}$ .

 وأختم بهذه، ويا لها من حاتمة! لا تغفل عن الذكر؛ لأن الذكر حياة للقلب؛ كها قال حبيب القلوب محمد .

ففي « الصحيحين » (٢) من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ أن النبي ﷺ قال:

\* مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لَا يَذْكُرُ رَبَّهُ كَمَثَلِ الْحَيِّ وَالْمَيِّتِ \*.

أسأل الله باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى، وإن دعي به أجاب أن يعصمنا وإياكم من الفتن، ما ظهر منها وما بطن؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه.

 ومن علامات الساعة: أن يسند الأمر إلى غير أهله! هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب، باب في كراهية المراء (٤٨٣٢)، والترمذي كتاب الزهد، باب ما جاء في صحبة المؤمن (٢٣٩٥)، وابن حبان في (صحيحه (٥٥٥)، ٥٦٠)، وحسنه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع (٧٣٤)، و(المشكاة (٨٠١٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله الله (٦٤٠٧) واللفظ له، ومسلم، كتاب الدعوات، باب فضل ذكر الله الله الدين واللفظ له، ومسلم، كتاب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد (٧٧٩).

# ومن العلامات: ضياع الأمانة

ولا زلنا أيها الأكارم الأفاضل نتحدث عن أشراط الساعة الصغرى، وحديثنا في هذا الفصل – بفضل الله جلَّ وعلا – أستهله بهذه العلامة التي إذا استمعت إليها بإنصات، أتصور أن قلبك سيمتلئ بالحب لله – جلَّ وعلا – ولرسوله الصادق الأمين.

وهذه العلامة قد استشرت وانتشرت على مستوى البشرية؛ وعلى مستوى العالم بصفة عامة، وفي الأمة – كذلك – بصفة خاصة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

• تدبَّر - معي - قول رسول الله ﴿ كَمَا فِي ﴿ صحيح البخاري ﴾ ( ) من حديث أبي هريرة ﴿ قال: بَيْنَمَا رَسُولُ الله ﴿ حَقْ - جَالِسٌ يُحَدِّثُ الْقَوْمِ : الْقَوْمَ ، فِي جُلِسِهِ حَدِيثًا جَاءَ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ : مَتَى السَّاعَةُ ؟ - أي: متى تقوم القيامة؟ - فَمَضَى رَسُولُ الله ﴿ يُحَدِّثُ ، فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : سَمِعَ مَا قَالَ ، فَكَرِه مَا قَالَ . وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ لَمْ يَسْمَعُ ، حَتَّى إِذَا قَفَى سَمِعَ مَا قَالَ : ﴿ أَيْنَ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ ﴾ . قَالَ : هَا أَنَا ذَا يَا رَسُولَ الله ، فَكَرِه أَنْ السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ ؟ ﴾ . قَالَ : ﴿ إِذَا ضُمِّعَ الأَمَانَةُ ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ » . فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ – الفقيه – كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله ؟ فذكر النبي ﷺ صورة من صور ضياع كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُولَ الله ؟ فذكر النبي ﷺ صورة من صور ضياع

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب فضل العلم (٥٩).

الأسانة فَقَالَ : « إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ ، فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ »

وفي لفظ: « إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِر السَّاعَةَ »(').

ألم أقل لكم: إنه ﷺ لا ينطق عن الهوى.

ألم يوسد الأمر إلى غير أهله؟ بلى – ورب الكعبة – أسند إلى غير أهله في مجالات الحياة بلا استثناء تقريبًا – إلا من رحم رب الأرض والسهاء – أنا لا أتكلم فقط عن صورة من صور الأمانة ألا وهي: الولاية أو الحكم – فهذه الصورة سأتحدث عنها – لكن أودُّ منذ البداية أن نعلم أن للأمانة صورًا كثيرة.

وهنا يجعل ﷺ إسناد الأمر إلى غير أهله تضييعًا للأمانة، ويجعل تضييع الأمانة علامة من علامات الساعة، وأظنُّ أن هذه العلامة قد وقعت وانتشرت، وصارت واضحة لكل ذي بصر وبصيرة.

والرسول عليه الصلاة والسلام يتحدَّث عن رفع الأمانة في حديث آخر في غاية الدقة، فهيا – أيها المسلم – تعرَّف كيف تقبض الأمانة؟ وكيف ترفع؟ وكيف تضيع؟ ثم بعد ذلك نتعرف على صور الأمانة بالتفصيل، إن شاء الله – جلَّ وعلا – وكيا ذكرت لكم – أيها الأفاضل – أنا لا أودُّ أن أذكر العلامة وأمضي، لا.. بل أقف مع العلامة لأشخص الداء، ولأحدد الدواء، لعلَّ رب الأرض والساء أن ينجينا وإياكم من هذه الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه. فالرسول على

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة (٦٤٩٦).

يبين لنا كيف ترفع الأمانة فيقول؛ والحديث رواه البخاري ومسلم (أ من حديث حديث ترفية البخاري ومسلم (أ من حديث حديث حديث حديث و رُأَيْتُ أَحَدَمُما وَأَنَا أَنْتَظِرُ الْآخَرَ ، حَدَّثَنَا : ﴿ أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ – والجذر: هو الأصل من كل شيء – ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْآنُ، ثُمَّ عَلِمُوا مِنَ السُّنَّةِ ، (1).

انظر إلى صورة نزول الأمانة.

ثم يقول حذيفة: وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِهَا قَالَ :

« يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ ، فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ ( '' .

صلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم، ينام الرجل الليلة من الليالي، فيصبح وقد نزعت الأمانة من قلبه، وقد صار خاتنًا! « فَتُقْبَضُ الْأَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ ، فَيَظَلُّ أَثْرُهَا مِثْلَ أَثْرِ الْوَكْتِ » – انظر إلى نقطة السواد اليسيرة في الموضع الذي رفعت منه الأمانة. ثم قال:

" ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ - ليلة أخرى - فَتُقْبَضُ ، فَيَنْقَى أَثْرُهَا مِثْلَ الْمَجْلِ ' ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الرقاق، باب رفع الأمانة (٦٤٩٧)، ومسلم كتاب الإيهان، باب رفع الأمانة والإيهان من بعض القلوب وعرض الفتن على القلوب (١٤٣).

 <sup>(</sup>۲) وأسوق لطيفة سريعة فقط الأحبابنا وإخواننا من طلبة العلم بأن البداية الحقيقية الصحيحة للطلب تكون – بنص هذا الحديث: القرآن ثم السنة!

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور في «اللسان» مادة وكت: «الوكت: الأثر اليسير في الشيء».

<sup>(</sup>٤) المجل: أثر العمل في الكف (اللسان مادة عجل).

كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رِجْلِكَ فَنَفِطَ ، فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا ، وَلَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ ».

فيظل أثرها كالمجل؛ وهي قطعة من الجلد منتفخة، لكنها فارغة خالية؛ كجمر – أي: قطعة من النار – دحرجته على رجلك فنفط، أي: فارتفع، وانتفخ، فتراه منتبرًا، أي: مرتفعًا منتفخًا، وليس فيه شيء، إذا ضغطه انضغط.

« فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الْأَمَانَةَ ، فَيُقَالُ : إِنَّ فِي بَنِي فُلَانِ رَجُلًا أَمِينًا » يا الله! رجل يشار إليه بالبنان في بني فلان. « وَيُقَالُ لِلرَّجُلِ: مَا أَخْقَلُهُ ؟ وَمَا أَخْلَدَهُ ؟ وَمَا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَيَّةٍ خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ » .
 خَرْدَلٍ مِنْ إِيهَانٍ » .

يقول حذيفة: " وَلَقَدْ أَتَى عَلَى زَمَانٌ وَمَا أَبَالِي أَيْكُمْ بَايَعْتُ » أي: ما كنت أبالي – يومًا – أن أبيع لفلان أو أن أشتري من فلان " لَيْنْ كَانَ مُسْلِمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الْإِسْلَامُ » أي: أنا أتعامل مع الجميع، إن كان هذا الرجل الذي أتعامل معه من المسلمين عصمه إسلامه من أن يقع معي في صورة الحيانة " وَإِنْ كَانَ نَصْرَائِيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعِيهِ » أي: إن كان هذا الرجل الذي أتعامل معه – في زمن حذيفة – ليس من المسلمين لن يخون؛ لأن الساعي أو الولي سوف يعاقبه إن خان، أو سوف يرد عليه خيانته " فَأَمَّا الْمَيُومُ فَهَا لَكُنْتُ أَبَايعُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا » أي: أنه كان في عهد النبي ﷺ، وفي عهد الصديق، ويتعامل مع أي المسلمين؛ ويشتري، ويتعامل مع أي أحد، سواء كان من المسلمين؛ أو من غير المسلمين؛ أما اليوم – في آخر

عهد حذيفة - يقول: « فَهَا كُنْتُ أُبَايِمُ إِلَّا فُلَانًا وَفُلَانًا » يقصد أهل الأمانة فحسب! إلى هذا الحد؟! نعم أيها الأفاضل.

 ومن صور تضييع الأمانة: أن يسند الأمر إلى غير أهله، والأمة الخائنة هي التي تقدم من ليس أهلًا لأن يتقدم.. هي التي تؤخر الأكفاء..
 هي التي تؤخر من يصلح للزمان والمكان.

وسرُّ عظمة المصطفى ﷺ في أن يخرج للدنيا جيلًا لمُ ولَنْ تعرف البشرية له مثيلًا: لأنه – بأبي وأمي وروحي – وضع كل صحابي في المكان الذي يتناسب مع قدراته وإمكاناته.

فمصعب بن عمير: انطلق إلى المدينة.

ومعاذ بن جبل: انطلق إلى اليمن.

وأبو عبيدة بن الجراح: إلى اليمن أيضًا أو إلى أهل نجران.

وخالد بن الوليد: في فنون الحرب والقتال.

وزيد بن ثابت: في جمع القرآن وكتابته.

كلُّ رجل في تخصصه، ومجاله، فالأمة الأمينة هي التي تقدِّم الأكفاء، وهي التي تقدِّم الأكفاء، وهي التي تقدم الرجل المناسب للمكان المناسب في الوقت المناسب؛ فإن وجدت الأمة أن فلانًا قد تقدَّم للمنصب الفلاني، أو للمركز الفلاني، أو للكرسي الفلاني أيًّا كان هذا الموقع، وأيًّا كان هذا المنصب – كما سأفصل الآن حتى لا يتصوَّر أحدٌ أن الأمر مقتصر على الولاية العامة فحسب!

حين ترى الأمة الأمينة أن فلانًا ليس كفوًا لهذا المكان، فواجب على هذا الرجل ابتداءً إن كان من الصادقين المتجردين أن يتراجع، وأن يتأخر؛ لأن القضية أمانة سيسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى، إن وجد من هو أكفأ منه، فليتقدم ولتدفعه الأمة دفعًا.

لقد ذهب أبو ذر ﴿ إلى النبي ﷺ – والحديث في «صحيح مسلم » (١) – قال: قلت: يا رسول الله ألا تستعملني؟ – أي: ألا تعطيني وزارة أو ولاية أو إمارة؟ – قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال:

﴿ يَا أَبَا ذَرًا! إِنَّكَ ضَعِيفٌ ، وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ
 وَنَدَامَةٌ ، إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا ».

إنها أمانة كبيرة، ومسؤولية عظيمة، ستسأل عنها بين يدي الله تبارك وتعالى أيًّا كان حجم مسؤوليتك، وأيًّا كان حجم منصبك، وحجم الأمانة التي ائتمنت عليها.

 وفي سنن الترمذي وأبي داود بسند صحيح<sup>(۱)</sup> من حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال:

## ﴿ أَدُّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب كراهة الإمارة بغير ضرورة (١٨٢٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود، كتاب الإجارة، باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده (٣٥٣٥)، والترمذي، كتاب البيوع، باب (٣٨) (١٢٦٤)، والدارمي (٢٥٩٧)، والحاكم (٣/٣٥)، وصححه على شرط مسلم، ورافقه الذهبي، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤٢٣).

○ هذا أبو عبيدة بن الجراح أمين هذه الأمة بشهادة الصادق الذي لا ينطق عن الهوى على.. ولأه أبو بكر ١ قيادة الجبهة في بلاد الشام، ورأى الصديق الله أن خالد بن الوليد الله أكفأ منه في هذا الوقت، وهو أهل الميدان، وأهل الساعة؛ فهاذا صنع الخليفة الأول الراشد صديق الأمة الأكبر؟ عزل أبا عبيدة وقدَّم خالد بن الوليد مكانه!! هذه رؤية الصديق، رأى أن رجل الساعة هو خالد؛ فليتقدم خالد، وليتأخر أبو عبيدة، وهذا التأخير لأبي عبيدة لا يقدح فيه أبدًا، ولا يقلل من قدره، ولا من شأنه، ولا من مكانته؛ فيرسل الصديق الله رسالة جميلة رائعة إلى أبي عبيدة بن الجراح ﷺ ؛ فيقول – بعد ما حمد الله، وأثنى عليه، وصلَّى على نبيه ﷺ – أما بعد: « فمن أبي بكر عبد الله بن أبي قحافة إلى أبي عبيدة بن الجراح: سلام الله عليك، وبعد؛ فإني قد عزلتك، ووليت خالد بن الوليد على قيادة الجبهة في بلاد الشام؛ فاسمع له وأطع، ووالله ما وليت خالد بن الوليد الإمارة إلا لأني ظننت أنَّ له فطنةً في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خيرٌ منه، أراد الله بنا وبك خيرًا والسلام "(١).

صلًى الله وسلَّم وبارك على من ربَّى وعلَّم؛ ما هذه القلوب المتجردة الجميلة؟ خالد رجل الساعة؛ فليتقدم خالد، ويتنازل أبو عبيدة بن الجراح عن إمارة الجيوش وقيادة الجبهة!!

 <sup>(</sup>١) «مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والحلافة الراشدة» (٣٩٣، ٣٩٣) لمحمد بن حميد الله نقلًا عن كتاب د. الصلابي (أبو بكر الصديق) (٢٩٩، ٢٠٩٠).

ليصبح أبو عبيدة جنديًا مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب قائدًا مطاعًا! ألم يفكر أن يقوم بانقلاب على الصديق؟ لا، ولا على خالد ، ما فهؤلاء لا يعملون من أجل دنيا؛ لا تحركهم الكراسي ولا المناصب؛ يودُّ أحدهم أن يبذل روحه لدين الله، أيًا كان موقعه على الساحة وفي الساحة.

رجلٌ لا يريد طبلًا ولا زمرًا بالباطل؛ لأنه يريد أن يقدم لله ابتغاء وجهه سبحانه وتعالى؛ ولا يعنيه أن يكون في الصدارة مع القادة؛ أو في المؤخرة مع الجند؛ ما دام هو على الطريق يعمل لله سبحانه وتعالى.. قمةُ التجرد والإخلاص؛ وإن شئت فقل: قمة الأمانة.

ويتوفى الصديق ، ويتولَّى الخلافة من بعده فاروق الأمة الأوَّاب عمر بن الخطاب ، وها هو عمر له رؤية أخرى: يرى أنه لا يتقدم البتة أحد على أمين الأمة أبي عبيدة بن الجراح، فعزل عمر بن الخطاب خالد بن الوليد، وولَّى أبا عبيدة مرة أخرى، فإذا كانت النتيجة؟

يتنازل خالد بن الوليد عن القيادة لأخيه الأمين أبي عبيدة بن الجراح؛ ليصبح خالد بن الوليد نفسه جندياً مطيعًا بعد أن كان بالأمس القريب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (٢٨٨٧).

قائدًا مهابًا مطاعًا.

هذه هي الأمانة، وذاك هو التجرد والصفاء؛ يا أخي؛ أنا أرى – في نفسي – أني لستُ أهلًا، ولست كُفؤًا لأن أكون في هذا المكان فأتنحًى؛ لأني سأسأل عن هذا الكرسي الذي سأجلس عليه! وسأسأل عن الأمانة التى سأتحملها بين يدي الله تبارك وتعالى.

فالأمانة ليست مجرد كلمة - إطلاقًا - ولا تقتصر على الولاية فحسب، مع أنني أؤكد أن الولاية من أعظم الأمانات، أن يؤمن الرجل على حكم المسلمين، وعلى ولاية المسلمين؛ إنها أمانة عظيمة، ومسؤولية خطيرة!

ففي « الصحيحين » (١) من حديث معقل بن يسار أن النبي ﷺ قال: « مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ الله رَعِيَّةِ يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشِّ لِرَعِيَّةِ إِلَّا حَرَّمَ الله عَلَيْهِ الْجَنَّة ».

• وفي « الصحيحين » (٢) من حديث عبد الله بن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قال: « كُلُّكُمْ رَاعٍ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّةِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ ، أَي: الحاكم والوالي، وهذه هي المسؤولية الكبيرة « الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ » أَلَم أقل لكم: إن المسؤولية على الجميع؛ فلا تتصور أنك لست مسؤولًا أيًا كان مركزك، وأيًا كان منصبك – وسأبين

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأحكام، باب من استرعى رعية فلم ينصح (۷۱۵۰)، ومسلم، كتاب الإيهان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (۱٤٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن (٨٩٣)، ومسلم كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل (١٨٢٩).

ذلك الآن إن شاء الله تعالى بالتفصيل. ﴿ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسُؤُولُا مَنْ رَعِيَّتِهِ ، مَسُؤُولُا عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُمَ وَاعْرَه، ويكرر ويقرر: ﴿ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

إذاً؛ الأمانة معنى كبير، لا تقتصر على الولاية فقط، ولا تقتصر على الأمانات التي توضع عند قوم من أهل الأمانة فحسب؛ فهذه صورة أخرى أيضًا من صور الأمانة - كما سبق: « أَدَّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اتَّتَمَنَكَ ، وَلاَ تَخُنْ مَنْ خَانَكَ » فمن صور الأمانة أن يودع أحد الناس عندك أمانة أيًا كانت صورتها سواء وضع عندك مالا، أو استأمنك على أهله أو على أولاده، أو على سرِّه، لكن! آهٍ من صور الخيانة لكل هذه الصور من صور الأمانة! لقد فاحت الخيانة، وفاح عفنها ونتنها في الحقبة التي تولَّى القيادة فيها هذا النظام الغربيُّ الجاف!

سفكت الدماء، ومزقت الأشلاء بدعوى الحريَّة، وبدعوى الديمقراطية.. إلى آخر هذه الشعارات المكذوبة، المزعومة، الخائنة!

سفكت الدماء على أرض العراق، وعلى أرض فلسطين، وعلى أرض لبنان، أفغانستان، الشيشان، وفي كثير من الأماكن – كها سأبين إن شاء الله بعد ذلك بالتفصيل.

فالأمانة حمل ثقيلٌ كبير. تصوَّر أن السموات والأرض والجبال.. هذه

المخلوقات الضخمة القوية أشفقت من حمل هذه الأمانة؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّا عَرَضَمْنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَورَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْحِبَالِ فَأَبْيَرَكَ أَن يَحْمِلْنَهَا ﴾ .

## [الأحزاب: ٧٢]

يا الله! كلُّ هذه المخلوقات العظيمة أبت أن تحمل هذا الحمل الثقيل. ﴿ فَأَبْرَى أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾. 
[الأحزاب: ٧٧]

تصوّر.. تشفق السياء! وتشفق الأرض! وتشفق الجبال من حمل الأمانة! ويتقدَّم الإنسان القصير العمر، الضعيف الحوّل، الذي تتحكم فيه الشهوات والرغبات.. يتقدَّم هذا الإنسان ليحمل الأمانة؛ فمن أدَّاها كاملة على مراد الله فهو الأمين، ومن خانها فهو الظلوم الجهول، ﴿ وَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾.

- والسؤال: ما هي الأمانة:
  - والجواب في هذه المعاني:
- قال ابن عباس الله على الأمانة هي: الفرائض التي افترضها الله على عباده ه (۱) ، وورد مثله عن سعيد بن جبير.
  - وقال أبو العالية: « الأمانة هي: ما أمروا به وما نهوا عنه » ( ).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير في «تفسيره» لسورة الأحزاب (٧٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في (تفسيره) كما في (الدر المنثور) (٦/ ٩٩١).

• وقال قتادة: « الأمانة هي: الدين » (``، فالدين كله أمانة، والأمانة هي الدين.

إذًا؛ الأمانة – أيها الأفاضل – ليست مجرد كلمة!! بل هي تطبيق وعمل.

أقول: فالناظر إلى الواقع يعلم يقينًا أنه يحكم العالم الآن، ويدمر
 البشرية تدميرًا من أسند ووسًد إليه الأمر، وهو ليس أهلًا لذلك!

وسأقف مع حديث رسول الله ﷺ الذي رواه أحمد في « مسنده » والحاكم في « مستدركه » بسند صحيح (٢) من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال:

" سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتُ خَدَّاعَاتٌ ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ ،
 وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ ، وَيُؤْتَنُ فِيهَا الْخَائِنُ ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الأَمِينُ ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرَّمِينَ ، وَيَنْطِقُ

قِيلَ : وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ ؟

قَالَ : « الرَّجُلُ التَّافِهُ ».

· وفي لفظ: « الرَّجُلُ السَّفِيهُ يَتَكَلَّمُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ ».

بل؛ واتخذ القرارات كثير من السفهاء الذين سفحوا الدماء بصورة

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تفسيره» لسورة الأحزاب.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٢٩١، ٣٣٨)، وابن ماجه، كتاب الفتن، باب شدة الزمان
 (٤٠٣٦)، والحاكم (٤/ ٥٢١)، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني
 في «الصحيحة» (١٨٨٧).

مؤلمة في أنحاء الأرض، صارت الدماء أرخص شيء، واستبيحت الدماء بصورة تخلع القلب بقرارات تنفذ، وبكلمات تتخذ، وتسير الجيوش من أقصى الأرض لتأتي إلى قلب بلاد المسلمين! وصلى الله على الصادق الأمين.

فالأمانة هي الدين، والدين كلُّه أمانة.

أنت مسؤول، وأنا مسؤول، والنظرة التبريرية لوضع الأخطاء والتقصير الشخصي، والتعليق على الحكام، أو على الأعداء، أو على العلماء نظرةٌ مرفوضةٌ بنص القرآن الكريم، لا ينبغي أن تجعل من غيرك مشجبًا لتعلق عليه أخطاءك ﴿ أَوَلَمَا آَصَكبَتَكُمُ مُصِيبَةٌ قَدَ أَصَبْتُم مَثَلَيْهَا قُلْمُم أَنَى هَدُالًا قُلْمُ أَنَى هَدُلًا أَثَلُ هُوَ مِنْ عِبدِ أَنفُسِكُم ﴾ [آل عمران: ١٦٥].

يا أخي، أنا أرى القذاة الصغيرة - التي قد لا ترى إلا بالميكروسكوب - في عينك، وأغضُّ الطرف عن العود الضخم في عيني، وأنت ترى القذاة في عيني، وتغضُّ الطرف عن العود الضخم في عينك، صار كل واحد منا يجعل من غيره مشجبًا ليعلِّق عليه أخطاءه وتقصيره في حق ربه، ثم في حق نبيه، ثم في حق دينه، ثم في حق نفسه، ثم في حق أهله، ثم في حق الآخرين!!!

أخي: الدين أمانة.. العبادة أمانة.. الفرائض أمانة.. فالصلاة أمانة؛ هل تؤدي هذه الأمانة على مراد الله – جلَّ وعلا؟ هل تؤدي الصلوات في أوقاتها كها أمرك ربك ونبيك ﷺ؟ وكذلك الصيام أمانة،

فهل تؤدي هذه الأمانة بأمانة؟ أم أنك تطلق لبصرك العنان لينظر إلى ما حرَّم الله أثناء الصيام؟ وتطلق للسانك العنان ليتكلم بها لا يرضي الله على نهار ومضان؟ وتطلق لسمعك العنان ليسمع ما حرم الله على نهار وفي ليل رمضان؟ هل أديت – بحق – هذه الأمانة؟!

وكذلك الزكاة: هل أديت فيها الأمانة؟ هل جمعت المال من الحلال، واتقيت الكبير المتعال، وأخرجت حتَّ الفقراء والمساكين؟

والحج أمانة؛ إنْ وسَّع الله عليك، فلم لا تؤدي الحج؟

يقول لي أحد الناس – وقد رأيت أن الله قد وسع عليه – وقلت: لم َلا تحج إلى الآن يا أخي؟ قال: يا شيخ أتريد أن أذهب وأنفق ستين ألفًا لأقبل حجرًا في الكعبة!! هكذا – عياذًا بالله – فهذه صورة من صور الخيانة؛ فالفرائض أمانة، وجوارحك أمانة، وبصرك أمانة، وسمعك أمانة، وللسانك أمانة، وفرجك أمانة. رجلك.. كلُّ جوارحك أمانة.

تدبر معي قول ربك – جلَّ وعلا: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ
 إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْقُؤَادَ كُلُّ أُولَئِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْثُولًا ﴾[الإسراء: ٣٦].

ستسأل عن كل هذه الجوارح؛ فهذه أمانات عندك، هل وظَّفت هذه الأمانة بأمانة، أم أنك قد وقعت في الخيانة.

<sup>•</sup> قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُواْ اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴾

هل يمكن لعبدِ أن يخون الله والرسول؟ نعم، كيف ذلك؟ قال ابن عباس بهنظ ((): ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَخُونُواْ اَللَهَ ﴾ بترك فرائضه، و ﴿ وَتَخُونُواْ آمَـٰنـَيكُمْ ﴾ و ﴿ الرَّسُولَ ﴾ بتضييع سنته، وارتكاب معصيته، و ﴿ وَتَخُونُواْ آمَـٰنـَيكُمْ ﴾ لا تنقضوها بتضييعها فيها بينكم ﴾.

هل عرفت كيف يخون العبد ربه؟ وكيف يخون نبيه؟ فهيا – يا أخي: لتكون من أهل الأمانة؛ كُنُ أمينًا بامتثال الأمر.. كن أمينًا باجتناب النهي.. كن أمينًا بالوقوف عند حدود الله سبحانه وتعالى.. كن أمينًا مع حبيبك المصطفى باتباع سنته.. بالذبِّ عن شريعته.. بتبليغ دعوته والتحرك لدينه بين الناس؛ بقولك، وتصديقك، وأخلاقك، وسلوكك،

وهنا لابد من لفتة مهمة أحب أن أنبه عليها وهي: أنه ليس معنى أن يخونك فلان أن تقع أنت في الحيانة! . لا بل إن خان غير المسلمين فأهل الإسلام لا يقعون في الحيانة، وإن غدر غير المسلمين فلا يغدر المسلمون؛ لأن لنا دينًا يضبط أقوالنا وأفعالنا ومشاعرنا وأخلاقنا، لا ينبغي لأي أحدٍ أن يفعل ما شاء في الوقت الذي يشاء، ولا ينبغي لأي أحدٍ أن يقول ما يريد في الوقت الذي يريد! لا.. لك دين يضبط لك تصرفك حتى الحب، والبغض، والعطاء، والمنع، فعليك بالأمانة في كل أحوالك في ذهابك وإيابك، وفي دخولك وخروجك؛ قال تعلى: ﴿ وَقُل رَبِ ا أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره (لسورة الأنفال: ٢٧)، وابن أبي حاتم في وتفسيره. وانظر: (الدر المنثور) (٤/ ٤٥، ٤٦).

صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقِ ﴾ [الإسراء: ٨٠].

لابد وأن يكون مدخلك مدخل صدق، وغرجك غرج صدق، ليكن قولك وفعلك قول وفعل صدق.

هذا هو المؤمن الأمين؛ فالمؤمنون أمناء، والمنافقون خونة – وأعتذر عن شدة اللهجة لكنها الحق؛ فالمنافق خائن، ولخيانته علامات:

ففي « صحيحي البخاري ومسلم » ( ) من حديث أبي هريرة 
 أنه 
 قال: « آيَةُ الْـمُتَافِقِ » – أي: علامة المنافق – « ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ – اللهم نجني وإياكم من الكذب، واجعلنا من الصادقين – وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا أَوْتُمِنَ خَانَ ».

نعم.. فالخيانة خصلة من خصال النفاق.

• وفي « الصحيحين » (<sup>٢)</sup> من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِعَلَى اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَل

﴿ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا ، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا ، إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَتْ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ».

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيمان، باب علامات المنافق (٣٣)، ومسلم، كتاب الإيمان،
 باب بيان خصال المنافقين (٩٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب الإيهان، باب علامات المنافق (٣٤)، ومسلم، كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافقين (٥٨).

إِذًا؛ المؤمنون أمناء، والمنافقون خونة؛ فأد الأمانة، ولا تشبه بالمنافقين في أي خصلة من خصالهم.

 وكذلك فاعلم أن الكلمة أمانة.. لا تستهن بالكلمة؛ سواء كانت مسموعة، أو مرئية، أو مقروءة، أو مرسومة، أو مكتوبة؛ فبكلمة واحدة قد تنال رضوان الله، وبكلمة واحدة قد تنال سخط الله.

وأنا أذكر نفسي وإخواني من أهل العلم، وإخواني من أهل الأدب، والصحافة، والفكر، والتربية، والتعليم، وأقول للجميع: الكلمة أمانة! أسأل الله أن يجعلني وإياكم أهلًا لهذه الأمانة، ولكل صور الأمانة، فراقب الله – سبحانه وتعالى – أيها المسلم قبل أن تنطق هذه الكلمة، وقبل أن تتكلم بها.

ففي « الصحيحين » (() من حديث أبي هريرة ﴿ أن النبي ﷺ قال: « إِنَّ الْعَبْدَ لَيْتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالّا يَرْفَعُهُ الله بِمَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ الله لَا يُلْقِي لَهَا بَالّا يَهْوِي بَمَا فِي جَهَنَّمَ ».

 وتدبر معي قول ربي سبحانه: ﴿ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبً عَيدٌ ﴾ [ق. ١٨].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان (٦٤٧٧) واللفظ له، ومسلم كتاب الزهد والرقاق، باب التكلم بالكلمة يهوي بها في النار (٢٩٨٨).

- ومن أبشع صور الخيانة: أن يخلو الرجل بامرأته في الفراش، وأن يفضي إليها، وأن تفضي إليه، فإذا أصبح وجلس بين إخوانه أو أقرانه أو زملائه في الوظيفة أو في المكتب أو هنا أو هناك أفشى سرَّ امرأته، فهذه خيانة نتنة!!
- أرجو أن تتدبر معي هذا الوعيد؛ ففي الحديث الذي رواه الإمام مسلم (١)
   مسلم شن حديث أبي سعيد الخدري شخ أن النبي تشخ قال:
- \* إِنَّ مِنْ أَشُرِّ النَّاسِ عِنْدَ الله مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وفي رواية: إِنَّ مِنْ أَعْظَمِ الأَمَانَةِ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الرَّجُل يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ، ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا » ولا حول ولا قوة إلا بالله.

ويزداد الألم حينها أسمع، وحينها أقرأ بعض الرسائل التي ترسل إليًّ، والأسئلة التي تعرض عليَّ من هذه الكلهات التي تقال بلا أدنى ضابط في بعض المكاتب في الوظائف؛ فقد تجلس الأخت الفاضلة لتتحدث في العمل مع رجل – بدعوى الزمالة – عن أسرار الفراش!! أو يجلس الرجل ليحدث زميله في العمل عن أسرار الفراش مع امرأته! إنها خيانة نتنة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب النكاح، باب تحريم إفشاء سر المرأة (١٤٣٧).

• ومن أرق ما قرأت في هذا الباب؛ أن رجلًا من العقلاء الصالحين الأمناء أراد أن يطلق امرأته لخلاف حدث بينها؛ فذهب إليه بعض الناس، وقالوا: لماذا تريد أن تطلقها؟ ما الذي يريبك فيها؟ فردَّ هذا الرجل الأمين، وقال: العاقل لا يهتك ستر امرأته! وقدَّر الله - جلَّ وعلا - فطلَّقها، فذهبوا إليه - بعدما طلقها - وقالوا: لقد طلقتها فلهاذا طلقتها؟ فقال هذا الرجل الأمين: ما لي ولامرأة غيري! أيُّ أمانة هذه؟! هؤلام

• وكذلك العلم عند العالم أمانة؛ فإن اتقى الله تبارك وتعال. وأدَّى الذي عليه لله ﷺ بأمانة.. بفهم دقيق، ووعي عميق.. بكلهات صادقة، ولم يزور هذا العلم، ولم يقدم هذا العلم من أجل هوى، أو من أجل دُنيا، أو من أجل مال، أو من أجل منصب؛ فهو الأمين، ومن كتم العلم وهو يَعُلم ألجم يوم القيامة بلجام من نار؛ لأنه خائن قد ضيَّع الأمانة؛ أسأل الله أن يجعلنى وإياكم من أهل الأمانة.

• والدين أمانة: يجب عليك – أيها المسلم – يا من أخذت الدَّيْن من أخيث الدَّيْن من أخيث الدَّيْن من أخيك أن تكون أمينا، وأن تؤدي له حقه في الأجل المعلوم، إن كنت قادرًا على سداد الدين، أما أن يوسِّع الله عليك، فتروغ منه روغان الثعالب، فهذه صورة من صور الخيانة؛ فالدين أمانة، ويجب عليك أن تكون أمينًا في هذه الأمانة.

ومن أرق ما قرأت في هذا الباب؛ ما رواه الإمام البخاري - تعليقًا

بصيغة (١) الجزم – من حديث أبي هريرة 🐗 عن النبي 🁺 :

« أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ سَأَلَ بَعْضَ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِينَارِ ، فَقَالَ : اثْتِنِي بِالشُّهَدَاءِ أُشْهِدُهُمْ ؛ فَقَالَ : كَفَى بِالله شَهِيدًا ، قَالَ : فَأْتِنِي بِالْكَفِيلِ . قَالَ : كَفَى بِالله كَفِيلًا . قَالَ : صَدَقْتَ . فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ، فَخَرَجَ فِي الْبَحْرِ فَقَضَى حَاجَتَهُ ، ثُمَّ الْنَمَسَ مَرْكَبًا يَرْ كَبُهَا يَقْدَمُ عَلَيْهِ لِلْأَجَلِ الَّذِي أَجَّلَهُ فَلَمْ يَجِدْ مَرْكَبًا ، فَأَخَذَ خَشَبَةً فَنَقَرَهَا فَأَدْخَلَ فِيهَا أَلْفَ دِينَارٍ وَصَحِيفَةً مِنْهُ إِلَى صَاحِبِهِ ، ثُمَّ زَجَّجَ مَوْضِعَهَا ، ثُمَّ أَتَى بِهَا إِلَى الْبَحْرِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي كُنْتُ تَسَلَّفْتُ فُلاتًا أَلْفَ دِينَارِ فَسَأَلَنِي كَفِيلًا فَقُلْتُ : كَفَى بِالله كَفِيلًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَسَأَلَنِي شَهِيدًا فَقُلْتُ : كَفَى بِالله شَهِيدًا ، فَرَضِيَ بِكَ ، وَأَنِّي جَهَذْتُ أَنْ أَجِدَ مَرْكُبًا أَبَّعَثُ إِلَيْهِ الَّذِي لَهُ فَلَمْ أَقْدِرْ ، وَإِنِّي أَسْتَوْدِعُكَهَا ، فَرَمَى بِهَا فِي الْبَحْرِ حَتَّى وَجَتْ فِيهِ ، ثُمَّ انْصَرَفَ ، وَهُوَ فِي ذَلِكَ يَلْتَمِسُ مَرْكَبًا يَخْرُجُ إِلَى بَلَدِهِ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ الَّذِي كَانَ أَسْلَفَهُ يَنْظُرُ لَعَلَّ مَرْكَبًا قَدْ جَاءَ بِمَالِهِ ، فَإِذَا بِالْخَشَبَةِ الَّتِي فِيهَا الْمَالُ ، فَأَخَذَهَا لِأَهْلِهِ حَطَبًا ، فَلَمَّا نَشَرَهَا وَجَدَ الْمَالَ وَالصَّحِيفَةَ ، ثُمَّ قَدِمَ الَّذِي كَانَ أَسْلَقَهُ فَأَتَى بِالْأَلْفِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : وَاللهَ مَا زِلْتُ جَاهِدًا فِي طَلَب مَوْكَب لِآتِيَكَ بِمَالِكَ فَهَا وَجَدْتُ مَوْكَبًا قَبْلَ الَّذِي أَتَبْتُ فِيهِ ، قَالَ : هَلْ كُنْتَ بَعَنْتَ إِلَيَّ بِشَيْءٍ ؟ قَالَ : أُخْبِرُكَ أَنِّي لَمْ أَجِدْ مَرْكَبًا قَبْلَ الَّذِي جِنْتُ فِيهِ ، قَالَ : فَإِنَّ اللهَ قَدْ أَدَّى عَنْكَ الَّذِي بَعَثْتَ فِي الْخَشَبَةِ فَانْصَرِفْ بِالْأَلْفِ

أخرجه البخاري، كتاب الكفالة، باب الكفالة في القرض والديون بالأبدان وغيرها (٢٢٩١) معلقًا.

الدِّينَارِ رَاشِدًا » .

انظر إلى أمانة الدائن والمدين: ﴿ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللهِ عَنْهُ ، وَمَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ إِثْلاَفَهَا أَتَلَفَهُ الله ﴾ (١)؛ كما قال الصادق ﷺ.

• والتجارة أمانة؛ روى « البخاري ومسلم » (`` من حديث حكيم بن حزام ﴾ أن النبي ﷺ قال:

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقًا ، فَإِنْ صَدَقًا وَبَيِّنَا بُورِكَ لَـهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ،
 وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا ».

والزوجة عندك أمانة؛ ستسأل عنها بين يدي الله – جلَّ وعلا – واعلم بأن خصمك دون زوجتك إن ظلمتها هو رسول الله ، و صحيح « مسند أحمد »، و « سنن ابن ماجه »، و « مستدرك الحاكم »، و « صحيح ابن حبان » وغيرهم () من حديث أبي هريرة ، أن النبي ، قال: « اللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ عَلَيْكُمْ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ الْمَيْيِم وَالْمَرْأَةِ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ، باب من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها (٢٣٨٧) من حديث أبي هريرة الله .

<sup>(</sup>٢) أخرَّجه البخاري، كتاب البيوع، باب إذا بيَّن البيعان، ولم يُكتها، ونصحا (٢٠٧٩)، ومسلم كتاب البيوع، باب الصدق في البيع والبيان (١٩٣٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٣/ ٣٩)، وابن ماجه، كتاب الأدب، باب حق اليتيم (٣٦٧٪)، والنسائي في «الكبرى» (٩١٤٩)، والحاكم (١/ ١٣١)، وابن حبان (٥٥٥٥)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٠١٥).

- وزوجك عندك أيتها المرأة أمانة، ستسألين عن هذه الأمانة، إن غاب عنك فكوني أمينة؛ احفظي ماله.. احفظي عرضه.. احفظي شرفه.. احفظي كرامته.. احفظي أولاده وربيهم تربية كريمة على القرآن والسنة، وعلى القول الصادق، وعلى العمل الفاضل؛ فأولادك أمانة، وستسألين عن هذه الأمانة بين يدي الله تبارك وتعالى.
- قال جلَّ وعلا: ﴿ يَكَأَيُّهُا الَّذِينَ مَامَنُوا فُوّا أَنْفُسَكُو وَأَهْلِيكُو نَارًا
   وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارُةُ عَلَيْهَا مَلْتَهِكَةً غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمُ وَوَيُقَعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: ١٢].

أسأل الله أن يطهرني وإياكم من الخيانة.

○ أيها الأفاضل: ما أحوجنا إلى الأمانة، وأنا تعمدت أن أطيل النفس في صور الأمانة؛ لأننا في أمس الحاجة إليها؛ فكل واحدٍ منا مستأمن على شيء، فأذكر نفسي وإخواني وأخواتي بأن نكون أهلًا للأمانة أيًّا كان حجم الأمانة؛ فأنت في مركزك الذي أنت فيه يجب أن تكون أمينًا، وإن أيَّ التواء في عمارسة العمل أو الوظيفة بأخذ الرشاوي، أو بأكل أموال الناس بالباطل، أو بتضييع مصالح الجاهير، إنها هي صورة من صور الخيانة، وإن إهدار المال العام بدعوى أنه مال سايب ليس له صاحب، لا رقيب عليه؛ فإن إهداره صورة بشعة من صور الخيانة.

فلنتق الله ﷺ ولنراقب الحقَّ تبارك وتعالى، فالله سبحانه يسمع ويرى.

وإن تضييع الأمانة قد وقع، وقد جعله النبي ﷺ علامة من علامات الساعة، وها نحن نرى ذلك قد استشرى وانتشر على مستوى البشرية بلا نزاع، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

الله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل الأمانة، وأن ينجينا وإياكم من الخيانة، وأن يقر أعيننا جميعًا بنصرة الإسلام وعز المسلمين، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

\*\*\*\*

## ومن العلامات: كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة

وحديثنا في هذا الفصل – بإذن الله تعالى وتوفيقه ومدده – في علامة خطيرة انتشرت بصورة مروعة، وكلًا قرأت، وطالعت، ورأيت تلك المشاهد التي تخلع القلوب في نشرات الأخبار عبر الفضائيات، أو من خلال الإذاعات، أو الجرائد والمجلات، والله الذي لا إله غيره يزداد حبي لرسول الله على ويزداد إيهاني ويقيني في أن المصطفى على ما مِنْ شيء وقع، أو هو واقع، أو سيقع في الكون بين يدي الساعة إلَّا وأخبر عنه؛ فوقع بمثل ما أخبر عنه الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى.

ولقد تحدث النبي ﷺ عن صور القتل البشعة التي نراها الآن في أي نشرة بلا استثناء من نشرات الأخبار! ولا أكون مبالغًا إن قلت: لا تخلو نشرة أخبار، ولا تخلو جريدة سياسية، إلا وقد تحدثت عن هذه الجريمة النكراء! عن هذه الدماء التي تسفح والتي تسفك، وعن هذه الأشلاء التي تمزق في كل بقاع الأرض.

○ تدبر معي، وأعرني قلبك، وكيانك.

روى الإمام مسلم في « صحيحه » (١) من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال:

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهها (١٨/ ١٥٧).

## ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرُ الْهَرْجُ ۗ ». ۚ

قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ الله ؟

قَالَ : « الْقَتْلُ الْقَتْلُ » .

• وفي رواية أخرى لمسلم (۱) من حديث أبي هريرة ﴿ – وتدبر هذه الرواية – أن النبي ﷺ قال: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ﴾ وهو الصادق الذي لا يحتاج إلى قسم، ولكنه ﷺ يقسم! على ماذا؟! يقول: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لاَ تَذْمِنُ الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْرِى الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلاَ الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ ﴾.

وأنا أطالع بعض الحوارات التي أجريت مع بعض الجنود الذين جاؤوا من أقصى الأرض من أمريكا إلى قلب العراق، أو من بريطانيا، أو إيطاليا، أو أستراليا إلى قلب العراق، أجرت بعض الجرائد بعض الحوارات مع بعض الجنود، ما الذي جاء بك إلى هنا؟ لا يدري، لا يعرف! ثم هذا الذي يركب طائرته أو دبابته ويبيد – لا أقول: بيتًا؛ بل مدينة بأكملها؛ بل دولة بأكملها، يلقي أطنانًا هائلة من الأسلحة، بل من الأسلحة المحرمة والمجرَّمة دوليًّا! هذا إن كان أولئك يحترمون القوانين الدولية. يلقون بآلاف الأطنان من الأسلحة المحرَّمة المجرَّمة المحرَّمة المحرّمة المح

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمني أن يكون مكان الميت من البلاء (٥٦/ ٢٩٠٨).

تفني في التو واللحظة المثات؛ بل الآلاف، والتي تبيد المدن والمدارس والمصانع والمزارع، والتي تحول الأجسام البشرية إلى أشلاء، وإلى أكوام من اللحم المتمزق، وإلى بحور من الدماء، حتى صارت الدماء الآن أرخص من التراب، لا يدري هذا القاتل الذي ألقى هذه الحمولة الثقيلة لتبيد هذه الآلاف من البشر، لا يدري لماذا قتل؟ وهذا المسكين الذي لا ناقة له، ولا جمل، وهذا الشيخ الكبير الذي مزقت أشلاؤه، وهذا الطفل الرضيع الذي نام على أحلامه فتفجَّر جسده، بهذه الأطنان من القاذفات، والراجمات، والصواريخ، والطائرات، الذي سمع الرعب، ومات قبل أن يموت حقًا، مات بالفزع قبل أن يموت! وقبل أن تفارق روحه بدنه، وهو المنطل الصغير الوديع، بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفائفه، ما ذنبه؟ المطفل الصغير الوديع، بل وهو الرضيع الذي لا زال في لفائفه، ما ذنبه؟

وهذه المرأة المسكينة التي لا تحمل سلاحًا وهي تجلس في بيتها بين أولادها، وفجأة ترى أولادها يمزقون أمام عينيها وبين يديها، وربها تتمزق أشلاؤها هي الأخرى، لا تدري لماذا قتل أولادها؟ ولماذا قتل زوجها؟ ولماذا قتل أبوها؟ ولماذا قتلت هي؟ « لا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلاَ اللَّهُ وَيُمَ قُتِلَ ».

جريمة بشعة تحرق الفؤاد، فيا من نشرة من نشرات الأخبار تراها العين إلا وتدمع، وتبكي.. يراها الإنسان فيتمزق فؤاده ويتفتت كبده على هذه الدماء الرخيصة، التي تسفح كلَّ يوم، بل – ورب الكعبة – لا أبالغ

لو قلت: التي تسفح كل ساعة، في العراق في هذه السنوات القليلة الماضية بالآلاف من القتلى للرجال والنساء والأطفال! لماذا هذه الجثث التي تطفو على المياه؟ التي قطعت رؤوسها، وألقيت في الغابات، وعلى جوانب الطرقات؟ لماذا هذه الدماء التي خضبت الأرض في العراق، وفي لبنان، وفي فلسطين، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي الصومال، وفي السودان، وفي كل مكان!! لماذا صارت الدماء رخيصة إلى هذا الحد؟ والذي يُدمي القلب أن تسفح الدماء، وأن تمزق الأشلاء باسم الديمقراطية! وباسم الحرية! أو باسم هذه الدعاوي والشعارات الخدّاعة الكاذبة! صارت الدماء أرْخصَ شيء في الوجود وصار الإنسان أحقر شيء – ولا حول ولا قوة إلا بالله.

○ أيها المسلمون – بل أيها العالم كله: الدماء لها حرمة، وتمنيت أن لو ترجمت هذه الكلمات؛ لتستمع إليها البشرية كلها على اختلاف معتقداتها ولهجاتها ولغاتها؛ فدماء أي إنسان لها حرمة، والله – جلَّ وعلا – هو الذي خلق الإنسان، وكرّمه، وأسجد له ملائكته، ونفخ فيه من روحه، وأنزل من أجله الكتب، وأرسل من أجله الرسل، بل ووضع له شريعة محكمة تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة، وتضمن له حقه، ومن أعظم هذه الحقوق: حق الحياة، ذلكم الحق الذي ليس من حق أي أحدٍ أن ينتهك حرمته، أو أن يستبيح حماه؛ لأن الله – جل وعلا – وحده هو واهب الحياة، ولا ينبغي البتة لأحدٍ من الخلق أن يسلب هذه الحياة بهذه الصورة

القميئة الرخيصة الحقيرة! فهذا الحق لله تبارك وتعالى وحده، وفي حدود شريعته التي شرعها لعباده، فهو وحده الذي يعلم من خلق؛ قال سبحانه: ﴿ أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ ٱلْخَيْرُ ﴾ [الملك: ١٤].

لا يجوز أن تنتهك الحياة إلا في حدود شريعة الله تبارك وتعالى، وعلى يد ولي الأمر، ليس الأمر متروكًا هكذا لأي أحد ليقتل من شاء، في الوقت الذي يشاء ، ثم يمضي بعد ذلك آمنًا مطمئنًا بدعوى أنه يقيم حدًّا لله!! لا.. الأمر ليس متروكًا لأي أحد، فالدماء لها حرمة، والحياة لها حرمة.

فليسمع أولئك الذين أشعلوا نار الحرب، وسفكوا دماء الأبرياء ومرَّقوا أشلاء الأطفال والنساء؛ فليسمع هولاء وعيد رب الأرض والسهاء، في قوله - جلَّ وعلا - في سورة النساء: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوَّمِنَكَ مُتَعَمِدًا فَجَزَا وَهُ جَهَنَدُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنهُ وَأَعَدُ لَهُ النساء: ٩٣ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣].

هل هناك وعيد في القرآن كله من أول سورة الفاتحة إلى سورة الناس كهذا الوعيد العظيم؟ لا. وددت أن لو صرخت بأعلى صوتي لأسمعه قادة العالم، الذين يسفكون الدماء الآن باسم الحرية، وباسم الديمقراطية، وأصبحت الدماء عند هؤلاء الناس أرخص شيء في الكون، وفي الوجود، ثم بعد ذلك يُتَّهم ديننا، ويتهم إسلامنا بأنه دين سفك الدماء، ودين التطرف، والإرهاب! ثم يتهم نبي الرحمة المصطفى على بأنه ما جاء إلى البشرية إلَّا بالعنف، وإلا بالإرهاب، وما نشر دينه إلا بحد السيف!! إلى

آخر هذه الدعاوي الفارغة الباطلة التي يغني بطلانها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إبطالها، ويغني فسادها عن إفسادها، وتزداد المصيبة والكارثة أن تأتي على لسان رجل كان من المفترض - كما يقال - أن يكون حمامة هو الآخر من حمائم السلام، يتهم رسول السلام في بأنه ما جاء للبشرية إلا بالإرهاب! وهو نبي الرحمة؛ فهذا دين محمد بن عبد الله في، يقرأ علينا فيه قول ربنا - جلَّ وعلا: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ مُؤَمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ مُؤَمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ وَأَعَدُ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ وعيد مرعب في وعيد مرعب في كتاب الله هي .

فهاذا قال نبي الرحمة، إلذي جاء ليضمن وليؤكد للبشر هذا الحق حق الحياة، وجاء ليبين حرمة الدماء؛ قال – عليه الصلاة والسلام – كها في « صحيح البخاري » (١) من حديث عبد الله بن عمر عشن :

« لَنْ يَزَالَ الْمُؤْمِنُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينِهِ ، مَا لَمْ يُصِبْ دَمَّا حَرَامًا ».

• وكان عبد الله بن عمر عين يقول:

إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ ، الَّتِي لَا تَحْرَجَ لِمَنْ أَوْفَعَ نَفْسَهُ فِيهَا : سَفْكَ الدَّمِ الْحَرَامِ بِغَيْرِ حِلِّهِ ) (٢).

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الديات، باب قول الله تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِثَ مُتَمَوَدُكَ مُخَرَزُونُ مُ مَن مُتَمَوِدًا؟
 مُجَرَزُونُ مُجَهَّدً ﴾ [النساء: ٩٩] (٦٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٨٦٣).

وفي الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما(١) من حديث معاوية هي ، ورواه أبو داود من حديث أبي الدرداء(٢) هي أن النبي قال: ﴿ كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى الله أَنْ يَغْفِرَهُ ، إِلَّا مَنْ مَاتَ مُشْرِكًا ، أَوْ مُؤْمِنٌ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ».

فقد قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ ﴾ [النساء: 18]، وقال تعالى: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدَعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلنَهًا ءَاخَرَ وَلا يَوْشُونَ النَّهِ النه إلَّه عَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْمَحِقِ وَلا يَرْثُونَ ﴾ [الغرقان: 18]؛ فهنا جعل الله القتل الكبيرة التي تأتي بعد كبيرة الشرك بالله ثم قال: ﴿ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلْقَ أَثَامًا ﴿ أَنْ يُعْمَعُ لَمُ الْمَكَذَابُ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مَهَانًا ﴿ إِلَا مَن تَابَ وَءَامَن وَعَمِلَ عَمَلًا صَلْحِكًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللهِ سَيَاتِ وَعَلَى اللهِ اللهِ قان: 18- ١٧].

• وقال ﷺ – كما في سنن النسائي (٢) وغيرها بسندٍ صحيح من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٩٩/٤)، والنسائي كتاب تحريم الدم (٣٩٨٤)، وفي «الكبرى» (٢٤٤٣)، والحاكم (٣٩١٤)، وقال: "صحيح الإسناد"، ووافقه الذهبي، والطبراني في «الكبير» (٣١٤/١٩، ٣٦٥) (والأوسط» (٢١٩/٥)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع» (٤٢٥٤)، و«الصحيحة» (٥١١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود ، كتاب الفتن والملاحم ، باب تعظيم قتل المؤمن (٤٢٧٠)،
 وصححه الشيخ الألباني هناك. وهذا لفظه.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه النسائي، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم (٣٩٩٠)، وفي «الكبرى»
 (٢/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٢٣٦١).

حديث بريدة: ﴿ قَتْلُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِنْدَ الله مِنْ زَوَالِ الدُّنْيَا ».

انظر إلى حرمة الدماء في دين الله ، وفي دين محمد بن عبد الله ﷺ لكل بني الإنسان، والرسول ﷺ لم ينس هذا الحق لغير المسلم ما لم يكن محلنًا للكفر، رافعًا للسيف عليهم.

• فقى ال ﷺ - كيا في الحديث الذي رواه البخاري في « التاريخ - تعليقًا » والنسائي في « السنن » (() من حديث عمرو بسن الحمق الحزاعي ﴿ : " مَنْ أَمَّنَ مَ جُلًا عَلَى دَجُلًا عَلَى دَمِهُ فَقَتَلَهُ ، فَأَنَا بَرِيءٌ مِنَ الْقَاتِل ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِرًا » .

فلتسمع الدنيا، فلتسمع الفاتيكان، فلتسمع أوروبا، فلتسمع أمريكا، فليسمع أولئك الذين يتهمون رسول الله بأنه ما جاء للبشرية إلا بالعنف، والإرهاب، والتطرف، فلتسمع الدنيا كلها، ماذا قال محمد بن عبدالله ١٤٤٠

والله ما عرفت الأرض أرحم، ولا أصدق، ولا أوفى، ولا أطهر، ولا أشرف منه ﷺ، فمن أعطى رجلًا عهدًا بالأمان، ثم بعد ذلك غدر به، فليس هذا من خلق محمد ﷺ، ولا من دين الله تبارك وتعالى.

وقد قلت – أيها الأفاضل: إن خان غير المسلمين، فالمسلمون لا

أخرجه البخاري – معلقاً – في «التاريخ» (٣/ ٣٣٢)، والنسائي في «الكبرى» – بلفظ قريب – (٥/ ٢٢٥)، وابن حبان (٩٨٢)، والطيالسي (١٢٨٥)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٩٦٧٩)، والبيهقي في «الكبرى» (٩/ ١٤٢)، والبزار في «مسنده» (٦/ ٢٨٥)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (٦١٠٣)، و«الصحيحة» (٤٤١).

يخونون، وإن غدروا فهم لا يغدرون.. فالمسلمون أوفياء أمناء صادقون؛ لأن لهم دينًا يضبط أقوالهم وأفعالهم ومشاعرهم، وحبهم وبغضهم وعطاءهم ومنعهم، وحركاتهم وسكناتهم، بفضل الله – جل وعلا.

وأؤصل هنا في باب التأصيل العلمي الذي اتفقنا عليه؛ لأنني أخاطب العقل والقلب معًا؛ فأقول: غير المسلمين ينقسمون إلى أربعة أقسام – حتى لا تختلط الأوراق بين يدي إخواننا:

• كافر محارب؛ اعتدى على المسلمين في أرضهم، وفي بلدهم فهذا يحارب، ويدفع بكل سبيل، وهذا ما يعرف عند على أثنا بجهاد الدفع، وهو فرض عين على أهل هذا المكان الذي داهمه هذا العدو الصائل. وهذا تراه إجاعًا في كتب الفقه، بفضل الله – جلَّ وعلا.

• وكافر معاهد؛ له عهد، لا ينبغي أن تقتله حتى ترد عليه عهده.

• وكافر مستأمن؛ فمن أظهر لكافر أمانًا لم يجز قتله بعد ذلك لأجل الكفر؛ بل لو اعتقد الكافر الحربي أن المسلم آمنه وكلمه على ذلك صار مستأمنًا (1). لا يحل لك أن تقتله.

وكافر ذمي؛ لا يجوز أن تقتله ما دام في وقت الذمة (٢).

أخي الفاضل: تعال معي وانظر إلى عظمة هذا الدين؛ لقد ذَهَبَتْ
 أُمُّ هَانِيْ بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدَتهُ يَغْتَسِلُ ،

<sup>(</sup>١) «الصارم المسلول» (١/ ١٩١، ٢٧٣ دار ابن حزم) لشيخ الإسلام.

 <sup>(</sup>٢) انظر في هذه الجزئية: الصارم (١/ ٩٤)، و «المغني» لآبن قدامة (١٢/ ٦٥٥) ط دار الحديث).

وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ ، قالت: فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَنْ هَلِيهِ ؟ ﴾ فَقُلْتُ : أَنَا أُمُّ هَانِي بِنْتُ أَبِي طَالِبٍ ؟ فَقَالَ : ﴿ مَرْحَبًا بِأُمُّ هَانِي ﴾ . فَلَيَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ، زَعَمَ ابْنُ أُمِّي – تَقْصِدُ أَخَاهَا عَلِيًّا ﷺ – أَنَّهُ قَاتِلً رَجُلًا قَدْ أَجَرْتُهُ – فُلَانُ ابْنُ هُبَيْرَةَ – فعليٌّ ﴿ يريد أَن يقتله؛ لأنه مشركٌ، ولا يريد أن يقر عليٌّ لأم هانئ بأمانها الذي أعطته لهذا الرجل، تقول: فقال الوفي الأمين ﷺ لأم هانئ: ﴿ قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتِ يَا أُمَّ هَانِئ ﴾ (``صلَّى الله على من علَّم الدنيا حلاوة الوفاء.

• روى أبو داود والنسائي والحاكم وغيرهم<sup>(۱)</sup> بسندٍ صحيح

أخرجه البخاري، كتاب «الصلاة»، باب «الصلاة في الثوب الواحد ملتحفًا»
 (٥٥٧٠)، ومسلم، كتاب «الحيض»، باب «تستر المغتسل بثوب ونحوه» (٣٣٦).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم، كتاب «الحج»، باب «فضل المدينة ودعاء النبي ﷺ فيها بالبركة»
 (۱۳۷۱ / ۱۳۷۱).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود، كتاب (الجهادة، باب اقتل الأسير ولا يعرض عليه الإسلام، (٢٦٨٣)، (٣٥٥٤) والنسائي في كتاب (قتريم الدم، باب (الحكم في المرتدة (٢٦٨٣)، وابن أبي شيبة في (مصنفه، (٣٦٩٦٣) والحاكم في (المستدرك، (٣/ ٤٥)، وقال: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، وأبو يعلى (٧٥٧)، وصححه الشيخ الألباني في (الصحيحة، (١٧٧٣).

بشواهده أن عثمان بن عفان ﷺ أتى يوم فتح مكة بعبد الله بن سعد بن أبي السرح - وكان النبي على قد أهدر دمه - أي: قال للصحابة إذا رأيتموه معلقًا بأستار الكعبة فاقتلوه - وسأترك لك أنت أن تتصور ماذا صنع هذا الرجل حتى أهدر النبي ﷺ دمه ولو كان معلقًا في أسنار الكعبة! وإذ بالنبي – ﷺ - يفاجأ بعبد الله بن سعد يقف أمام عينيه، وبين يديه، وعثمان بن عفان 🦈 – وهو الحيي الذي كان يستحيى منه رسول الله ﷺ – يقول له: بايعه يا رسول الله! فنظر النبي ﷺ لعبد الله بن سعد وأشاح بوجهه عنه - لم ينظر إليه النبي على ثم أعرض عنه - فقال عثمان - للمرة الثالثة: بايعه يا رسول الله ؛ فمد النبي ﷺ يده، فبايعه، فلما انصرف عبد الله بن سعد قال النبي ﷺ لأصحابه: « أَمَا كَانَ فِيكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ يَقُومُ إِلَى هَذَا حَيْثُ رَآنِي كَفَفْتُ يَدِي عَنْ بَيْعَتِهِ فَيَقْتُلُهُ ؟ " قالوا: وما يدرينا يا رسول الله! ما في نفسك، هلا أومأت إلينا بعينك - يعنى: أعطنا إشارة بعينك لنقتله – فقال الصادق الوفي: « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِي لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَائِنَةُ أَعْيُنِ ».

هذه حرمة ومكانة الدماء عند رسول الله عنه عنه من أجل ذلك في يوم عرفة – وهو يقف على جبل عرفات، في هذا اليوم المهيب العظيم الجليل الكريم – يقف النبي على ليخطب خطبته العصاء؛ ليبين فيها للصحابة وللبشرية جمعاء حرمة الدماء، ومكانة الدماء؛ فيقول – كما في رواية جابر

ابن عبد الله الطويلة في « صحيح مسلم »(١) يقول ﷺ:

" إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ؛ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، أَلاَ كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيًّ مَوْضُوعٌ ، وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ ، وَإِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أَضَعُ مِنْ دِمَائِنَا دَمُ ابْنِ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدٍ فَقَتَلَتُهُ هُذَيْلٌ ، وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ ، وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَانَا رِبَا عَبَّاسٍ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ ».

وفي رواية ابن عباس - في " صحيح البخاري " ( ) ، ورواية أبي بكرة - أيضًا في " الصحيحين " ( ) . أن النبي المنظلة المنظلة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ (١٢١٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب آلحج، باب الخطبة أيام منى (١٧٣٩) عن ابن عباس. (٣) أخرجه البخاري، كتاب الحج، باب الخطبة أيام منى (١٧٤١)، ومسلم، كتاب

القسامة، باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال (١٧٧٦) عن أبي بكرة.

هَذَا ».

○ من أجل ذلك -أيها الأفاضل - كانت الدماء أول شيء يقضي الله ﷺ فيه بين خلقه يوم القيامة؛ هذه لفتة لكن كيف ذلك؟ وقد علمنا أن أول شيء يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة؟ والجواب أنه: لا يوجد تعارض بين الحديثين؛ فالحق يخرج من مشكاة واحدة؛ فكيف نجمع بين قوله ﷺ: " إنَّ أَوَّل شَيء يُقْضَى فِيه يَوْمَ الْقِيَامَة بَيْنَ النَّاسِ فِي الدِّمَاء " والحديث في « الصحيحين » (۱) وبين ما رواه أصحاب السنن: " إنَّ أَوَّل مَا يُجَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَة الصَّلاة " ").

فنقول: الصلاة حق الله - جلَّ وعلا - والدماء حق العباد؛ فأول شيء يقضى فيه من حقوق العباد يوم القيامة في الدماء.. يا الله!! إذا دنت الشمس فوق الرؤوس، وأي بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها، تزفر وتزمجر غضبًا منها لغضب ربها - جلَّ وعلا - فإن الله سبحانه في هذا اليوم يغضب غضبًا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله! في هذه اللحظات يرى القاتل كل من قتلهم في الدنيا، وربا لا يعرف أعدادهم! يراهم جيعًا في هذه الساعة في أرض

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الرقاق، باب القصاص يوم القيامة (٦٥٣٣)، ومسلم، كتاب القيامة، باب المجازاة بالدماء في الآخرة (١٦٧٨) من حديث ابن مسعود علم،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في أبواب الصلاة، باب ما جاء أن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة (٤١٣)، والنسائي كتاب الصلاة، باب المحاسبة على الصلاة (٥٤٢)، وأحد (٧/ ٢٩٠، ٤٥٥)، وصححه الألباني في «الصحيحة» (١٣٥٨) من حديث أبي هريرة ...

المحشر، بين يدي الملك الحق، وقد اجتمعوا حوله يجرونه جرًّا ليوقفوه بين يدي ملك الملوك، وكلّ قتيل – أريد منك أن تعيش هذا المشهد بقلبك – كم قتل؟ قتل عشرة، قتل ألفًا، قتل أمة، تأتي كلها، وكلُّ قتيل قتل يأتي وأوداجه – أي: عروق رقبته – تشخب دمًا .. يا الله! مائة حوله ، أو ألف يحيطون به ويحاصرونه، وقد تعلقوا بالقاتل يسوقونه سوقًا، ويدفعونه دفعًا؛ ليوقفوه بين يدي الملك الحق – جلُّ وعلا – وكلُّ قتيل يقول لربه: يا رب، سل هذا فيها قتلني؟ هو لا يدري! وكثير من هؤلاء القتلة لا يدري، وكثير من المقتولين لا يدرون لماذا قتلوا؟! لماذا قتل هؤلاء؟ ولماذا قتل هؤلاء؟ من أجل النفط تسفح الدماء؟ أو من أجل عصبية عقدية بغيضة منتنة تسفح الدماء، وتمزق الأشلاء، وتباد حضارات، وتهدم مدن، وتدمر مصانع، وبيوت، ومزارع؟ لماذا يفعل الإنسان بأخيه الإنسان هذه الأفعال الشنيعة؟ لماذا لا يفشي الإنسان السلام بحق؟ لماذا لا يحرص العقلاء في العالم على إفشاء السلام بالحق؟ على أن يعيش الناس في سلام؛ كما أمر رسول السلام محمد ﷺ فقال:

أَفْشُوا السَّلاَمَ ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ ، وَصَلُّوا وَالنَّاسُ نِيَامٌ ، تَدْخُلُونَ الْجَنَّة بِسَلاَم » (().

نعم. كل ديننا سلام؛ فتحية المؤمنين السلام، ولا تخرج من الصلاة إلا بالسلام، ولا تخرج من الصلاة إلا بالسلام، ولا تدخل الجنة إلا وتستقبلك ملائكة الله بالسلام؛ قال تعالى: ﴿ يَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَمٌ ﴾ [الاحزاب: ٤٤] فاللهم أنزل السلام على أهل الأرض. ثم بعد ذلك يتهم بالإرهاب رسول الرحمة الذي أرسله الله رحمة للعالمين – ليس للمسلمين فحسب – كها قال تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلّا رَحْمَةً لِلْمُكْمِينَ ﴾ [الانبياء: ١٠٧].

• فالقتل جريمة من أبشع الجرائم؛ يقول عليه الصلاة والسلام كما في « سنن النسائي » بسند حسن (١) من حديث ابن عباس ﷺ : « يجيئ الْمَقْتُولُ مُتَمَلِّقًا بِالْقَاتِلِ ، وَأَوْدَاجُهُ تَشْخُبُ دَمًا ، يَقُولُ : يَا رَبِّ ، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَانِي ».

ماذا سيكون جوابك أيها القاتل؟ وأنت يا من تسترخص الدماء، وتنطلق لتقتل أي إنسان أخذًا بالثار الأعمى؟

احذر! فأبشع كبيرة، وأفظع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك: قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.. وما هو هذا الحق؟

· ففي « الصحيحين » (٢) من حديث ابن مسعود ، قال: قال

<sup>(</sup>١) أخرجه النسائي، كتاب اتحريم الدم، باب اتعظيم الدم، (٣٩٩٩)، وفي الكبرى، (٣٤٦٨)، والترمذي كتاب اتفسير القرآن، باب اومن سورة النساء، (٣٠٢٩)، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح سنن الترمذي والنسائي،

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب «الديات»، باب «قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ النَّهْ مَ بِالنَّمْسِ وَالنَّمْسِ
 وَٱلْمَرِّتِ إِلْهَمْسِ ﴾ [المائدة: ٤٥]» (٦٨٧٨)، ومسلم، كتاب القسامة، باب «ما يباح به دم المسلم» (١٦٧٦).

رسول الله ﷺ: ﴿ لَا يَجِلُّ دَمُ الْمِنْ مُسْلِم ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا الله وَأَنَّى رَسُولُ الله ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ » أي: القاتل يقتل ويقام عليه الحد، وولي الأمر هو المسؤول، وإلا لتحوَّل مجتمع المسلمين إلى نوضى، فليقتل كل من شاء من شاء في الوقت الذي يشاء! فالدماء لها حرمة كما سبق بيانه، « النَّقْسُ بِالنَّقْسِ »؛ قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَرِمة كما سبق بيانه، « النَّقْسُ بِالنَّقْسِ »؛ قال تعالى: ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَرِفَةً يَّ اللَّهُ اللهِقَةِ : ١٧٩].

« وَالثَّيّْبُ الزَّانِي » – وسأعود إليها إن شاء الله تعالى في علامة أخرى
 من علامات الساعة « وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُقَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ ».

فالإسلام لا يكره أحدًا على الدخول فيه؛ لابد من تأصيل هذا؛ فنحن نبلغ ونبين للناس بحق وحكمة ورحمة وأدب وتواضع؛ فمن قال بعد البلاغ وبعد الدعوة والبيان: لا لن أدخل هذا الدين، نقول له - كها قال الله تعالى: ﴿ لا إِكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَد تَبَيَنَ الرُّشُدُ مِنَ الْفَيِ ﴾[البقرة:٢٥٦] ونقول - كها قال الله جلَّ وعلا: ﴿ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَل شَآءَ فَلْيُوْمِن مَنَ فَلُكُمُّ وَمَل الله جلَّ وعلا: ﴿ وَقُل الْحَقُ مِن رَبِّكُمُّ فَمَن شَآءَ فَلْيُوْمِن وَمَل شَآءَ فَلْيُوْمِن مَنَا فَل ربنا - جلَّ وعلا: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ ﴾[الكهف: ٢٩]، ونقول كها قال ربنا - جلَّ وعلا: ﴿ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي دِينِ ﴾[الكافرون: ٢٦، وذلك بعد الدعوة والبيان؛ لكن - تدبّر - إن دخل في دين الله برغبته، واختياره، وإرادته، فليس من حقّه المسلم أن يخرج من دين الله في الوقت الذي يشاء؛ ليزلزل قواعد المجتمع المسلم زلزلة!! لا.. ليس من حقه هذا على الإطلاق؛ لكن من حقه بعد البلاغ أن

يقول: أنا سأدخل هذا الدين، أو لن أدخل هذا الدين، أما أن يدخل ويخرج منه في الوقت الذي يشاء؛ فهذا أمر مرفوض في دين الله – جلَّ وعلا – واثتوني بدستور على وجه الأرض يقر هذا لأهله؛ بل إن من يخرج على دستور دولة من الدول يتهم بالخيانة العظمى، والخيانة العظمى كلُّنا يعرف جزاءها، إنه القتل؛ فما ظنك بمن يخون دين الله – جلَّ وعلا – ويخون الله ورسوله؛ قال تعالى: ﴿ يَكَايُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحُونُوا ٱللَّهَ وَالْتَمَا لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ واللهُ والهُ واللهُ والله

فالقتل – أيها الأفاضل – أبشع جريمة ترتكب على وجه الأرض بعد الشرك بالله.

وددت أن لو أطلت النفس في الحديث عن هذه الكبيرة، التي جعلها المصطفى الصادق علامة من علامات الساعة؛ فقال - عليه الصلاة والسلام: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرُ الْهَرْجُ ».

قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ الله ؟

قَالَ: « الْقَتْلُ الْقَتْلُ » (١٠).

وفي الرواية الأخرى التي تقدمت: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لاَ تَذْهَبُ
 الدُّنْيَا حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لاَ يَدْدِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ ، وَلاَ الْمَقْتُولُ
 فيمَ قُتِلَ ».

<sup>(</sup>١) تقدم في أول الباب.

## • كثرة الزنا:

وهذه من العلامات الخطيرة التي ظهرت وانتشرت في هذا الزمان. لكن هل تكلم الرسول ﷺ عن هذه أيضًا؟ وذكر أن انتشار الزنا من علامات الساعة؟ نعم.

اللهم استر نساءنا وبناتنا، واحفظ أولادنا، وأصلح شبابنا، وحصِّن فروجنا يا أرحم الراحمين.

 أيها الأفاضل: الزنا جريمة خطيرة، وكبيرة تخلع القلب، والعرض شرف الإنسانية المتوارث؛ فانتهاك هذا العرض أمر فظيع؛ لذا عدًّ النبي ﷺ الزنا علامة من علامات الساعة؟

فروي « البخاري ومسلم » (١) من حديث أنس ، أن النبي ، قال: « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ : أَنْ يُرْفَعَ الْمِلْمُ ، وَيَشْبُتَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْجَهْلُ ، وَيُشْرَبَ الْجَهْدُ الزَّنَا ».

وفي رواية لمسلم: ﴿ وَيَفْشُو الزِّنَا ﴾.

وفي رواية عند البخاري<sup>(۱)</sup>: « وَيَكْثُرُ الزِّنَا ».

لقد كثر الزنا وانتشر، وكنت أودُّ أن أسطر لكم هنا إحصائية وقفت

أخرجه البخاري، كتاب العلم، باب رفع العلم وظهور الجهل، (٨٠، ٨١)، ومسلم
 كتاب العلم، باب رفع العلم وقبضه (٢٦٧١، ٢٦٧٣).

<sup>(</sup>٢) عند البخاري، كتاب النكاح، باب يقل الرجال ويكثر النساء (٥٣١).

وبعض البلدان الإسلامية! وبعض البلدان الإسلامية!

والله ما منعنى أن أسطر هذه الدراسة، وهذه الإحصائية إلا أننى

وسه من منعني أن السطر هذه الدراسة، وهذه الإحصائية إلا التي خشيت أن أصدع قلوبكم في هذه الوريقات، وأظن أن كثيرًا من إخواننا ممن يطالعون مواقع الشبكة العنكبوتية – الإنترنت – يعلمون جيدًا خطر هذه الإحصائيات وحجمها؛ إنه أمر بشع وخطير!

لقد صورت أفلام الزنا، ونقلت إلى كثير من بيوت المسلمين، وصار كثير من الناس يقيمون الليل، لا مع الله – جلَّ وعلا – ولا مع الصلاة، ولا مع سنة النبي – عليه الصلاة والسلام – ولكن مع هذه الأفلام المداعرة، يقيم الليل مع الزنا! لا أنسى حجم الاتصالات الهائلة، والأسئلة الرهيبة التي تأتي لتسأل كلَّ ساعة عن هذا الوباء الذي خرَّب كثيرًا من البيوت؛ فلقد انصرف كثيرٌ من الأزواج عن نسائهم، بسبب هذه الأفلام والمجلات التي صورت أفلام الزنا في أوضاعه المختلفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فالزنا جريمة بشعة إن زنت المرأة – وإن كانت بنتًا – وضعت رأس والدها، ورأس أمها، ورأس إخوانها، ورأس عائلتها في الوحل والطين والتراب؛ فإن حملت البنت، وخافت على ولدها من الزنا وقتلته ارتكبت كبيرتين من أبشع الكبائر، ألا وهما: كبيرة الزنا، وكبيرة القتل!!

وإن كانت المرأة متزوجة، ووقعت في جريمة الزنا، وسترها الله

- جلَّ وعلا - وأخفت، وأدخلت ولد الزنا على زوجها، وعلى بيتها، وعلى أهلها وأولادها، أدخلت أجنبيًّا عنهم؛ فخلا بهم وهو أجنبيٌّ عنهم، يرثهم وهو لا حقَّ له في ذلك. والرجل إن زنا، انتهك حرمة إخوانه وأخواته.. كبيرة مُرَّة تشعر بالمرارة وأنت تتحدث عنها فقط! ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى في آيات شديدة: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي ﴾ [النور: ٢] فبدأ بالزانية لأنها تمهد الطريق ، محال أن يقبل رجل على امرأة ليصل معها إلى هذه الكبيرة البشعة إلا وقد مهدت له هذه المرأة الطريق تمام التمهيد.. فيا أيتها المسلمة: اتقي الله في زيك.. في لبسك.. في كلهاتك.. في كيفية خروجك؛ لا تخضعي بالقول.

ابتها المسلمة؛ احذري؛ فالشيطان له خطوات، والله - جلّ وعلا - وَلَا تَبْعُوا خُطُورَتِ الشَّيَطَنِ ﴾ [البقرة: ١٦٨]، ربها لا تقع المرأة في الزنا من أول أمر، ربها لا يزل الرجل في الزنا من أول فعل، فهناك خطوات، إن خطوت الخطوة الأولى - إن لم يعصمك ربك - زللت، وإن خطوت الخطوة الأولى - إن لم يعصمك ربك - هويت، اللهم اعصمنا واحفظنا بحفظك يا أرحم الراحين.

قال تعالى: ﴿ الزَّانِيةُ وَالزَّانِي فَآجَلِدُوا كُلَّ وَحِدِ مِنْهُمَا مِأْنَةَ جَلَدَّةٍ وَلا تَأْخُذُكُر
بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ ﴾، الله الرحمن الرحيم اللطيف هو الذي يقول ذلك
 جلَّ وتعالى: ﴿ وَلا تَأْخُذُكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِن كُنتُمْ ثُوْمِنُونَ بِاللهِ وَٱلبَوْمِ ٱلْآخِرِيْرُ

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآيِفَةٌ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ ٱلزَّانِى لَا يَنكِحُمُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَاۤ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكُ ۖ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ٢، ٣].

وقال تعالى: ﴿ وَاللَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلنَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّقْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلَّا عِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَشَامًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ لَكُ يَلْقَ أَشَامًا ﴿ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ إِلَّا مَن تَابَ يُضَلِّعَفُ لَهُ الْمَكَذَابُ يَوْمَ الْقِينَمةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

يا هاتكًا حرم الرجال وقاطعًا سبل المودة عشت غير مكرم من يزن في قوم بألفي درهم إن الزنا دين إذا استقرضته كان الوفا من أهل بيتك فاعلم

إن كثيرًا من الناس يتصور أنه يستطيع أن يفعل ما يريد، أو أن يفعل ما يشاء، وأنه في مأمن من العقوبة! احذر.

فالزنا دين لابد فيه من القضاء في الدنيا قبل الآخرة، والزنا يقول فيه نبينا ﷺ وهو يبين عقوبة الزناة – كها في حديث سمرة بن جندب الطويل في « صحيح البخاري »(١)؛ وفيه أن جبريل وميكائيل أتيا رسول الله ﷺ، وقالا له:

أخرجه البخاري، كتاب الجنائز، باب ما قبل في أولاد المشركين (١٣٨٦)، وفي كتاب التعبير، باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (٧٠٤٧).

" انْطَلِقْ انْطَلِقْ، قال: فَانْطَلَقْنَا فَآتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّور " والتنور هو: فرن (أغلاه ضيق، وأَسْفَلُهُ واسعٌ)، هل تتصور معي هذا المشهد؟ قال السادق: " فَآتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ فَاطَلَمْنَا فِيهِ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، لَيَوَقَّدُ ثَخْتُهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخُوجُوا (من التنور)؛ فَإِذَا يَتَوَقَّدُ ثَخْتُهُ نَارًا فَإِذَا اقْتَرَبَ ارْتَفَعُوا ، حَتَّى كَادَ أَنْ يَخُوجُوا (من التنور)؛ فَإِذَا يَتَوَقَّدُ ثَخْتُهُ نَارًا فَإِذَا النّبي عَنْ: " مَنْ مَمْدَتْ رَجَعُوا فِيهَا " أَي: إلى قاع وقعر هذا التنور، فقال النبي عَنْ: " مَنْ مَمْلُ بِنَاءِ هَوُلاَءِ يَا جِرْبِيلُ ؟ " قال: وَأَمَّا الرِّجَالُ وَالنَّسَاءُ الْعُرَاةُ الَّذِينَ فِي مِثْلِ بِنَاءِ التَّنُورِ ، فَإِجَّهُمُ الرُّنَاةُ وَالزَّوَانِ " .

• وفي « الصحيحين » (١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قال ﷺ:

\* لَا يَجِلُّ دَمُ امْرِيُ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَأَنَّى رَسُولُ اللهَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالنَّيِّبُ الزَّانِي ».

أي : من زنى ، وهو محصن ، وقد رزقه الله الحلال الطيب ، لكنه ترك الحلال ، وراح ليرتع في العفن والحرام، « وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَهَاعَةِ ».

وفي ( الصحيحين ) ( <sup>( )</sup> من حديث أبي هريرة ﴿ أنه ﷺ قال: ( لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ

<sup>(</sup>۱) تقدم

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب «المظالم»، باب «النهبي بغير إذن صاحبها»، (٢٤٧٥)،
 ومسلم كتاب «الإيهان»، باب «نقصان الإيهان»، باب «نقصان الإيهان بالمعاصي»
 (٧٥).

## مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

وفي لفظ ابن عباس ( ) ﴿ أنه ﷺ قال: ﴿ لَا يَزْنِي الْـعَبْدُ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». وَلَا يَشْرَبُ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ». قَالَ عِحْرِمَةُ: قُلْتُ لابْنِ عَبَّسِ : كَيْفَ يُنْزُعُ الْإِيهَانُ مِنْهُ ؟ قَالَ هَكَذَا : وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ ، ثُمَّ أَخْرَجَهَا ، فَإِنْ تَابَ عَادَ إِلَيْهِ هَكَذَا ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ .

 وروي البخاري تعليقًا بصيغة الجزم<sup>(۲)</sup> عنه أنه قال: « ينزع منه نور الإيبان في الزنى ».

وروي الطبري في « تهذيب الآثار » وابن عساكر في « التاريخ » بإسناد منقطع (<sup>7)</sup> عن عبد الله بن رواحة ﷺ أنه كان يقول: « إن مثل الإيهان مثل قميصك، بينها أنت وقد نزعته إذ لبسته، وبينها أنت قد لبسته إذ نزعته ».

وسئل أبو هريرة عن قوله: ﴿ لَا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ﴾ فأين يكون الإيهان منه؟ قال: ﴿ سيكون عليه هكذا ﴾، وقال بكفه، فإن ِ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الحدود، باب اإثم الزناة، (٦٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب «الحدود»، باب «الزنى وشرب الخمر»، قبل حديث (٢٧٧٢)، ووصله ابن أبي شيبة في «كتاب الإيهان» (٩٤) ولفظه أن ابن عباس قال لغلمانه: «من أراد منكم الباءة زوجناه، لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور الإيهان، فإن شاء أن يمنعه منعه»، وحسنه الشيخ الألباني هناك

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في « تهذيب الآثار » (٩٦٦) مسند ابن عباس ، وابن عساكر في
 « تاريخه » (٢٨/ ١١١ / ١١٢).

نزع وتاب رجع إليه الإيهان »<sup>(١)</sup>.

وهذا مصداق حديث النبي ﷺ كها روي أبو داود<sup>(۲)</sup> والحاكم وغيرهما عن أبي هريرة ۞ أنه ۞ قال:

" إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ ، فَإِذَا انْقَلَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيَانُ ».

وسيأتي التفصيل والتوضيح لهذه المسألة – بإذن الله – ألا وهي:

○ هل لمن زنى توبة؟ وهل للقاتل توبة؟

والجواب في الفصل القادم إن شاء الله تعالى، أسأل الله – جلَّ وعلا – باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى، وإن دُعي به أجاب، أن يستر نساءنا وأبناءنا وإخواننا، وأن يصلح شبابنا، وأن يهدي أولادنا، وأن ينجينا ويعصمنا من الزلل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب.

\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه المروزي في اتعظيم قدر الصلاة، (٥٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود ، كتاب «السنة»، باب «الدليل على زيادة الإيبان ونقصانه» (٢٦٩، ١٤١٠، ١٤١٠)، وصححه (٢٦٩،)، والطبري في «تهذيب الآثار» (٢/١٥٤، ١٤٠٩، ١٤١٠)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٥٠٩).

#### فصل

#### هل للقاتل والزاني من توبت

#### 0 أحبتي في الله:

لقد تحدثت في الفصل السابق في أشراط الساعة عن هاتين العلامتين الخطيرتين، ألا وهما: كثرة القتل، وانتشار الزنا، وأنهيت الفصل بهذا السؤال، وأتصور أن كثيرًا من أحبابي من إخواني وأخواتي في انتظار الجواب على هذا السؤال المهم ألا وهو:

#### ○ هل للقاتل والزاني توبة؟

• والجواب: نعم، بدون مقدمات؛ فلقد قال الله على – انتبه لصفات عباد الرحمن الجميلة: ﴿ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونِ مَعَ اللَّهِ إِلَنَّهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُكُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُوبَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ بَلْقَ أَثَامًا الله يُضْلَعَفُ لَهُ ٱلْعَكَذَابُ مِنْعَ ٱلْقِيكَمَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا الله إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنِ وَعَمِلَ عَكَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَيَهِكَ يُبَدِّلُ أَلَلَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ عَنْفُورًا رَّحِيمًا ( ) وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَلِمًا فَإِنَّهُ بَنُوبُ إِلَى اللَّهِ مَسَابًا ﴾ [الفرقان: ٦٨- ٧١] يا له من فضل ويا له من كرم.

• وقال ﷺ: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى ٱلَّذِينَ أَسَرَقُواْ عَلَىٰ ٱنْفُسِهِمْ ﴾ [الزمر: ٥٣] فالله – جلّ وعلا – ينسب المسرفين على أنفسهم له، فيجعلهم تبارك وتعالى عبادًا له، ثم يقول لهم: ﴿ لَا نَشَّـٰنُطُواْ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ • وقال ربنا سبحانه: ﴿ إِنَّ اللّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ، ﴾ [النساء: ١٤]، هذا هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر، ألا وهو: الشرك ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاكُ ﴾ حتى المشرك إن تاب، تاب الله عليه، وكيف يتوب المشرك؟ بأن يخلع رداء الشرك على عتبة الإسلام والتوحيد والإيهان، ويندم على ما مضى من شرك وعصيان، ويشرع بعد ذلك في العمل الصالح الذي يقربه من الرحيم الرحمن، حينئذ يقبل الله سبحانه وتعالى توبته؛ بل يفرح الله حبلً وعلا – بأوبته – وهو الغني عن العالمين – قال تعالى: ﴿ ﴿ يَاأَيُّهُ النّهُ مَواللّهُ مَن الْحَمِيدُ ﴿ وَاللّهُ عَرَا لَهُ عَلَى اللّهِ عَمْ الْحَمِيدُ ﴿ وَاللّهُ عَرَا لَهُ عَلَى اللّهِ عَمْ الْحَمِيدُ ﴿ وَاللّهُ عَرَا لَهُ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَمْ اللّهِ عَمْ العالمين – قال تعالى: ﴿ ﴿ يَاللّهُ مِمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَمْ اللّهُ عَلْ اللّهِ عَمْ العالمين – قال تعالى: ﴿ ﴿ يَا اللّهُ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهِ عَمْ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَالمُون اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ وَلَالمُون اللّهُ اللّهُ وَلَالمُون اللّهُ اللّهُ وَلَالُون اللّهُ اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَالَمُ اللّهُ وَلَالَهُ اللّهُ وَلَالْمُونَ اللّهُ اللّهُ وَلَالمُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَالُهُ عَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فأقبل على الله ولا تخف يا من وقعت في كبيرة الزنا، وأقبل - كذلك - يا من وقعت في كبيرة الزنا، وأقبل - كذلك - يا من وقعت في كبيرة القتل، ولا تخف، والله ! سيفرحُ ربك بتوبتك وعودتك إليه، لا تيأس، ولا تقنط ما دمت توحد الله سبحانه وتعالى، وما دمت تتبعُ الحبيب رسول الله ﷺ؛ فنحن بشر، لسنا ملائكة بررة، ولا شياطين مردة؛ بل نحن نفوس بشرية فيها الإقبال والإحجام.. فيها الخير والشر.. فيها الحلال والحرام.. فيها الطاعة والمعصية.. فيها الفجور والتقوى.. فيها البعد والقرب..

قال تعالى: ﴿ وَنَقْسِ وَمَا سَوَنَهَا ۞ فَأَلْهَمَهَا عُجُورَهَا وَتَقُونَهَا ۞ قَدْ
 أَفْلَحَ مَن زَكِنْهَا ۞ وَقَدْخَابَ مَن دَسَّنْهَا ﴾ [الشمس: ٧-١٠].

لا تقل: أنا وقعت في كبيرة كبيرة؛ فالله – جلَّ وعلا – أكرم وأجل من أن تطرق بابه ثم يغلق الباب في وجهك!! فأقبل عليه ولا تقنط أبدًا من رحمة الله تبارك وتعالى.

أيها الحبيب اللبيب: ها أنت قد استمعت إلى شيء من كتاب الله تبارك وتعالى؛ كأدلة واضحة ناصعة على أن الله – جلَّ وعلا – لا يغلق باب التوبة في وجه من أقبل إليه تائبًا، ما دام ذلك قبل أن يغرغر، وقبل أن تطلع الشمس من مغربها – وسأتحدث عن هذه العلامة بالتفصيل إن شاء الله الجليل.

لكن لا تسوِّف؛ لأن الموت يأتي بغتة، فعاهد ربك – الآن – على التوبة، وعلى الأوبة، وأنت على يقين مطلق بأن الله – جلَّ وعلا – سيتوب عليك؛ بل وسيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين.

فيا نادمًا على الذنوب أين أثر ندمك؟ وأين بكاؤك على زلَّة قدمك؟

واعلم أن ركن التوبة الأعظم هو الندم على ما مضى، ليس كلَّما تذكرت الجريمة تكون سعيدًا! بل يجب أن تتألم وتشعر بجرح في قلبك، وانكسار بين يدي ربك.

ولو كان الذنب متعلقًا بآدمي من إخوانك؛ فعليك أن تجتهد بأن ترد هذا الحق لأهله، لكن كيف يذهب من وقع في كبيرة الزنا إلى من ارتكب في حقه هذه الكبيرة ليقول له: قد فعلت كذا وكذا؟ لا يستطيع، فلا عليه فقط إلا أن يجدد الأوبة والتوبة، ويبكي دمًا بدل الدمع، وأن يجتهد في العمل الصالح حتى يرضى ربه تبارك وتعالى عنه ما لم يبلغ أمره إلى ولي الأمر، ليقيم عليه حدَّ الله تبارك وتعالى.

وأزفُّ لك الآن هذه البشريات من كلام الرحمة المهداة، والنعمة المسداة – عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.

بالنسبة للقتل: فقد روى « البخاري ومسلم » (() من حديث أبي سعيد الحدري ﴿ أَنهُ عَلَى تَسْعَة قَالَ: « كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَة وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَسَأَلَ عَنْ أَعْلَمِ أَهْلِ الأَرْضِ ، فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ - أبي : على عابد - فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ ؟ عابد - فَأَتَاهُ ، فَقَالَ : إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا ، فَهَلْ لَهُ مِنَ تَوْبَةٍ ؟ فَقَالَ : لاَ! فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائلةً » أعتذر الأقول كلمات قليلة جدًّا، وسأرجع للحديث - بإذن الله .

فلقد قرأتُ لأحد الأفاضل في عمود من الأعمدة الصحفية، حين سمع هذا الحديث مرة من عالم أو من خطيبٍ في مسجد جامع؛ فقال الكاتب: هذا كلام خطير! وهذا كلام فاضي!! أنتم هكذا تفتحون الأبواب للقتل، وبعد ذلك يقول القاتل: أنا أريد أن أتوب! وأنا أقول له: أبدًا يا أستاذ، ليس هذا هو المعنى ولا هو المراد، وقد بيّنًا حرمة الدماء، وذكرت أن الله لم يذكر في القرآن الكريم كلّه وعيدًا في القتل أخطر من هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب «أحاديث الأنبياء» (٣٤٧٠)، ومسلم، كتاب «التوبة» ، باب «قبول توبة القاتل وإن كثر قتله» (٢٧٦٦).

الوعيد؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ مَتَعَمِدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّهُ خَلِدًا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ نَهُ وَأَعَدَّلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣]. فهذا وعيدٌ رهيبٌ للقاتل.

لكن هذا الحديث الصحيح يفتح الباب لهذا الصنف الذي تجرأ على سفك الدماء، وعلى سفحها بلا مروءة، ولا دين، ومع ذلك نقول له: هيًّا، طهِّر يدك من هذه الدماء؛ فإنَّ باب التوبة مفتوح لا يغلق حتى تغرغر، أو حتى تطلع الشمس من مغربها؛ فما عليك الآن إلا أن تطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد، وأن تقرع باب التوبة وأنت على يقين بأن الله سيقبل منك التوبة، لكن هذا الراهب العابد الذي أفتى القاتل بفتوى لا تنضبط لا بالقرآن ولا بالسنة، بأنه ليس له توبة، قد أغلق باب الرجاء في وجهه؛ وقنَّطه من الحياة، والرجل يريد أن يبدأ صفحة جديدة؛ فالحديث لا يفتح باب الجرأة على سفك الدماء؛ بل يفتح باب الرجاء لمن لطخت يداه بالدماء، وأراد أن يتوب إلى رب الأرض والسماء.. يفتح الباب لمن وقع في هذه الكبيرة البشعة المروعة.. يفتح الله ﷺ له باب التوبة والأوبة، ولا تصح توبته إلا بالندم على ما جنت يداه، والإقلاع عن هذه الكبيرة الكبيرة، وعمل الصالحات التي ترضى رب الأرض والسموات؛ هذا هو مراد نبينا عليه الصلاة والسلام - أيها الأستاذ الفاضل!

وهذا دليل آخر في غاية الروعة والجمال من كلام سيد الرجال محمد
 ابن عبد الله – عليه الصلاة وأزكى السلام – وسأعود إلى الحديث الأول

مرة ثانية، لكن أريد أن أدلل على ما أؤصله الآن، لأنني أريد أن أخاطب القلب والعقل في آنِ واحد.

فقد روي البخاري ومسلم (`` من حديث أبي هريرة أن النبي قال فيها يحكي عن ربه الله الذب عبد ذَنبًا » – وأنا وأنت ذلكم العبد، أسأل الله أن يتوب علينا جميعًا لنتوب إليه – « فَقَالَ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذَنْبِي » وإلا فأين يذهب المذنب الحقير العاصي إلا إلى الرحمن الرحيم – جل وعلا.

يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن ذا الذي يرجو ويدعو الآثم

أين يذهب المذنب إلّا إلى الله الحليم المنان، وأين يذهب الفقير إلّا إلى الغني، وأين يذهب الفليل إلا إلى العزيز تبارك وتعالى.. أين المفر؟ وأين تذهبون؟ لا ملجأ ولا منجا منه إلى إليه؛ فالأرض أرضه، والسهاء سهاؤه، والملك ملكه – تبارك وتعالى.

قال: ﴿ أَذُنُبَ عَبْدٌ ذَنْبًا ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ نَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذَنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا ؛ فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ اللَّذْبَ ، وَيَأْخُدُ بِاللَّذْبِ، ثُمَّ عَادَ فَأَذْنَبَ » والرب رب، والعبد عبد ﴿ فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي » . مرة ثانية؟ نعم.. ثانية وثالثة، طالما يرجع إلى الله بصدق، وحرقة

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب (التوحيد، (٧٥٠٧)، ومسلم، كتاب (التوبة، باب (قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة، (٧٥٧٧)، واللفظ له.

ندم، ولا يظل حيث سقط؛ فهنا يقبل الله منه « فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: عَبْدِي أَذَنَبَ ذَنْبًا فَمَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الدَّنْبَ ، وَيَأْخُذُ بِالدَّنْبِ. ثُمَّ عَادَ فَأَذَنَبَ، فَقَالَ : أَيْ رَبِّ! اغْفِرْ لِي ذَنْبِي. فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : أَذْنَبَ عَبْدِي ذَنْبًا فَعَلِمَ أَنَّ لَهُ رَبًّا يَغْفِرُ الذَّنْبَ وَيَأْخُذُ بِالذَّنْبِ ؛ فَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اعْمَلُ مَا شِئْتَ فَقَدْ عُفَرْتُ لَكَ »

وفي لفظ: ﴿ غَفَرْتُ لِعَبْدِي فَلْيَعْمَلْ مَا شَاءَ ﴾.

وفي الحديث الذي في « الصحيحين » ( ) من حديث أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ﷺ: « جَعَلَ الله الرَّحْمَةَ مِاثَةَ جُزْءٍ ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَة وَتِشَعِينَ جُزْءًا ، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا ، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ تَتَرَاحَمُ الْحَلاَقُ ، حَتَّى تَرْفَعَ اللَّابَةُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا خَشْيَةً أَنْ تُصِيبَهُ ».

لقد أنزل الله جزءًا واحدًا إلى الأرض من هذه الرحمة العظيمة منها: رحمة النبي محمد.. رحمة الأم بولدها.. رحمة الواللد بولده.. رحمة الطبيب بمريضه.. رحمة الغني بالفقير.. رحمة القوي بالضعيف، كلُّ صور الرحمة الرقراقة الجميلة التي تراها في الكون، إنها هي جزءٌ من جزءٍ من مائة جزء من رحمة الرحمن الرحيم — جل جلاله.

والله من عرف الله وعرف رحمته لا ييأس أبدًا، ولا يقنط أبدًا، مهها ارتكب من الكبائر، ومهها ارتكب من المعاصي، لكن – أخي – من الآن اترك الذنب، واندم على ما مضى، وعاهد ربك سبحانه وتعالى على التوبة

أخرجه البخاري، كتاب «الأدب»، باب «رحمة الولد وتقبيله ومعانقته» (٦٠٠٠)،
 ومسلم، كتاب (التوبة»، باب (في سعة رحمة الله» (٢٧٥٧).

والأوية والعمل الصالح، ووالله الذي لا إله غيره سيفرح الله – جلَّ وعلا – بتوبتك وأوبتك، وهو الغني عن العالمين.

• ففي « الصحيحين » ( ) من حديث عمر بن الخطاب الله أنه قال: قَلِمَ عَلَى رَسُولِ الله عَلَى بِسَبْيٍ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ تَبْتَغِي إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتُهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَعْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ » – إذا ضاع ولد الأم ضاع مع ولدها عقلها تماما.. تفقد العقل، ويطير صوابها، ويطيش منها كل شيء، وربها تخرج لتبحث عنه وقد لا تلبس حجابها، أو كامل ثيابها ولقد طار عقلها، والعقل مناط التكليف، ومع ذلك فإن النبي على وهو يرى هذه الأم، وقد وضعت طفلًا على صدرها وأرضعته يسأل الصحابة، ويقول: « أَثَرُونَ هَلِهِ الْمَرْ أَهُ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ ؟ ». قَالُوا: لا وَالله وَهِي تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله على: « للهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَلِهِ وَلِهِ عَلَى اللهِ وَلِهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلْمَا المناه عَلَى وَلُولَا الله عَلَى اللهِ عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله على الله الله المؤلّم الله عَلَى أَنْ لا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله تَلَيْد الله المؤلّم الله الله المؤلّم المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم المؤلّم الله المؤلّم الله المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم الله المؤلّم المؤلّم المؤلّم المؤلّم الله المؤلّم المؤل

• قال أحد الصالحين: « اللهم إنك تعلم أن أمي هي أرحم الناس بي، وأنا أعلم أنك أرحم بي من أمي، وأمي لا ترضى لي الهلاك والعذاب، أفترضاه لي أنت وأنت أرحم الراحمين؟ ».

يا أخي؛ أقبل على الله بقوة ولا تخف؛ كما قال تعالى: ﴿ يَنْيَحْيَىٰ خُذِ ٱلۡكِتَبَ بِقُوۡقَ ﴾ [مريم: ١٢].

وكما قال تعالى: ﴿ يَنْمُوسَىٰ أَقْبِلَ وَلَا تَخَفُّ ﴾ [القصص: ٣١].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب «الأدب، باب «رحمة الولد وتقبيله» (٩٩٩)، ومسلم، كتاب «التوبة»، باب «في سعة رحمة الله» (٢٧٥٤).

كلنا مقصرون ، وكل بني آدم خطَّاء، وخير الخطَّائين التوابون. حتى القتل؟ نعم.

ارجع معي مرة أخرى لحديث قاتل التسعة والتسعين نفسًا (١)
 قال ﷺ:

" كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلُ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَاهِبٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لَهُ مِن تَوْيَةٍ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلُ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ فَهَلْ لَهُ مِن تَوْيَةٍ فَقَالَ لاَ. فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَأَلُ عَنْ أَعْلَمٍ أَهْلِ الأَرْضِ » – مرة أخرى؟ نعم – " فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةً نَفْسٍ فَهِلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟! فضل العالم ومكانة العلم = " وَمَنْ يَجُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟! » فقالَ : نَعَمْ » – وهذا هو نور العلم – " وَمَنْ يَجُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ ؟! » هل هناك أحد على وجه الأرض يستطيع أن يغلق باب التوبة في وجه أحد؟ لا.. لا يحل لنا أن نتألى على ربنا جلّ وعلا – وأن نحكم لفلان بجنة أو بنار، لأن ذلك ليس من حق العبيد، إنها هو من شأن العزيز الحميد أو بنار، لأن ذلك ليس من حق العبيد، إنها هو من شأن العزيز الحميد مسجانه وتعالى الذي يعلم خاتمة كل إنسان.

« فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ ، فَقَالَ :إِنَّهُ قَتَلَ مِاثَةَ نَفْسٍ ، فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْيَةٍ ؟ فَقَالَ : نَعَمْ ، وَمَنْ يَجُولُ بَيْنَةُ وَبَيْنَ التَّوْيَةِ ».

لكن هناك شروط للتوبة فها هي؟ قال العالم البصير: « انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا ؟ فَإِنَّ بِهَا أَنَاسًا يَعْبُدُونَ اللهَ فَاعْبُدِ اللهَ مَعَهُمْ ، وَلا تَرْجِعْ إِلَى

<sup>(</sup>١) وقد تقدم معنا قريبًا.

أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ ٧.

لابد وأن تغير بيئة المعصية، والصحبة التي أزَّتك أزَّا على الزنا، وعلى الوقوع في القتل، وعلى شرب الخمر.. لابد وأن تتخذ القرار بقوة، ورجولة، وهمة عالية.

على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم

#### \*\*\*\*

### وإذا كانت النفوس كبارًا تعبت في مرادها الأجسامُ

نعم.. لابد وأن تتخذ القرار برجولة، وأن تبدل الصحبة السيئة، وأن تمتثل أمر حبيبك المصطفى ﷺ الذي قال: « لا تُصَاحِبُ إِلّا مُؤْمِنًا ، وَلاَ يَأْكُلُ طَعَامَكَ إِلّا تَقِيًّ "(١) لا تصاحب إلا الأفاضل، الأتقياء، الأخيار وفي « الصحيحين "(١) من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ أن النبي ﷺ قال:

 « مَثَلُ الْجَلِيسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيسِ السَّوْءِ ، كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ
 الْكِيرِ ؛ فَحَامِلُ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ مُجْذِيتَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَد مِنْهُ رِيمًا طَيْبَةً ، وَنَافِحُ الْكِيرِ إِمَّا أَنْ مُجْرِقَ ثِيَابَكَ ، وَإِمَّا أَنْ تَجَدَرِيمًا حَبِيئةً ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب «الأدب»، باب «من يؤمر أن يجالس» (٤٨٣١)، والترمذي، كتاب «الزهد»، باب «ما جاء في صحبة المؤمن» (٢٣٩٥) وقال: «حديث حسن إنها نعرفه من هذا الوجه»، وابن حبان (٤٥٥، ٥٠٥)، وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» (٧٣٤١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب «الذبائح والصيد»، باب «المسك» (۵۳۶)، ومسلم «كتاب البر والصلة والأدب»، باب «استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء» (۲۲۲۸).

وهذا ليس تحريبًا لعمل الحدادين! حاشًا وكلاً، ولكنه تشبيهٌ للجليس الصالح والجليس السوء، فانتبه له أشد الانتباه! لا تدخل بيتك إلا الأتقياء، ولا تقدم طعامك وشرابك إلا لأهل الصلاح، وأهل الفضل والتقى، والدين؛ فلابد من تغيير البيئة.

فهذا العالم يوصيه، ويقول له: ﴿ انْطَلِقْ إِلَى أَرْضِ كَذَا وَكَذَا ؛ فَإِنَّ مِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ الله فَاعْبُدِ الله مَمّهُمْ ، وَلاَ تَرْجعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضُ سَوْءٍ »، فخرج وعقد العزم والنية، وبدأ بالفعل يسير نحو أرض التوبة والعبادة.. لم ينو مجرد نية وفقط وترك التنفيذ! لا؛ بل نوى، وتحرَّك بالفعل، يقول الحبيب المصطفى ﷺ: ﴿ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ » أَي: وصل إلى منتصف الطريق، بين أرضه أرض السوء والمعاصي، وبين أرض الطاعة والتوبة والعبادة، ﴿ فَانْطَلَقَ حَتَّى إِذَا نَصَفَ الطَّرِيقَ آتَاهُ الْمَوْتُ ، فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ ، فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ ؛ إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلُ الْمَوْتُ وَيَلُونَ مُؤْتَلُهُ وَيَعْمُلُوهُ بَيْنَهُمْ » أي: حكما بينهم لأَيْ أَيْتِهَا كَانَ أَذْنَى فَهُولَة » أي: بين أرض التوبة وبين أرض المحصية، ﴿ فَلَلَ أَيْتِهَا كَانَ أَذْنَى فَهُولَة » أي: بين أرض التوبة وبين أرض المعصية، ﴿ فَلَلَ أَيْتِهَا كَانَ أَذْنَى فَهُولَة ».

يقول ﷺ: ﴿ فَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي ، وَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِي ، وَقَالَ : قِيسُوا مَا بَيْنَهُمَا ، فَقَاشُوا الْـمَسَافَةَ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى أَرْضِ التَّوْبَةِ بِشِيرٍ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ » – برحمة من الله جل وعلا تاب عليه، وفي رواية: ﴿ فَغُفِرَ لَهُ ﴾. هل من ارتكب الزنا وتاب إلى الله يتوب الله عليه، ولا يعاقبه في أهله، ولا في أولاده؟ نعم؛ لأن التوبة تجبُّ ما قبلها؛ لكن بشرط أن يصدق مِع الله سبحانه وتعالى، وقد يقول قائل: أنا تبت لكني أضعف أحيانًا، فأتول: جدد التوبة، والأوبة، واعلم بأن الله لا يمل حتى تمل، ولا تمضى علينا ليلة إلا ويتنزل ربنا – تبارك وتعالى – إلى السهاء الدنيا، تنزلًا يليق بكماله وجلاله؛ فكل ما دار ببالك، فالله بخلاف ذلك ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ؞ شَىٰ ۚ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴾ [الشورى: ١١]، لا تعطل صفة من صفات الحق، ولا تكيف، ولا تشبه صفة للخالق بصفة للمخلوق؛ جلّ ربنا عن الشبيه والنظير والمثيل والكفء؛ قال تعالى: ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ آستُوَىٰ ﴾ [طه: ٥] استوى كما أخبر، على الوجه الذي أراد، والمعنى الذي قال، استواءً منزهًا عن الحلول والانتقال؛ فلا العرش يحمله ، ولا الكرسي يسنده، بل العرش وحملته، والكرسي وعظمته، الكلُّ محمولٌ بقدرته؛ مقهورٌ بجلال قبضته، فالاستواء معلومٌ، والكيف مجهول، والإيهان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فالله يتنزل.. لماذا؟

• في « الصحيحين » ( ) من حديث أبي هريرة ﴿ أَن رسول الله ﴿ قَالَ: ﴿ يَنْزِلُ اللَّهِ إِلَى اللَّمْلِ اللَّهُ اللَّيْلِ الأَوَّل ، فَيَقُولُ : أَنَا الْمَلِكُ أَنَا الْمَلِكُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبَ لَهُ ،مَنْ ذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب «التهجد»، باب «الدعاء والصلاة من آخر الليل» (١١٤٥)، ومسلم، كتاب «صلاة المسافرين وقصرها»، باب «الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه» (٧٥٨/ ١٦٩) واللفظ لمسلم.

الَّذِي يَسْأَلُنِي فَأُعْطِيَهُ ، مَنْ ذَا الَّذِي يَسْتَغْفِرُنِي فَأَغْفِرَ لَهُ ،فَلاَ يَزَالُ كَلَـٰلِكَ حَتَّى يُضِيءَ الْفَجْرُ ».

وفي " صحيح مسلم " أن من حديث أبي موسى الأشعري ﴿ أَن اللّٰهِ اللّٰهِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ،
 الحبيب النبي ﷺ قال: " إِنَّ اللهَ ﷺ يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّمْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ ،
 وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ ، حَتَى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِجًا ».

وهذه علامة كبرى من العلامات التي سوف أتكلم عنها بالتفصيل – إن شاء الملك الجليل.

- وكذا من ارتكب كبيرة الزنا، وأراد أن يتوب إلى الله، فندم، وأقلع عن الذنب، وعمل صالحًا فإن الله يقبله بموعوده جلّ جلاله، وبموعود الصادق الذي لا ينطق عن الهوى.
- تدبَّر معي هذه الرواية الجميلة؛ كها في الحديث الذي رواه مسلم (٢٠): جاء ماعز بن مالك إلى النبي ﷺ، فقال: يا رسول الله! طهرني – فقال له النبي ﷺ: « وَيُحْكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ » – صلى الله على الرحمة المهداة، والنعمة المسداة، فالإسلام ليس متعطشًا لسفك الدماء كها يفتري الأعداء – فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله! طهرني – مرة ثانية؟ نعم – فهاذا قال النبي ﷺ؟! قال: « وَيُحْكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر الله وَتُبُ إِلَيْهِ » فرجع غير بعيد، ثم جاء، فقال: يا رسول الله! طهرني، فقال

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب التوبة، باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكررت الذنوب والتوبة» (٢٧٥٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب (الحدود)، باب (من اعترف على نفسه بالزنا) (١٦٩٥).

النبي ﷺ – للمرة الثالثة: ﴿ وَيُحْكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللهَ وَتُبْ إِلَيْهِ ﴾ ثلاث مرات، فالنبي ﷺ كله رحمة، وكله رقة، وعطف وحنان.

والله لو رجع ماعز بن مالك، واستغفر الله، وتاب إليه، لتاب الله عليه، ورب العزة يقول في حق المصطفى: ﴿ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوثُ رَجِيرٌ ﴾ [التوبة: ١٢٨] وأنا أركز على هذه الجزئية؛ لأننا كثيرًا ما نسمع أن الإسلام دين متعطش للدماء! لا؛ فهو يقدر الدماء، ويحترم الحياة - وقد ذكرت ذلك قبل بالتفصيل - وأرجو الله رها أن يوجد في الأمة من يترجم هذه الكلمات بلغات مختلفة، مكتوبة أو مسموعة؛ ليقرأها أهل الشرق، وأهل الغرب، والله سبحانه وتعالى أسأل أن يدلُّ الخلق عليه، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

فالنبي ﷺ يقول لماعز بن مالك – ثلاث مرات: ﴿ وَيُحْكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِر الله وَتُبُ إلَيْهِ » فرجع غير بعيد، ثم جاء - في الرابعة - فقال: يا رسول الله ! طهرني - الرجل يعترف، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون -فقال ﷺ: ﴿ مِمَّ أَطَهُّرُكَ؟ ﴾ فَقَالَ : مِنَ الزِّنَا. فَسَأَلَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ أَبِهِ جُنُونٌ؟ ». فَأُخْبِرَ أَنَّهُ لَيْسَ بِمَجْنُونِ. قالوا: لا يا رسول الله – إذَّه يكفي هذا، لكنه ﷺ سأل سؤالًا آخر – فقال: « أَشَرِبْتَ خَمْرًا » – أي: لعبت الخمر برأسك، فلا تدري ما تقول؟ - فَقَامَ رَجُلٌ فَاسْتَنْكَهَهُ فَلَمْ يَجِدْ مِنْهُ رِيحَ خَمْر – أي: شم نكهة فمه، فقال: لا يا رسول الله لم يشرب خمرًا، وبعد كل هذا – قال النبي ﷺ : ﴿ أَزَنَيْتَ ؟ ﴾ قَالَ : نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ النبي ﷺ

فَكَانَ النَّاسُ فِيهِ فِرْقَتَيْنِ : قَائِلٌ يَقُولُ : قَدْ هَلَكَ مَاعِزٌ عَلَى أَسْوَأُ عَمَلِهِ ، لَقَدْ أَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ . وَقَائِلٌ يَقُولُ : مَا تَوْبَةٌ أَفْضَلَ مِنْ تَوْبَةِ مَاعِزِ أَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَوَضَعَ يَدَهُ فِي يَدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اقْتُلْنِي بِالْحِجَارَةِ! قَالَ : فَلَبْثُوا بِلَٰلِكَ يَوْمَيْنِ أَوْ ثَلاَئَةً ، ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ ﷺ ، وَهُمْ جُلُوسٌ، فَسَلَّمَ ، ثُمَّ جَلَسَ ، فَقَالَ : « اسْتَغْفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ » .

هذا الرجل زني، وأقيم عليه الحد بأمر رسول الله ته، لكن رسول الله ﷺ نفسه يأمر الصحابة أن يستغفروا له، نعم يا أخي! أنا وأنت بشر؛ فلا تنظر إلى الناس هـذه النظرة الجامـدة الجافـة، وكأنـك مـررُّأ من كل عيب، ومطهر من كل ذنب، وقد ضمنت الخاتمة!! لا والله، إن بيتي من زجاج، وبيتك من زجاج، ومَنْ كان بيته من زجاج لا يجوز له - إن كان عاقلًا - أن يقذف الناس بالحجارة، لسنا ملائكة مقربين، والله لا يدري أحدنا بأيِّ حالِ سيختم له - أسأل الله على أن يختم لي ولكم جميعًا بالإيهان - وأصحاب القلوب الكبيرة قلَّم استجيشها دوافع الغلظة والقسوة والانتقام.. إنها قلوب مملوءة بالرحمة واللين والرقة، فلا تنظر إلى الآخرين نظرة غلظة وقسوة؛ قال تعالى: ﴿ فَإِذَآلَّذِي يَيۡنَكَ وَبَيۡنَهُۥعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيدٌ ﴾ [فصلت: ٣٤].

وها هم سحرة فرعون كانوا من لحظة يقولون: ﴿ وَقَـالُوا -بِعِزَّةِ ۚ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ ٱلْغَلِمُونَ ﴾ [الشعراء: ٤٤] وفي لحظةٍ واحدة حين أضاءت القلوب بنور التوحيد والإيمان، عادوا إلى الرحيم الرحمن، وسجدوا لرب موسى وهارون، وقالوا لفرعون كلمتهم الخالدة: ﴿ قَالُوا لَا ضَبَرَ ﴾ [الشعراء: ٥٠]، أي: افعل ما تريد؛ وفي لغتنا الدارجة: أعلى ما في خيلك اركبه؛ فلقد ذاقت القلوب حلاوة الإيمان، وزاد يقينها بموعود ربها، فلم تعد تخشى أحدًا سواه.

وهنا النبي ﷺ يقول لأصحابه الأطهار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلى وغيرهم: « السَّغَفِرُوا لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ » فَقَالُوا : غَفَرَ الله لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ » فَقَالُوا : غَفَرَ الله لِمَاعِزِ بْنِ مَالِكِ، فلم يقولوا: كيف نستغفر له وهو زانٍ يا رسول الله؟! لا، ما قالوا ذلك، إنه أمر نبوي؛ ثم قال الحبيب ﷺ: « لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْ يُسِمَتْ بَيْنَ أُمَّةٍ لَوْسِعَتُهَا ».

قال: ثُمَّ جَاءَتُهُ امْرَأَةٌ مِنْ غَامِدِ مِنَ الأَزْدِ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ الله ! طَهَّرْنِي فَقَالَ : ﴿ وَيُحَكِ ارْجِعِي فَاسْتَغْفِرِي اللهَ وَتُوبِي إِلَيْهِ ». فَقَالَتْ : أَرَاكَ تَرِيدُ أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَّا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكِ ؟ فَقَالَ : ﴿ وَمَا ذَاكِ ؟ ». قَالَتْ : إِنَّهَا حُبْلَ مِنَ الزَّنَا ؛ فقال الرحمة المهداة والنعمة المسداة : ﴿ ارْجِعِي حَتَّى تَلِدِي » فعادت المرأة حتى وضعت ولدها، ثم جاءت بِوَلَدِهَا فِي خِرْقَةٍ إلى النبي ﷺ، قَالَت : ﴿ هَا هُو يَا رسول الله قَدْ وَلَدْتُهُ » ما زوَرت جواز السفر! وما هربت خارج البلاد! بل هي التي أتت بنفسها؛ فهاذا قال لها الرحمة المهداة ؟ قال: ﴿ ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ » إنها سترضعه الرحمة المهداة ؟ قال: ﴿ ارْجِعِي فَأَرْضِعِيهِ حَتَّى تَفْطِمِيهِ » إنها سترضعه سنتين! فهل هذا هو الإسلام المتعطش لسفك الدماء؟!! اقرؤوا يا دعاة

التشكيك – فَجَاءَتْ بِهِ ، وَقَدْ فَطَمَتْهُ ، وَفِى يَلِدِهِ شَيْءٌ يَأْكُلُهُ ، فَأَمَرَ بِالصَّبِيِّ فَدُخِعَ إِلَى رَجُلِ مِنَ الْـمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا ، فَحُفِرَ لَمَا ، وَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ – فالمرأة وهي امرأة! – لم تهرب بعد سنتين؛ لأن المصطفى ﷺ ربى هؤلاء على مراقبة وانون هنا أو هناك أو على مراقبة رب الأرض والسهاء، لا على مراقبة قانون هنا أو هناك أو هنالك، أو على مراقبته هو – بأبي هو وأمي وروحي – أبدًا؛ بل علَّمهم أن يراقبوا الحي القيوم الذي لا يموت.

ما أحوجنا إلى هذا الدرس.. أريد من كل مسلم أن يراقب ربه الذي يسمع ويرى؛ فالله يسمعك ولو كنت وحدك، ويراك ولو كنت وحدك، فلا تراقب القانون، وإنها راقب رب العالمين.

إذا ما خلوت الدهريومًا فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أن ما يخفى عليه يغيب

قال جلَّ وعلا: ﴿ أَلَمْ نَرَ أَنَّ اللَّهَ يَمْلُمْ مَا فِي ٱلسَّمَوْتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِيُّ مَا
 يَكُونُ مِن خَبُوى ثَلَائَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَذْنَ مِن ذَالِكَ وَلَا أَكْرُ إِلَّا هُوَ مَمَهُمْ أَنِّ مَا كَانُواْ ﴾[المجادلة: ٧].

فهو سبحانه معهم في أي مكان كانوا بعلمه، وببصره.. لا تجسم ولا تشبه ولا تحيز ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَحَى ۖ أُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيدُرُ ﴾[الشورى: ١١].

فجاءت المرأة الغامدية بعد سنتين ليقيم النبي ﷺ عليها الحد، وأَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمُهَا ، فَرَجَهَهَا بِحَجَرٍ ، فَوَقَعَتْ قَطْرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وَجْنَتِهِ فَسَبَّهَا ؛ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ -ﷺ : " مَهْلًا يَا خَالِدُ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ ». ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .

نعم.. صلَّى النبي ﷺ عليها، والدليل على ذلك – كذلك – ما ثبت في «صحيح مسلم» (``، أن عمر بن الخطاب ﷺ يستفهم من رسول الله ﷺ عَلَيْهَا يَا نَبِيَّ الله وَقَدْ زَنَتْ ؟! فَقَالَ النبي ﷺ: ﴿ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْسَعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسَعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدْتَ تَوْبَةً لَوْقَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بَنْفُسِهَا لله تَعَالَى؟ ».

والأدلة في هذا الباب واضحة، وقد أطلت النفس في هذا للجواب على هذا السؤال الخطير؛ لأفتح بأب الرجاء للمذنبين وللمقصرين – من أمثالي – للإقبال على رب العالمين، فحتى لو وقعت في كبيرة القتل، طهر يدك من هذه الدماء الحرام، وطهر قلبك من هذا المعتقد الفاسد الباطل، وكذا كبيرة الزنا طهر أعضاءك، وحصِّن فرجك، وعليك بالتوبة والأوبة والندم، والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. فلو عاد العبد إلى الله سبحانه وتاب الله عليه.

وأختم بهذا الموقف المؤثر؛ فقد كنت في مكان عام، وأقبل عليً شابٌ، واستقبلني بحفاوة بالغة، وأقسم لي بالله أنه يجبني، ثم بكى، فقلت له: أخى الحبيب، لماذا البكاء؟ قال: والله يا شيخ، لقد جعلك الله سبب

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزنا (١٦٩٦).

هدايتي وتوبتي، قلت: الحمد لله، اللهم اجعل عملنا خالصًا لوجهك الكريم، وتقبل منا وجنبنا الرياء والنفاق، وارزقنا الصدق في الأعمال والأقوال والأحوال، اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا وأحسن نياتنا وأعمالنا يا رب العالمين.

ثم قلت: أخبرني - أخى الحبيب - فذكر بأنه لا توجد سفرة توضع إلا ويضعون الخمر عليها قبل أن يضعوا الماء! ثم قال: إنه ألحق بمكتبه الفخم غرفة خاصة للزنا، وأخبرني بأنه عين بالفعل موظفًا لهذا الغرض، ليأتيه بأجمل الفتيات والبنات - اللهم استر نساءنا وبناتنا وأخواتنا، وأصلح شبابنا، واهد أولادنا، وحصن فروجنا، يا أرحم الراحمين – ويقول لي: تقريبًا ليلة الثالث من رمضان من الرمضانات الماضية سمع ناسًا في الخارج يصلون التراويح، يقول: وأنا أهزأ، وأسخر من هؤلاء الدراويش! وأقول لنفسى: ما هؤلاء الناس؟ ما الذي جرى لها، ماذا يفعلون؟ ويقسم لي بالله أنه ما ركع لله ركعة قط! وأنا أتصوَّر أنه قد جاوز الخامسة والثلاثين من عمره تقريبًا، وهو من أسرة مرموقة ومعروفة - أسأل الله أن يسترنا في الدنيا والآخرة - ؛ يقول لي: في هذه الليلة أحضروا له فتاةً حسناء، لكنه لم يستمتع بها بعدما فعل بها الفاحشة – لم يشعر بالمتعة كما يقول - فأمر هذا الموظف الذي خصَّصه لهذا الغرض أن يذهب ليأتى له بفتاة أخرى أجل، قال: فخرج، يخبرني بأنه أمسك بالريموت، وظلّ يبحث في القنوات عن فيلم فاضح! ليعيش معه بقية الوقت حتى تأتيه الفتاة، يقول: سبحان الله! وهو يقلب القنوات: رأيت وجهك على الشاشة، قلت: ما الذي أتى بهذا هنا خطأ؟ لكنني انتظرت ثانية، ثانيتين، عشر ثوانٍ، وأنا أنظر إلى صورتك، أرى المشهد: لحية وموعظة في التليفزيون، وأقول لنفسى: لا ينفع أن يكون هذا هنا! قال: فمر بي ربع دقيقة، ثم نصف دقيقة، والريموت في يدى، بدأت أسمع فقلت له: أراد الله أن يسمعك، وأراد بك الهدى والخبر – يقول: بدأت أسمع دقيقة، ثم ثلاث دقائق، وضعت الريموت، وبدأت أبكى؛ يقول ﻟﻰ: والمحاضرة كانت بعنوان « خطر الزنا » يا الله ! تقدير رباني، لا يستطيع أحد ترتيبها، والمحاضرة كانت في دولة من دول الخليج، وكانت منقولة على الهواء، فبينها هو يقلَب فقط في القنوات أراد رب الأرض والسموات أن يسمعه تلك المحاضرة من العبد الفقير إلى الملك القدير، يقول: أدركت منها أكثر من أربعين دقيقة، والمحاضرة مدتها ساعة، وكان يحدث نفسه، ويقول: بكيت، وكأني لم أبك في حياتي من قبل! ودخل إلى مكتبه الخاص به واغتسل، ورفع جنابة الزنا - للمرة الأولى - وبعد فترة دخل عليه هذا الموظف بهذه الفتاة الحسناء، ومعه موظف آخر، فنظروا على المكتب، فلم يروا أحدًا؛ فنظروا فوجدوا رجلًا ساجدًا بين يدى الله تبارك وتعالى – يبكى وينتفض من البكاء، غير مصدقين! أين فلان؟! لا يمكن أن يكون هذا هو ! ألم أقل لك: ﴿ فَإِذَاٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَكُۥ عَدَوُهٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴾ [فصلت: ٣٤]. يا إخواني؛ روي الإمام مسلم (`` عن عبد الله بن عمرو بن العاص ﴿ قَال: سمعت رسول الله ﴿ يقول: ﴿ إِنَّ قُلُوبَ بَنِي آدَمَ كُلَّهَا بَئِنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَٰنِ ، كَقَلْبٍ وَاحِدٍ يُصَرِّفُهُ حَيْثُ يَشَاءُ ». ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ اللَّهُمَّ مُصَرِّفَ الْقُلُوبِ صَرِّفْ قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ ».
 طَاعَتِكَ ».

القلب مثل الغرفة المظلمة، تدخل فإذا هي ظلام دامس لا ترى شيئًا؟ تتحسس الجدران، وبمجرد أن يلمس طرف أصبعك مفتاح النور، وتضغط عليه ضغطة رقيقة جدًّا يحول نور المصباح الظلام الدامس إلى نور مشرق؛ كذلك القلب إن لامسته أنوار الهداية تحول ظلامه الدامس إلى نور مشرق بفضل الله – جلَّ وعلا – بفضل من بيده القلوب؛ فلما دخلوا على أخينا وهو ساجد قالوا: يا فلان! ما الموضوع؟ ما الذي حدث؟ أنت كنت منذ قليل..!!، فبكي! وقال لهم: والله حدث كذا وكذا وكذا.. سألوه عن تلك الفتاة التي أتوا بها إليه! فقال لهم: لا.. انتهى. يا الله! ذاق قلبه حلاوة الإيهان، وطعم الإيهان، فانصرفت هذه الفتاة، وما عاد بحاجة إليها، ويقسم لي بالله في حديثه معى أن هذا الكلام كان ليلة الثالث من رمضان، وفي اليوم الخامس من رمضان ذهبت أنا وزوجتي إلى مكة للعمرة، ويقول: وصليت من هذه الليلة، ولم أترك الصلاة بفضل الله - جلّ في علاه - ثم بشرني بشرى أخرى جميلة، قال - وهو يقسم بالله بأن فرجه ما مس إلا امرأته بعد هذه الليلة!! فهذا فضل الله سبحانه وتعالى

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب القدر، باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء (٢٦٥٤).

يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم؛ فلا تيأس أبدًا - أخي - من رحمة الله، ولا تقنط أبدًا من رحمة الله سبحانه، من الآن اطرح قلبك بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، واعترف له بفقرك، وضعفك، واعترف له بعجزك وتقصرك وأخطائك، وقل:

فأجرضعيفًا يحتمي بحاك ذنبي ومعصيتي ببعض قواك ما لها من غافر إلاك ما حيلتي في هذه أو ذاك بكريم عفوك ما غوى وعصاك واستقبل القلب الخيلي هُداك للتوب قلب تائب ناجاك حاشاك ترفض تائبًا حاشاك أنالم أعد أسعى لغير رضاك بك أستجير ومن يجير سواك إني ضعيف أستعين على قوي أذنبت يا رب وآذتني ذنوب دنياي غرتني وعفوك شدني لو أن قلبي شك لم يك مؤمنًا رباه هأنذا خلصت من الهوى يا غافر الذنب العظيم وقابلًا أترده وترد صادق توبتي فليرض عنى الناس أو فليسخطوا

قال سبحانه: ﴿ يَتَأَيُّهُا اللَّيِنِ ءَامَنُواْ ثُوبُواْ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةٌ نَصُومًا عَكَىٰ رَيُكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَكُمْ سَيِئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَدُرُ بَوْمَ لَا يُحْزِي اللَّهُ اللَّيِّيَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْن الْأَنْهَدُرُ بَوْمَ لَا يُحْزِي اللَّهُ اللَّيِّيَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ، ثُورُهُمْ يَسْعَى بَيْن اللَّهُ اللَّهِيمِ وَبِأَيْمَنْتِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَ أَتْمِمْ لَنَا ثُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا أَيْنَكَ عَلَى كَلِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

\_\_\_\_\_ كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة \_\_\_\_\_\_ ٢٣٧

أيها الأفاضل: ومن علامات الساعة: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا ﴾ وفي لفظ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّهَا ﴾ ما معنى ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى.

أسأل الله – جلَّ وعلا – أن يتوب علينا لنتوب إليه، وأن يغفر لنا ذنوبنا وأن يستر علينا عيوبنا، وأن يفرج كروبنا، إنه وليّ ذلكِ والقادر عليه.

\*\*\*\*

# ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها

ما معنى هذه العلامة؟ ما معنى أن تلد الأمة ربتها أو ربها؟ تدبر معى هذا الحديث، وهو جزءٌ من حديث جبريل الطويل في ا صحيح مسلم »(''، وسأذكر الحديث بطوله لجهاله وجلاله.. لدروسه وعظاته وعبره، وما أكثرها، ولم لا؟ وهو حديث من آتاه الله جوامع الكلم ﷺ؛ قَالَ الإمام مسلم – رحمه الله تعالى: حَدَّثَنِي أَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ كَهْمَس ، عَنْ عَبْدِ الله بْن بْرَيْدَة ، عَنْ يَحْيَى بْن يَعْمَر (ح) وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيُّ - وَهَذَا حَدِيثُهُ - حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنِ ابْنِ بُرِيْدَةَ عَنْ يَخْيَى بْن يَعْمَرَ قَالَ : كَانَ أَوَّلَ مَنْ قَالَ فِي الْقَلَر - يعنى: بنفى القدر - بالْبَصْرَةِ مَعْبَدٌ الْجُهَنِيُّ ؛ فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيُّ حَاجَّيْنِ أَوْ مُعْتَمِرَيْنِ ، فَقُلْنًا : لَوْ لَقِينَا أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ فَسَأَلْنَاهُ عَمَّا يَقُولُ هَؤُلاَءٍ فِي الْقَدَرِ ؛ قال: فَوُفَّقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْجِدَ ، فَاكْتَنَفَّتُهُ أَنَا وَصَاحِبِي، أَحَدُنَا عَنْ يَمِينِهِ وَالآخَرُ عَنْ شِمَالِهِ. فَظَنَنْتُ أَنَّ صَاحِبى سَيَكِلُ الْكَلاَمَ إِلَيَّ. - يعني: سيتركني أسأل عبد الله بن عمر ١٠٠٠ - فَقُلْتُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، إِنَّهُ قَدْ ظَهَرَ قِبَلَنَا نَاسٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَقَفَّرُونَ الْعِلْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب «الإيهان»، باب «بيان الإيهان والإسلام والإحسان ووجوب الإيهان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، (٨).

- يعني: يبحثون عن غوامض العُلم وخوافيه ودقائق مسائله - وَذَكَرَ مِنْ شَأْنِيمْ - ، وَأَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنْ لا قَدَرَ ، وَأَنَّ الأَمْرَ أَنْفَ - يعني: لا يعلم الله الله الله الله بعد أن تحدث وتقع - فقال عبد الله بن عمر على : فَإِذَا لَقِيتَ أُولَئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَى بَرِيءٌ مِنْهُمْ ، وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِي . وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ الله بن عُمَرَ لُو أَنَّ لاَحَدِهِمْ مِثْلَ أُحُدِ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ الله مِنْهُ حَتَّى يَعْمِونَ بِالْقَدَرِ؛ ثُمَّ قَالَ: حَدَّنِي أَبِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَلَى الله مِنْهُ تَتَى يَوْمِ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ بَيَاضِ النَّيَابِ ، فَلاَ يَشِعُ الْمَ مِنْهُ أَدُو السَّفَرِ ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ ، حَتَّى شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعَرِ ، لاَ يُرَى عَلَيْهِ أَنْرُ السَّفَرِ ، وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَا أَحَدٌ ، حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِي - خَ - فَأَسْنَدَ رُكُبَتَيْهِ إِلَى رُكُبَتَيْهِ ، وَوَضَعَ كَفَيْهِ عَلَى فَخِذَيهِ ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَخَذَهِ ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَعَلَ السَّفَرِ ، وَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ عَلَى فَعَلَى فَعَلَى النَّهُ مَا اللهُ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّذِي عَلَيْهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

« الإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا الله ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ الله ، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ ، وَتُؤْقِيَ الزَّكَاةَ ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ، وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا » . قَالَ : صَدَفْتَ. قَالَ : فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّفُهُ. قَالَ : فَأَخْبِرْنِي عَن الإِيمَانِ؟ قَالَ ﷺ :

« أَنْ تُؤْمِنَ بِالله ، وَمَلاَئِكَتِهِ ، وَكُثْبِهِ ، وَرُسُلِهِ ، وَالْمَوْمِ الآخِرِ ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِي عَنِ الإِحْسَانِ؟ قَالَ:
 « أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ ». قَالَ: فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ؟
 السَّاعَةِ؟

- وهذا هو الشاهد - فَقَالَ الصادق ﷺ : « مَا الْـمَسْؤُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ ». قَالَ: فَأُخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَتِهَا؟ - يعني : عن علاماتها وأشراطها – فَقَالَ ﷺ : ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَّةُ رَبَّتَهَا ﴾ وفي لفظ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَّةُ رَبَّتَهَا ﴾ وفي لفظ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَّةُ رَبَّتَهَا ﴾ وفي لفظ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمْتَانِ ﴾؛ وَبَهَا ، وَأَنْ تَرَى الْبُعُنَانِ ﴾؛ قَالَ : ﴿ عَلَمْ الْطَّالِقَ مَ مَنَ اللَّهُ عَمَدُ ، أَتَدْرِى مَنِ السَّائِلُ ؟ ﴾. قُلْتُ : الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : ﴿ فَإِنَّهُ جِنْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ وينكُمْ ﴾.

والشاهد من الحديث الجميل: قوله - عليه الصلاة والسلام: « أَنْ
 تَلِدَ الأَمَةُ رَبَتَهَا »، وفي الأخرى: « رَبَّهَا »، والسؤال: ما معنى ذلك؟

• قال بعض أهل العلم ('): " يتزوج الرجل السيد الأمة »، والأمة: امرأة من الإماء العبيد؛ فيتزوج السيد الحر أمة من الإماء، فتنجب له ولدًا، فينسب هذا الولد من هذه الأمة إلى أبيه، وينشأ سيدًا بانتسابه لأبيه، في الوقت الذي تبقى فيه أمه أمة من الإماء؛ فقوله: " أَنْ تَلِدَ الأُمَةُ رَبَّهَا »؛ أي: تنجب هذه الأمة بنتًا فتصبح البنت سيدة بالانتساب لأبيها، وتبقى الأم من الإماء؛ فتلد الأمة ربتها أي سيدتها، هذا قولٌ لبعض أهل العلم.

•• ومنهم من قال (''). « أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا " أو « رَبَّهَا " بمعنى: قد ينكح السيد أمةً من الإماء فتنجب، ويكبر ابن هذه الأمة، ثم تباع هذه الأمة في سوق من الأسواق، وتعود هذه الأمة لتكون أمة عنده، وهي في الأصل أمّهُ؛ هذا معنى.

<sup>(</sup>١) انظر: (فتح الباري) (١/١٥٣).

<sup>(</sup>٢) انظر: المصدر السابق.

وأوجه المعاني وأحسنها لقول رسول الله ﷺ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبَّتَهَا
 أو - رَبَّها ».

• قال الحافظ ابن حجر (۱): « كثرة العقوق من الأولاد، قال: وهذا أمر يكون بالقرب من قيام الساعة؛ لأن الأمور تنعكس بين يدي الساعة، فيصير المُربَّى مُربِّيًا، والسافل عاليًا، فيعامل الولد أمَّة معاملة السيد لأمته من الإهانة، والضرب، والاستخدام، فأطلق عليها ربها مجازًا لذلك. أو المراد بالرب المربي فيكون حقيقة. قال: وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه » .اهـ. بتصرف.

○ قلت: فهذا أقربُ الأقوال لكلام سيد الرجال ﷺ، وأظن أن هذه العلامة بهذا المعنى قد كثُرت وانتشرت بصورة تدمي القلب، كثر العقوق فأصبح الممربيّ مُربيّاً. أصبح الابن الذي يتربى على يدي والده وعلى يدي أُمِّهِ أصبح مُربيّاً يأمر الوالد، ويأمر الأم بصورة لا تليق بمقام الأم الكريمة، أو بمقام الوالد الكريم؛ فكثرة العقوق علامة من علامات الساعة، بنص حديث رسول الله ﷺ: ﴿ أَنْ تَلِدَ الأَمَةُ رَبّتَهَا ﴾، أن تعامل البنت أمها معاملة السيدة لأمتها، وأن يعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته، وهذه الصورة انتشرت! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، انتشر العقوق بصورة مؤلمة تدمى القلب.

<sup>(</sup>١) انظر: «فتح الباري» (١/١٥٣) بتصرف.

 أقول: الوالدان نعمة من أجل النعم، وقد لا يفطن كثير من أو لادنا وإخواننا إلى هذه النعمة إلا إذا فقدها، أسأل الله أن يبارك في أعهار والدينا جيعًا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

الوالدان يندفعان بالفطرة بالحب، والعناية، والرعاية، والإحسان إلى الأولاد؛ بل ربها يضحي الوالدان بالذات.. بالعرق.. بالعافية.. بالراحة.. بالطعام.. بالشراب من أجل إسعاد الأولاد، وتجد أسعد لحظة حين يخرج الوالد الطعام من فمه ليطعمه ولده، وأسعد لحظة على الأم حين تسهر الليل كاملًا من أجل أن ينام طفلها، أو من أجل أن يستريح ولدها، أو أن تسعد ابنتها، تلك أسعد اللحظات عند الوالد والوالدة، وأنا أعلم أن كلُّ من رزقه الله الولد يعرف قدر الوالدين بعد ما أصبح مسؤولًا، ويعلم يقينًا إلى أي حدِّ قدم الوالد الكريم، وقدمت الوالدة الكريمة؛ لأنه الآن في مرحلة عطاء؛ فكما تمتص النبتة الخضراء كلُّ غذاء في الحبة، فإذا هي كسرة هشة على سطح الأرض تذروها الرياح، وكما يمتصُّ الفرخ كلَّ غذاء في البيضة، فإذا هي قشرة هشة، كذلك يمتصُّ الأولاد كل رحيق، وجهدٍ، وعطاءٍ، وعافية في الوالدين، فإذا هما شيخوخة فانية، وهما مع ذلك سعيدان، فعطاء الوالدين لا ينفد ولا ينتهي.

لكن من الأولاد – ولا حول ولا قوة إلا بالله – من ينسى هذا العطاء والحب والحنان! ويندفع في جحود ووحشية وعصيان ونكران، بالإساءة إلى الوالدين، بلا شفقة، أو رحمة، أو إحسان! ويبلغ العقوق الأسود منتهاه، حين يسيء الولد لأبيه، أو حين يضرب الابن أمه، والله أقرأ أحداثًا تخلع القلب، إن دلَّت فعلًا فإنها تدل على قرب قيام الساعة، يرفع الابن يده على أبيه، أو أن ترفع البنت يدها على أمها! إنها صورة بشعة من صور العقوق.

ولذلك فقد أمر الله جل جلاله بالإحسان إلى الوالدين بعد الأمر بعبادته وتوحيده مباشرة، أريد منك أن تتصور كرامة الوالدين، ومكانة الإحسان إلى الوالدين.

- تدبر معي قول الله تعالى: ﴿ وَقَضَىٰ رَبُكَ أَلَا تَعَبُدُوا إِلّا إِيّاهُ وَبِلْكِيْنِ إِحْسَانًا ﴾ [الإسراء: ٢٣]؛ بل وجعل النبي ﷺ الشرك أكبر الكبائر، وجعل الكبيرة التي تلي كبيرة الشرك هي: العقوق؛ فأين هذا الكلام؟! فإن خائف وجل، فأرشدني أرشدك الله.
  - قال ﴿ حَمَا فِي « الصحيحين » أَ من حديث أبي بكرة ﴿ : ﴿ أَلَا أُنْبِئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ».

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! قَالَ: « الإِشْرَاكُ بِاللهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » . وددت أن لو سمع هذا الكلام أبناؤنا جميعًا، الشرك أكبر كبيرة،

أخرجه البخاري، في كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (٢٦٥٤)،
 ومسلم كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٧٨).

وأظلم الظلم، وأبشع ذنب يرتكب على وجه الأرض؛ قال تعالى: ﴿ يَبُنَىٰۤ لَا ثُمُّرِكَ بِاللَّهِ ۗ إِنَّ اَلْفِرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴾ [لقهان: ١٣].

وقال الله – جلَّ وعلا – لإمام الموحدين ، وقدوة المحققين، وسيد المرسلين: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِىَ إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّيِنَ مِن قَبِّلِكَ لَمِنْ أَشْرَكُتَ لَيَحْبَطَنَ ﴾ تدبَّر شدة هذا الوعيد؛ يقول الله لنبينا ﷺ: ﴿ لَيَحْبَطَنَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الشَّدِينَ ﴿ لَيَحْبَطَنَ عَمْلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الشَّدِينَ ﴿ لَالرَمِ: ١٦٠،١٥].

ثم ترى خطورة عقوق الوالدين بعد خطورة الشرك؟! نعم بعد الشرك.

تدبر ولدي الحبيب، وانتبهي ابنتي الغالية الفاضلة، وأنت أخي الكريم فالأمر جد خطير.

- يقول ابن عباس چه (۱): « ثلاث آياتٍ نزلت مقرونة بثلاث، لا
   تقبل واحدة بدون قرينتها:
  - الأولى: قول الله جلَّ وعلا: ﴿ وَأَطِيعُوا آللَهُ وَأَطِيعُوا ٱلرَّسُولَ ﴾
     [المائدة: ٩٧]، فمن أطاع الله ولم يطع الرسول فلا يقبل منه.
  - والثانية: قوله جلَّ وعلا: ﴿ وَأَقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَءَاثُوا الرَّكُوٰةَ ﴾
     [البقرة: ٤٣]، فمن أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة فلا يقبل منه.

<sup>(</sup>١) ذكره الذهبي في الكبائر (٥٤)، والهيتمي في الزواجر (٢/ ١٤٧).

والثالثة: ﴿أَنِ اَشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ ﴾ [لقان: ١٤]، فمن شكر الله
 ولم يشكر لوالديه لم يقبل منه ».

هل تعلم أن العقوق: سبب من أسباب الطرد من رحمة الله،
 والحرمان من الجنة، مهما تقدم فلا فائدة؛ لأن الله لا يقبل منك صرفًا ولا
 عدلًا: أي فرضًا، ولا نفلًا يوم القيامة، نعم.. العقوق كبيرة بشعة جدًّا،
 وهى تنتشر الآن بصورة مؤلمة.

روى ابن أبي عاصم في كتاب « السنة »، وكذلك الطبراني في « معجمه » وغيرهما بسند حسن من حديث أبي أمامة الله الله عنه أله الله أي قال: « ثَلاَقةٌ لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُمْ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا: عَانَّى، وَمَنَانٌ، وَمُكَذِّبٌ بِالقَدَرِ ».

وفي الحديث الذي رواه الإمام النسائي في « سننه » وأحمد في « مسنده » وغيرهم ( ) بسند « مسنده » وغيرهم ( ) بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر ﴿ أن النبي ﴿ قال: « ثَلاَئَةٌ لاَ يَنْظُرُ الله إليهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : الْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ »!

﴿ وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ ﴾: أي: المرأة التي تتشبه بالرجال في كل شيء في

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» (٣٢٣)، والطبراني في «الكبير» بسند حسنه المنذري في «الترغيب» (٣/ ٢٢١)، ووافقه الألباني في «الصحيحة» (١٧٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٤)، والنساتي، كتاب الزكاة، باب المنان بها أعطى (٥٠/٥)، وابن خزيمة في التوحيد (٢٣٥)، والطبراني في «الكبير» (٨٧٩)، و(١٣٠٠)، وابن حبان (٥٦)، والبزار؛ كما في «المجمع» للهيشمي (٨/ ١٤٤، ١٤٨)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٦٧٤)، وانظر: «صحيح الجامع» (٣٠٧١).

كلامها وفي لبسها، « وَالدَّيُّوثُ »: أي: الذي يقر الحبث في أهله، ويقر الفحش والفاحشة في أهله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

○ تذكر جيدًا أن العقوق لابد أن تجني ثمرته المرة في الدنيا – هنا – قبل الآخرة، خذها مني وابحث عنها، انظر إلى أي رجل موفق من المسلمين في تجارته.. في وظيفته.. في مكانته الاجتهاعية؛ فتش وابحث في حاله مع والديه.. مع أمه على وجه الخصوص؛ يقينًا أقولها – بملء فمي، وأعلى صوتي: سترى هذا الرجل الموفق الناجح المسدَّد من أبر الناس بأمه، اثنني بنموذج واحد كان بارًا بأمه، محسنا إليها، كريبًا معها، كريبًا مع والده، ولم يوفقه الله – جلَّ وعلا – ثم اثتني بنموذج واحد عقَّ الرجل أباه، وعق أمه، وقل لي: هذا نموذج كاسب في الدنيا، رابح في تجارته، يعيش السعادة بكل معانيها، بل دخل قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه! مستحيل هذا، والله لابد أن يشرب كأس العقوق في الدنيا قبل الآخرة؛ من ولده وابنته.

روى أحمد وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه وغيرهم من حديث أبي بكرة الله عن ذنب أجدر أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (٣٦/٥)، وأبو داود، كتاب الأدب، باب النهي عن البغي (٢٥١)، (٢٥١١)، وابن ماجه، (٢٥١)، والترمذي، كتاب صفة القيامة، باب (٧٥)، (٢٥١)، وابن حبان كتاب الزهد، باب البغي (٢٦١)، والبخاري في الأدب المفرد (٢٩)، وابن حبان (٢٠٣٩)، والحاكم (٢٥٦/٣)، و(٤٦٢/١٣)، وابن المبارك في الزهد (٢٧٤)، وصححه الألباني في الصحيحة (٩١٨).

. يُعَجِّلُ الله لِصَاحِبِهِ الْعُقُوبَةَ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْبَغْيِ، وَقَطِيعَةِ الرَّحِم ».

• وفي الحديث الذي رواه البخاري في « التاريخ » والطبراني في « الكبير »، بسند صحيح بشواهده (`` من حديث أبي بكرة ﷺ قال ﷺ: « اثْنَتَانِ – وفي رواية: بَابَانِ – يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ الآخِرَةِ: البَغْيُ – أي: الظلم– وسأرجع له إن شاء الله تعالى، كعلامة أخرى– وَعُقُوقُ الوَلِدَيْنِ ».

آو!! فلابد أن تشرب من كأس العقوق، لا تظن وأنت في مالك، وفي مكانتك، وفي وجاهتك، وفي قوتك، تتصور أنك أقوى من هذا الوالد الضعيف المسكين، أو تتصوري يا أختاه أنك أقوى من هذه الأم الضعيفة المسكينة التي حملتك في بطنها أو حملتك في بطنها تسعة أشهر، وأرضعتك؛ بل وكانت لا تنام حتى تنام أنت، وتجوع من أجل أن تطعمك، وتشقى من أجل أن تسعدك؛ لاحظ أن كثيرًا منا يفعل الآن مع الوالدين مثل هذه الأمور لكنه يتمنى لهم الموت – إلا من رحم الله تعالى من أهل البر، جعلني الله وإياكم من أهل البر – يتمنى لوالده أو لأمه الموت، لكن الوالد

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري في «تاريخه» (تعليقًا ١/١٦٦)، وأحمد (٣٦/٥)، والطبراني في «الكبير»، ومن طريقه أبو نعيم في «أخبار أصبهان» (٩٩/٢) عن أبي بكرة. وله شاهد عند البخاري في «التاريخ الكبير» (١٦٦/١ تعليقًا) والحاكم (١٧/٤) عن أنس. والحديث صحيح بشواهده كما في «الصحيحة» (١١٢٠)، و«صحيح الجامع» (١٣٧).

أن يبارك في عمرك، وأن يراك كبيرًا، وأن يسعد بك، وتقوم الأم كذلك تتضرع إلى الله، بل وتبكي بين يديه من أجلك.. من أجل أن تبقيك في سعادة غامرة.

لكن انظر إلى ثمرة العقوق، لما كبر الوالد في السن، وانحني ظهره، وسال لعابه، وهو معه في منزله، فلما وجد الابن الوالد يسيل لعابه، حمله وحمل الطعام، وأدخله إلى حجرة وحده، وعزله عن الأولاد، لكن الأولاد الصغار قالوا لوالدهم: لماذا تفعل ذلك ؟! لماذا عزلت جدنا في حجرة وحده؟! فهإذا قال؟! قال: حتى لا تشمئزوا من اللعاب الذي ينزل من فمه وهو يأكل! فربك سبحانه وتعالى يشاء - وهو القادر سبحانه - أن ينطق طفلًا من الأطفال لهذا الابن العاق، ويقول له: إذا كبرت فسوف نضعك في هذه الغرفة وحدك مثلها فعلت مع جدنا، يا الله! ﴿ بِرُّوا آباءَكُمْ تَبَرُّكُمْ أَبَّنَاؤُكُمْ ﴾ (١)، هنا في الدنيا، انظر أخى الحبيب.. أيها البار.. أنت ترى ولدًا من أولادك لم يبلغ الثانية من عمره - مثلًا لا يأكل شيئًا إلا إن أطعمك.. إلا إذا وضع الطعام في فمك! طفلك الذي لا يعقل، ولا يعى شيئًا يطعمك! يطعمك قبل أن يأكل هو، وكأن الله - جلَّ وعلا - يريد أن يطعمك ثمرة البر في الدنيا قبل الآخرة؛ بل وستراها في حياتك كلها، في انشراح صدرك، واستقرار بالك، وقوة بدنك، وسعادتك مع زوجتك، ومع أولادك، ومع عُمَّالك وموظفيك.. ستعيش سعيدًا بالبر في الدنيا والآخرة.

<sup>(</sup>١) وقد ورد هذا في حديث ضعيف؛ كما في فضعيف الجامع، (٢٣٢٩)، وفالضعيفة، (٢٠٤٣، ٢٠٣٩).

أما الأب الثاني: ابنه يجره جرَّا خارج البيت، والأب يقول له: كَفَى يا بني، اتركني عند الباب، ثم بكى، وقال له: والله يا بني، منذ أكثر من ثلاثين عامًا أنا ما صنعت مع والدي إلاَّ أن جررته إلى باب البيت فقط!!

لقد رأيت بعيني في ميدان عام أناسًا مجتمعة في حالة ضوضاء ، وبينهم رجل كبير جالس يبكي، فوقفت وسألت: ما هذا؟ قالوا: هذا الولد – وأشاروا على ولد جالس – صفع أباه على وجهه! قلت: أعوذ بالله! وإذا بأحدهم يقول لي: يا شيخ هذا الرجل جالس يبكي، وعندما هممنا بضرب الولد، قال: لا.. اتركوه، لا تضربوه؛ قلنا له: لماذا؟! قال: هذا ابني؛ قلنا: إنه ولد عاق لابد أن يؤدب، قال: لا، هذا دين أنا أسدده، وقال: لقد ضربت والدي في نفس هذا المكان على وجهه!!

والله ستقضي هذا الدَّيْنَ حتمَّ - تدبر: « اثْنَتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا وَعُقُوقُ الوَالِدَيْنِ »، احرص - يا أخي - على دعوة من الأم ! يعني: إذا قبلت يدها، وأنت ذاهب إلى عملك صباحًا وقد دعت الله لك، فهذا شيء جميل حسن، وآهٍ لو انصرفت وهي باكية تدعو الله عليك!! لا تقل: أنا رجل تقيِّ وملتزم. أقولها لك من كلَّ قلبي: اجعلها تدعو لك، اجعلها تقول: يا رب، أنا راضية عنك يا ولدي؛ فوالله ستوفق إن شاء الله في حياتك.

هذا عابد من عُبَّاد بني إسرائيل – وهو جريج – وقصته مشهورة؛ كما في « صحيحي البخاري ومسلم» (`` من حديث أبي هريرة ﷺ قال

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب المظالم، باب إذا هدم حائطًا فليبن مثله (٢٤٨٢)، ومسلم، كتاب البر والصلة والأداب، باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها (٢٥٥٠/ ٧،٨) واللفظ له.

الحبيب ﷺ: ﴿ لَمْ يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ إِلَّا ثَلاَثَةٌ ؛ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ ، وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ ، وَكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلًا عَابِدًا » لم يكن فاسقًا؛ بل كان عابدًا زاهدًا ﴿ فَاتَخَذَ صَوْمَعَةٌ » أَي: مكانًا بعيدًا منقطعًا عن أعين الناس وتفرغ للعبادة والطاعة. ﴿ فَكَانَ فِيهَا – أَي: في صومعته – فَآتَتُهُ أَمُّهُ وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ، فَقَالَ : يَا رَبِّ ، أَمُي وَصَلاَتِي » – أي : أواصل الصلاة أو أجيب أمه. ﴿ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ أَتَتُهُ ، وَهُو يُصَلِّي، فَقَالَتْ: يَا جُرَيْجُ ؛ فَقَالَ : يَا رَبِّ أَمِّي وَصَلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ » إنه يصلي! كل أوقاته أي وَصَلاَتِي، فَقَالَتْ : يَا جُرَيْجُ ؛ فَقَالَ : يَا رَبِّ أَمِّي وَصَلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ » إنه يصلي! كل أوقاته أي رَبِّ أَمِّي وَصَلاَتِي، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلاَتِهِ فَانْصَرَفَتْ » إنه يصلي! كل أوقاته أي رَبِّ أُمِّي وَصَلاَتِي، فَقَالَتْ : يَا جُريْجُ ؛ فَقَالَ : يَا رَبِّ أَمِّي وَصَلاَتِي، فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لاَ غُرِيْجُ . فَقَالَ : إللَّهُمَّ لاَ غُرِيْجُ . فَقَالَتْ : اللَّهُمَّ لاَ غُرِيْجُ . فَقَالَ : إلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ »، لقد غضبت الأم! ولماذا تغضب وولدها يعيب أمه؟ يصلي ! وهل من الشرع أن يواصل الابن الصلاة ولا يجيب أمه؟

والجواب: إن كان في صلاة الفريضة فعليه أن يواصل الصلاة، أما
 إن كان في صلاة نافلة وسمع أمه تنادي عليه، ويرى أن أمه في حاجةٍ
 ملحة إليه؛ فليقطع الصلاة، وليجب أمه (١).

أيها الأحبة: هذه هي مكانة الأم في دين الله تبارك وتعالى، وفي دين عمد بن عبد الله ﷺ؛ حتى لا يقال: بأن الإسلام ظلم المرأة!! لا! فإن الإسلام كرمها أمًّا، وكرَّمها بنتًا، وكرمها زوجة؛ كرمها تكريبًا ما كرمت إياه في أي تشريع على وجه الأرض لا في الشرق، ولا في الغرب.

<sup>(</sup>١) انظر: «شرح مسلم» للنووي (١٦/ ١٠٥).

وسبحان الله! لقد انفعلت أم جريج انفعالا غريبًا، ودعت على جريج الرجل الزاهد العابد التقي. انتبه – لم يسبّها، ولم يضربها، ولم ينهرها؛ لأنه رجل في عبادة! في طاعة، فقط لم يستطع إجابتها، إذ هو في صلاة؛ فقالت أمه: « اللّهُمَّ لاَ تُمِينُهُ حَتَّى يَنْظُرُ إِلَى وُجُوهِ الْمُومِسَاتِ » أي: الزواني أو الزانيات – أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة! استجيبت دعوتها على جريج! وهي دعوة غريبة في حق هذا الرجل الزاهد العابد؟!

يقول النبي ﷺ « فَتَذَاكَرَ بَنُو إِسْرَائِيلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتُهُ ، وَكَانَتِ الْمَرَأَةُ بَغِيِّ، يُتَمَثَّلُ بِحُسْبِهَا ، فَقَالَتْ : إِنْ شِنْتُمْ الْأَفْنِنَةُ لَكُمْ ، فَتَعَرَّضَتْ لَهُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْهَا ، فَأَنَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِي إِلَى صَوْمَعَتِهِ ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ فَلَمْ يَلْتَقِتْ إِلَى صَوْمَعَتِهِ ، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ فَلَمْ يَلْتَقِهُ ، فَاللَتْ : هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ ، فَاسْتَنْزَلُوهُ ، وَهَدَمُوا صَوْمَعَتُهُ ، وَجَعَلُوا يَضْرِبُونَهُ ، فَقَالَ : مَا يَلَقُ الصَّبِيُّ فَولَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ : أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَالُوا : زَنَيْتَ بِبَذِهِ الْبَغِيِّ فَولَدَتْ مِنْكَ. فَقَالَ : أَيْنَ الصَّبِيُّ ؟ فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ : مَعْنِ حَتَّى أَصِلِيَ فَصَلًى ، فَلَيَّا انْصَرَفَ ، أَتَى الصَّبِيِّ ، فَطَعَنَ فِي بَطْنِهِ ، وَقَالَ : يَا غُلامٌ ، مَنْ أَبُوكَ ؟ قَالَ : فُلاَنُ الرَّاعِي ».

 ○ الشاهد من الحديث: أن دعوة أم جريج استجيبت في ولدها.

 وانظر إلى هذه الصورة الثانية المشرقة الجميلة؛ كما في « صحيح مسلم » (١) من حديث أسير بن جابر قال: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا أَتَى عَلَيْهِ أَمْدَادُ أَهْلِ الْبَمَنِ (٢) سَأَهُمْ: أَفِيكُمْ أُونِسُ بْنُ عَامِر؟ حَتَّى أَتَى عَلَى أُوَيْس - انتبه لهذا الحوار - يقول عمر: أَنْتَ أُوَيْسُ بْنُ عَامِر؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مِنْ مُرَادٍ، ثُمَّ مِنْ قَرَنِ؟ قَالَ: نَعَمْ. - مراد وقرن قبيلتان في اليمن -يقول عمر: فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَم ؟ قَالَ : نَعَمْ. - يحدد عمر المرض! وأنه برئ منه إلا موضع درهم، يقول عمر: لَكَ وَالِدَةٌ ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ عمر : سَمِعْتُ رَسُولَ الله -ﷺ - يَقُولُ : « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ ».

والنبي ﷺ لم ير أويس بن عامر حتى يصفه بهذه الدقة؛ المرض الذي كان بجسده، ولا زال أثره باقيًا بمقدار الدرهم في جسده! ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحَيُّ يُوحَىٰ ٢٠٠ عَلَمَهُ, شَدِيدُ ٱلْقُوىٰ ﴾[النجم: ٤، ٥] قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمٍ ، لَهُ وَالِلَهُ هُوَ بِهَا بَرٌّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لأَبَرَّهُ » انظر إلى البر، وإلى ثمرة البر « فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أويس القرني (٢٥٤٢).

<sup>(</sup>٢) الأمداد: هم الأنصار والأعوان.

والعجيب أن عمر يطلب من تابعي الاستغفار له، وعمر من هو؟ هو الصحابي الكبير الذي دعا رسول الله ﷺ يومًا ربه أن يعز به الإسلام؛ فقال كما في الترمذي من حديث ابن عمر ﴿ : ﴿ اللَّهُمَّ أَعِزَّ الإِسْلاَمَ بِأَكِ مَدَنِي الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ بِأَبِي جَهْلِ أَوْ بِمُمَرَ بْنِ الْخُطَّابِ ﴾ (١).

فهنا يقول النبي ﷺ لعمر: ﴿ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ ﴾ هل استطعت أن تعيش هذا المعنى أخي الحبيب وأنت يا أختاه؟!

قال عمر: فَاسْتَغْفِرْ لِي. فَاسْتَغْفَرَ لَهُ! نعم.. البر يرفع أويسًا إلى هذه الدرجة السامية! وهذه مكانة أويس بن عامر بالبر؟! نعم.. ببره لأمه.

فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: أَيْنَ تُرِيدُ ؟ قَالَ : الْكُوفَة. قَالَ : أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أَلاَ أَكْتُبُ لَكَ إِلَى عَامِلِهَا ؟ قَالَ : أَكُونُ فِي غَبْرَاءِ النَّاسِ أَحَبُّ إِلَيَّ – الرجل لا يريد رياسة ولا شهرة ولا شيئًا من ذلك؛ بل يريد وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة.

قَالَ : فَلَيَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ جَجَّ رَجُلٌ مِنْ أَشْرَافِهِمْ ، فَوَافَقَ عُمَرَ ، فَسَأَلُهُ عَنْ أُويْسِ ؛ قَالَ : تَرَكْتُهُ رَثَ الْبَيْتِ ، قَلِيلَ الْمَتَاعِ ، فقال عمر – رضوان الله عليه – لهذا الرجل: سَمِعْتُ رَسُولَ الله - ﴿ يَقُولُ « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، « يَأْتِي عَلَيْكُمْ أُويْسُ بُنُ عَامِرٍ مَعَ أَمْدَادِ أَهْلِ الْيَمَنِ ، مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ ، كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ إِلَّا مَوْضِعَ دِرْهَمِ ، لَهُ وَالِدَةٌ هُو بِهَا بَرِّ ، لَوْ أَقْسَمَ عَلَى الله لاَبْرَةً ، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافَعَلْ » فعاد الرجل إلى اليمن

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب المناقب باب (١٦) (٣٦٨) وقال: قحديث حسن صحيح غريب، وابن حبان (٢١٧٩)، وأحمد في قفضائل الصحابة» (٣١٢)، وعبد بن حميد (٧٥٧)، وصححه الشيخ الألباني في قصحيح سنن الترمذي».

يبحث عن أويس بن عامر؛ فَأَتَى أُونِسًا فَقَالَ: اسْتَغْفِرْ لِي. قَالَ: أَنْتَ أَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرِ صَالِحِ فَاسْتَغْفِرْ لِي- وقد كان الرجل عائدًا من الحج - فقال له الرجل: اسْتَغْفِرْ لِي. فَقَالَ أويس: لَقِيتَ عُمَرَ ؟ قَالَ: نَعَمْ، اسْتَغْفِرْ لِي ، لا يعلم بهذا الأمر أحد غيره؛ فهل لقيته فأخبرك؟ - قَالَ: نَعَمْ، اسْتَغْفِرْ لِي ، فَاسْتَغْفَر لَهُ. فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ ، فَانْطَلَقَ عَلَى وَجْهِهِ، انظر إلى فضل البر - أيها الفاضل - فها أجمله وأحلاه!

وفي الحديث الذي رواه أحمد، والنسائي، والحاكم وغيرهم (¹) بسند
 صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة عش أن النبي ﷺ قال:

« دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً ، قُلْتُ : مَنْ هَذَا ؟ – يعني: من هذا الذي يقرأ القرآن في الجنة؟ – قَالُوا : حَارِثَةُ بْنُ النَّمْمَانِ ؛ كَذَاكُمُ الْبِرُّ ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ ،
 كَذَاكُمُ الْبَرُ » وكان حارثة أبر الناس بأمه ...

لو استطعت أن تقبل رجل أبيك فهيا قبل ولا تتقاعس والله إن أبويك طريق لك إلى الجنة، وأنت – يا أختاه – لو استطعت أن تقبلي قدم أمك فافعلي، ولا تتأخري.. إنها طريق لك إلى الجنة إن ظفرت به. فالنبي عَنْفَ قال: « وَيُحْكَ الْرَمْ رِجْلَهَا فَثَمَّ الْجَنَّةُ » (")، وأنا أدين الله – عَنْف – بأنني لا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣٦/٦، ١٥١، ١٥٢، ١٦٦)، وفي الفضائل الصحابة الارداق)، والنسائي في الفضائل الصحابة (١٢٧)، وعبد الرزاق في المصنفة الارام ١٣٠)، وأبو يعلى (١٣٩/٣)، والحاكم (٢٠٨/٣)، وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وابن حبان (٤٠١٨، ٢٠١٥)، وأبو نعيم في الحلية الرام (٢٠١٨)، والبغوي في الشرح السنة (٣٤١٨)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة المسجحة المسجحة المسجحة المسجحة الهربية المسجحة الهربية المسجحة المسجحة

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبن مآجه كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان (۲۷۸۱)، وحسنه الشيخ الألباني في اصحيح الجامع، (۱۲٤۸)، والإرواء، (۲۱/۸).

أجد عملًا ألقى الله سبحانه وتعالى به إلا بري بأمي، كلُّ الأعمال أسأل الله أن يتقبلها، وأن يرزقنا الإخلاص فيها.

لكن برك بأمك مستور.. تقبل يدها.. تقبل رأسها.. وتضمها إلى صدرك وتطعمها.. تنفق عليها.. تكرمها.. تسعدها بكلمة.. بعطاء.. إلى آخره؛ كل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى.

والنبي ﷺ قدَّم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله؛ كما روى البخاري ومسلم في « صحيحيهما »(١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ قال: قلت يا رسول الله! أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى الله ؟ قَالَ : « الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا » قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : « ثُمَّ مِرُّ الْوَالِدَيْنِ » قَالَ : ثُمَّ أَيُّ ؟ قَالَ : « الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ الله » .

فبر الوالدين مقدم على الجهاد في سبيل الله! نعم، حقيقة يجب علينا أن نعلمها وأن نتعلمها.

• وثبت في « الصحيحين »(٢) من حديث عبد الله بن عمرو على الْجَالَ رَجُلٌ إِلَى نَبِي الله بِنَ فَقَالَ: أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْحِهَادِ أَبَتَغِي اللَّجْرَ مِنَ الله. فَقَالَ: ﴿ فَهَلْ مِنْ وَالِدَيْكَ أَحَدٌ حَيٌّ؟ ». قَالَ: نَعَمْ، بَلْ كِلاَهُمَا. فَقَالَ له عَنْ : ﴿ فَبَنْتَغِي الأَجْرَ مِنَ الله؟ ». قَالَ: نَعَمْ، قَالَ : ﴿ ارْجِعْ إِلاَ وَالدَيْكَ فَأَحْسِنْ صُحْبَتَهُما ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب مواقبت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها (٧٧٥)، ومسلم كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (٨٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب بإذن الأبوين (۳۰۰٤)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب (۲۰۶۹).

وفي لفظ: ٩ أَحَيُّ وَالِدَاكَ » قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : ٩ فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ ».

وفي لفظ: جِنْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ ، وَلَقَدْ تَرَكْتُ أَبَوَيَّ يَبْكِيَانِ!
 قَفَالَ ﷺ : « ارْجِعْ إِلَيْهِمَا وَأَضْحِكُهُمَا كُمَا أَبْكَيْنَهُمَا هُ(').

وهناك لطيفة نبوية، لفت أنظارنا إليها سيد البشرية ﴿ يقع فيها كثير من الناس – إلا من رحم ربي – جلَّ وعلا – كما في ( الصحيحين ( ") من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ أن النبي ﷺ قال: ﴿ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ ﴾ لما سمع الصحابة ذلك قالوا: يا رسول الله، هَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ؟

وفي لفظ: أيسُبُّ الرَّجُلُ وَالدَّيْهِ؟ فَقَالَ النبيُّ ﷺ: ﴿ نَعَمْ ، يَسُبُّ أَبَا
 الرَّجُل فَيَسُبُّ أَبَاهُ ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ ».

هل انتبهت لهذا الكلام النبوي؟ رجلٌ تسبه أنت بأمه فيسب أمك؛ فتكون قد وقعت في كبيرة العقوق في حق أمك أنت، كذلك تسب أبا رجل آخر فيسب أباك، فتكون بذلك ارتكبت كبيرة العقوق في حق والدك!!

ربها الآن يبكي أحدنا ويتأثر، ويقول: سامحك الله! لقد نكأت علينا الجراح فمنًا من توفي والده، ومنا من توفيت والدته؛ ماذا نصنع الآن؟ أما

أخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب الرجل يغزو وله أبوان (٢٧٨٢)، وصححه الشيخ الألبان في «صحيح ابن ماجه».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب الأدب باب لا يسب الرجل والديه (٥٩٧٣)، ومسلم كتاب الإيان باب بيان الكبائر وأكرها (٩٠).

زالت هناك فرصة أستطيع بها فعل شيء قبل أن أموت مع أن الوالدين قد رحلا إلى الله سبحانه وتعالى؟!

• والجواب: نعم.. لا تيأس، فالله يبشرك بالخير، واعلم أنَّ الأمل في الله لا ينقطع، وباب الرجاء لا يغلق، حتى ولو كنت عاقًا في حياة الوالدين ما عليك إلاَّ أن تجدد، وأن تغير العقوق إلى بر.. إن مات الوالدان، فلا زال باب البر مفتوحًا، ولا زال طريق البر لك عهدًا، لكن المهم أن تشرع وتخطو بسرعة على طريق البر؟ كيف ذلك؟

• اسمع للجواب – المباشر – من رسول الله على هذا السؤال؛ كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في « مسنده »، وأبو داود في « سننه »، والترمذي وابن حبان وغيرهم (())، ومن باب الأمانة العلمية ففي سنده على بن عبيد الساعدي لم يوثقه إلا ابن حبان، وبقية رجال الإسناد ثقات – من حديث أبي أسيد الساعدي في قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله - في – من حديث أبي أسيد الساعدي في قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ الله - في أَبُرُ مُبَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهَا؟ - سؤال مباشر، تدبر الإجابة – فَقَالَ النبيُ عَنَّ الله مَيْمَ مَنْ بَعْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا ».

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب «الأدب» باب «في بر الوالدين» (١٤٢٥)، وابن ماجه كتاب «الأدب» باب «صل من كان أبوك يصل» (٣٦٦٤)، وأحمد (٣/ ٤٩٨)، وابن حبان (٤١٨)، والحاكم (٤/ ١٥٤)، وصححه ووافقه الذهبي، وضعفه الشيخ الألباني في «ضعيف أبي داود وابن ماجه».

أولًا: « الصَّلاةُ عَلَيْهِمَا » ما معنى ذلك؟ ليس المراد بالصلاة هنا
 الصلاة المعهودة، إنها المراد بها هنا الدعاء للوالدين! ربها يقول في أحد
 الناس: من أين أتيت بهذا الكلام وهنا يقول: « الصَّلاةُ عَلَيْهَمَا »؟

فأقول: هذا المعنى؛ كقوله تبارك وتعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهِّمُ وَكُولُمْ صَدَفَةً تُطَهِّمُ وَكُوكُمْ مَ وَكُولُمْ مَا وَصَلِ عَلَيْهِمَ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنُّ أَكُمْ ﴾ [التوبة: ١٠٣]، وفي دعاء النبي عَنْ حين كان يتصدق أحد الصحابة؛ فكان يقول: • اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى آلِ أَبِي أَوْقَ » (١) فالصلاة عليها بمعنى الدعاء لهما.

ثانيًا: ﴿ وَالاَسْتِغْفَارُ لَهُمَا ﴾؛ أي: استغفر لوالديك كما ربياك صغيرًا.

 ثالثًا: ﴿ وَإِنْقَاذُ عَهْدِهِمَا »: يعني: إنفاذ الوصية التي يوصي بها الوالدان ما دامت الوصية شرعية ليست محرمة.

رابعًا: ﴿ وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لاَ تُوصَلُ إِلَّا بِهَا ، وَإِكْرَامُ صَدِيقِهِمَا ﴾
 وقد كان ابن عمر يقول – كما في ﴿ صحيح مسلم ﴾ (\* ): قال رسول الله ﷺ: ﴿ إِنَّ أَبَرٌ الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

 أيها الأفاضل: العقوق كبيرة من الكبائر، وعلامة من علامات الساعة؛ كها قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى: ﴿ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّتُهَا ›،

أخرجه البخاري، كتاب الزكاة باب صلاة الإمام ودعائه لصاحب الصدقة
 (١٤٩٧)، ومسلم كتاب الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقة (١٠٧٨).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما (٢٥٥٢).

أو: ﴿ أَنْ تَلِدَ الْأَمَةُ رَبَّهَا » ، بأن يعامل الولد والديه معاملة السيد للعبيد، وأن تعامل البنت أمها معاملة السيدة للأمة؛ أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في والدينا جميعًا، وأن يرحمها في الدنيا والآخرة، اللهم إن كان من والدينا بين يديك فتغمدهم برحمتك، وأسكنه فسيح جناتك، ومن كان منهها حيًّا فأحيه على طاعتك، وتوفنا معه على سنة نبيك وعلى ملتك يا أرحم الراحمين.

华华安安安

## عد ظهور الفحش وقطع الرحم

أتحدَّثُ عن علامة ظهرت وانتشرت بصورة يزداد بها المؤمن إيهانًا وتصديقًا لمن لا ينطق عن الهوى ﷺ.

فتدبر معي هذا الحديث الصحيح الذي رواه أحمد في « مسنده » والحاكم في « مستدركه » وغيرهما<sup>(۱)</sup> من حديث عبد الله بن عمرو الله عنه قال: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ ، وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ ».

هيا بنا جميعًا لنقف مع العلامة الأولى التي وردت في هذا الحديث ألا وهي قوله ﷺ: « حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ ».

ما هو الفحشُ والتفاحش؟

• قال ابن منظور وابن الأثير وغيرهما (٢) من أهل اللغة: « الفُحْشُ والتفاحش هو القبيح من الأقوال والأفعال ». لقد انتشرت الأقوال والأفعال القبيحة القميئة بصورة يزداد المؤمن بها إيهانًا وتصديقًا لكلام النبي على الذي قال هذه الكلمات، إذ هي كلماتٌ خرجت من مشكاة اللبوة.

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٦٢/٢، ١٦٣، ١٩٩)، والحاكم (١٤٧/١)، وصححه ووافقه الذهبي، وفي (٥٨/٤)، والبزار في المسنده (٢٤٣٥)، وعبد الرزاق في المصنفهه (٢٠٨٥٢)، وصححه الشيخ أحمد شاكر والشيخ شعيب.

<sup>(</sup>٢) «لسان العرب» (٦/ ٣٢٥) مآدة: «فحش».

ولقد كثرت الآن الكلمات القبيحة الدنيئة – وسامحوني إن قلت: في كثير من البيوت، وفي وسائل الإعلام: في الأفلام، والمسلسلات، والفضائيات، بل خصصت قنواتٌ كاملةٌ، لتصوير الفاحشة!

• قال ابن الأثير ُ '': ﴿ وكثيرًا ما تَرِدُ الفاحشة بمعنى الزنا؛ كما في قوله تعالى: ﴿إِلَّا ۚ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ تُمَبِيّنَةٍ ﴾ [النساء: ١٩] ».

○ أقول: صُوِّرت الفاحشة، ودخلت إلى كثير من بيوت المسلمين ، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ بل خصصت مجلات وقنوات لتصوير الفاحشة - كما ذكرت - وأنت تسمع الآن من ابن من أبنائك كلمة غريبة جدًّا تستغرب لها، وتقول: كيف تكلم ابني بهذه الكلمة؟ الولد لم يسمع هذه الكلمة في البيت، فمن أين جاء بها؟! ربها من وسائل الإعلام، أو استمع إليها في الشارع، أو في المدرسة، أو في وسيلة من وسائل المواصلات.. إلى غير ذلك؛ فظهرت - الآن - الكلمات الفاحشة، والأقوال البذيئة في كثير من الأماكن، والأفعال التي تخدشُ الحياء؛ بل تقتلع الدين من جذوره.. تملأ القلوب بالفسق، ويُحُوِّلُ هذا الفعل الفاحش البذيء العُبَّادَ الزهَّاد إلى فُسَّاق فُجَّار إن لم تدركهم رحمة العزيز الغفار.. نعم ظهر القول الفاحش، وظهر الفعل الفاحش بصورة واضحة فاضحة.. انحدرت الأخلاقيات، وصدقوني إذا قلت: أزمة الأمة - الآن -أزمة أخلاق، قد يقول قائل: نريد المال.. نريد السلاح.. نحن نريد الاقتصاد؛ نعم.. أنا لا أنكر، ولا أقلل من قدر ذلك؛ لكن أنا أسألك

<sup>(</sup>۱) **«النهاية» (۳/ ۷۹۰)**.

إنها الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا

عالِمٌ بلا خُلُقِ فتنة على أمته، طبيبٌ بلا خُلُقِ فتنة على المرضى وعلى الأمة، مهندسٌ بلا خُلُق فتنةٌ على الناس وعلى الأمة.

وأضرب لكم مثالًا واحدًا: تصوَّر لو أنَّ مهندسًا ما –ولو كان كبيرًا– بين يديه عشرات الملايين من الجنيهات والدولارات، كُلِّف برصف مجموعة من الطرق، أو ببناء مجموعة من الأبراج؛ لكنه ابتلي بمرض الغش.. لا أخلاق عنده.. فقد خلق الأمانة! ما هي النتيجة؟ انهيارٌ لهذه العهارات، وإزهاق العشرات ومئات الأرواح.. طرق ترصف وفي نفس العام الذي رصفت فيه تحتاج إلى إعادة رصف من جديد!!

ولنعلم بأن هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد.. هذا الذي يترك يلقي بالمخلفات والقهامة من السيارة في الطريق العام.. هذا الذي يترك غلفات في متنزه جميل أُعِدَّ له ولغيره.. يترك طعامه وشرابه بصورة مؤلمة، هذا لا يحتاج إلى توجيه من أحد.. هذا الذي وقف – أعزكم الله – ليتبول في مياه النيل، أو ليسيء إلى شاطئ النيل الجميل بأي صورة من صور الإساءة.. هذا فُخشٌ في الأقوال والأفعال لا يحتاج هذا الخلق البذيء إلى توجيه من أحد.

فالأصل أنه ينبغي أن نراقب – نحن – ربَّنا سبحانه وتعالى.. الصيبة

كبرى أن نسرب الصرف الصحي إلى مياه النيل، أو إلى مياه البحار، أو إلى ماه البحار، أو إلى مياه الترع التي نسقي منها الحقول والزروع والثهار، كلَّ هذه الأخلاقيات لا تحتاج إلى توجيه من أحد؛ لأنني مسلم لستُ في حاجةٍ إلى أن يذكرني مسؤولٌ أو أحدٌ من الناس؛ ليقول: لا تفعل هذا، أو افعل هذا، بل أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى.

تدبر معي؛ لكي تعلم أن هذه القضايا التي قد يستهين بها كثيرٌ من إخواننا وأخواتنا قد تكون سببًا من أسباب غضب الله على العبد، فأيً فُحْشِ في القول أو في الفعل قد يكون سببًا لسخط الله علينا. إي والله، لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ » أي: القبيح من الأقوال والأفعال، وقد ظهر وانتشر قبيح القول وقبيح الفعل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وفي الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وابن حبان وغيرهما(١) بسند صحيح من حديث أسامة بن زيد الله النبي الله على قال: « إِنَّ الله يَبْغَضُ الْفَاحِشُ وَالْمُتَفَحِشُ ».

لا تستهن بالكلمة، فقد تسمع كلمات تزلزل القلب في وسيلة من وسائل المواصلات تخدشُ حياء كلِّ امرأة.. يستحيي الإنسان إن كانت

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٢/٥)، وابن حبان (٢٩٤٥)، والطبراني في «الكبير» (١/ ٢١٥، ١٦٦)، و«الأوسط» (١/ ٢١٠)، وصححه الألباني في «الإرواء» (٧/ ٢١٠)، ووالصحيحة» (٨/٦).

معه زوجته أو ابنته أن يسمعنها.. قد تسمع كلمات خبيثة جدًّا في سوق من الأسواق.. في وسيلة إعلام.. قد تقرأ كلمات تخدش الحياء في مجلة؛ بل أحيانًا حتى في جريدة رسمية!. وآمٍ لو أبغض الله ﷺ عبدًا، يا لها من خسارة! شقي – والله – في الدنيا والآخرة من أبغضه ربه سبحانه وتعالى، ومن أحبه الله سعد في الدنيا والآخرة.

بل؛ في الحديث الذي رواه الإمام أبو داود والترمذي (١) وغيرهما بسند صحيح من حديث أبي الدرداء الله أن النبي ﷺ قال: ﴿ مَا مِنْ شَيْء أَنْ اللهِ عَيْرَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الْحُلُقِ ، وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْفَاحِشَ الْبَرْدى = ».

لا تستخدم هذه الألفاظ، لا مع امرأتك، ولا مع أولادك، ولا مع مرؤوسيك في العمل، ولا مع أي أحدٍ من إخوانك من المسلمين أو المسلمات في أي مكان عام أو خاص، فوالله إن الأزمة التي ينخلع القلب الآن لأجلها أزمة خلق؛ لأنني – كها ذكرت – لا أحتاج إلى أن يوجهني أحد؛ بل يجب علي أن أراقب الله سبحانه وتعالى.. لماذا أسبُّ امرأتي؟ لماذا أسب ولدي بأفظع الألفاظ وأقذع العبارات؟ لماذا أسبُّ دابتي؟ تعقل وتخلق مع دابتك بالخلق الفاضل. وانظر إلى خلق المصطفى على.. إلى مَنْ علم الدنيا الأدب على، وتعلم منه الأخلاق والصفات الكريمة.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود ، كتاب الأدب، باب في حسن الحلق (٤٧٩٩)، والترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الحلق (٢٠٠٢) وقال: قحديث حسن صحيح، وأحمد في قمسنده، (٦٢٦، ٤٤٦، ٤٤٨)، والبخاري في قالأدب المفرده (٤٢٤)، وصححه الشيخ الألباني في قالصحيحة، (٥٦٢٨) وقصحيح الجامع، (٥٦٣٥).

○ بل؛ تدبر معي هذا الحديث الرقراق الجميل، لكنني أقدم لك بمقدمة قبل أن أتحفك بهذه الكلمات النبوية، وأقول لك هل تحب النبي ﷺ؟ أنا أعرف أنك تحبه، وتتضرع إلى الله في الليل والنهار أن تكون معه، لكن هل تتصور أو تتخيل أنك تستطيع أن تكون مع الحبيب ﷺ، وأن تكون من أقرب الناس إليه في منزلته وفي مجلسه يوم القيامة؟ نعم؛ لكن بهاذا؟ بحسن الخلق تدرك هذه المنزلة.

تدبر ماذا قال حبيبنا ﷺ؛ كها في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره (`` بسند صحيح من حديث أم المؤمنين عائشة ﷺ أن النبي ﷺ قال: « إِنَّ الْـمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَائِم القَائِم ».

والله إن الإسلام كلَّه جمال، وأدب، ورقة، ومحمدٌ على هو مَنْ علم الدنيا الخلق، والأدب، لم يأت للدنيا بالإرهاب، ولا بالتطرف، ولا بالبذاءة، ولا بالفحش، ولا بسوء الأقوال، ولا بسوء الأفعال، حاشا وكلاً ، وكلَّ جاهل على وجه الأرض أيًّا كان مركزه، وأيًّا كان منصبه هو الذي يتطاول على المصطفى ﴿ لأنه لم يعرف شيئًا عنه؛ لم يقرأ شيئًا عن سيرته، لقد أعاد التلفزيون الدانمركيُّ مرة أخرى هذه الصور البذيئة التي تسيء إلى طُهْر الطهر، وشرف الشرف، وكرامة الكرامة، ووفاء الوفاء، ودُرُة تاج الجنس البشري كله؛ لأن هؤلاء جهلاء لا يعلمون شيئًا عن نبي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب باب في حسن الخلق (٤٧٩٨)، وأحمد (٦/ ٢٤، ٩٠، ١٣٣، ١٨٧)، والحاكم (١/ ٦٠)، وابن حبان (١٩٢٧)، وصححه الشيخ الألباني في "صحيح الجامع" (١٩٣٣)، و«الصحيحة» (٧٩٧).

ربِّ الأرض والسهاء ﷺ؛ لا يعلمون شيئًا عن من علَّم الدنيا الأدب والخلق والوفاء ﷺ، آهِ لو درسوا سيرته، وعرفوا أخلاقه ومنهجه، والحقيقة أقول: المشكلة هي مشكلتنا نحن؛ مشكلة الأمة؛ لأننا إلى الآن لم نشهد لرسول الله ﷺ شهادة خلقية، أو شهادة سلوكية، أو شهادة عملية، فلو أن رجلًا من أهل الكفر أتى إلى مكانٍ عام من المتنزهات على شاطئ النيل الجميل الذي هو آية من آيات الجمال، ونعمة من نعم الله علينا: لو أتى ليمشى على شاطئ النيل، فرأى مثل ما نراه نحن! رأى رجلًا مع أسرته في هذا المكان الرائع الجميل يجلس معهم يأكل هنيئًا مريئًا - أسأل الله - جزَّ, وعلا - أن يجعله عونًا لنا على الطاعة؛ لكن بعد الانتهاء من الطعام ترك المخلفات في مكانه، ولم يسمح لأحد آخر بأن يجلس في هذا المكان بها فعله! إن رأى هذا المشهد، مستحيل بعد ذلك أن تقول له: إن الإسلام حض على النظافة، وحض على الجمال، وسيردُّ عليك قولك، ويقول لك: دعك من هذا؛ لأن القول إن خالف العمل بذر بذور النفاق في القلب.

قال ﷺ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۞
 كَبُرٌ مَقْتًا عِندَ ٱللَّهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣٠٢].

كيف أطلب من ولدي أن يكون على خُلُقٍ مهذَّب جميل، وهو يراني أتلفَّظ جُلَّ كلامي بألفاظ بذيئة قبيحة لا تمتُّ إلى الأخلاق الكريمة، ولا إلى الصفات النبيلة بأدنى صلة، فحش في الأقوال والأفعال، وكل ذلك سبب من أسباب غضب الرب على العبد؛ كها أن حسن الخلق تدرك به

فهل تريد فضيلة أخرى لحسن الخلق؟ هل تريد أن تكون قريبًا من النبي ﷺ؛ نعم هذه أمنية، إذًا فلنتدبر معًا هذا الحديث الذي رواه الترمذي (') وغيره بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله ﷺ أن النبي ﷺ قال: " إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلَيٌ » من هذا الذي سيكون حبيبًا للنبي وقريبًا منه يوم القيامة؟ قال: " إِنَّ مِنْ أَحَبُّكُمْ إِلِيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي تَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَخُلاقًا ».

رجلٌ لا يستطيع أن يتفوَّه بسفاسف الكلام، وإن خرجت منه، فتراه يستحيي، ويخجل من نفسه، ويظل يعتذر، ويستغفر ربه سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يحب أن تخرج منه البذاءة، ولا يحب أن يخرج لفظة جارحة ليجرح بها أيَّ أحدٍ، هذا هو الحبيب لرسول الله على القريب من رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه.

وهذا عبد الله بن عمرو بن العاص – رضوان الله عليه وعلى أبيه – انظر ماذا يقول؟ يقول كما في « الصحيحين » (٢٠): « لَمْ يَكُنُّ رَسُولُ الله ﷺ فَاحِشًا، وَلَا سَبَّابًا ».

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في معالي الأخلاق (٢٠١٨) وقال قديث حسن غريب من هذا الوجه، والخطيب البغدادي في تاريخه (٤/ ١٤)، ومساوئ الأخلاق، للخرائطي (٥٩، ٥٥٢) وقمكارم الأخلاق، للطبراني (٦)، وصححه الشيخ الألباني في قصحيح الجامع، (٢٢٠١)، وقالصحيحة، (٧٩١).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي على (٣٥٥٩)، ومسلم كتاب الفضائل باب كثرة حيائه (٢٣٢).

أليس هو القدوة والأسوة؟

• قال تعالى: ﴿ لَّقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَشَوَةً حَسَنَةً ﴾.

[الأحزاب: ٢١]

ولذلك ترى هناك – أحيانًا – وسائل إعلام من حيث لا تدري، أو من حيث تدري، عدث انفصامًا عند كثير من أبنائنا، يجلس ولدي وولدك ليرى مُمثلًا من الممثلين في فيلم من الأفلام يتلفظ بألفاظ بشعة جدًّا، ثم بعد ذلك يأتي هذا الممثل نفسه ليقوم بدور آخر متدين في مسلسل من المسلسلات الدينية!! فيسأل الولد أمه أو أباه: أليس هذا هو نفس الممثل الذي كان يقول كذا وكذا في الفيلم الفلاني؟ فيحدث حينتذ عند الولد انفصام في الشخصية، ويحدث عنده استواء للرذيلة مع الفضيلة! أليس هو الذي كان يقول كذا وهو الآن يقول كذا، ويفعل كذا؟

إخواني؛ كلُّ هذا لا يليق، فأسوتنا رسول الله ﷺ الذي لم يكن يومًا فاحشًا ولا متفحشًا.

وأريد منك - في هذه العجالة - أن تتصور مواقف حرجة، يتعرض فيها المصطفى على للحرج، ومع ذلك لم يقع منه فحش في القول ولا رذيلة في الفعل.

دبت الغيرة في قلب عائشة وحفصة فتواطأتا على رسول الله ﷺ ؟
لأن النبي ﷺ كان يدخل بيت زينب بنت جحش – رضوان الله عليها –
فيطيل المكث عندها، فلما خرج النبي ﷺ من عند زينب، ودخل على
حفصة ابتعدت عنه! ماذا حدث؟ قالت: " إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ »،
أي: أشم منك رائحة ليست طيبة!! وهل كان النبي ﷺ كذلك؟! لقد كان
عرق النبي ﷺ أطيب من الطيب.

وإذا كنت - أخي الحبيب - تريد أدلة، فعندنا أدلة كثيرة جدًّا.

فقي ( الصحيحين ) ( ) عن أنس بن مالك ﴿ قال: ( خَدَمْتُ رَسُولَ الله ﴿ قَالَ لِي لِشَيْءٍ : رَسُولَ الله ﴿ قَالَ لِي لِشَيْءٍ : إِن فَكَا لَكُ لِي لِشَيْءٍ : إِن فَكَا لَا عَلَا الله عَالَمَ لِي أَفًا قَطُ ، وَلاَ قَالَ لِي لِشَيْءٍ : إِن فَكَا الله عَالَمَ عَدًا ؟ ﴿ وَهَلاَ قَعَلْتَ كَذَا ؟ ﴾.

أخرجه البخاري، كتاب التفسير ، باب سورة التحريم (٤٩١٢) و(٢١٦٥)
 و(٥٢٦٨)، ومسلم كتاب الطلاق ، باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق (١٤٧٤).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري،كتاب الأدب باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل
 (۲۰۳۸)، ومسلم كتاب الفضائل ، باب كان رسول الله ﷺ أحسن الناس خلقًا
 (۲۲۰۹).

وعنه أيضًا<sup>(۱)</sup> يقول: ﴿ مَا مَسِسْتُ حَرِيرًا وَلَا دِيبَاجًا أَلْيَنَ مِنْ كَفَّ النَّبِيِّ عَنْ مَنْ إِيحِ النَّبِيِّ عَنْ مَا شَمِمْتُ رِيجًا قَطُّ – مِسْكًا وَلاَ عَنْبَرًا – أَطْيَبَ مِنْ رِيحِ رَسُولِ الله ﷺ .

 ذَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُ ﷺ فَقَالَ – أي: نام وقت القيلولة – عِنْدُنَا فَعَرِقَ ،

 وَجَاءَتْ أُمِّي بِقَارُورَةٍ ، فَجَعَلَتْ تَسْلُتُ الْعَرَقَ فِيهَا ، فَاسْتَيْقَطَ النَّبِيُ ﷺ 
 فَقَالَ : ﴿ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ، مَا هَذَا الَّذِي تَصْنَعِينَ؟ ﴾. قَالَتْ : هَذَا عَرَقُكَ نَجْعَلُهُ فِي طِينِنَا ، وَهُوَ مِنْ أُطْيَبِ الطِّيبِ.

فتأتي حفصة ﴿ تبتعد! وتقول لرسول الله ﷺ: ﴿ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ ﴾ – والمغافير: نبتة كانت تنبت في أرض الجزيرة رائحتها ليست طيبة – فقال المربي والقدوة بأبي هو وأمي ﷺ: ﴿ لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ ﴾ ثم يخرج، فيدخل على عائشة، فتبتعد، وتقول: ﴿ لَا، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ﴾.

أخي الحبيب: تصوَّر لو أن الزوجة قالت لك يومًا: رائحتك غير طيبة، وربها يكون حقيقة، فقد يرجع من العمل ورائحته متغيرة، والزوجة تصارحه بهذا؟ فكيف يكون ردُّ الفعل؟ وكيف يكون الجواب؟ أقول: انظر إلى النبي ﷺ وهو يقول دون انفعال: ﴿ لَا، وَلَكِنِي كُنْتُ أَشْرَبُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ، فَلَنْ أَعُودَ لَهُ ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب صفة النبي ﴿ ٣٥٦١)، ومسلم كتاب الفضائل، باب طيب رائحة النبي ﴿ ولين مسه والتبرك بمسحه (٢٣٣٠، ٢٣٣١) واللفظ له.

هذا هو خلق المصطفى ﷺ، لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا.

وهناك موقف قد يسبب حرجًا للنبي ﷺ، ومع ذلك يرد النبي ﷺ بهذا الأدب العالي، وبهذا الخلق الجميل؛ فلقد حدث شيء بين النبي ﷺ وعائشة فاستدعى النبي ﷺ أبا بكر، ليحكم بينه وبين عائشة.

روى عبد الرزاق في « مصنفه »، وأحمد في « فضائل الصحابة » وابن حبان في « صحيحه » بسند صحيح بشواهده () من حديث عائشة أن النبي شخ أن ينال منها بالذي نال منها، فرفع أبو بكر يده فلطمها، وصكَّ في صدرها، فوجد من ذلك النبي شخ وقال: « يَا أَبَا بَكُم! مَا أَنَا بِمُسْتَعْذِركَ مِنْهَا بَعْدَ هَذَا أَبَدًا ».

 وفي رواية عند عبد الرزاق<sup>(٢)</sup> بسند معضل بلفظ: « أن النبي ﷺ
 دعا أبا بكر فاستعذره من عائشة، فبينا هما عنده، قالت: إنك لتقول: إنك لنبي! فقام إليها أبو بكر. فضرب خدَّها، فقال النبي ﷺ: « مَهْ يَا أَبَا بَكْمٍ مَا لَهِذَا دَعَوْنَاكَ ».

ما أساء النبي ﷺ لعائشة ولا بكلمة واحدة، هذا هو المصطفى ﷺ الذي لم يكن فاحشًا ولا متفحشًا، وأنا أردد هذه العبارة وأكررها؛ لأنني أريد أن أؤصل هذا المعنى في قلوب إخواني وأخواتي.

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق (۲۰۹۲۳)، وأحمد في «الفضائل» (۱۲۲۹)، وابن حبان (۱۸۵۵) عن عائشة. وله شاهد عن النعان بن بشير عند أحمد في «المسند» (٤/ ٢٧١، ٢٧٢) وأبي داود (٤٩٩٩)، وصححه الألباني في «الصحيحة» برقمين: (۲۹۲، ۲۹۰۱). (۲) في «مصنفه» (۲۰۹۲).

ولقد ثبت في « صحيح مسلم » (() من حديث أبي هريرة ، قال:
 قيل: يا رسول الله ادع على المشركين، قال: « إِنِّي لَمُ أَبُعَثُ لَعَانًا ، وَإِنَّمَا بُعِشْتُ
 رَحْمَةً ».

تمنيت أن لو عرفت البشرية - بها فيها غير المسلمين - تلك المعاني الرقراقة، ممن علَّم الدنيا الأخلاق النبيلة الفاضلة.

وها هي أم المؤمنين عائشة على تقول له (٢): يا رسول الله! هَلْ أَتَى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدٌ مِنْ يَوْمٍ أُحُدِ؟ قَالَ : ﴿ لَقَدْ لَقِيتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيتُ مِنْ هُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ وَكَانَ أَشَدٌ مَا لَقِيتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ ابْنِ عَبْدِ كَلَالٍ – من أشراف أهل الطائف – فَلَمْ يُجِينِي إِلَى مَا أَرَدْتُ فَانَمْ أَسْتَقِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ " انظر ما فعل بالنبي على في الطائف: قذفوه بالحجارة، وسبوه، وطردوه، ما فعل بالنبي على الطائف على قدميه، والله لم يجد دابة ليركبها، بل فهو يسير من مكة إلى الطائف على قدميه، والله لم يجد دابة ليركبها، بل يمشي على قدميه قرابة سبعين كيلو، وهو ما ذهب إليهم ليطلب مالًا، وجاهة، بل ذهب إليهم ليتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيان برب البرية – جلَّ وعلا – الشرك والوثنية إلى أنوار التوحيد والإيان برب البرية – جلَّ وعلا – ومع ذلك فعلوا به أخس ما يفعله الإنسان بأخيه الإنسان، الدماء الماء الماء النه الماء النه الماء الله الله الماء الله الماء الله الماء الله الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الله الماء الماء الله الماء الله الماء الله الماء الماء الله الماء ال

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب النهي عن لعن الدواب وغيرها (٢٥٩٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين (٣٢٣١)، ومسلم كتاب الجهاد والسير، باب ما لقي النبي كل من أذى المشركين والمنافقين (١٧٩٥).

تنزف من رسول الله ﷺ، يقول: ﴿ فَلَمْ أَسْتَفِقْ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ النَّعَالِبِ ﴾ – مكان يبعد عن الطائف حوالي خمسة كيلو متر – يسير النبي ﷺ وهو مهموم، فالدعوة مطاردة، وصاحب الدعوة مطارد، وأصحابه مطاردون في الحبشة، ومعذبون في مكة، واقعٌ مرٌّ أليم، ومع ذلك يقول – وتدبر: « فَرَفَعْتُ رَأْسِي ، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةِ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ ، فَإِذَا فِيهَا جِبْرِيلُ ، فَنَادَانِي ، فَقَالَ : إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوا عَلَيْكَ ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِهَا شِئْتَ فِيهِمْ ».

انظر ماذا عرض عليه ملك الجبال؟ في الوقت الذي كانت الدماء تنزف منه ﷺ، ورؤية الدم تثير الدم، ولكن انظر ماذا فعل الأسوة، والقدوة، والمثل الأعلى للعالمين إلى أن يرث الله الأرض ومَنْ عليها.

يقول النبي ﷺ: ﴿ فَنَادَانِ مَلَكُ الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ، ثُمَّ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ، فَقَالَ : ذَلِكَ فِيهَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِم الْأَخْشَبَيْنِ ؟ »، والأخشبان: جبلان عظيهان ، يقال للأول: أبو قبيس، ويقال للثاني: الأحمر، والله لو كان المصطفى ﷺ ممن يثأر لنفسه، وينتقم لذاته لأمر النبي ﷺ ملك الجبال فلحطُّم هذه الرؤوس الصَّلْدة، والجماجم العنيدة، ولسالت بحورٌ من الدماء؛ لا أقول: ليراها أهل الطائف بالطائف فحسب! بل ليراها أهل مكة بمكة؛ لكن ماذا قال صاحب الخُلُق عَنْ؟ قال: ﴿ بَلْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهِ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ ، لَا يُشْرِكُ بهِ شَيْتًا ».  لذا أقول: إن قضية حسن الخلق تحتاج إلى دروس طويلة، فها أحوجنا إلى الأخلاق؛ فأنا أعتقد أن الأزمة الآن أزمة أخلاق.

ما قيمة المال بدون خلق؟

ما قيمة المنصب بدون خلق؟

ما قيمة الجاه والسلطان بدون خلق؟

كلَّ هذه المقومات لو جردت من الأخلاق صارت وبالَّا على البشرية، كما ترون الآن في ظل هذه الحضارة الغربية المادية الجافة، التي فقدت الخلق، وإلاَّ فأيُّ حضارة على وجه الأرض لابدلها من ركنين:

○ الأول: هو الركن المادي. وأنا لا أنكر ما وصلت إليه الحضارة الغربية في العصر الحديث في هذا الجانب المادي.. لن ندفن رؤوسنا في الرمال لننكر ما وصلت إليه حضارة الغرب؛ لكن أين الركن الركين في الحضارة؟ أين أخلاق هذه الحضارة؟ ابن هذه الحضارة يفعل الآن بالإنسان ما تستحيي الوحوش الضارية أن تفعله ببعضها البعض في عالم الغابات! أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ أين الخلق؟ أين الأدب، أين العفو عند المقد، ق.

لكنك تلحظ – الآن – خلق الظلم، وخلق القسوة، وخلق الانتقام، وخلق الإبادة، وخلق الإفناء!! تصنع في ركنها الأول المادي أروع ما وصل إليه الإنسان في العصر الحديث لتوظفه مرة أخرى لإفناء هذا الإنسان، ولإبادته، فالبشرية تهذي كالسكران، وتضحك كالمجنون،

وتجري تئن من الألم.. تجري كالمطارد، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك كل شيء، لكنها حين انحرفت عن الله ورسوله قد فقدت کل شيء.

فالأزمة - الآن - أزمة أخلاق.

ثم قال ﷺ: ﴿ وَقَطِيعَة الرَّحِم ﴾ أي: من علامات الساعة.. قد يقطع الآن الولد رحم أبيه، ورحم أمه، ورحم خالته، ورحم عمته. بل قد يقطع – الآن – الأخ رحمه مع أخيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله؛ بل وقد يقتل الولد أخاه من أجل المال.. نعم قد يفقد الولد علاقته بأخيه من أجل الدنيا، ويدوس على هذا الرحم بالنعل! المهم عنده المال.

وأعتقد اعتقادًا جازمًا أن قطيعة الأرحام قد انتشرت وعمَّت في هذه الأيام، في عصر الماديات والشهوات على مستوى الغرب، وعلى مستوى الأمة، على مستوى الغرب الذي يتغنى بالحريات والديمقراطيات، ويتغنى بمكانة المرأة، وبتكريم المرأة.. إلى آخر هذا الكذب العريض؛ فقد يترك الولد بيته في السادسة عشرة من عمره، وربها لا يأتي لوالديه إلا في كلُّ عام مرة، فيما يسمَّى عندهم باحتفالات أعياد الميلاد، بل وأحيانًا قد لا يذهب ويكتفي بالاتصال – بالهاتف – على أمه أو على أبيه!!

وقعت قطيعة الرحم بصورة مؤلمة على مستوى الأمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ----- ظهور الفحش وقطع الرحم -----

تدبر ماذا يقول الحبيب ﴿ روي ﴿ البخاري ومسلم ﴾ ( ) من حديث أبي هريرة ﴿ أنه ﷺ قال: ﴿ إِنَّ اللهَ خَلْقَ الْحَلْقَ حَتَّى إِذَا فَرَغَ مِنْ خَلْقِهِ قَامَت الرَّحِمُ ، فقالَتْ: هَذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيعَةِ ﴾ نعم.. الرحم تستعيذ من القطيعة بملك الملوك.

فهاذا قال ربنا سبحانه؟ قال: ﴿ نَعَمْ ، أَمَا تَرْضَيْنَ أَنْ أَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ ، وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ: بَلَى . قَالَ : فَذَاكَ لَكِ ».

ولكن أية صلة سيصل الله بها واصل الرحم؟ أنواع الصلات متعددة؛ كصلة البر، والكرم، والرزق، والرحمة، والعطاء، والعفو، والمغفرة، والخير بكل أصنافه وأشكاله، وألوانه، كيف يكون حالك إن وصلك الله بتقواه؟ إن وصلك الله بعزّه وغناه؟ والله ستسعد في الدنيا والآخرة، وكيف يكون الحال إن قطع الله عبده؟ يا ربِّ سلّم سلّم!!. نعم.. لا تجد – أيها القاطع – بركة في الرزق ولا المال، وسيشتت شملك، ويمزَّقُ أمرك، كيف ذلك؟ تريد أن تصلي، ستقول: ليس عندي وقت لكي أصلي!! تريد أن تقيم الليل، ستدَّعي: لا أستطيع قيام الليل!! أريد أن أذهب لزيارة أمي ولا أستطيع! أريد أن أصل أخي وأختى ولا أعرف؛ لأن قطعت الرحم، فقطعنى الله سبحانه وتعالى، ثم

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب التفسير، باب: ﴿ وَتُقَائِدُواْ اَتَمَاكُمْ ﴾ (٤٨٣٠)، وانظر أطرافه هناك، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٢٥٥٤).

قال النبي ﷺ: « اقرؤوا إن شئتم قوله تعالى: ﴿ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَيْتُمْ أَن تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴿ اللَّهِ اللَّيْنَ لَمَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَاعْمَى مَ أَبْصَدَهُمْ ﴾ أي: عن رؤية الهدى، وعن رؤية الدليل، وعن رؤية الحير، وعن رؤية الحير، وعن رؤية الحير،

أخي: أنت تبحث عن سعة الرزق، والسبب بين يديك! تبحث
 عن بركة العمر، وأنت تملك ذلك، لكن أنت لا تطبقه، إذن؛ فسوف
 تسألني: كيف أوسع رزقي؟ وكيف يزيد عمري؟

• والجواب في حديث النبي ﷺ؛ كما في « الصحيحين » (١) من حديث أنس هُ قال: قال ﷺ: « مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي الرِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ وَالرَبِّهِ الله وَالله وَاللهُ وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَاللله وَالله وَاللّه وَالل

وأبشر بهذه البشرى لكل أهل مصر، أسأل الله أن يحفظها بحفظه،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب البيوع ، باب من أحب البسط في الرزق (٢٠٦٧)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب ، باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٢٥٥٧).

وأن يكرمها بكرمه، وأن يصل مصر بهداه وتقواه ورحماته وبركاته، وأن يصل بذلك جميع بلاد المسلمين، إنه وليُّ ذلك والقادر عليه.

• قال ﷺ – والحديث في « صحيح مسلم » (`` من حديث أبي ذر ﴿ - قال ﷺ لأصحابه: ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ » - بشر النبي ﷺ بالفتح لمصر قبل أن يتم الفتح! ﴿ وَمَا يَطِقُ عَنِ الْمَوَىٰ ﴾ - ﴿ إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ مِصْرَ ، وَهِي أَرْضٌ يُسَمَّى فِيهَا الْقِيرَاطُ ، فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا فَإِذَا فَتَحْتُمُوهَا ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا

جزى الله عنا المصطفى ﷺ خبر الجزاء . انظر إلى الشرف الذي شرفك الله إياه، وانظر إلى الكرامة التي توَّجك إياها النبي ﷺ.

وفي رواية: « فَأَحْسِنُوا إِلَى أَهْلِهَا فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَصِهْرًا » أما الرحم؛
 فلكون هاجر أم إسهاعيل على مصرية.

وأما الصهر؛ فلكون مارية أم إبراهيم منهم<sup>(٢)</sup>.

فأهل مصر لهم رحم ولهم صهر، أسأل الله أن يبارك فيكم يا أهل مصر، وأن يثبتنا وإياكم على الحق، وأن يبارك في أمتنا كلها، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام، وعز الموحدين، وأن يقر أعيننا بإزالة هذه الحواجز والسدودبين دول أمتنا الإسلامية.

فيأيها المسلمون: ليست هناك حواجز ولا سدود، الأصل أن الأمة

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة ، باب وصية النبي 🛎 بأهل مصر (٢٥٤٣).

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» للنووي (٨/ ٣٣٨) ط دار الحديث.

أمة واحدة، أسأل الله ﷺ أن يقر أعيننا بهذا اليوم؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه وسيأتي – إن شاء الله – وأنا لا أتكلم من باب السياسة القاصرة، ولا من باب الأحلام الوردية الجاهلة، ولا أتكلم من باب ضغط الواقع وما فيه من دماء تنزف هنا وهناك وأشلاء تمزق، ولكن أتكلم من منطلق القرآن والسنة.

ارجع معي إلى صلة الرحم، التي تقطعت أوصالها؛ فتدبر هذا الحديث؛ كما في « صحيح مسلم » (() من حديث أبي هريرة ﴿ : أَنَّ رَجُلا قَالَ : يَا رَسُولَ الله! إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَقْطَعُونِ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَشْطَعُونِ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيَشْطَعُونَ إِلَيْ كُنْتَ كَمَا وَيُسِيئُونَ إِلَيْ، وَقَالَ له ﴿ : « لَئِنْ كُنْتَ كَمَا تَقُولُ فَكَأْتَهَا تُسِفَّهُمُ الْمَلَّ، وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ الله ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى فَلْكَ ».

أخي: اعلم أن النبي تلققال كما في «صحيح البخاري » (أمن حديث عن عبد الله بن عمرو الله المواصِلُ بِالْمُكَافِيّ، وَلَكِن الْوَاصِلُ اللّهِ إِذَا قُطِعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا »، فهيا صل وإن قطعت؛ لأنك بتغي بهذه الصلة وجه الله تبارك وتعالى. وأنا قلت قبل ذلك؛ بأنني لا أذكر العلامة فقط، فليس الهدف عندي أن أذكر علامات الساعة فقط، وإنها الهدف عندي أن أذكر علامات الساعة فقط،

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها (٢٥٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب ليس الواصل بالمكافئ (٩٩١).

رب الأرض والسماء، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

قال ﷺ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَاحُشُ › وَقَطِيعَةُ الرَّحِم ، وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ ».

" وَسُوءُ الْمُجَاوَرَةِ " هذا أيضًا خلق ذميم.. أصبح الجار اليوم لا يعرف جاره! بل وأصبح يؤذي جاره بكل صور الإيذاء، لا يصح أن ترفع صوت التسجيل؛ لأن البيت المجاور لك به رجل مريض، أو فيه سيدة مريضة.. لا يصح أن تأتي بالقهامة وتتركها قريبة من باب جارك بل لو استطعت أنت أن تجمع القهامة من أمام بيت جارك فافعل، وقم بذلك حبًّا لحبيك المصطفى على المصطفى التهامة من أمام بيت جارك فافعل، وقم بذلك

إنَّ سوء المجاورة خلق ذميم ليس من أخلاق الإسلام، وليس من أخلاق الإسلام، وليس من أخلاق مَنْ علم الدنيا الحلق من المألف وإلى شرعه ودينه وهديه، لسعدت البشرية في الدنيا والآخرة، والله لحلت مشكلات الأرض، لكن فقط أن نرجع للمصطفى من وإلى سنته وشرعه.

يقول ﷺ: \* مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيْومِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ ، وَمَنْ
 كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيْومِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِالله وَالْمَيْومِ
 الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ ». والحديث في « الصحيحين » (۱) من

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب الأدب، باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه (٦١٣٦، ١٦٣٨)، ومسلم كتاب الإيهان، باب الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخر (٤٧).

وقال ﷺ - كما في « الصحيحين » (١) - من حديث ابن عمر ﷺ :
 « مَا زَالَ جِبْرِيلُ بُوصِينِي بالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَبُورَّئُهُ ».

ويقول ﷺ: « والله لا يُؤمِنُ ، والله لا يُؤمِنُ ، والله لا يُؤمِنُ ». قِيلَ :
 مَنْ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « الَّذِي لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ » (٢٠).

أي: من لا يأمن جاره شروره، وأخلاقه السيئة والفاسدة.

وروي أحمد وابن حبان والحاكم (٢) وغيرهم عن أبي هريرة ﴿ قال: قال رجل: يَا رَسُولَ الله، إِنَّ فُلانَة يُذْكُرُ مِنْ كَثْرَةِ صَلاَتِهَا وَصِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا ، غَيْرَ أَنَّهَا تُؤْذِي جِيرَائهَا بِلِسَانِهَا، قَالَ : ﴿ هِيَ فِي النَّارِ ». قَالَ : يَا رَسُولَ الله ، فَإِنَّ فُلانَة يُذْكُرُ مِنْ قِلَّةٍ صِيَامِهَا وَصَدَقَتِهَا وَصَلاَتِهَا ، وَأَنَّهَا يَصَدَّقُ بِالأَثْوَارِ مِنَ الأَقطِ – أي القطعة من الأقط وهو شيء يتخذ من غيض لبن الغنم – وَلا تُؤذِي جِيرَائهَا بِلِسَانِهَا ، قَالَ : ﴿ هِيَ فِي الْجَنَّةِ »

أخرجه البخاري كتاب الأدب، باب الوصاة بالجار (٦٠١٥)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب،باب الوصية بالجار والإحسان إليه (٢٦٢٥)، ورواه البخاري (٢٠١٤)، ومسلم (٢٦٢٤) عن عائشة على .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الأدب باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه (٦٠١٦) من حديث أبي شريح ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢/ ٤٤٠)، وابن حبان (٧٦/ ٧١) (٥٧٦٤)، والحاكم (١٨٣/٤)، وابن وهب في الجامع (٣١١)، وهناد في الزهد (١٠٣٤)، والحرائطي في مساوئ الأخلاق (٣٧٣، ٥٨٥)، ومسند إسحاق بن راهويه (٢٤٧)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٢٥٦٠).

\_\_\_\_\_ ظهور الفحش وقطع الرحم \_\_\_\_\_\_ ٢٨٣

وفي (الصحيحين) (() وهذا لفظ مسلم، عن أنس ﴿ أن النبي ﷺ قال: ﴿ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى نُجِبَّ لِجَارِهِ - أَوْ قَالَ: ﴿ لَأَنْجِيهِ - مَا نُجِبُ لِنَفْسِهِ ﴾.

وروي الترمذي وأحمد والدارمي وغيرهم (`` وهو حديث صحيح من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ قَلْ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ اللهِ خَيْرُ الْحِيرَانِ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ ، وَخَيْرُ الْحِيرَانِ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِحَاجِهِ ، وَخَيْرُ الْحِيرَانِ عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ إِلَى اللهِ عَيْرُهُمْ إِلَى اللهِ اللهِل

أسأل الله أن يردنا إلى الحق والدين ردًّا جميلًا.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الإيان، باب من الإيان أن يجب لأخيه ما يجب لنفسه (١٣)، ومسلم، كتاب الإيان، باب الدليل على أن من خصال الإيان أن يجب لأخيه المسلم ما يجب لنفسه من الخير (٤٥) واللفظ له.

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في حق الجار (١٩٤٤)، وقال: 
«حديث حسن غريب، وأحمد في «مسنده» (١٦٨/٢)، والدارمي (٢٤٣٧)، وعبد 
ابن حميد في «المنتخب» (٣٤٤)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١١٥)، وابن خزيمة 
في «صحيحه» (٣٩٥)، وابن حبان في «صحيحه» (٢٥٩)، والحاكم في «المستدرك» 
في «صحيحه» (٢٥٣٩) وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي، وصححه الألباني في 
«الصحيحة» (٢٠٠١).

## كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة / وظهور الكاسيات العاريات

## من العلامات التي كثرت وانتشرت: الكذب.

• ففي الحديث الذي رواه مسلم(١) من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال: « سَيَكُونُ فِي آخِر أُمَّتِي أُنَاسٌ يُحَدِّثُونكُمْ بِهَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ ».

• وفي رواية عند أحمد بسند حسن (٢) من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ وَيَكْثُرَ الْكَذِكُ ... ».

• وفي رواية في « صحيح مسلم » (٣) من حديث جابر بن سمرة ﷺ أن النبي ﷺ قال: « إِنَّ بَيْنَ يَدَى السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ ».

لقد انتشر الكذب، وكثر، وأنا لا أعلم زمانًا قد انتشر فيه الكذب، وكثر فيه الكذابون، وزيفت فيه الحقائق، وضيعت فيه الحقوق كهذا الزمان؛ لو تدبرت - أخى الحبيب - ونظرت إلى حياة الناس نظرةً فاحصة مدققة، لوجدت جُلِّ أحوال الناس كذبًا في كذب.. حاكمٌ يكذب على شعبه، وشعب يدُّعي كذبًا أنهم شعب الله المختار، وأنهم أبناء العزيز

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم، في المقدمة، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها (٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٦/ ٤٢٢) ط الرسالة، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٧٧٢).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب الناس تُبع لقريش والخلافة في قريش (١٨٢٢).

٢٨٦ ----- كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة.. ----

الغفار، وأنهم أحبابه، وأن لهم حقًا تاريخيًّا في فلسطين.. وعالم السوء يكذب على أمته، والتاجر يكذب على زبائته.. والوالد يكذب على ولده.. والولد يكذب على والده.. والزوجة تكذب على زوجها، والزوج يكذب على زوجته!!

وددت أن أتعامل ولو لمرة واحدة – مع رجل يعمل في صنعة ما ويصدق، لماذا لا تكون صادقًا، ولماذا تكذب؟!

 يقول أحد الإخوة: إن سباكًا يقول له: « إن الذي علَّمني الصنعة قال لى: لابد أن تكذب من أجل أن تكسب »! والله لن تكسب ولن تربح، وإن ربحت في الدنيا فلن تربح في الآخرة. لماذا الكذب أيها المسلمون من أصحاب المهن من سباكة، ونُجارة، وهندسة، وطب، وتجارة، و..إلى آخر هذه الأعمال، وغيرها؟! لو تدبرت حياة الناس لوجدت جل الأقوال، والأفعال، والأحوال كذبًا في كذب.. كم من دماءٍ سُفكت بسبب الكذب! كم من أعراض انتهكت بسبب الكذب! كم من مقدسات دُنِّست بسبب الكذب! كم من دول احتلت بسبب الكذب! والله ما احتلت العراق إلا بالكذب، وما احتلت فلسطين إلا بالكذب، وما احتلت الشيشان إلا بالكذب، وما احتلت أفغانستان إلا بالكذب، وما دُنست المقدسات إلا بالكذب!! بيتٌ هنا أو هناك يُدمَّر بسبب أخبار كاذبة.. إنسانٌ يسجن سنين عددًا بسبب كلمات كاذبة، وأخبار كاذبة. لكن الناس فقدت الثقة في صدق هذه الكليات، وفي صدق أصحاب هذه التقارير، لقد ملِّ الناس الكذب؛ لأن رائحته النتنة ملأت البقاع، ولو كان

للكذب رائحةٌ ما استطاع أحدٌ على وجه الأرض أن يتنفس هواءً نقيًّا، أنا لست متشائيًا، لكنني أشخص لك الداء لأحدد الدواء.

منسانها، لكنتي اشخص لك الداء لاحدد الدواء.

هل تُصدِّق أن الله - جلَّ وعلا - حرَّم الكذب وجرمه في أكثر من ماتين وثهانين آية في القرآن؟ لقد كاد عقلي أن يطيش، وأنا أتتبع الآيات التي حرم الحقُّ تبارك وتعالى فيها الكذب، إن دلَّ هذا فإنها يدلُّ على خطر هذا الخلق الذميم القبيح، ولابد أن نعلم أن الكذب خسة ونذالة، وأنا أعتقد أن الرجل الذي يعتز برجولته، ويعتز بمكانته وكيانه لا يكذب أبدًا؛ فها ظنك بالمؤمن الصادق الذي يراقب ربَّهُ تبارك وتعالى؟ لماذا يكذب الرجل على امرأته، وتكذب المرأة على زوجها؟ ولماذا يكذب التاجر على زبائنه؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع ربه سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يصدق المؤمن مع الناس في كلهاته، وأعاله، وأحواله؟ والله ثم والله إنَّ مَنْ وقع في الكذب، ويتكلم به، فإنه وأفعاله، وأحواله؟ ومع المنافقين وهو لا يدري! تصوَّرُ أن الكذب صفة من صفات المنافقين، والكذاب من المنافقين!

قال ربَّنا سبحانه وتعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَـا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْرِ
 ٱلْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ ۞ يُحَدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ ءَامَـنُواْ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۞ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَيْسُهُمْ وَمَا كَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴾ [البقرة: ٨-١٠].

• وقال الله ﷺ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا

يُفْلِحُونَ ﴾ [يونس: ٦٩].

 فالكذب على الله أبشع أنواع الكذب؛ يتجرأ الإنسان على الفتوى بدون علم، أو دليل أو بينة؛ وفيها حرَّمه الله تعالى على عباده؛ ما قاله في كتابه: ﴿ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللَّهِ مَا لاَ نَعْلَمُونَ ﴾ [الأعراف: ٣٣].

فأصبح الدين ألعوبة في أيدي كثير ممن يعطي لنفسه حق الفتوى؛ فيهذي بها لا يدري، ويهرف بها لا يعرف، ويقبل هذا بعقله، ويردُّ هذا بعقله؛ وعليٌّ على يقول: « لو كان الدين بالرأي، لكان المسح على باطن الحف أولى من المسح على أعلاه »(١).

قضية من أخطر القضايا أن يستعمل الشخص عقله في رد نص ثابت لأنه لا يوافق هواه! أو أن يتكلم الإنسان في قضية لا يحسنها؛ والله سبحانه يقول: ﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ يِدِ عِلْمُ ۚ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْتُولًا ﴾ [الإسراء: ٢٦].

وأيضًا: من صور الكذب القبيحة: الكذب على رسول الله ﴿
 قال ﴿
 إنَّ كَذِبًا عَلَيَّ لَيْسَ كَكَذِبٍ عَلَى أَحَدٍ ، مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا
 فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ ﴾ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود كتاب الطهارة، باب كيف المسح (١٦٢ - ١٦٤)، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الجنائز باب ما يكره من النياحة على الميت (١٢٩١)، ومسلم
 في المقدمة، باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين، والتحذير من الكذب
 على رسول الله ﷺ (٤) من حديث المغيرة بن شعبة ﴿

----- كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة.. -----

لماذا تنسب لرسول الله ﷺ ما لم يقله؟ لماذا تحل وتحرم ما لم يحله ويحرمه رسولناﷺ؟!!

- ثم كذب على الخلق:
- روي أحمد في « مسنده » والترمذي في « سننه » (۱) من حديث الحسن بن علي الله أن النبي الله قال: « دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يَرِيبُكَ ، فَإِنَّ الصَّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ ، وَإِنَّ الْكَذِبَ رِيبَةٌ ».
- وتدبر معي قول الله تبارك وتعالى: ﴿ وَمَنْ أَظْلَرُ مِشَنِ ٱفْرَکُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

وقال تعالى: ﴿ إِذَا جَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ, وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ لَكَذِبُونَ ﴾ [المنافقون: ١].

نعم.. المنافق كذاب، ويوم القيامة له سمة وعلامة معروف بها بين أهل المحشر، ما هو الدليل على هذا الكلام الحطير؟!

• قــال الله جــلَّ وعــلا: ﴿ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى اَلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُم مُّسْوَدَةً ۚ الْيَسَ فِي جَهَنَّهَ مَثْوَى لِلْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [الزمر: ٦٠].

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي، كتاب صفة القيامة باب (۲۰) (۲۰۱۸) وقال: قحديث حسن صحيح، والنسائي كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات (۵۷۱۱)، وأحمد (۱۰/۲۰)، وابن خزيمة (۳۲۸۸)، والحاكم (۲/۳۲)، وصححه الشيخ الألباني في قصحيح الجامع، (۳۳۷۷، ۳۳۷۸)، وقالإرواء، (۲۰۷٤).

• وقــال تعــالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِتَايَنِينَا وَٱسْـتَكُمْبُرُواْ عَنْهَا لَا نُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُونُ ٱلسَّمَايَةِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَقَّ يَلِجَ ٱلجَـمَالُ فِي سَحِّ ٱلْجِيَاطِ ﴾[الأعراف: ٤٠].

لن يدخل الكذاب المستكبر الجنة إلاَّ إن دخل الجمل في ثقب الإبرة! إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى؛ فهيا أيها المسلمون ، فلنطهر أنفسنا من هذه الخصلة الذميمة، ومن هذا الخلق القبيح الدنيء!

وفي « الصحيحين » (' من حديث أبي هريرة ﷺ قال رسول الله ﷺ « آيَةُ الْـمُنَافِق ثَلَاثٌ : إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْ عَدَا أَنْ عَلَى اللَّهُ إِذَا كَذَا اللّهُ عَدْ إِذَا وَعَدَا أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ ، وَالْحَالَقَ عَلَى اللّهُ اللّهُ إِنْ إِنْ اللّهُ أَنْ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّهُ إِنْ إِنْ إِنْ اللّهُ اللّ

٥ وفي روايه عبد الله بن عمرو عيس في « الصحيحين » (٢).

« أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ
 كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِن النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَتْ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَانَبَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ ».

إخوان: والله ما نجا من نجا في الدنيا والآخرة إلا بالصدق.

الصدق: هو الطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين
 الهالكين.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الإيهان، باب علامة المنافق (٣٣)، ومسلم كتاب الإيهان ،
 باب بيان خصال المنافقين (٩٥).

<sup>(</sup>٢)أخرجه البخاري كتاب الإيهان باب علامة المنافق (٣٤)، ومسلم كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافقير(٨٥).

 الصدق: هو سيف الحق في أرض الله، الذي ما وضع على شيء إلا قطعه، وما واجه باطلًا إلا أرداه وصرعه، من صال به لا تُردُّ صولته، ومن نطق بالصدق علت على الخصوم كلمته.

○ أتذكرون الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك؟! هذا كعب بن مالك ﷺ يقول (١): ﴿ فَلَمَّا بَلَغَنِي أَنَّهُ تَوَجَّهَ قَافِلًا ﴾ – أي النبي ﷺ – « حَضَرَ ن هَمِّي وَطَفِقْتُ أَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَأَقُولُ بِهَاذَا أَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًّا وَاسْتَعَنْتُ عَلَى ذَلِكَ بِكُلِّ ذِي رَأْي مِنْ أَهْلِي » – ظل يفكر كيف يخرج من سخط رسول الله ﷺ وغضبه، ماذا سيقول للنبي ﷺ بعد عودته من غزوة تبوك؟ قال: فَلَمَّا قِيلَ : إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّي الْبَاطِلُ ، وَعَرَفْتُ أَنِّي لَنْ أَخْرُجَ مِنْهُ أَبِّدًا بِشَيْءٍ فِيهِ كَذِبٌ ، فَأَجْمَعْتُ صِدْقَهُ ، وَأَصْبَحَ رَسُولُ الله ﷺ قَادِمًا ، وَكَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرِ بَدَأَ بِالْـمَسْجِدِ ، فَيَرْكَعُ فِيهِ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ ، فَلَمَّا فَعَلَ ذَلِكَ جَاءَهُ الْـمُخَلَّفُونَ ، فَطَفِقُوا يَعْتَذِرُونَ إِلَيْهِ ، وَيَحْلِفُونَ لَهُ ، وَكَانُوا بِضْعَةً وَتَهَانِينَ رَجُلًا ، فَقَبَلَ مِنْهُمْ رَسُولُ الله ﷺ عَلَانِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ ، وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ إِلَى الله ، فَجِئْتُهُ ، فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ ، تَبَسَّمَ تَبَشُّمَ الْمُغْضَبِ ؛ ثُمَّ قَالَ: « تَعَالَ » فَجِئْتُ أَمْشِي حَتَّى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ ؛ فَقَالَ لِي: « مَا خَلَّفَكَ **أَلَمْ تَكُنْ قَدْ** ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ؟ » - أي: ألم تشتر الدابة التي ستخرج بها إلى القتال - يقول

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الوصايا، باب إذا تصدق أو أوقف بعض ماله أو بعض رقيقه أو دوابه فهو جائز (٢٧٥٧)، وانظر أطرافه هناك وراجع (٤٤١٨)، ومسلم كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه (٢٧٦٩).

كعب بن مالك: فَقُلْتُ: بَلَى إِنِّي والله لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ أَهْلِ الدُّنْيَا لَرَائِيتُ أَنْ سَأَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ ، وَلَقَدْ أُعْطِيتُ جَدَلًا – أي: عندي قدره فاثقة على أن أخرج من كل أزمة كما تخرج الشعرة من العجينوَكَنِّي والله لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثُتُكَ الْيَوْمَ حَدِيثَ كَذِبٍ تَرْضَى بِهِ عَنِّي لَيُوشِكَنَّ الله أَنْ يُسْخِطُكَ عَلَيَّ – أي: لو كذبت عليك الآن ورضيت عني، فسيطلعك الله على كذبي، وستسخط عليَّ ما حييت – قال: وَلَئِنْ حَدَّثُتُكَ حَدِيثَ صِدْقِ عَجْدُ عَلَيَّ فِيهِ إِنِّي لَأَرْجُو فِيهِ عَفْوَ الله ، لا والله مَا كَانَ لِي مِنْ عُذْرٍ ، والله مَا كُنتُ قَطَّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ غَلِّفْتُ عَنْكَ. لَيْ مِنْ عُذْرٍ ، والله مَا كُنتُ قَطَّ أَقْوَى وَلَا أَيْسَرَ مِنِّي حِينَ غَلْفَتُ عَنْكَ. فَقَالَ رَسُولُ الله عَنْ يَقْضِيَ الله فِي أَمْ صَدَقَ ، فَقُمْ حَتَّى يَقْضِيَ الله فِي أَمْ لَكُونَ مَدَى .

انظر إلى ثمرة الصدق، نجاةً في الدنيا والآخرة، حاول أن تخوض تجربة الصدق مع أي بشر. ومع أي أحد؛ في أي جهة، لقد علمنا نبينا ﷺ الصدق في كل شيء؛ الصدق في النظرة، وفي الكلمة، وفي النيات، وفي الأفعال، وجميع الأحوال.

وسنعود لكعب بن مالك بعد هذه اللطيفة الجميلة، حتى تعلم أن الصدق منجاة في كل المواقف.

ففي « مسند الإمام أحمد » و« سنن أبي داود » بسند حسن عن عبد الله بن عامر ه أنه قال: أَتَانَا رَسُولُ الله - ﷺ - في بَيْنِنا، وَأَنَا صَبِيٍّ، فَقَالَتْ أُمِّي: يَا عَبْدَ الله، تَعَالَ أُعْطِكَ؛ فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: " وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيمُ؟ » قَالَتْ: أُعْطِيهِ ثَرَّا. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: ( وَمَا أَرَدْتِ أَنْ تُعْطِيمُ؟ » قَالَتْ: أُعْطِيهِ ثَرَّا. قَالَ: فَقَالَ

رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ أَمَا إِنَّكِ لَوْ لَمْ تَفْعَلِي كُتِيَتْ عَلَيْكِ كَذْبَةٌ ﴾ ``

ترى الأم تكذب على ولدها؛ من أجل أن يكف عن البكاء، والأب يكذب على ولده من أجل أن يرضيه! كيف تعلم ولدك بعد ذلك الصدق؟

كيف تعلمين ابنتك بعد ذلك الصدق يا أختاه، وابنتك تراك تكذبين على أبيها! فهذا من المحال.. يقول الأب لولده الصغير حين يطرق عليهم الباب أحد الناس: اذهب فقل للطارق: أبي غير موجود؛ فيذهب الولد ببراءة، ويفتح الباب يقول له: أبي يقول لك: هو غير موجود!! لأن الطفل صفحة بيضاء جميلة، يقول النبي ﷺ: « كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ مُهَوَّدُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبُواهُ مُهَوَّدُودٍ مُولَدٍ مُؤلُودٍ مُؤلِدًا مَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وبالتالي إما أن يربي الوالدان الولد على الصدق، أو على الكذب، أو على الكذب، أو على الكذب، أو على الفضيلة، أو على سوء الخلق؛ ولذلك فتربية الطفل مسؤولية عظيمة؛ قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا قُوَّا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَلَلْحِجَارَةُ ﴾ [التحريم: ٦].

• وفي ا الصحيحين »(٣) من حديث ابن عمر ﷺ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، كتاب الأدب ، باب في التشديد في الكذب (٤٩٩١)، وأحمد (٣/ ٤٤٧) وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فهات هل يصلى عليه (۱۳۵۸)، وانظر (۱۳۸۵)، ومسلم كتاب القدر، باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين (۲۱۵۸).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرّى والمدن (٨٩٣)، ومسلم كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر (١٨٢٩).

قال: ﴿ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ... » الحديث.

وفي "الصحيحين" (() من حديث معقل بن يسار تقال: قال رسول الله تَنْ : " مَا مِنْ عَبْدِ يَسْتَرْعِيهِ اللهُ رَعِيَة ، يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَهُوَ عَاشٌ لِرَعِيَّتِهِ ، إِلاَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّة ».

أرجع للصحابي الجليل كعب بن مالك الذي تخلف عن غزوة تبوك؛ فلقد قال عَنْ اللهِ فَا أَمْرِكَ » فَقُمْتُ فَلْمُ حَتَى يَقْضِيَ اللهِ فِي أَمْرِكَ » فَقُمْتُ وَثَلَرَ رِجَالٌ مِنْ بَنِي سَلِمَة ، فَاتَبْعُوني ، فَقَالُوالي: والله مَا عَلِمْنَاكَ كُنْتَ أَذُنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلُ هَذَا ، وَلَقَدْ عَجَزْتَ أَنْ لَا تَكُونَ اعْتَذَرْتَ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ بِهَا اعْتَذَرَ إِلَيْهِ الْمُتَخَلِّفُونَ ، قَدْ كَانَ كَافِيتَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله عَنْ اللهِ عَلَى مَلْكَ اسْتِغْفَارُ رَسُولِ الله عَنْ اللهِ عَلَى فَوَالله مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَكَ، فَوَالله مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَدُبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ لَكَ، فَوَلله مَا زَالُوا يُؤَنِّبُونَنِي حَتَّى أَرَدْتُ أَنْ أَرْجِعَ فَأَكَذَبَ نَفْسِي، ثُمَّ قُلْتُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعْلُولِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمَالُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

<sup>(``)</sup> أخرجه البخاري كتاب الأحكام، باب من استرعي فلم ينصح (٧١٥٠، ٧١٥١)، ومسلم كتاب الإبيان، باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار (١٤٢) وفي كتاب الإمارة بنحوه (٢١).

حَتَّى تَنكَّرَتْ فِي نَفْسِي الْأَرْضُ، فَهَا هِيَ الَّتِي أَعْرِفُ، فَلَبِثْنَا عَلَى ذَلِكَ خُسِينَ لَيْلَةً، - هجرهم المجتمع الإسلامي كله خمسين ليلة!﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِ مُرَأَنفُسُهُمْ ﴾ فَأَمَّا صَاحِنايَ، فَاسْتَكَانَا، وَقَعَدَا فِي بُيُوتِهَا يَبْكِيَانِ، وَأَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أَشَبَّ الْقَوْم وَأَجْلَدَهُمْ، فَكُنْتُ أَخْرُجُ فَأَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَطُوفُ فِي الْأَسْوَاقِ وَلَا يُكَلِّمُنِي أَحَدٌ، وَآتِي رَسُولَ اللهَ عَلَى فَأْسَلِّمُ عَلَيْهِ، وَهُوَ فِي مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ، فَأَقُولُ فِي نَفْسِي: هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلَامِ عَلَى ٓ أَمْ لَا؟ ثُمَّ أُصَلِّى قَرِيبًا مِنْهُ، فَأُسَارِقُهُ النَّظَرَ، فَإِذَا أَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي أَقْبَلَ إِلَيَّ وَإِذَا الْتَفَتُ نَحْوَهُ أَعْرَضَ عَنِّي، حَتَّى إِذَا طَالَ عَلَيَّ ذَلِكَ مِنْ جَفْوَةِ النَّاسِ مَشَيْتُ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ أَبِي قَنَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّي وَأَحَبُّ النَّاسِ إِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَوالله مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلامَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا قَتَادَةَ، أَنْشُدُكَ بِالله: هَلْ تَعْلَمُنِي أُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ؟ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ، فَنَشَدْتُهُ فَسَكَتَ، فَعُدْتُ لَهُ فَنَشَدْتُهُ؛ فَقَالَ: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. فَفَاضَتْ عَيْنَايَ، وَتَوَلَّيْتُ، حَتَّى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ، قَالَ: فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي بِسُوقِ الْمَدِينَةِ إِذَا نَبَطِيٌّ مِنْ أَنْبَاطِ أَهْلِ الشَّأْمِ عِنَّ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيعُهُ بِالْمَدِينَةِ، يَقُولُ: مَنْ يَذُلُّ عَلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكِ. فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيرُونَ لَهُ، حَتَّى إِذَا جَاءَنِي دَفَعَ إِلَيَّ كِتَابًا مِنْ مَلِكِ غَسَّانَ؛ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَإِذَا فِيهِ: أَمَّا بَعْدُ؛ فَإِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ، وَلَمْ يَجْعَلْكَ الله بِدَارِ هَوَانٍ وَلَا مَضْيَعَةٍ، فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ؛ فَقُلْتُ لَمَّا قَرَأْتُهَا: وَهَذَا أَيْضًا مِن الْبَلاءِ، فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّورَ فَسَجَرْتُهُ بِهَا،

حَتَّى إِذَا مَضَتْ أَرْبَعُونَ لَيْلَةً مِن الْخَمْسِينَ، إِذَا رَسُولُ رَسُولِ الله ﷺ يَأْتِينِي، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ يَأْمُرُكَ أَنْ تَعْتَزِلَ امْرَأَتَكَ؛ فَقُلْتُ: أُطَلَّقُهَا أَمْ مَاذَا أَفْعَلُ؟ قَالَ: لا، بَلْ اعْتَزْلُمَا وَلا تَقْرَبُهَا. وَأَرْسَلَ إِلَى صَاحِبَيَّ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ لامْرَأَتِ: الْحَقِي بِأَهْلِكِ، فَتَكُونِي عِنْدَهُمْ، حَتَّى يَقْضِيَ الله فِي هَذَا الْأَمْرِ، قَالَ كَعْبٌ: فَجَاءَتْ امْرَأَةُ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُولَ الله ﷺ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَهَلْ تَكْرَهُ أَنْ أَخْدُمَهُ؟ قَالَ: « لَا ، وَلَكِنْ لَا يَقْرَبُكِ » قَالَتْ: إِنَّهُ والله مَا بِـهِ حَرَكَةٌ إِلَى شَيْءٍ، والله مَا زَالَ يَبْكِي مُنْذُ كَانَ مِنْ أَمْرِهِ مَا كَانَ إِلَى يَوْمِهِ هَذَا؛ فَقَالَ لِي بَعْضُ أَهْلِي: لَو اسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ الله عَنْ فِي امْرَأَتِكَ كَمَا أَذِنَ لامْرَأَةِ هِ لَالَ بْنِ أُمَّيَّةَ أَنْ تَخْدُمَهُ. فَقُلْتُ: وَالله لَا أَسْتَأْذِنُ فِيهَا رَسُولَ الله 😸 ، وَمَا يُدْرِينِي مَا يَقُولُ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا اسْتَأْذَنْتُهُ فِيهَا وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌّ، فَلَبْفُتُ بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ لَيَالِ، حَتَّى كَمَلَتْ لَنَا خَمْسُونَ لَيْلَةٌ مِنْ حِين نَهَى رَسُولُ الله ﷺ عَنْ كَلَامِنَا؛ فَلَمَّا صَلَّيْتُ صَلَاةَ الْفَجْرِ صُبْحَ خَمْسِينَ لَيْلَةً، وَأَنَا عَلَى ظَهْرِ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِنَا، فَبَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِي ذَكَرَ الله قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِي، وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْأَرْضُ بِمَا رَحْبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِحَ أَوْفَى عَلَى جَبَلِ سَلْعٍ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكِ أَبْشِرْ - ويأتي البشير، وتنزل براءتهم من السهاء من عند الله الملك القدير، انظر إلى الحب، والإخاء، ليس مثلما يتمنى اليوم الأخ لأخيه أن يزل، وأن يسقط!! فبمجرد أن سمع الصحابي البشري والبراءة خرج لإخوانه يجري وينادي: يَا كَعْبُ بْنَ مَالِكٍ أَبْشِرْ ، قَالَ: فَخَرَرْتُ سَاجِدًا، وَعَرَفْتُ أَنْ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ،

وَآذَنَ رَسُولُ الله ﷺ بِتَوْبَةِ اللهِ عَلَيْنَا حِينَ صَلَّى صَلَاةَ الْـفَجْرِ، فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُونَنَا، وَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُونَ، وَرَكَضَ إِلَيَّ رَجُلٌ فَرَسَّا، وَسَعَى سَاعِ مِنْ أَسْلَمَ فَأُوْفَى عَلَى الْحَبَلِ، وَكَانَ الصَّوْتُ أَسْرَعَ مِن الْفَرَس، فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْنَهُ يُبَشِّرُنِ، نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ، فَكَسَوْتُهُ إِيَّاهُمَا بِبُشْرَاهُ، والله مَا أَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَتْلِه، وَاسْتَعَرْتُ ثَوْيَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا، وَانْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَيَتَلَقَّانِي النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنُّونِي بالتَّوْبَةِ، يَقُولُونَ: لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ الله عَلَيْكَ. قَالَ كَعْبٌ: حَتَّى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا رَسُولُ الله رَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ، فَقَامَ إِلَى طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ الله يُهَرُولُ، حَتَّى صَافَحَنِي وَهَنَّانِي، والله مَا قَامَ إِلَّ رَجُلٌ مِن الْمُهَاجِرِينَ غَيْرهُ، وَلَا أَنْسَاهَا لِطَلْحَةً، قَالَ كَعْبٌ: فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، قَالَ رَسُولُ الله ﷺ - وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِن السُّرُودِ : « أَبُّشِرْ بِخَيْرِ يَوْم مَرَّ عَلَيْكَ مُنْذُ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ » قَالَ: قُلْتُ: أَمِنْ عِنْدِكَ يَا رَسُولَ اللهُ أَمْ مِنْ عِنْدِ الله؟ قَالَ: « لَا ، بَلْ مِنْ عِنْدِ الله » وَكَانَ رَسُولُ الله ﷺ إِذَا سُرَّ اسْتَنَارَ وَجْهُهُ، حَتَّى كَأَنَّهُ قِطْعَةُ قَمَر وَكُنَّا نَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْهُ، وقرأ عليه براءته التي أنزلها الله من فوق سبع سموات:

﴿ وَعَلَى ٱلنَّلَاثَةِ ٱلَّذِيرَ خُلِفُواْ حَتَّى إِذَا صَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَا مَلْجَا مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوَّا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلنَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ۞ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ٱتَّقُوا أللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّدِقِينَ ﴾ [التوبة: ١١٩،١١٨].

فالصدق في الأقوال، والأفعال، والأحوال له جماله، وله جلاله، أما الكذب؛ فهو شؤمٌ ووبالٌ على صاحبه، وأنا أعتقد اعتقادًا جازمًا أن الكذب قد انتشر في هذا الزمان بصورة مؤلمة؛ بل صدقني إن قلت لك: أزمة العالم أزمة صدق، ترى كل يوم تقريبًا كذبًا فيها يخرج من تصريحات، أو أخبار، شأن هذه التصريحات كشأن جحا، الذي صنع ساقية على النهر، تأخذ الماء من النهر، وتردُّ نفس الماء إلى نفس النهر! فقال الناس: عجبًا لك يا جحا! ماذا تصنع؟ تصنع ساقية على النهر لتأخذ الماء من النهر ولترد نفس الماء إلى نفس النهر؟ فقال جحا: يكفيني نعيرها!! كذلك الآن، صراخ، وهتافات، وحرق أعلام، وحرق ماكتات، وتحطيم سيارات، وتدمير مصانع، وبيوت، وممتلكات، وهتافات ساخنة بحناجر ملتهبة!! وأنا أقول دائرًا: انفعالاتنا بكل أسف انفعالات حماسية مؤقتة، وهذا شيء يدمى القلب؛ ولذلك أعداؤنا يتعاملون معنا بهذا المنطلق، دعهم يصيحون فكلنا يصيح، لكنك لا ترى شهادة عملية لنبينا ﷺ من امتثال لأمره، واجتناب لنهيه، ووقوف عند حدوده، ونصرة لدينه ودعوته وشريعته، وتربية لجيل قرآني فريد على القرآن، وعلى سنة النبي ﷺ، وإبداع لهذه الأمة؛ ليشهد العالم كلُّه أن محمدًا ما مات، وما خلُّف بنات؛ بل خلَّف أطهارًا أبرارًا يبرزون الإبداع في كل مناحى الحياة قولًا، وفعلًا، وخلقًا ، وسلوكًا، هذه هي الشهادة، أما أن تكون هتافات ساخنة، ومظاهرات رنانة وفقط؛ ثم يُصبح الأمر بعد ذلك عاديًّا، بل ربها يؤذن للصلاة، والناس في مظاهراتهم؛ فتجد من أفراد هذه المظاهرة من لا يصلي الظهر، ومن الفتيات من ترفع العلم، وهي ثُحادُّ الله ورسوله بعريها وتبرجها وسفورها، كيف لهذه أن تنصر النبي ﷺ؟

والله أنا أكلمك بحب؛ لأنك أخي، أكلمك بكل تقديري لك أيتها الفاضلة؛ لأنك أختي، وابنتي؛ لا يمكن أن ننصر النبي على جذا الشكل؛ فأنا أرى أن هذه صورة من صور الكذب – سامحوني – فعلينا أن نشهد لرسول الله على منهج رسول الله على الله على منهد الله على منهد الله على الله على منهد الله على الله على منهد الله على ا

أخي الحبيب؛ قد تنادي زوجتك الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، استيقظ! لأن الولد حرارته عالية جدًّا، لتذهب به إلى الطبيب، وربها تخرج بملابس النوم، وتحمل ولدك في صدرك – جزاك الله خيرًا على هذه الرحمة الرقراقة – لكنني أقول: انظر إلى هذه الاستجابة لنداء الأم ولبكاء الطفل استجابة عالية، صادقة، لكنك إذا رجعت، ووضعت رأسك لتنام مرة أخرى بعدما عدت بولدك من عند الطبيب، بعد ساعة أو ساعتين، وسمعت: حي على الصلاة، حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم؛ فإذا يكون حالك؟! ربها تضع على أذنك شيئًا، كي لا تسمع هذا النداء! فأنا أسألك: هل كانت استجابتك لنداء ربك كاستجابتك لنداء ولدك؟ أليس ذلك كذبًا؟ فأين الصدق مع الله ومع رسول الله ؟ أنا لا

• • ٣ ----- كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة..

أريد أن أطيل في هذه العلامة أكثر من ذلك؛ لأن الموضوع ذو شجون، أسأل الله أن يختم لي ولكم بخاتمة الإيهان، لكن أؤكد وأقول: أزمة العالم أزمة صدق، تسفك الدماء بالكذب! باسم الحرية، والديمقراطية!!

ولكن – ورب الكعبة – لن تحلَّ مشكلات الأرض إلا بالصدق؛ أن يصدق الحكام، وأن يصدق العلماء، وأن يصدق الرجل، وأن تصدق المرأة، وأن يصدق الشاب، وأن يصدق الطفل، وأن نربي أنفسنا، وبناتنا على خلق الصدق.

 ومن علامات الساعة أيضًا: كثرة شهادة الزور، وكتهان شهادة الحق:

ففي الحديث الذي رواه أحمد في « مسنده » ( بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود ﴿ أَنه عَنْ قَال: « إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ... وَشَهَادَةَ الرُّورِ وَكِثْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ ».

انتشرت شهادة الزُّور يقينًا، ويستطيع أي أحدد الآن بكل أسف بهائة جنيه أو بألف أو بعشرة آلاف – إذا كانت القضية كبيرة – أن يأتي برجل ليبيع دينه، فينطلق ليقف أمام قاضٍ في محكمة بشهادة زور! كيف تبيع دينك بألف جنيه! ويسجن هذا المظلوم، ويقضي عمره في السجن بتلك

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤٠٧/١)، والحاكم (٤١٠/٤) وقال: قصحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، والبخاري في قالأدب المفرده (١٠٤٩)، وصححه الشيخ الألباني في قالصحيحة (٢٤٧).

------ كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة.. -----

الشهادة الآثمة! كيف تستهين – أيها المسلم – بهذه الشهادة الخطيرة! نعم.. شهادة خطيرة، ومصيبة كبيرة من أعظم الكبائر. ما الدليل على ذلك؟

تدبر ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؛ كما في « الصحيحين » (() من حديث أبي بكرة ﴿ أنه ﷺ قال: « ألا أُنبُنكُمْ بِأَكْثِرِ الْكَبَائِرِ؟ » - ليست كبيرة عادية بل من أكبر الكبائر - قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله! قَالَ: « الْإِشْرَاكُ بِالله، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ » ، وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَكِنًا - يعني: على جنبه فاعتدل - فَقَالَ: « أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ » قَالَ: فَهَا زَالَ مُتَكِنًا - يعني: على جنبه فاعتدل - فَقَالَ: « أَلا وَقَوْلُ الزُّورِ » قَالَ: قَا زَالَ مُكَنَّرُهُما حَتَّى قُلْنَا: لَيَتُهُ سَكَتَ.

• أقول لأحد أحبابنا من القضاة: ما هي أغرب قضية عرضت عليك؟! قال: رجل سجن بتهمة القتل بشهادة زُور وسجن وهو متهم بالقتل ظليًا وعدوانًا! قال: حتى حكم عليه في هذه القضية بالإعدام، وبالفعل وقعت أوراقه من فضيلة المفتي. يعني انتهى الأمر، يقول: وفي الجلسة التي سيحكم فيها رئيس هذه المحكمة؛ يقول: جلست، والقاعة علموءة، والمشهد رهيب، يقول: وقرأت الديباجة، وفي نهاية القراءة: فقد حكمت المحكمة بناء على كل ما سبق – وهنا المفترض أن يقول: بإعدام المتهم – لكنه قال: وجدتني أنطق دون وعي وشعور بقولي: وبناءً على ما سبق؛ فقد حكمت المحكمة ببراءة المتهم. سبحان الله! ومن الناس – في

أخرجه البخاري كتاب الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (٢٦٥٤)، ومسلم
 كتاب الإيهان، باب بيان الكبائر وأكبرها (٨٧).

الله الجلسة - من يصرخ، ومنهم من يبكي، قلت: لا يمكن! وأنا لم أعالك أعصابي، فتركت منصة القضاء، وعدت إلى مكتبي، ووضعت رأسي بين يدي، وظللتُ أبكي؛ فقال له زملاؤه: يا فلان، لا تقلق نريد أن نعيد دراسة هذه القضية والبحث فيها، يقسم لي بالله ويقول: توصلنا قبل شهر بفضل الله - جلَّ وعلا - ثم بفضل رجال الأمن، إلى القاتل الحقيقي، واعترف تفصيليًا بجريمته، وبكيفية وقوعه في هذه الكبيرة البشعة الشنيعة، وكأن الله سبحانه وتعالى قد برَّأ هذا المتهم الأول قبل أن ترئه ساحة المحكمة!

والذي أريد أن أقوله: إن هذا الرجل كان بالفعل قد حكم عليه بالإعدام بسبب شهادة الزُّور لولا أن الله نجاه، فشهادة الزور قد تحكم بها بالإعدام على رجل وأنت لا تدري.. قد يقضي عمره كله - بسببها في السجن وأنت لا تدري!

قال المصطفى ﷺ: ﴿ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ ... وَشَهَادَةَ الزُّورِ،
 وَكِثْبَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ » والذي يكتم شهادة الحق فقد أثم قلبه؛ كما قال ربنا – جلَّ وعلا: ﴿ وَمَن يَكِئُمُهُا فَإِلَنَهُ ءَ عَاشِمٌ قَلْبُكُهُ ﴾ [البقرة: ٢٨٣].

فإن طلبت للشهادة فاشهد بحق، وإياك أن تحلف بالله كذبًا وأنت تعلم يقينًا أنك لست من الصادقين؛ لأن هذا يمين غموس، يغمس صاحبه في نار جهنم.

ومن علامات الساعة: أن يتمنى كثيرٌ من الناس الموت؛ لشدة ما

ففي « الصحيحين » (١) من حديث أبي هريرة ﴿ أن النبي ﴿ قَال: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَةُ ».

وفي « معجم الطبراني الأوسط والصغير »، والضياء المقدسي في « المختارة » بسند حسن (٢) من حديث أنس الله أنه ﷺ قال: « بَيْنَ يَدَي السّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفَجْأَةِ ».

فموت الفجأة علامة من علامات الساعة، وأظن أن موت الفجأة قد كثر ، تفاجأ بأن فلانًا الذي كنت تمشي معه قد مات، وتستغرب وتقول: لقد كان معي بالأمس في المكتب، أو في الوظيفة!! وقد مات في الصباح.. كيف ذلك؟! إنه لم يكن قبل ذلك يشتكي مرضًا.. إنه مات بالسكتة القلبية، أو أصيب بجلطة.

هذه الأمراض التي نستمع إليها الآن ما سمعنا عنها من ذي قبل، نعم.. نحن الآن نعيش عصرًا انتشرت فيه أمراض ما سمع بها أسلافنا،

أخرجه البخاري كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور (٩١١٥)،
 ومسلم كتاب الفتن، باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن
 يكون مكان الميت من البلاء (٥٣/ ١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٣٧٧٦)، و«الصغير» (٢/ ٢٢٥)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (١٢٩/٢)، وابن عدي في «الكامل» (٢٠٥/٢)، وابن عدي في «الكامل» (٢/ ٢٠٥)، وابن الجوزي في «الواهيات» (١٤٩١)، ورواه أبو عمرو الداني في «الفتن» (٣٩ ٤٩)، وابن أبي شبية في «المصنف» (٣/ ٤٨) عن الشعبي مرسلًا، وصححه الشيخ الألباني بشواهده في «الصحيحة» (٢٢٩٢)، وعزاه للضياء (ق

ولو سألتني عن الأسباب؛ فهي كثيرة؛ ففي الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح (() من حديث عبد الله بن عمر ﷺ أن النبي ﷺ قال: ﴿ يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ ، خُمْسٌ إِذَا ابْتُلِيتُمْ بِهِنَّ وَأَعُودُ بِالله أَنْ تُدْرِكُوهُنَّ: لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطُّ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِم ».

يا الله! لم نسمع قبل ذلك عن الأزمة القلبية، ولا عن جلطة المخ، ولا عن سرطان الدم، ولا عن مرض نقص المناعة « الإيدز »، ولا عن الزهيمر.. إلخ.

أمراض كثيرة؛ أسأل الله أن يشفي مرضى المسلمين.

• قال المصطفى ﴿ ﴿ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطَّ حَتَى يُعْلِنُوا بِمَا إِلَّا فَشَا فِيهِمُ الطَّاعُونُ وَالأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلاَفِهِمُ الَّذِينَ مَضَوْا، وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْبَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَوْنَةِ وَجَوْدِ السُّلُطَانِ عَلَيْهِمْ، وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنعُوا الْفَطْرَ مِنَ السَّبَاءِ، وَلَوْ لاَ الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ الله وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا صَلَّطَ الله عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ عَنْرِهِمْ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَوْمَا لَهُ بَعْتُهُمْ بِكِتَابِ الله وَيَتَخَيِّرُوا عِمَا أَنْزَلَ الله إِلَّا جَمَلَ الله بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ ».

أبقي شيءٌ لم يقله النبي 🛎؟!

أخرجه ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات (٤٠١٩)، والحاكم (٤٠١٤)، وأبو نعيم في «الحلية» (٣٢٠/٣) و(٨/٣٣٣، ٣٣٤)، والطبراني في «الأوسط» (٨/٧٨١)، وصححه لشواهده الشيخ الألباني في «الصحيحة» (١٠١).

----- كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة.. كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة..

أليس هذا هو الواقع الأليم، أليس هذا ما تحياه الأمة الآن؟! إلا من رحم الله من أفراد.

• قال تعالى: ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِلٌ مَّا هُمْ ﴾.

[ص: ۲٤]

- وقال تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].
- وقال تعالى: ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكَثَرَ مَن فِى ٱلْأَرْضِ يُضِـلُوكَ عَن سَــِيـلِ ٱللَّهِ ﴾[الأنعام: ١١٦].

فالنبي على يصف لنا هذا الواقع بهذه الصورة النبوية المبهرة الصادقة الواضحة الجلية لموت الفجاءة؛ فلقد ظهر بصورة واضحة، وعندنا أمثلة كثيرة على ذلك أكثرنا يعرفها، وعندما تكثر الفتن والمحن في أماكن الحروب، وأماكن الابتلاءات والأوبئة، ترى كثيرًا من الخلق يتمنى الموت في كل ساعة – أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم الأمن، والأمان، والنعمة، والرخاء، والاستقرار، وأن يفرج الكرب عن المكروبين، وأن يكشف الهمّ عن المهمومين، وأن يزيل الغمّ عن المغمومين من أمة سيد المرسلين، إنه وليّ ذلك والقادر عليه.

كم من أناسٍ لا تمرُّ عليهم ليلة إلا وهم يتضرعون إلى الله، ويسألون الله الموت؛ فترى الرجل عنده أسرة وزوجته كل يوم تطالبه بمصروف الأولاد، لا يملك قوت أولاده، يفكر ما الذي سيلبسه أولاده في يوم العيد، وكثيرٌ ممن يعيشون في النعيم لا يشعرون بأحوال هؤلاء

البائسين؛ فكم من أناسٍ الآن في العراق، وفي فلسطين، وفي السودان، وفي الصومال، وفي أفغانستان، وفي الشيشان، وفي كثير من بقاع الأرض يتمنون الموت في كل لحظة بدون أدنى مبالغة.

وقع كل ذلك بمثل ما قال المصطفى ﷺ بأبي هو وأمي وروحي، فترى الرجل حين يمر بقبر الرجل يقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر لماذا؟! لأن الفتن كثيرة، وهو يريد أن ينجو بدينه، حتى يلقى الله تبارك وتعالى على طاعة.

• وقال بعض أهل العلم: يتمنى ذلك لشدة البلاء في أمور الدنيا، رجل لا يجد لقمة الخبز التي يريد أن يطعم بها أولاده، وقد يجد نفسه مضطرًا إلى الوقوع في الحرام، فهو يلجأ إلى الله تبارك وتعالى أن يقبضه قبل أن تمتد يده إلى الحرام.

لكن النبي ﷺ قال - كها في « الصحيحين » من حديث أنس ﴿ : ﴿ لَا يَتَمَنَّينَ أَحَدُكُم الْمَوْتَ مِنْ ضُرِّ أَصَابَهُ؛ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، فَلْيَقُلْ: اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَت الْحَيَاةُ خَبْرًا لِي، وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَت الْوَفَاةُ خَبْرًا لِي » ('').

وركز - أخي - في تلك الدعوات النبوية التي تقرؤها الآن، وتدبرها جيدًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب المرضى، باب نهي تمني المريض الموت (۲۷۱ه)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء، باب كراهة تمني الموت لضر نزل به (۲۲۸۰).

 يقول سهل بن عبدالله التستري: « لا يتمنى الموت إلا ثلاثة: رجلٌ جاهلٌ ما بعد الموت، ورجلٌ يفرُّ من قدر الله ﷺ، ورجلٌ مشتاقٌ محب للقاء الله ﷺ.

إما رجلٌ يجهل ما بعد الموت من أهوال، وهو يريد أن يفر من الدنيا، وهو لا يعي ماذا سيقدم عليه، أو ما الذي سيراه وسيعاينه، ورجل يريد أن يموت خوفًا من الفتن، وخوفًا مما قدَّره الله سبحانه وتعالى، ورجلٌ عبُّ مشتاقٌ للقاء الله – جلَّ وعلا.

- وهنا يقول النبي ﷺ؛كما في « الصحيحين » (') من حديث عائشة ﷺ: « مَنْ أَحَبَّ إِلَهَا أَحَبُّ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرَهَ الله لِقَاءَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ الله كَرَهَ الله لِقَاءَهُ» ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ الله، أَكْرَاهِيَةُ الْمَوْتِ؟ فَكُلُنَا نَكْرَهُ اللهوْتَ، قَالَ ﷺ : « لَيْسَ كَذَلِكِ، وَلَكِنَّ اللهُوْمِنَ إِذَا بُشِّرَ بِرَحْةِ الله وَرِضُوانِهِ وَجَنَّيْهِ أَحَبَّ لِقَاءَ الله، وَلَكِنَ الله لِقَاءَهُ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا بُشَرَ بِعَذَابِ الله وَسَخَطِهِ، كَرِهَ لِقَاءَ الله، وَكَرِهَ الله لِقَاءَهُ ».
- وفي « موطأ الإمام مالك » (٢) وغيره بسند صحيح أن عمر بن الخطاب ﷺ لما كبرت سنه قال: « اللَّهُمَّ كَبِرَتْ سِنِّي، وَضَعُفَتْ قُوَّتِي، وَانْتَشَرَتْ رَعِيَّتِي، فَاقْبِضْنِي إلَيْك غَيْرَ مُضَمِّع وَلَا مُفَرِّطٍ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الرقاق. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه (٢٥٠٧)، ومسلم كتاب الذكر والدعاء، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه (٢٦٨٤، ٢٦٨٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مالك في الموطأ (١٥٠٦)، وأبو نعيم في «الحلية» (١/ ٥٤)، وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (١٠٧١).

٣٠٨ ----- كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة.. ----------دعوات جميلة من أمير المؤمنين عمر ﷺ .

وأختم هذا الفصل بعلامة أخرى انتشرت وكثرت في هذا الزمان؛ أخبر بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وآله وسلم؛ كما في الحديث الذي رواه أحمد في « مسنده » والحاكم في « مستدركه » بسند صحيح (۱) من حديث عبد الله بن عمرو عشف قال: قال ﷺ: « سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى السُّرُوج كَأَشْبَاهِ الرِّجَالِ يَنْزِلُونَ عَلَى السُّرُوج )!

السُّروج في اللغة: جمع سرج، وهو ما يوضع على ظهر البعير، مثل الرحل أو الهودج، وكذلك الرحال: شيءٌ كالهودج يوضع على ظهر البعير تركب فيه المرأة، ويقال لمنزل الرجل: رحل.

وأنتم ترون الآن السيارة صارت كالمنزل تمامًا (٢٠)، صارت فيها خصوصيات كاملة؛ بل أعزك الله هناك سيارات فيها دورات مياه، وقد يجلس الإنسان على كرسيه في السيارة، وقد ينام، وأنتم تعلمون السيارات التي تشبه الكرافنات.. إلخ.

• وقوله ﷺ: ﴿ نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُؤُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٣)، وابن حبان في الصحيحه، (٥٧٥٣)، والحاكم (٤٣٦/٤)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، (٢٦٨٣).

 <sup>(</sup>٢) ونحن لا نجزم بأن هذا هو مراد النبي ﷺ! لا؛ فالجزم بذلك ضرب من التخمين والظن الذي لا ينبغي ولا يجوز بحال.

طويلة للغاية، والسنام: الجزء المرتفع على ظهر البعير.

فالنبي ﷺ يشبه المرأة الكاسية العارية بتسريحتها لشعرها المرتفعة التي تسمى بقصة الأسد؛ كالسنام الذي على ظهر البعير.

وفي رواية في « صحيح مسلم » (¹¹: من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال: « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَّمُمَا » – يا رب سلم! هذا كلام النبي الرحمة المهداة – « قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابٍ (¹¹) الْبَقَرِ ». أخي: احذر من الظلم، لا تؤذ مسلمًا بدون وجه حق.

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعوعليك وعين الله لم تنم

فهذا الذي يمسك هذا السوط، ويضرب به الناس بدون وجه حق هو من أهل النار بشهادة النبي المختار، وذلك إن لم يتب إلى العزيز الغفار « وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ، مُميلاَتٌ مَائِلاَتٌ، رُؤُوسُهُنَ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَهَائِلَةِ، لاَ يَدْخُلُنَ الْجَنَّةَ وَلاَ يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا ».

قال النووي ﷺ : هذا الحديث من معجزات النبوة، وقع ما أخبر
 به النبي ﷺ، فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب اللباس والزينة، باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المملات (٢١٢٨).

<sup>(</sup>٢) جمع ذنب، وهو عقب كل شيءٍ ، والمراد به هنا: الذيل.

- ٣١٠ ----- كثرة الكنب وشهادة الزور وموت الفجأة..
  - أما الكاسيات؛ ففيه أوجه:
  - أحدها: كاسيات من نعمة الله، عاريات من شكرها.
- الثاني: كاسيات من الثياب عاريات من فعل الخير والاهتمام
   لآخرتهن، والاعتناء بالطاعات.
- الثالث: تكشف شيئًا من بدنها إظهارًا لجالها فهن كاسيات عاريات.
- الرابع: يلبسن ثيابًا رقاقًا تصف ما تحتها كاسيات عاريات في المعنى.
- وأما « مَائِلاَتٌ مُمِيلاَتٌ »: فقيل: زائغات عن طاعة الله، وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرها، ومميلات: يعلمن غيرهن مثل فعلهن.

وقيل: مائلات: متبخترات في مشيتهن، مميلات أكتأفهن.

وقيل: مائلات يتمشطن المشطة الميلاء، وهي مشطة البغايا معروفة لهن، مميلات يُمشِّطنَ غبرهن تلك المشطة.

وقيل: ماثلات إلى الرجال مميلات لهم بها يبدين من زينتهن وغيرها.

أما «رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ»: فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخمر والعهائم وغيرها مما يلف على الرأس حتى تشبه أسنمة الإبل البخت، هذا هو المشهور في تفسيره، قال المازري: ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال ولا يغضضن عنهم ولا ينكسن رؤوسهن.

واختار القاضي أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء قال: وهي ضفائر الغدائر وشدُّها إلى فوق، وجمعها في وسط الرأس فتصير كأسنمة البخت.

وقال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البخت إنها هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن، وجمع عقائصها هناك، وتكثرها بها يضفرنه حتى تميل إلى ناحية من جوانب الرأس كها يميل السنام.

قال ابن دريد: يقال : ناقة ميلاء إذا كان سنامها يميل إلى أحد شقيها، والله أعلم.

قوله ﷺ: « لاَ يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ » يتأول التأويلين السابقين في نظائره:

أحدهما: محمول على من استحلت حرامًا من ذلك مع علمها بتحريمه، فتكون كافرة مخلدة في النار ولا تدخل الجنة أبدًا.

والثاني: يحمل على أنها لا تدخلها أول مرة مع الفائزين، والله تعالى أعلم. ا.هـ.

○أختاه، لماذا التبرج؟ كيف تخرجين بهذا الزي الفاضح؟!

تدبر ذلك الوصف النبوي الجميل، الذي لم يكن موجودًا على عهد النبي ﷺ امرأة ترتدي ملابسها لكنها عارية!! كيف؟ لأن الثوب ضيق يظهر كل مفاتن الجسد، أو شفاف خفيف، أو مفتح من جوانب عدة «كاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُيلاَتٌ مَائِلاَتٌ » تتايل في مشيتها، فيميل قلب الرجل إليها! يا أختاه؟! والله ما فرض الله عليك الحجاب، وما حرَّم الله ورسوله عليك الخلوة مع الرجل الأجنبي.. إلى آخر ذلك؛ إلا لأنك درة

مصونة ولؤلؤة مكنونة؛ فأنت أمٌّ، وأنت زوجة، وأنت بنت ، وأنت عمة، وأنت خالة.. أنت إن كنت تعطين للمجتمع نصفه، فأنت تشكلين النصف الآخر؛ أنت مجتمع بأسره.

واليوم يبغونها للهو واللعب يا درة حفظت بالأمس غالية يا حرة قد أرادوا جعلها أمة غريبة العقل أو غريبة النسب دومًا وآخر هاديه أبو لهب؟ هل یستوی من رسول الله قائده ممن تقفت خطا حمالة الحطب؟! وأين من كانت الزهراء أسوتها وعندكِ الشرع إن تدعيه يستجب فلا تبالي بها يلقون من شبهِ للغرب أم أنا للإسلام والعرب؟ سليه من أنا؟ من أهلي؟ لمن نسبي؟ لله أم لدعاة الإثم والكذب؟ لمن ولائي؟ لمن حبي؟ لمن عملي؟ ثالث فاكسبى خيرًا أو اكتسبى هما سبيلان يا أختاه ما لهما من نـورٌ مـن الله لم يحجـب ولم يغـب سبيل ربك والقرآن منهجه

هيا – الآن – أيتها الفاضلة.. أيتها الجوهرة الغالية.. أيتها اللؤلؤة المكنونة.. أيتها اللُرَّةُ المصونة.. هيا يا بنت التوحيد، ويا بنت الإسلام.. هيا إلى الحجاب.. إلى الفضيلة.. إلى العفة.

قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّيُ قُل لِلْأَزْوَنِهِكَ وَبَنَائِكَ وَنِسَاءَ ٱلْمُؤْمِنِينَ
 يُدِينِكَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَيْهِيهِنَّ ﴾ [الاحزاب: ٥٥].

فهيا أيتها الصائمة.. أيتها المصلية.. أيتها المحجبة.. هيا الآن اتخذي القرار طاعة لله، وطاعة لرسوله ﷺ، بحب لله، وبحب لرسوله، ألا

----- كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة.. -----

تخرجي من بيتك بعد هذه الساعة إلا بالحجاب الشرعي، ولا ينبغي أن تنسي أيتها الأخت الفاضلة قول رسول الله ﷺ: ﴿ صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ الْمَارِ مَنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ ».

أسأل الله - جلَّ وعلا - أن لا تكوني من هذا الصنف أبدًا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأسأل الله أن يسترك في الدنيا والآخرة.

\*\*\*\*



## فمن علامات الساعة: تقارب الزمان:

· روى البخاري في « صحيحه » (١): من حديث أبي هريرة الله الله أن النبي ﷺ قال: « لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرُ الزَّلَازُلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ ... "، وفي رواية: « يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَنْقُص الْعَمَلُ وَيُلْقَى الشُّحُّ ».

 ○ العلامة الأولى – في هذا الحديث: « تقارب الزمان ». ما معنى قوله: « حتى يتقارب الزمان »؟ سوف أفسر هذا المعنى بكلام آخر للنبي ﷺ، وما أجمل وأروع أن يكون كل كلامنا من كلام نبينا ﷺ.

• ففي « مسند » الإمام أحمد و« صحيح » ابن حبان وغيرهما بسند صحيح (٢٠) من حديث أبي هريرة ﴿ قال ﷺ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونَ السَّنةُ كَالشَّهْر، وَيَكُونَ الشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ - أي: كالأسبوع - وَتَكُونَ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونَ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونَ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء باب ما قيل في الزلازل والآيات (١٠٣٦)، وكتاب الأدب، باب حسن الخلق والسخاء وما يكره من البخل (٦٠٣٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٥٣٧، ٥٣٨)، وابن حبان في (صحيحه) (٦٨٤٢)، وأبو يعلى في «مسنده» (٦٦٨٠) من حديث أبي هريرة الله على المريرة

وله شاهد عن أنس المراكبي و أخرجه الترمذي ، كتاب الزهد، باب ما جاء في تقارب الزمان  $^{\circ}$ (٢٣٣٢)، وصححه العلامة الألباني في اصحيح الجامع، (٧٤٢٢).

السَّاعَةُ كَاحْتِرَاقِ السَّعْفَةِ الْحُوصَةُ » أي: كاحتراق ورقة نخيل.. صلَّى الله على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؛ فلقد وقعت العلامة، كنا نصوم رمضان من أيام قليلة، والآن ننتظر رمضان الآخر، وهكذا، فتكون السنة كالشهر! يخرج صاحب العمل، أو صاحب المكتب، أو صاحب الوظيفة بمجرد ما يخرج، ويذهب إلى العمل يسمع أذان الظهر، وبمجرد ما يفتح الأوراق، ويبدأ بعمل أي شيء يجد الوقت قد انتهى، والساعة قد مرت، واليوم قد نفد. . الله أكبر.

الأسبوع كأنه يوم، واليوم كأنه ساعة، والساعة لا شيء، كأنها ورقة سقطت من نخلة واحترقت.

لاذا هذا التقارب المذهل؟

للعلماء أقوال في ذلك: وأهم هذه الأقوال التي يستريح لها قلبي وتطمئن إليها نفسي: نزع البركة من الوقت، أي: قلت البركة في الأوقات، وفي الأعمال! وما ذنبنا في ذلك؟ لا تقل ذلك..نحن السبب، كيف؟! بذنوبنا ومعاصينا، وما الحلُّ وما العمل؟؟ بشيئين اثنين: هما: الإيمان والتقوى.

قال تعالى: ﴿ وَلَوْ أَنَ أَهْلَ ٱلْقُرَىٰ } اَمَنُواْ وَاتَّـقَوْا لَفَنَحْنا عَلَيْهِم بَرَكَنتِ
 مِنَ ٱلسَّكَمَآ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الاعراف: ٩٦].

فالأرض مملوءة بركات وخيرات ونعيًا؛ فيها ذهب، يوجد فيها فوسفات، ومنجنيز، وبترول، كذلك هناك بركات تتنزل من السهاء، من ——— تقارب الزمان، ونقصان العمل، وكثرة الشح ——— ٣١٧

رحماتٍ، وأمطارٍ، وخيرات، لكن نزعت البركة، وضعفت وقلَّت. تريد أن تقيم الليل فلا تجد بركة في الوقت، تريد أن تصل رحمك فلا تجد وقتًا، تريد أن تؤدي وظيفة معينة لم يعد هناك وقت، نزعت البركة بشكل لافت للأنظار! وصدق النبي المختار ﷺ: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ المَّمَانُ ».

لكن: كيف تعود البركة مرة أخرى إلى أعمالنا، وأعمارنا، وكلماتنا، وأحوالنا، وبيوتنا، وأموالنا، وصحتنا؟

• والجواب كما ذكرت: بالإيمان والتقوى.

لكن الإيهان ليس كلمة – أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإيهان – فالإيهان: قول باللسان، وتصديق بالجنان، أي: اعتقاد بالقلب – وعمل بالجوارح والأركان. والتقوى: دينٌ ومنهج؛ لأنك لا تصوم إلا من أجل التقوى، ولا تحج إلا من أجل التقوى، ولا تتصدق إلا من أجل التقوى؛ كلُّ العبادات كانت ولا زالت من أجل التقوى، لأن الغاية من خلق الخلق هي العبادة؛ قال تعالى: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ لَكِّنَ وَٱلْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾. [الذاربات: ٥٦]

لكن هل تعلم أن الغاية من العبادة هي التقوى؟ نعم؛ قال تعالى: ﴿ يَنَائِبُهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِى خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴾[البقرة: ٢١]. إذن بالإيهان والتقوى تنزل البركات إلى الأعهار والأموال والأقوات، فالسبب في ذهاب هذه البركات إنها هي ذنوبنا ومعاصينا، ولو عُدْنا وتبنا إلى ربنا – تبارك وتعالى – لفجَّر لنا البركات من تحت أرجلنا، ولأنزل علينا البركة من فوق رؤوسنا.

وقد وجدوا في زمن من الأزمان حبة قمح في صندوق زجاجي بمقدار نواة التمرة، وكتب تحتها: هذا كان ينبت في الأرض في زمن البركة، وستنزل البركة ثانية إن شاء الله؛ فلا تيأس ولا تقنط.

لكن هذه البركة سوف تكون في عهد نبي الله عيسى – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – وسوف أتحدث عن هذه المسألة بالتفصيل وأنا أتحدث عن نزول عيسى ابن مريم؛ لأن النبي شخ وصف حتى الثوب الذي سينزل فيه عيسى من السهاء، وسأشرح ذلك بالتفصيل في مكانه إن شاء الله تعالى.

من هنا نقول: إن العلامة وقعت بصورة تملأ قلبك بالحب والتصديق للنبي ﷺ.

يقول ﷺ: « لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَنْقُص الْعَمَلُ » آو، هذه هي المشكلة.. ترى أرفف المكتبات مملوءة بالمجلدات، فعندنا من الكتب ما لم يكن عند السلف الأوائل، لكن القضية ليست قضية تنظير فحسب! فأين العمل؟ قلَّ العمل، ونقص، وتلك علامة من علامات الساعة، وصدق المصطفى ﷺ في كل ما يبلغ عن رب العزة علامات الساعة، وصدق المصطفى ﷺ في كل ما يبلغ عن رب العزة

- جل وعلا - فيها يتعلق بهذا الدين ﴿ وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْمَوْقَ ﴾ [النجم: ٣]، فعندما تقارن بين أعهالنا وبين أعهال سلفنا الصالح ترى البون شاسعًا، وترى الفارق كبيرًا جداً كها بين السهاء والأرض، فلقد كان كلامهم قليلًا، وعملهم كثيرًا، وكلامنا نحن كثير جداً وعملنا قليل.

• قال تعالى: ﴿ وَمَا أَبُرِئُ نَشِيئَ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ إِلَاسُوءِ ﴾ [يوسف: ٥٣] – أسأل الله أن يرزقني وإياكم الصدق في الأقوال والأعمال والأحوال، وأنا حين أعرض نفسي على سلفنا الصالح أشعر بحقارة وضآلة شديدة جدًّا!

لقد نقص العمل بصورة مزرية مؤلمة!! والحقيقة أن هذا الانفصام النكد بين القول والعمل سببٌ خطير جدًّا من أسباب تخلُّف وهوان وذلً وضعف الأمة؛ لأنه – كها ذكرت – لن يحكم العالم على أمتنا إلا من خلال عملها، وإبداعها، وسلوكها، وإنتاجها، وعطائها، نعم.. فمستحيل أن يحكم علينا العالم من خلال محاضرة جيدة، أو خطبة رنانة، أو حتى عشرات المجلدات التي تطبع، وإنها نريد أن نشهد لهذا الدين بالعمل؛ لأن الإيهان بدون عمل ليس له قيمة، فالعمل من الإيهان، فسلفنا – رضوان الله تبارك وتعالى عليهم – لا يخرجون العمل من المسمى الإيهاني أبدًا؛ فالإيهان قول باللسان، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان، فلابد أن نترجم هذا القول وهذا التصديق ترجمة عملية واقعية واقعية أرض الواقع.

قال ﷺ: كما في « صحيح مسلم » ( ) من حديث أبي هريرة ﷺ :
 إِنَّ الله لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ، وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ
 وَأَعْمَالِكُمْ ».

وتدبر معي آيات القرآن الكريم؛ فدائهًا تأتي آيات القرآن الكريم لتقرن بين العمل والإيهان.

قال تعالى: ﴿ وَبَشِرِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكِملُوا ٱلصَّنلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ
 جَنَّتِ ﴾ [البقرة: ٢٥].

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ كَانَتَ لَمُمْ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ ثُرُلًا ﴾.
 (الكعف: ١٠٧)

بل وقدَّم الله - جلَّ وعلا - في آية فذَّة فريدة العمل على الإيهان؛ ليلفت الأنظار إلى أهمية العمل؛ فقال تعالى: ﴿ مَنْ عَمِلَ صَلِحًا مِن ذَكَرٍ أَوَ أُنثَىٰ وَهُو مُؤْمِنٌ فَلَنُحْمِينَكُهُ حَيْوةً طَيِّمَةً وَلَنَجْزِينَهُمْ أَجَرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [النحل: ٤٧]، لابد من العمل؛ بل وفي آية جيلة جداً في سورة الأعراف، يقول الله تبارك وتعالى - في آخر الآية: ﴿ وَنُودُوا أَنْ يَلْكُمُ الْمَنْتُهُ أَوْرَثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُة تَعْمَلُونَ ﴾ [الاعراف: ٣٤].

ليس بها كنتم تنظرون أو تتفذلكون أو تتكلمون! إطلاقًا، ما أيسر

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والأداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله (٢٥٦٤).

التنظير! وما أسهل الكلام! لكن القضية أن تحول هذا الكلام إلى عمل؛ هذه هي القضية.. لن تسعد الأمة في الدنيا والآخرة إلا إذا حولت هذا الإيمان النظري، والتصديق القلبي إلى واقع عملي، وإلى منهج حياة، كل في مكانه، وفي مجاله.

وأنا أسأل: هل تعرفون بلالاً؟ بلالٌ هو مؤذن رسول الله ﴿ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

انظر إلى بلال ﷺ ، وماذا يقول له النبي ﷺ؛ كها في « صحيحي البخاري ومسلم » (() من حديث أبي هريرة ﷺ : أن النبي ﷺ قال: « يَا بِلَالُ، حَدَّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَئْنَ يَعْدُنُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَئْنَ يَعْدُنُهُ فِي الْإِسْلَامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَّ نَعْلَيْكَ بَئْنَ يَتَدَيَّ فِي الْجَنَّةِ ».

بلال بن رباح؟ نعم، الذي كان يعذب في أول أمر الدعوة على رمال مكة الملتهبة، وتوضع الصخور على صدره، وينادي بهذه الأنشودة العذبة الحلوة التي ملأت أسماع الزمان: « أحَدِّ أحدٌ »، سمع النبي على صوت نعله — حذائه — في الجنة؛ لكن بهاذا كانت هذه المكانة؟ بالعمل. وما هو العمل الذي فعله بلال، والذي من أجله وصل إلى هذه الدرجة، وإلى تلك المكانة، لدرجة أن النبي على سمع صوت نعله في الجنة؟ هذه القضية تلك المكانة، لدرجة أن النبي على سمع صوت نعله في الجنة؟ هذه القضية لكثير من أحبابي وأخواتي على بال، ويا ليتكم تستوعبون هذا العمل، وتكون لديكم همة لتطبقوه؛ لأن القضية ليست قضية تنظير، وليست قضية كلام — كها ذكرت — أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص والقبول.

• قال بلال: « يا رسول الله، مَا عَمِلْتُ عَمَلًا أَرْجَى عِنْدِي أَنِّى لَمْ أَتَطَهَّرْ طُهُورًا فِي سَاعَةِ لَيْلٍ أَوْ خَهَارٍ إِلَّا صَلَّيْتُ بِذَلِكَ الطُّهُورِ مَا كُتِبَ لِي أَنْ أُصَلِّى ﴾.

فقط! كلما توضأ يصلي ما قدَّره الله له، هذا ما أوصله لهذه المكانة؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، أبواب التهجد «باب فضل الطهور بالليل والنهار» (١١٤٩)، ومسلم كتاب فضائل الصحابة «باب من فضائل بلال» (٢٤٥٨).

نعم.. ففي « صحيح مسلم » (() من حديث أبي ذر ﴿ أنه ﴿ قال: 
﴿ لاَ تَخْقِرَنَ مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْتًا، وَلَوْ أَنْ تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهِ طَلْقٍ »، فيمكن 
أن يكون العمل عند الناس عظيمًا، وهو عند الله حقير ليس له وزن و لا 
قيمة ؛ لأن صاحبه لا يبتغي وجه الله، وقد يكون العمل عند الناس حقيرًا 
تافهًا وهو عند الله عظيم؛ لأن صاحبه قد ابتغى به وجه ربه العظيم جل 
جلاله « إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بالنَيَّاتِ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوَى » (().

القضية قضية صدق في النية، ربها تنصدق بجنيه واحد يسبق ألف جنيه، بل ويسبق مليونًا من الجنيهات؛ لأن الله - جلَّ وعلا - لا يقبل من الأعال إلا ما كان خالصًا لوجهه صوابًا، أي: على هدى نبيه المصطفى .....

وأنت تعلم أن امرأة دخلت النار في هِرَّة حبستها؛ فلم تطعمها، ولم ترسلها تأكل من خشاش الأرض<sup>(")</sup>، وأن بغيًّا – أي زانية – من بغايا بني إسرائيل قد دخلت الجنة في كلب نزعت موقها له، فملأته ماءً، فسقته،

أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والأداب «باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء»
 (٢٦٢٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يخ
 (١) ومسلم كتاب الإمارة باب قوله يخ: (إنها الأعمال بالنية (١٩٠٧).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق، باب خمس من الدواب فواسق، يقتلن في الحرم (٣٦٨) وكتاب المساقاة «باب فضل سقي الماء» (٢٣٦٥)، ومسلم كتاب البر والصلة والآداب «باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي» (٢٢٤٢) وكتاب السلام «باب تحريم قتل الهرة» (١٣٣٧/١٣٤٢) من حديث ابن عمر شيك . ورواه مسلم من حديث أبي هريرة شي (٢٦١٩).

٣٢٤ ----- تقارب الزمان، ونقصان العمل، وكثرة الشح --------فشكر الله لها، فغفر لها<sup>(١)</sup>.

معاني لو عرفتها البشرية لأتت مذعنة إلى رب البرية، ولأتت محبة إلى سيد البشرية ﷺ، امرأة تدخل الجنة في كلب، الله أكبر!! ما هذا؟! ديننا دين راقي.

وانظر إلى ربيعة بن كعب الأسلمي ﴿ وحديثه في ﴿ صحيح مسلم ﴾ (٢) – يقول: ﴿ كُنْتُ أَبِيتُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ – أي: في بعض الليالي – قال: فَأَتَيْتُهُ بِوَضُوئِهِ وَحَاجَتِهِ – هل تتصور معي، استيقظ النبي ﴿ من النوم، فوجد ربيعة قد أعد له ما مجتاج إليه، فكأن النبي ﴿ أَراد أَن يكافئ ربيعة لفهمه وذكائه وفطنته؛ فيقول عليه الصلاة والسلام لربيعة: ﴿ سَلْ يَا رَبِيعَة ﴾؛ فَقُلْتُ: أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ. فَقَالَ النبي ﷺ عَنْ: ﴿ أَوْعَيْرُ ذَلِك؟ ﴾. - أي: ليس لك أمنية ثانية؟ – قال: فَلْتُ: هُو ذَاكَ – ليس لي أمنية غير هذه الأمنية، وهل تركه النبي ﷺ؟ أبدًا، وإنها قال له المصطفى ﷺ: ﴿ فَأَعِنَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ ﴾.

اعمل واجتهد لابد أن تكثر من السجود.. لابد أن تكثر من التضرع.. لابد أن تكثر من القيام؛ فلابد من العمل وترجمته إلى واقع.

• وهذا أبو بكر الصديق – رضوان الله عليه – وهو الرجل الأول في

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب بدء الخلق «باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه (٣٢١) و (٣٤٦٧)، ومسلم كتاب السلام «باب فضل سقيا البهائم المحترمة وإطعامها» (٢٢٤٥) من حديث أبي هريرة ...

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الصلاة (باب فضل السجود والحث عليه) (٤٨٩).

الأمة بعد المصطفى ﷺ، ففي « صحيح مسلم »(') من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ كان يسأل أصحابه بعد صلاة الفجر ويقول: « مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمُ الْنَيْوَمَ صَائِيًا؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ تَبِعَ مِنْكُمُ الْنَيْوَمَ جَنَازَةٌ؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﷺ: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْنَيْوَمَ مِنِكُمنًا؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْنَيْوَمَ مَرِيضًا؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْنَيْوَمَ مَرِيضًا؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿: أَنَا. قَالَ: « فَمَنْ عَادَ مِنْكُمُ الْنَوْمَ مَرِيضًا؟ ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ ﴿: أَنَا. فَقَالَ زَسُولُ الله ﷺ: « مَا اجْتَمَعْنَ فِي الْمِئٍ إِلَّا دَخَلَ الْحَنْقَ ».

وقال ﴿ كُمْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله قال: « مَنْ أَنْفَقَ رَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ الله، نُودِيَ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ: يَا عَبْدَ الله هَذَا خَيْرٌ. فَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاةِ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّيَامِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّلَاقِةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الصَّدَقَةِ »، فَقَالَ بَابِ الصَّدَقَةِ »، فَقَالَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الزكاة (باب من جمع الصدقة وأعمال البر) (١٠٢٨)، وهو في
 كتاب فضائل الصحابة باب فضائل أبي بكر .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب الصوم (باب الريان للصائمين) (۱۸۹۷)، ومسلم كتاب الزكاة (باب من جمع الصدقة وأعمال البر» (۱۰۲۷).

أَبُو بَكْرٍ ﷺ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ الله مَا عَلَى مَنْ دُعِيَ مِنْ تِلْكَ الْأَبْوَابِ مِنْ ضَرُورَةٍ؛ فَهَلْ يُدْعَى أَحَدٌ مِنْ تِلْكَ الْأَبُوابِ كُلِّهَا؟ قَالَ: « نَعَمْ. وَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ ».

وفي رواية ابن حبان بسند صحيح (`` من حديث ابن عباس ﷺ
 قال له المصطفى ﷺ: ﴿ نَعَمْ. وَأَنْتَ هُوَ يَا أَبَا بَكْرٍ ».

فالقضية ليست قضية أماني؛ قال تعالى: ﴿ لَيْسَ بِأَمَانِيَكُمُ ۗ وَلَآ أَمَانِيَ أَهْـلِ ٱلْكِتَنبُّ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجُدِّزَ بِهِ. ﴾[النساء: ١٢٣].

والنبي ﷺ يقول لفاطمة الزهراء ولثمرة فؤاده ولقرة عينه، ولحبيبة قلبه وحبيبة قلوبنا نحن المسلمين جميعًا: ﴿ يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي مَا شِئْتِ لاَ أُغْنِى عَنْكِ مِنَ الله شَيْتًا ﴾. والحديث في ﴿ الصحيحين ﴾ من حديث أن هريرة ﴾ حديث أن هريرة ﴾

وعند « مسلم » ' أمن حديث أبي هريرة ﴿ أن النبي ﴿ قال: « ... وَمَنْ أَبْطاً بِهِ عَمَلُهُ أَمْ يُسْرعُ بِهِ نَسَبُهُ ».

أخرجه ابن حبان في المصحيحه، (٦٨٦٧) ولفظه: أنه عن قال: ( عَدُخُلُ الجُنَّةُ رَجُلٌ ؛
 فلا يَبَقَى أَهْلُ دَارٍ وَلا أَهْلُ عُرْفَةٍ إِلا قَالُوا: مَرْحَبًا مَرْحَبًا النِّنَا إِلَيْنَا النَّهَ الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم. قَالَ : ﴿ أَجُلُ وَأَنْتُ هُو يَا أَبًا بَكُر ؛
 رَسُولُ الله ! مَا مُوَى على هَذَا الرَّجُلِ فِي ذَلِكَ الْيَوْم. قَالَ : ﴿ أَجُلُ وَأَنْتُ هُو يَا أَبّا بَكُر »
 (٢) أخرجه البخاري كتاب الوصايا (١٩٠٣).

ا حرجه البحاري تناب الوصايا ، باب هل يدخل السناء والولد في اله فارب. ( المحرب المعالم على المعالم الم

<sup>&</sup>lt;sup>(٣)</sup> أخرجه مسلم كتاب الذكر والدعاء •باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر**ء (٢٦٩٩)**.

وأنا أركز الآن على قضية العمل – أسأل الله أن يرزقنا وإياكم الصدق – لأن الأمة لن تفلح، ولن تنجو لا في الدنيا بين أمم الأرض ولا في الآخرة بين يدي رب السموات والأرض إلا بالعمل.. إلا بأن تحول هذا العلم الذي تسمعه وتتعلمه إلى واقع عملى، وإلى منهج حياة.

والحديث في قضية العمل حديث طويل، ونحن في أمسً الحاجة إليه؛ لأن المشكلة الحقيقية أننا نرى انفصامًا رهيبًا جدًّا بين الأقوال والأفعال، ربها تنظر إلى إنسان، ويعجبك كلامه، وتنبسط إلى حديثه الشائق الحلو، لكن مع أول احتكاك عملي يسقط صاحب هذا القول المنمَّق، إن تعامل معك بالدرهم والدينار تعجبَّت؛ وقلت بلسان الحال والمقال: أين الكلام الذي كان يردِّدُه؟! انفصام بين القول والعمل! وهذا يملأ القلوب بالنفاق!!

قال تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ۚ نَ َ اللهِ عَنْدَاللهِ أَن تَقُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٣٠٢].

وقال جل جلاله: ﴿ أَتَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْهِرَ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمُ وَأَنتُمُ
 نَتْلُونَ ٱلْكِنْبُ أَفَلاَ تَدْقِلُونَ ﴾ [البقرة: ٤٤].

أين الصدق في القول؟ أين الصدق في العمل؟ أين الوفاء؟ أين الأمانة؟ أين الشهامة؟ أين الرجولة؟ أين المروءة؟ أين العمل؟ أين خلق المصطفى على في الأمة؟ نعم.. لابد من مطابقة القول للعمل.

• روي البخاري ومسلم (`` من حديث أسامة بن زيد ﴿ أنه ﷺ قال: ﴿ يُؤْتَى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُ بَطْنِهِ ﴾ أي: أمعاؤه – أريد منك أن تتصور معي هذا المشهد الذي يخلع القلب – ( فَيَدُورُ بِهَا كَيَا يَدُورُ الْحِيَارُ بِالرَّحَى، فَيَجْتَوعُ إِلَيْهِ أَهْلُ النَّارِ، فَيَقُولُونَ: يَا فُلاَنُ، مَا لَكَ؟ أَلَمْ تَكُنْ تَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، قَدْ كُنْتُ آمْرُ بِالْمَعُرُوفِ وَلَا تَيهِ، وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيهِ ﴾.

وفي الأثر عن علي الله - وإن كان من باب الأمانة العلمية في سند هذا الأثر ضعف () - قال: يَا حَمَلَة الْعِلْمِ اعْمَلُوا بِهِ ؛ فَإِنَّمَا الْعَالِمُ مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلِمَ ، وَوَافَقَ عِلْمُهُ عَمَلَهُ ، وَسَيَكُونُ أَقْوَامٌ يَخْمِلُونَ الْعِلْمُ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ ، يُخَالِفُ سَرِيرَ ثُهُمْ عَلاَيْتَهُمْ ، يَخِلِسُونَ حِلْقًا فَيُبَاهِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَولَ لَيَغْضَبُ عَلَى جَلِيسِهِ أَنْ يَجْلِسَ إِلَى الله عَرْدِهِ وَيَدَعَهُ ، أُولَئِكَ لا تَصْعَدُ أَعْمَالُهُمْ فِي جَالِسِهِمْ قِلْكَ إِلَى الله.

ارجع معي مرة ثانية إلى الحديث: ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ وَيَنْقُص الْعَمَلُ ﴾.

قضية العمل موضوع طويل، لكن لا أريد أن أطيل؛ لأن العلامات كثيرة، نسأل الله أن يرزقنا الصدق في الأقوال والأعهال والأحوال، إنه وليُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب بدء الوحي «باب صفة النار وأنها مخلوقة» (٣٦٦٧)، وكتاب الفتن «باب الفتنة التي تموج كموج البحر» (٧٠٩٨)، ومسلم كتاب الزهد والرقاق «باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله، وينهى عن المنكر ويفعله» (٢٩٨٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» (٣٢)، وفي الاقتضاء (٩)، والدارمي (١/٦٠١)، وابن عبد البر في «جامع بيان العلم وفضله» (١٢٣٧).

\_\_\_\_\_ تقارب الزمان، ونقصان العمل، وكثرة الشح \_\_\_\_\_ ٣٢٩ ذلك و القادر عليه.

## • والعلامة الثالثة في الحديث وهي: قوله ﷺ: ﴿ وَيُلْقَى الشُّحُّ ﴾.

ما هو الشح؟ هو أشد من البخل وأبلغ في المنع منه (١) والبخل: المرض الذميم الحقير الدنيء، والشح أخبث منه، وأخطر منه! نعم.. وما الفرق؟ البخيل هو: من يبخل بها يجب عليه أن ينفقه من زكوات ونفقات.. رجلٌ بخيل لا يخرج حق الله في ماله.. يمسك على نفسه، وعلى امرأته، وعلى أولاده.. معه الخير، وقد وسَّع الله عليه؛ لكن الأولاد يعيشون في ضيق، وفي فقر، هذا هو البخل، يقول: أنا أخاف إن أخرجت الزكاة أن يقلً مالي، والله لطالما سئلت: هل يجب عليَّ أن أخرج الزكاة عن المال كل سنة؟! أخرج من كل ألف خسة وعشرين جنيهًا؟ نعم، يا أخي، من الذي تكرم عليك، وأنعم عليك، وتفضَّل عليك؟!

لقد رزقك الله بهذه الأموال لتزكي بها نفسك، ولتنمي هذا المال؛ قال تعالى: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَلِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَثُرْكِمِهم بَهَا ﴾ [التوبة: ١٠٣].

والله – جلَّ وعلا – لا يحتاج إلى هذا المال الذي أنفقه علينا؛ بل في الحديث الذي رواه « البخاري ومسلم » (٢) من حديث أبي هريرة أن

 <sup>(</sup>١) راجع «اللسان» لابن منظور (٧/ ٤٢ مادة شحح) و«القاموس المحيط» (٢٨٩)
 للفيروز آبادي.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في كتاب التفسير، باب قوله: ﴿ وَكَاتَ عَرْشُهُ عَلَى ٱلنَّاءَ لِيَـٰلَوُكُمْ ﴾ (٢٦٤٤)، ومسلم كتاب الزكاة (باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالحلف) (٩٩٣).

وفي " الصحيحين » (١) عن أبي هريرة ﴿ أن النبي ﷺ قال: " مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْـعِبَادُ فِيهِ إِلَّا مَلكَانِ يَنْزِلَانِ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَقًا، وَيَقُولُ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُسْكًا تَلَقًا ».

قالبخيل هو الذي يبخل بها عنده بالواجب عليه؛ إما بالزكاة المفروضة عليه في ماله، وإما بالنفقة المفروضة عليه لزوجته وأولاده. والشحيح أخبث منه! لماذا؟ لأن الشحيح يبخل بها عنده، ويطمع فيها عند غيره، فهو بخيل وشحيح في نفس الوقت، إنه لا يريد أن يعطي فقط، ولكن يريد أيضًا ما عند غيره، انظر، ماذا يقول رب العزة؟ يقول تعالى: ﴿ وَمَن يُوقَ شُحَ نَفْسِهِ مَ فَأُولَكِكَ هُمُ ٱلمُفَلِحُوثَ ﴾ [الحشر: ٩]، أي: من يقيه الله تبارك وتعالى شح نفسه هذا هو الذي أفلح ونجح ونجا في الدنيا والآخرة، فلا يجتمع الشح والإيهان في قلب عبد أبدًا؛ كما ثبت عند النسائي في « سننه » وأحمد في « مسنده » (٢) من حديث أبي هريرة ﴿ أن النسائي في « سننه » وأحمد في « مسنده » (٢) من حديث أبي هريرة ﴿ أن لِيمَانُ وَالشُّحُ ». وفي لفظ: « لا يَجْتَمِعُ شُحٌّ وَلِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ: الإِيمَانُ وَالشُّحُ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الزكاة، باب قوله تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعَلَىٰ وَٱنْفَىٰ ﴾ (١٤٤٢)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب في المنفق والممسك (١٠١٠).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٢٥٦، ٣٤٦، ٤٤١)، والبخاري في «الأدب المفرد» (٢٨١)
 والنسائي، كتاب الجهاد، باب فضل من عمل في سبيل الله على قدميه (٦/ ١٢ ١٤) وحسنه العلامة الألباني في «صحيح النسائي»، وصححه في «الأدب المفرد».

------ تقارب الزمان، ونقصان العمل، وكثرة الشح ----- بهم الخصلة الذميمة!! فالفلاح والنجاح في أن يسلم المرء من الشح، تلكم الخصلة الذميمة!!

وفي « الصحيحين » (۱) من حديث ابن عمر أنه قق قال: « لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ » والحسد هنا بمعنى الغبطة (۱) ، وليس بمعنى تمني زوال النعمة عن الغير، ولكن الغبطة هي أن تتمنى أن يرزقك الله قل من مثل ما رزق به غيرك من أصحاب هاتين النعمتين. ما هما؟

يقول ﷺ: ﴿ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ عَلَّمَهُ الله الْقُرْ آنَ فَهُو يَتْلُوهُ
 آناء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ ، وَرَجُلٌ آتَاهُ الله مَالًا فَهُو يُنْفِقُهُ آنَاء اللَّيْلِ وَآنَاء النَّهَارِ ».

اللهم اجعلنا منهم يا رب، هذا هو الذي يغبط، رجلٌ أنعم الله عليه، ووسع عليه، فهو ينفق في الليل والنهار.

لذا قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَالْقَىٰ ۞ وَصَدَّقَ بِٱلْحَسْنَىٰ ۞ فَسَنْيَيتُومُومُ
 للْبُصْرَىٰ ﴾ [الليل: ٥-٧].

• قال الحافظ ابن كثير عُشِر "": ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَانَّقَىٰ ﴾ أي: أعطى ما

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب التوحيد، قباب قول النبي ﷺ رجل آتاه الله القرآن، (٧٥٢٩)، ومسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرها، قباب فضل من يقوم بالقرآن، (٨١٥).

<sup>(</sup>٢) • قال النووي في «شرح مسلم» (٣/ ٩٥): «قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي، وبجازي، فالحقيقي: تمني زوال النعمة عن صاحبها، وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المجازي: فهو الغبطة، وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على غيره من غير زوالها عن صاحبها، فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة، وإن كانت طاعة فهي مستحبة، والمراد بالحديث: لا غبطة عبوبة إلا في هاتين الخصلتين ومناهما».

<sup>(</sup>٣) «التفسير» (لسورة الليل: ٥-٧) بتصرف يسير.

أمر بإخراجه، واتقى الله في أموره، ﴿ وَصَدَقَ بِٱلْمُسَّىٰ ﴾ أي: بالمجازاة على ذلك، وقيل: بلا إله إلا الله، وقيل: بها أنعم الله عليه. ﴿ فَسَنَيْسَِمُوهُ لِلْبُسْرَىٰ ﴾ يعني للخير، وقيل: للجنة. وقال بعض السلف: « من ثواب الحسنة: الحسنة بعدها، ومن جزاء السيئة: السيئة بعدها » ا.ه.

وقال السعدي ﷺ ( ' ): ﴿ فَسَنْيَسِرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ أي: نسهل عليه أمره ،
 ونجعله ميسرًا له كل خير، ميسرًا له ترك كل شر، لأنه أتى بأسباب التيسير، فيسر الله له ذلك ؟ ا.هـ.

فهذا الرجل ييسر الله له - بإنفاقه وتقواه - كها قال تعالى: ﴿ وَمَن يَنْقِ اللّهَ يَجْعَل لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُشَرًا ﴾ [الطلاق: ٤]. كل أموره ييسرها له ربه، ويجمع عليه شمله.

كما في « سنن ابن ماجه » بسند صحيح ( ) من حديث زيد بن ثابت ﴿ وهو عند الترمذي – واللفظ له – من حديث أنس أن النبي ﷺ قال: « مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ هُمَّةُ؛ جَعَلَ الله غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ، وَأَتَتُهُ اللهُ نَيْ وَهِي رَاغِمَةً، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ؛ جَعَلَ الله فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَأَنْ فَعْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، وَلَمْ يَلْهِ مَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ؛ جَعَلَ الله فَقْرُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَرَقَ عَلَيْهِ شَمْلَه، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدْرَ لَهُ ».

<sup>(</sup>١) "تيسير الكريم الرحمن" (الليل: ٥-٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١٨٣/٥)، وابن ماجه (٤١٠٥)، كتاب الزهد قباب الهم بالدنيا، والبيهقي في قالسنن، (٧/ ٢٨٨) من حديث زيد بن ثابت، وصححه الشيخ الألباني في قالصحيحة، برقم (٩٥٠). وأخرجه الترمذي، كتاب صفة الجنة (٢٤٦٥) من حديث أنس بن مالك، وصححه العلامة الألباني في قالصحيحة، برقم (٩٤٩).

ثم انتبه - أخي الحبيب - للآية الثانية: ﴿ وَأَمَّا مَنْ يَجِلَ وَأَسْتَغْنَ ﴾ بخل بها أمر به؛ فترك الإنفاق الواجب والمستحب، ولم تسمح نفسه بأداء ما وجب لله(١)﴿ وَٱسْتَغَنَّى ﴾ عن الله، وعن فضل الله سبحانه وتعالى، وعما أعدُّه الله للمطيعين! وهذا خسران – والله – في الدنيا والآخرة. ﴿ وَكُذَّبَ بِٱلْحُسْنَى ﴾ بالجزاء والخلف في الدار الآخرة، وكذب بالجنة، وبها أوجبه الله على العباد من التصديق والإيهان به. فهل هذا سيوفق في حياته؟ لا؛ بل قال تعالى: ﴿ فَسَنيسَرُ مُ لِلْعُسْرَىٰ ﴾ [الليل: ١٠]، تجد الأمور - عنده - متعسرة؛ ضيق في الصدر، ضيق في القلب، وفي المكان؛ إنه الشقاء، وإن كان يسكن في أجمل وأوسع القصور والدور، يشعر بأنه يختنق ولو كان في بستان، أو في حديقة غناء! نعم؛ لأن قضية السعة والضيق ليست في سعة المكان؛ ولكن في الصدور؛ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يمتن على رسولنا ﷺ بهذه النعمة، ويقول: ﴿ أَلَرُ نَشَرَحُ لَكَ صَدَّرَكَ ﴾ [الشرح: ١]، فمن أجل نعم الله تبارك وتعالى على العبد أن يشعر براحة البال، وطمأنينة النفس، واستقرار الضمير، والهدوء، وأن يشعر بالرضا؛ ولذا قال الله في أهل الجنة:. ﴿ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالْهُمْ ﴾ [محمد: ٥]؛ فهدوء البال، وانشراح الصدر من نعم أهل الجنة؛ فلا نكد، ولا تنغيص فيها أبدًا بوجهٍ من الوجوه(٢٠). فالسعة في الصدر، لا في المكان.

<sup>(</sup>١) «تيسير الكريم الرحمن» (الليل: ٨).

<sup>(</sup>٢) وتيسير الكريم الرحمن، (محمد: ٥).

قد يكون هناك إنسان في غرفة واحدة أو في منزل متواضع مكون من غرفتين، ومعه زوجته وأولاده؛ لكنه يعيش في رضا، وفي نعيم، وآخر يعيش في قصر لكنه يشعر بالاختناق والضيق والنكد والهم، لا يشعر بالراحة، ولا بالطمأنينة، ولا بالسعادة.

أسأل الله أن يشرح صدورنا، وأن يملأ قلوبنا ونفوسنا زكاة ورضا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

فالبخل والشح سببا الضيق والشقاء؛ لذا يقول النبي ﷺ كما في «صحيح مسلم» (`` من حديث جابر بن عبد الله عجنه :

" اتَّقُوا الظُّلْمَ؛ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَاتَّقُوا الشُّحَّ؛ فَإِنَّ الشُّحَ أَهْمَاكُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا دِمَاءَهُمْ، وَاسْتَحَلُّوا مَحَارِمَهُمْ ».

احذر الظلم، واتق أسبابه.

واعلم أن النبي ﷺ قال: ﴿ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْبَاءِ ﴾ (``).

ولنا وقفة – إن شاء الله تعالى – عندما نتحدث في مراحل الساعة عن أمر القصاص على أرض المحشر.

• والنبي ﷺ يقول - كما في « صحيح البخاري »(<sup>٣)</sup> - من حديث أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (٢٥٧٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظلم (۲۵۸۲) من حديث أبي هويرة عقد.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب المظام، «باب قصاص المظالم» (٢٤٤٠).

#### سعيد الخدري علمه:

" إِذَا خَلَصَ الْمُؤْمِنُونَ مِن النَّارِ حُبِسُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيَتَقَاصُّونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، حَتَّى إِذَا نُقُوا وَهُذَّبُوا أُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأَحَدُهُمْ بِمَسْكَنِهِ فِي الْجَنَّةِ أَدَلُّ بِمُنْزِلِهِ كَانَ فِي الدُّنْيَا ».

ثم بعد أن حذَّر من الظلم يحذر النبي شه من الشح؛ فيقول:
 « وَاتَّقُوا الشُّحَّ، فَإِنَّ الشُّحَّ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، حَمَلَهُمْ عَلَى أَنْ سَفَكُوا
 دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوا تَحَارِمَهُمْ ».

الشحيح يظل دائمًا يطلب المزيد، ولا يكتفي بها معه؛ بل عنده طمع وجشع، وهذا يحمله على انتهاك الحرام، وعلى القتل كذلك. فالشح سبب للهلاك والضياع.

#### ○ أخى:

دع الحرص على الدنيا وفي العيش ف الا تطمع ولا تجمع من الحرام ف الا تدري لمن تجمع فيان السرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كمل من يقنع

كنت في زيارة لأمريكا، فقال إخواني لي: بجوارنا رجلٌ وسع الله عليه إلى جوار مركز إسلامي في مدينة بروكلن في ولاية نيويورك، ولكن هذا الرجل لم يصل قط! ولم يساعد أبدًا – ولو بدولارٍ واحد – في أي

عمل من أعمال الخير في المركز؛ سألتهم عن المطلوب؟ فقالوا: تعال معنا، وذكره بالله لعل الله سبحانه وتعالى أن يرقق قلبه على كلماتك، فذهبت معهم إليه، فقلت: السلام عليكم يا فلان، قال: عليكم السلام؛ فجلسنا، وذكرناه بالله، وظللت أقول له: قال الله، وقال الرسول. لكنه قال لي: يا شيخ، قلت: نعم، قال: لا تتعب نفسك!! قلت: جزاك الله كلُّ خير، ثم قال لى: عندما أعود إلى بلدى أعدك أن أبنى مسجدًا لله على وأتفرغ بعد ذلك للعبادة، والصلاة، والطاعة؛ قلت له: حسن؛ لكن، ائتنى بورقة وقلم بسرعة، فقال: لم ؟ فقلت له: لا تخف، فأتى بهما، فقلت له: اكتب، قال: ماذا أكتب؟ قلت: سنكتب عقدًا ليوقع عليه ملك الموت، فلا يأتيك إلا عندما تعود إلى وطنك وتبنى مسجدًا، وتتفرغ للطاعة وللعبادة، فضحك وفطن إلى ما أريد أن أقوله له، ثم قال لى: هل تصدق أنه إذا انتابتني حالة صداع أخرج الورقة من فئة المائة دولار، وأضعها على رأسي، فيطير الصداع في الحال؟ فقلت له: أنت عبد للدولار؛ كما قال النبي المختار ﷺ: ﴿ تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَم، تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شِيكَ فَلاَ انْتَقَشَ » (١٠).

لقد جعل الدولار قبلته وكعبته، فهو يعيش من أجل الدولار، ويحيا من أجل جمع المال.

○ أخي الحبيب: اجمع من المال ما شئت، لكن بشرطين: أن تجمع من

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الحراسة في الغزو في سبيل الله (٢٨٨٦،
 (٢٨٨٧).

تقارب الزمان، ونقصان العمل، وكثرة الشح ---- تقارب الزمان، ونقصان العمل، وكثرة الشح الحلال، وتؤدي حق الكبير المتعال. أنا لا أقول: دع العمل، لا؛ بل أقول: يجب علينا أن نبدع، وأن نعمل، وأن ننتج، ولكن بالحلال؛ لأنَّ لنا دينًا يضبط مشاعرنا، ويضبط أعمالنا، وأموالنا، وله حكم في كل سكناتنا، وأقوالنا، وأفعالنا؛ بل في مشاعرنا وعواطفنا؛ الدين يحكم كل شيء فينا.

قال تعالى: ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّهُ وَرَسُولُهُۥ أَمْرًا أَن لِكُونَ لَمُثُم اللّهِ مَن اللّهِ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاللَّهُ مُبِينًا ﴾.
 يَكُونَ لَمُثُمُ الْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْضِ اللّهَ وَرَسُولُهُ. فَقَدْ ضَلَّ ضَلَاللَّهُ مُبِينًا ﴾.
 [الأحزاب: ٣٦]

○ أخي: الشح بخل وفي نفس الوقت طمع فيها عند الغير!!

وأسوق لك حديثًا رقراقًا للنبي ﷺ؛ رواه أحمد في « مسنده »، والترمذي في « سننه » وغيرهما بسند صحيح () من حديث أبي كبشة الأنهاري ﴿ أَن النبي ﴿ قَالَ: « ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ » – وهو الصادق الذي لا يحتاج في حديثه إلى قسم – « وَأُحَدِّنُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ. قَالَ: فَأَمَّا الثَلاَثُ الَّذِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالَ عَبْدٍ صَدَقَةٌ، وَلاَ ظُلِمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ الله ﷺ بِهَا عِزَّا، وَلاَ يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْلَةً إِلَّا فَتَحَ الله لَهُ بَابَ فَقْرٍ، وَأَمَّا الذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاحْفَظُوهُ » – مَسْلَةً إِلَّا فَتَحَ الله لَهُ بَابَ فَقْرٍ، وَلاَ يَشْتَحُ عَبْدٌ بَابَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي كتاب الزهد «باب ما جاء مثل الدنيا مثل أربعة نفر» (۲۳۲۰)، وقال: «حديث حسن صحيح»، وابن ماجه كتاب الزهد «باب النية» (۲۲۸٪)، وألبغوي في «شرح السنة» (۲۹۸٪)، والطبراني في «شرح السنة» (۲۲٪)، والطبراني في «شرح مشكل الآثار» (۲۲٪)، وصححه الكبير» (۲۲٪ ۲۲٪)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» (۲۳۳٪)، وصححه الشيخ الآلباني في «صحيح سنن الترمذي وابن ماجه» و«صحيح الترغيب والترهيب» (۱۲٪).

فَإِنَّهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا الدُّنْيَا لَأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَرَقَهُ الله ﷺ مَالًا وَعِلْمًا ، فَهُو يَتَقِى فِيهِ رَبِّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمُهُ، وَيَعْلَمُ لله ﷺ فِيهِ حَقَّهُ – أي في المال والعلم – فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنازِلِ – أي: عند الله جل وعلا – قالَ: وَعَبْدٌ رَزَقَهُ الله عِلْمًا وَلَمْ مِنْ أَوْفُهُ مَالًا، فَهُو يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلاَنٍ – أي: من أعال البر والخبر؛ قال المصطفى ﷺ: فَهُو بِنتِيهِ فَأَجْرُهُمَا سَوَا عُ بِشَارة عَمْل البر والخبر؛ قال المصطفى ﷺ وَعَبْدٌ رَزَقَهُ الله مَالًا وَلاَ يَشِلُ فَلاَ عَلَا يَعْلُ وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمُهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمُهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبُ الْمَنَازِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُقُهُ الله مَالًا وَلاَ يَعِمْلُ فَيهِ رَحِمُهُ، وَلاَ يَعْلَمُ لله فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبُ الْمَنَازِلِ، قَالَ: وَعَبْدٌ لَمْ يَرُونُهُ الله مَالًا وَلاَ يَعْمِلُ فِيهِ رَحِمُهُ وَلاَ يَعْلَى مُالًا لَهُ مَاللًا وَلاَ يَعْمِلُ فَلاَن لِي مَالًا لَعْمِلْتُ عِمْلُ فُلاَنٍ والمعاصى – قَالَ: هِي عِمْلُ فُلانٍ حالًى: مَن أعال الفسِق واللهو والمجون والمعاصى – قَالَ: هِي يَعْمُ وَرُومُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ ﴾.

لا تبخل؛ فوالله إن المال ظل زائلٌ، وعارية مسترجعة، ولقد كان المصطفى ﷺ أجود بالخير من الريح المرسلة.

وأختم بهذا الكلام الجميل للعلامة ابن القيم في كتابه الماتع « زاد المعاد »(۱)؛ حيث يقول:

<sup>(</sup>١) (٢/ ٢٣، ٢٥ ط ابن رجب).

### فصل في أسباب شرح الصدور

وصدَّر تلك الأسباب بالتوحيد، ثم أورد بعد ذلك:

- الإحسان إلى الخلق، ونفعهم بها يمكنه من المال والجاه، والنفع بالبدن، وأنواع الإحسان؛ فإن الكريم المحسن أشرح الناس صدرًا، وأنعمهم قلبًا، والبخيل الذي ليس فيه إحسان أضيق الناس صدرًا، وأنكدهم عيشًا، وأعظمهم همًّا وغيًّا؛ وقد ضرب رسول الله في في « الصحيح » (أ) مثلًا للمنفق والبخيل فقال: « مَثْلُ الْبَخِيلِ وَالْمُنْفِقِ كَمَثُلِ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبتَانِ مِنْ حَدِيد، كُلَّمَا هَمًّ الْمُنَصَدِّقُ، اتَسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ، حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ، وَيُعْفَى أَثُرُهُ، الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ، اتَسَعَتْ عَلَيْهِ وَانْبَسَطَتْ، حَتَّى يَجُرَّ ثِيَابَهُ، ويُعْفَى أَثُرُهُ، ويُعْفَى أَثَرُهُ، ويُعْفَى أَثَرُهُ، ومُثَلِّ الله المَّذِيلُ بِالصَّدَقَةِ لَزِمَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ مَكَابَهَا ، وَلَمْ تَتَسِعْ عَلَيْهِ »؛ فهذا مثل انشراح صدر المؤمن المتصدق، وانفساح قلبه، ومثل ضيق صدر المخيل، وانحصار قلبه » ا.ه المراد.

نسأل الله أن يشرح صدورنا، وأن يقينا شحَّ أنفسنا، وسيئات أعمالنا، إنه على كل شيء قدير.

\*\*\*

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب جيب القميص من عند الصدر وغيره
 (۷۷۹۷)، ومسلم، كتاب الزكاة، باب مثل المنفق والبخيل (۱۰۲۱).

# عصر تسليم الخاصة وفشو التجارة

روى أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه»، بسند<sup>(۱)</sup>
 صحيح من حديث عبدالله بن مسعود الله أن النبي الله قال:

" إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التَّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ
 الْـمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلى التَّجَارَةِ ».

وفي رواية: ﴿ إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الرَّجُلِ لاَ
 يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِلَّا لِلْمَعْرِفَةِ ».

وقد وقع هذا الحال بصورة واضحة؛ فقد ترى المسلم مع أخيه المسلم في بيت واحد من بيوت الله - جلَّ وعلا -؛ بل يصلي إلى جواره خلف إمام واحد، وقبلة واحدة، ويصلي معه لرب واحد - جلَّ جلاله -، لا يسلم إلا على من يعرفه فقط!! وهذا خلاف لسنة النبي الله الذي أمرنا أن نسلم على مَنْ نعرف ومن لم نعرف؛ بل لقد قال الحبيب ، كما في نسلم على مَنْ نعرف ومن لم نعرف؛ بل لقد قال الحبيب ، كما في هريرة الله على مَنْ نعرف ومن أي هريرة الله على المَنْ المُجَنَّةُ الله على المَنْ المُجَنَّةُ الله على المَنْ المَبَنَّةُ عَلَونَ المُجَنَّةُ الله على المَنْ عديث أبي هريرة الله على المَنْ المُجَنَّةُ الله على المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ الله على المَنْ المَنْ المَنْ المَنْ اللهُ الله على اله الله على الل

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده (١/ ٤٠٧، ٤٠٨، ٤١٩)، والحاكم (٤/ ٤٥٥، ٤٤٦)، وصححه ووافقه الذهبي والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٤٩)، وقال الهيشمي في «المجمع» (٧/ ٣٢٩): «رواه أحمد والبزار ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح»، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٦٤٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم، كتاب الإيان (باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون وأن محبة المؤمنين من الإيهان وأن إفشاء السلام سبب لحصولها» (٥٤).

حَتَّى تُؤْمِنُوا، وَلاَ تُؤْمِنُوا حَتَّى َكَاتُوا، ۖ أَوَلاَ أَدُلُكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ غَحَابَبْتُمْ؟ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ ».

فرسولنا على رسول السلام، فلتسمع الدنيا؛ بل ربنا – جلَّ جلاله – هو السلام، والجنة هي دار السلام، وتحية المؤمنين حين يدخلون الجنة السلام؛ قال تعالى: ﴿ يَجِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ, سَلَمُ ﴾ [الأحزاب: ٤٤]؛ بل وتحية الملائكة لأهل الإيهان في الجنة السلام؛ قال تعالى: ﴿ سَلَمُ عَلَيْكُمُ لَلْمُ فَأَدْخُلُوهَا خَلْدِينَ ﴾ [الزمر: ٧٣].

فديننا هو دين السلام.

يا أخي؛ سلم على إخوانكِ من المسلمين، على مَنْ تعرف ومَنْ لا تعرف؛ كما أمرنا نبينا يخ... هذا هو المراد بتسليم الخاصة.. ولقد ضعفت
 الآن – الأخوة الإيمانية جدًّا، وقلَّت في القلوب، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

فإن وجدت إيهانًا بلا أخوة فاعلم بأنه إيهان ناقص، وإن وجدت أخوة بلا إيهاني فاعلم بأنها ليست أخوة الدين، وليست أخوة الايهان؛ بل هي التقاء مصالح، وتبادل منافع، إذا انتهت المصلحة، وانتهت المنفعة قلّت هذه العلاقة؛ بل ربها انقطعت هذه الآصرة؛ لذا أقول: الآصرة الإيهانية هي أشرف الأواصر، وهي أعظم العلاقات، وهي أغلى الروابط؛ لأن المؤمنين جميعًا كأنهم روحٌ واحدة، حلّتْ في أجسام متفرقة، كأنهم أغصان تنبثق كلها من دوحة واحدة؛ لذا يقول ربنا – جل جلاله: ﴿ إِنَّمَا

ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخُوَةً ﴾ [الحجرات: ١٠].

فمن علامات الساعة؛ كما قال ﷺ: « تَسْلِيمَ الْحَاصَةِ » وتزداد المأساة إذا كان يتعمد عدم التسليم على إخوانه؛ لأن هذا المسلم لا ينتمي إلى منهجه الذي ينتمي إليه، ولا ينضم إلى جماعته التي هو ينتسب إليها.. إلى آخر هذه النظرة الحزبية الضيقة، التي أسأل الله أن يطهر قلوبنا وعقولنا منها.

وما أشرف هذه الصلة، وما أعظم هذه الجاعة، وما أكرمها وأكبرها، تلك الجاعة التي يجب على كل مسلم أن يعتز بالانتهاء إليها، ألا وهي جاعة المسلمين، إن سألوك عن شيخك فقل: شيخي رسول الله. دعك من هذه الحزبية والعصبية التي شتتت الأمة ومزَّقت الصف، في وقت تكالبت فيه كل أمم الأرض على أمة الإسلام والتوحيد والإيهان، ولا زلنا متشرذمين متفرقين متنازعين؛ قال تعالى: ﴿ وَلَا تَنَذَرْعُواْ فَنَفْشَلُواْ وَنَذْهَبَ رِيْحُكُم ﴾ [الأنفال: ٤٦]، وإن سألوك عن جماعتك فقل: ﴿ هُو سَمَّنكُمُ آلمسليوين ﴾ [الخيح: ٧٨].

وأنا أقول لأحبابي وإخواني: دعوا هذه العصبية فإنها منتنة، وعدوا إلى كتاب الله، وإلى سنة رسول الله منه، وإلى الجهاعة الأم التي يجب على كل مسلم أن يشرف بالانتهاء إليها، ألا وهي جماعة المسلمين أسأل الله أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يوحد صفوفنا، وأن يجمعنا على القرآن والسنة بفهم الصحابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

سلِّم على كل أخ مسلم يا أخي، وأنت يا أختاه سلمي على أختك

المسلمة؛ تقولين: إن هذه الأخت على معصية، أقول لك: ذكريها بالله تبارك وتعالى، تقولين: إنها دخلت المسجد بزي غير منضبط شرعًا، أقول لك: ذكريها بالله تبارك وتعالى؛ بكلمة رقيقة مهذبة جميلة، وأنت أخي الحبيب لا تقل: هذا الرجل مبتدع، أو مقصر وتقف مكتفًا، لا، بل ذكره بالله سبحانه وتعالى، بأسلوب رقراقي مهذب جميل، وإلا فوالله لن نملك أن نحول القلوب من البدعة إلى السنة، ومن الشر إلى الخير، ومن الباطل إلى الحق، ومن الضلال إلى الهدي إلا على منهج صاحب السنة، صاحب الهدي، صاحب الحلق عنهم وَلَو كُنت فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِن حَوْلِكٌ فَاعَفُ عَنهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَهُمْ وَلَو كُنت فَظًا عَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُوا مِن حَوْلِكٌ فَاعَف عَنهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَهُمْ وَسُورُ اللهُ وَهُمْ أَلُهُ اللهُ يُحِبُ الْمُتَوَكِّلِ اللهُ وَسُلَا اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ عَنهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَهُمْ

[آل عمران: ١٥٩]

• ثم بين النبي ﷺ أن من علامات الساعة: « وَفُشُوَّ التَّجَارَةِ » وهل التجارة حرام؟ لا. إذًا لماذا ذكرها النبي ﷺ في علامات الساعة؟ - انتبه: فهذا أصل مهم جدًّا: ليس بالضرورة إن ذكرت علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة؛ ففشو التجارة علامة من علامات الساعة الصغرى؛ لكن التجارة ليست حرامًا ، اللَّهُمَّ إلاَّ إذا كانت التجارة في أصلها حرامًا - كها سأبين الآن - كذلك التطاول في البنيان علامةٌ من علامات الساعة وليست حرامًا.. ظهور المهدي علامة وليست حرامًا.. وهكذا؛ فليس بالضرورة إن ذكر النبي ﷺ علامة من علامات الساعة أن تكون هذه العلامات ما هو محرم - كها بينا -

• " وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ » انتشرت التجارة بشكل لافت، قد تمشي الآن في شارع واحد بدون مبالغة، فترى تقريبًا بين المحل والمحل علَّا تجاريًّا آخر؛ كثرت المحلات بصورة واضحة. وتدبر هذه اللفتة النبوية الجميلة التي يقول فيها عليه الصلاة والسلام: " حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ رَوْجَهَا عَلى التَّجَارَةِ » صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، وأودُ أن أبين أن التجارة لابدً لها من ضوابط؛ فأقول: الدنيا مزرعة للآخرة، ولا عب أن نتاجر.

أيها الناجر الحبيب: اعلم أن أشرف من تاجر هو المصطفى ﴿
 فلقد كان يتاجر في مال خديجة ﴿
 فكانت تجارة المصطفى ﴿
 لكل تاجر مسلم على وجه الأرض؛ فلا حرج أن تتاجر؛ لكن بشرطين:

- الأول: أن تتاجر في الحلال بالضوابط الشرعية.
  - الثاني: وأن تؤدي حق الكبير المتعال.

فالقضية ليست قضية أن نترك الدنيا لغير المسلمين، فمن قال: بأن من عاش للآخرة ترك الدنيا؟! مَنْ قال هذا؟ مَنْ قال بأن النبي الذي هو أعظم وأطهر وأشرف مَنْ عمل للآخرة ترك الدنيا؟! فبعض الناس يقول: المطلوب هو الزهد في الدنيا، ما معنى ذلك؟ بمعنى أن يكون العبد غير

نظيف الثوب، ورائحته متنة، والمنظر العام سيئًا؛ بدعوى أنه زاهد في هذه الحياة! هذا فهم مغلوط، إن أزهد الخلق هو المصطفى ﷺ، فها عرفت الدنيا أزهد من رسول الله ﷺ؛ ومع ذلك يأتيه سائل ليسأله، تصور ماذا يعطيه النبي ﷺ؛ أعطاه غنها بين جبلين (١٠)، وقد مرَّت عليه أوقات ربط فيها الحجر على بطنه من شدة الجوع (١٠)! نعم. ليبين لنا حال الدنيا.

ومن أصحاب رسول الله عنى من قُسِّم ميراثه من الذهب؛ كعبد الرحمن بن عوف، والصديق – رضوان الله عليه – وأبي طلحة الأنصاري؛ فنحن نريد أن نفهم القضية فهمًا دقيقًا.

ولذا يقول علي على الدُّنْيَا دَارُ صِدْقِ لِـمَنْ صَدَقَهَا ، وَدَارُ غِنَى لِـمَنْ تَزَوَّدَ مِنْهَا ، فَهِي مَهْ بَطُ وَحْيِ الله ، وَمُصَلَّى أَنْبِيَاءِ الله ، وَبِحُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ ، وَاكْتَسَبُوا فِيهَا الرَّحْمَةَ » (").

 ومن هنا؛ فالمراد بالزهد: أن تترك الحرام، وأن تترك ما لا يرضي الله سبحانه وتعالى؛ فالزهد: أن يكون بين يديك كل شيء تستطيع أن تفعله،

أخرجه مسلم، كتاب الفضائل اباب ما سئل رسول الله ﷺ شيئًا قط فقال: الاًا وكثرة عطائه (۲۳۱۲).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري، كتاب المغازي (باب غزوة الخندق وهي الأحزاب؛ (٢٠١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي الدنيا في (إصلاح المال) (١٠٥)، وابن عساكر في (تاريخه) (٤٢/
 (٥٩/ ٩٧)؛ وفي إسناده نظر؛ كها قال ابن رجب؛ وقد تقدم معنا.

ولكنك لا تفعل إلا ما أحل الله لك؛ فأنت تترك الحرام طاعة لله وتقوى له سبحانه وتعالى، وحبًّا لرسول الله ﷺ؛ هذا هو أعلى مقامات الزهد.

إذن لا حرج - أيها الحبيب - أن تعمل بالتجارة ؛ لكن تاجر بشرف، وأمانة، وضوابط، وأخطر هذه الضوابط أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تكون تجارتك حلالًا؛ فقد قال تعالى: ﴿ وَيَلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ۚ اَلَيْنَ إِذَا ٱكْمَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۚ اللَّهِ عَلَى الْوَهُمَ مَ أَو وَزَفُوهُمَ مُخْسِرُونَ ۚ الْلَا يَظُنُ أُولَتَهَكَ عَلَى النَّاسُ لِرَبِ ٱلْمَالَمِينَ ﴾ [المطففين: ١- ٦].

إذا اشتروا من الآخرين يريدون أن يأخذوا حقوقهم كاملة مستوفاة، وإن باعوا للآخرين يتفنن أحدهم في أن يطفف الكيل والميزان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهذا غش في التجارة!!

أخي: راقب ربك سبحانه وتعالى.. الذي يعلم منك السرَّ وأخفى؛ ولكن مما يمزق القلب الآن أن التاجر بخفة يد يستطيع أن يسرق في الميزان، وهذا المسكين الواقف أمامه لا يدرك هذا! فأنا أقول لهذا: من تخادع؟ إن كان هذا الذي يشتري منك لا يراك، أنسيت أن الله – جلَّ وعلا – يسمع ويرى؟!

 أنت – أخي الحبيب – تعلم يقينًا الحلال والحرام، وتعلم الأمانة والغش، فلا تخدع أحدًا حتى ولو ثنت تبيع سيارتك الخاصة، فأنت في هذه اللحظة تصبح تاجرًا؛ فبيّن واصدق. ٣٤٨ ----- تسليم الخاصة وفشو التجارة -----

• قال رسول الله ﷺ كها في « الصحيحين » (١) من حديث حكيم بن حزام ﷺ :

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا ، أَوْ قَالَ : حَتَّى يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْمِهِمَا ، وَإِنْ كَتَهَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْمِهِمَا ».

فإن صدقت – أيها التاجر – حلَّت البركة عليك وعلى المشتري؛ إذن لماذا محقت التجارة؟ محقت بالغش، والكذب، والخيانة!! لا يجوز لك بحال أن تقول: أريد أن أحصل المال والكسب بأي صورة من الصور، حتى ولو كنت أعلم يقينًا عيبًا خطيرًا في سلعتي التي أروج لبيعها، لكنني بكل الصور أريد أن أخفي هذا العيب عن هذا المشتري، حتى يأخذ السلعة وينصرف!! وماذا بعد يا أخي؟ والله لن ينفعك هذا المال الذي زدته بالحرام والغش، وإن توهمت أنه سينفعك في الدنيا ستسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى في الآخرة، وستترك كل هذا المال للورثة – كها سأبين الآن إن شاء الله تعالى في علامة أخرى خطيرة من علامات الساعة انتشرت الآن بصورة مؤلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

· وفي « صحيح مسلم »(٢) من حديث أبي هريرة الله :

أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَام فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب البيوع (باب إذا بين البيعان ولم يكتها ونصحا، (٢٠٧٩).
 ومسلم كتاب البيوع (باب الصدق في البيع والبيان، (١٥٣٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب الإيمان «باب قول النبي ﷺ: «من غشنا فليس منا» (١٠٢).

بَلَلًا – وهذا ما يعرف به: توشيش الأقفاص؛ تجد أول القفص طيبًا، لكن لو نظرت في أسفله؛ فإنًا لله وإنا إليه راجعون!! لماذا هذا الغش أيها التاجر؟ نريد أن نصحح مسيرتنا وأخلاقنا وسلوكياتنا بكتاب ربنا وسنة نبينا ﷺ؛ لنحيي دنيانا، لنكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة – نسئل الله أن نكون من أهل السعادة في الدنيا والآخرة.

فلم رأى النبي ﷺ الطعام ظاهره الحسن، ومدَّ يدهُ في أسفله فأصابت أصابعه بللا؛ فَقَالَ : « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَام ؟ ».

قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ الله - يعنى: نزل عليه المطر.

فقال ﷺ:

« أَفَلاَ جَعَلْتُهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ! مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي ».

لا يستطيع كل بلغاء الأرض ولو اجتمعوا أن يعبروا عن هذا المعنى الضخم بهذه الكلمات البليغة القليلة – فصلى الله على من آتاه الله جوامع الكلم – هذا دستورٌ نبوي يسعد أهل الأرض في الدنيا والآخرة.

فيا أيها التاجر: اصدق وبين عيب سلعتك وتجارتك؛ كي يراها الناس، فيستطيع المشتري أن يحدد قيمة السلعة بناء على هذا العيب؛ بل بين له أنت، أخرج الرديء، واصدق الله كي يبارك لك في تجارتك. من أجل ذلك لا تستغرب أن يكون التاجر الصدوق مع النبي على في الجنة؛

كها في « سنن ابن ماجه » وغيره (١) من حديث ابن عمر ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ:

« التَّاجِرُ الأَمِينُ الصَّدُوقُ الْـمُسْلِمُ، مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

وفي لفظ الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ : « مَعَ النَّبِيّنَ وَالصَّدّيقِينَ وَالشُّهَاءَ ».

منزلة لا توصف، قد تجد تاجرًا لا يتقي ربه على وهو غاش للناس، فنجده يبيع سلعة كتب عليها: مصنوعة في اليابان، وهو يعلم يقينًا أنها ليست مصنعة في اليابان، وهذه السلعة ثمنها مائة جنيه؛ لأنها أصلية، وفي الحقيقة هي مغشوشة لا تساوي عشرة جنيهات يبيعها بهائة جنيه!!! أقسم بالله إن هذا المال لن ينفعك لا في الدنيا ولا في الآخرة.

أيها التاجر: أنت تعمل لمن؟ وما هي النهاية؟ ستموت! وأنا سأموت! وسنترك هذا المال للورثة، فهم الذين يتنعمون به، وأنت المسكين الذي لم تكن تنام الليل ولا النهار، ستسأل عن هذا المال؛ من أين أتيت به، وفيها أنفقته؟ كما قال ﷺ لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْهِيَامَةِ حَتَّى

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد بن حميد (٩٦٦)، والدارمي (٢٠٣٩)، والترمذي كتاب البيوع ، باب ما جاء في التجار وتسمية النبي على إياهم (١٢٠٩) من حديث أبي سعيد الحدري، وفي سنده انقطاع؛ لكن يقويه حديث ابن عمر الذي رواه ابن ماجه، كتاب التجارات ، باب الحث على المكاسب (٢١٣٩)، والطبراني في «الكبير» (٧٧٥) و «الأوسط» (٧٦٠٧)، والحاكم (٥/٢٤٣)، والدرقطني (٢٨٤٩)، والبيهقي (٢٦٦/٥)، وصححه لغيره العلامة الألباني في «الصحيحة» (٣٤٥٣) و «صحيح الترغيب» (٢٨٤٨).

يُسْأَلُ عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ عِلْمِهِ فِيهَا فَعَلَ، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيهَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ جِسْمِهِ فِيهَا أَبْلاَهُ ﴾ (' ).

لا حرج في الإسلام أن تصنع لربحك هامشًا؛ ويضبط هذا الهامش تقواك لله، ورحمتك بالآخرين ورضاك، أسأل الله أن يوسع علينا وعليكم، وأن يرزقنا وإياكم الرضا؛ فها أجمل الرضا وما أعظم القناعة.

والفقر خير من غنى يطغيها فجميع ما في الأرض لا يكفيها لولم تكن لك إلا راحة البدن هل راح منها بغير القطن والكفن

السنفس تجسزع أن تكون فقسيرة وغنى النفوس هو الكفاف فإن أبت هي القناعة فالزمها تكن ملكًا وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها

• وهذا هارون الرشيد ، كان أميرًا عادلًا يغزو في سبيل الله عامًا، ويحج عامًا، كان يخاطب السحابة في كبد السهاء ويقول لها: أيتها السحابة في أي مكان شئت فأمطري، فسوف يحمل إليَّ خراجك إن شاء الله – كناية عن سعة ملكه، وسعة الدولة في عهده –رحمه الله تعالى – ومع ذلك لما نام على فراش الموت بكي، وقال: ﴿ مَا أَغْفَىٰ عَفِي مَالِيَةٌ ﴿ اللَّهُ مَلَكَ عَنِي مَالِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ٢٨، ٢٩] – أين الملك؟ أين الجاه؟ أين السلطان؟ – ثم قال: أريد أن أرى قبري الذي سأدفن فيه، فحملوه إلى قبره، فنظر إلى

<sup>(</sup>١) أخرِجه الترمذي، كتاب صفة القيامة عن رسول الله «باب في القيامة» (٢٤١٧)، والدارمي (٥٤٣)، وأبو يعلى في «مسنده» (٣٤٣٤)، وابن أبي الدنيا في «إصلاح المال» (٣٠)، وأبو نعيم في «الحلية» (١٠/ ٢٣٢)، من حديث أبي برزة الأسلمي ١٠٠٠ وصححه لشواهده الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٩/٢).

٣٥٢ ------ تسليم الخاصة وفشو التجارة ------

القبر، وبكى، وقال: يا من لا يزول ملكه ارحم مَنْ قد زال ملكه (١).

○ لقد انتقل هارون من القصور إلى القبور، ومن المهود إلى اللحود، ومن ملاعبة الجواري والغلمان إلى مجاورة الديدان، لو تدبرت هذا الكلام والله سيتغير مسارك؛ لأنه مهما طالت الدنيا فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة؛ لأن الليل مهما طال لابد من طلوع الفجر؛ ولأن العمر مهما طال لابد من دخول القبر، فلن تخلد في الدنيا، ولو خلد أحد، لخلد المصطفى ﷺ.

- قال تعالى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبِشَرِ مِن قَبْلِكَ ٱلْخُلَدُ أَفَإِين مِتَ فَهُمُ
   ٱلْخَيْلِدُونَ ﴾ [الانبياء: ٣٤].
  - وقال تعالى: ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلمُوِّتِ ﴾ [آل عمران: ١٨٥].

لو دام الكرسي لغيرك ما وصل إليك، والله لن يخلد أحد فيها على الإطلاق.

قال سبحانه: ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ۞ وَيَبْعَن وَجَهُ رَبِّكَ ذُو اَلْجَلَالِ
 وَالْإِكْرَامِ ﴾ [الرحمن: ٢٦، ٢٧] فاغرس لنفسك – في الدنيا – هنا لتحصد
 هنالك سعادة وعزة وكرامة؛ أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل السعادة

 <sup>(</sup>١) انظر: ﴿وإحياء علوم الدين ﴿٤/ ٤٨١)، و «تاريخ الخلفاء» للسيوطي (٢٦٨)، و «تاريخ بغداد» (١٩/١٤) للخطيب، و «تاريخ الإسلام» للذهبي (١٦٣٢، ١٦٣٧)، و «البداية والنهاية» (٣١٠/١٠).

وروي ابن أبي الدنيا في «المحتضرين» (١١٧) عن عبد الله بن بسطام قال: «احتضر بعض الملوك فجعل يقول: يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه».

أخي: مارس التجارة بأمانة وبشرف؛ أيّا كان نوع التجارة، أدّ حق الله تبارك وتعالى، ولا تبخل، ولا تنس أن هذا الرزق فضل الله عليك؛ فلقد كنت فقيرًا فأغناك الله؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ أَنْتُمُ ٱلْفُـقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ هُوَاللَّهَ أَلْفُـقَرَاءُ إِلَى ٱللَّهِ وَاللَّهُ هُوَاللَّهَ أَلْفَـقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ اللهِ عَلَيْهُ هُوَاللَّهَ أَلْفَى اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

لقد كنت بالأمس فقيرًا فتفضَّل الله عليك بنعمه، ووسع عليك بأرزاقه، فأد حق الله سبحانه وتعالى، ولا تنس الفقير، والمسكين، أسأل الله أن يزيدك من فضله.

أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث أبرص وأعمى وأقرع في بني إسرائيل (٢٤٦٤)، ومسلم، كتاب الزهد والرقائق (٢٩٦٤).

تدبر هذا الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود (`` من حديث أبي رمثة هُ أن النبي ﷺ قال: ﴿ الله الطَّبِيبُ ﴾؛ قال – جلَّ وعلا: ﴿ وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِيبِ ﴾ [الشعراء: ٨٠].

فأنت تذهب إلى طبيب من الأطباء، لتأخذ بالأسباب، وإلا فالشفاء بيد مسبب الأسباب – جلَّ جلاله – وما من داء إلا وجعل الله له دواء فتداووا، ولكن لا تعلق قلبك بالسبب، فالأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع، ولا ترزق ولا تمنع إلا بأمر مسبب الأسباب، اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة أن تنزل على مرضى المسلمين من شفاتك ورحماتك وبركاتك ما تذهب به عنهم جميعًا آلامهم، يا أرحم الراحمين.

﴿ ثُمَّ قَالَ المَلَكُ لِلاَّبْرَصِ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ - أي: ماذا تحب من الأموال؟ - قال: الإبلُ - أي: الجمال؛ يقول الحبيب ﷺ: ﴿ فَأَعْطِي نَاقَةٌ عُشَرَاءَ »، ثم قال له الملك: ﴿ بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا » فوقعت البركة، أو إن شئت فقل: فبركت البركة. فأتى الملك الرجل الثاني - ﴿ فَأَتَى الأَقْرَعَ، فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: شَعَرٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنْهُ، وَأُعْطِي شَعَرًا عَنْهُ، وَأُعْطِي شَعَرًا حَسَنٌ، قَالَ: الْبَقَرُ، فَأَعْطِي بَقَرَةً حَامِلًا،
 حَسَنًا، قَالَ: فَأَيْ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْك؟ قَالَ: الْبَقَرُ، فَأُعْطِي بَقَرَةً حَامِلًا،
 فَقَالَ: بَارَكَ الله لَكَ فِيهَا » - وتركه وانصرف، ثم أتى الملك الرجل

أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٦، ٢٢٧)، (١٦٣/٤)، وأبو داود كتاب الترجل باب في الخضاب (٤٢٧)، والحميدي (٣/ ٣٨٦)، والطبراني في الكبير (٢٢/ ٢٧٩)، وصححه الشيخ الألباني على شرط مسلم في «الصحيحة» (١٥٣٧).

\_\_\_\_\_ تسليم الخاصة وفشو التجارة \_\_\_\_\_ ٥٥٣ الثالث = « فَأَدُّ الْأَهْ مُن فَقَالَ الْمُ أُمَّ ثَمْ مُ أَكُمُّ الْآلَاءَ وَالْنَ أَنْ مُكَا اللهِ الَّهُ

الثالث - ﴿ فَأَتَى الْأَحْمَى، فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: أَنْ يَرُدَّ الله إِلَّ بَصَرِي فَأَبُّصِرَ بِهِ النَّاسَ، قَالَ: فَمَسَحَهُ فَرَدَّ الله إِلَيْهِ بَصَرَهُ ﴾ نعم.. الأمر كله ابتداءً وانتهاءً لله.

قال تعالى: ﴿ وَإِن يَمْسَسْكَ اللّهُ بِنُمْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِنُمْرِ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥ إِلَّا هُو ۗ وَإِن يَمْسَسْكَ اللهُ بِنَامٍ.
 يَمْسَسْكَ بِخَيْرِ فَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ [الأنعام: ١٧].

يا صاحب الهم إن الهم منفرج أبسر بخير فإن الفارج الله إذا بليت فشق بالله وارض به إن الذي يكشف البلوى هو الله الله يحدث بعد العسر ميسرة لا تجيز عن فإن الخالق الله والله ما لك غير الله من أحد فحسبك الله في كلّ لك الله

أسأل الله أن يملأ قلوبنا وإياكم بتقواه ورضاه، وأن يصلنا جميعًا إليه بهداه، إنه ولي ذلك ومولاه.

نم قال الملك للأعمى: ﴿ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْغَنَمُ فَأَعْطِي شَاةٌ وَالِدًا ﴾ – وتركه وانصرف، ﴿ فَأَتْتِحَ مَذَانِ وَوَلَّد مَاحَب الغنم، ﴿ فَكَانَ الْبَقْرِ، وولَّد صاحب الغنم، ﴿ فَكَانَ لَيَهَذَا وَادِ مِنَ الْإِبلِ، وَلِهَذَا وَادِ مِنَ الْبَقَرِ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنَ الْغَنَمِ ﴾ – ولكن انتبه للاختبارات، اللهم سلمنا، ونجنا – ﴿ ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الأَبْرَصَ فِي صُورَتِهِ وَهَيْتَتِهِ؛ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِينٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلاَعَلَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْمُعَلِّي فِي سَفَرِي، فَلاَ بَلِي الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْمُحَسِنَ، وَالْجَلْدَ الْمُحَسِنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسُونَ الْحُسُونَ الْحَسَنَ، وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسَنَ، وَالْحِلْدَ الْحُسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسُونَ الْحَسَنَ، وَالْحَلْدَ الْحُسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسُونَ وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحَسَنَ، وَالْجَلْدَ الْحُسَنَ، وَالْجَلَدَ اللّهِ عَلَيْهِ فِي سَفَرِي. فَقَالَ: الْحُقُوقُ كَثِيرَةً ﴾.

هكذا ينسى الإنسان أصله! وينسى فقره وضعفه وعجزه!! وهذه كارثة.

قال تعالى: ﴿ يَّاأَيُّهُا ٱلْإِنسَانُ مَا غَرَكَ مِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ﴾ [الانفطار: ٦]،
 أنسيت فقرك؟ أنسيت أصلك؟ أنسيت جهلك؟

يقول تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ أَنتُهُ ٱلْفُـ قَرَآءُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ هُو ٱلْغَنِيُ
 ٱلْحَمِيدُ ﴾ [فاطر: ١٥].

من عرف ربه عرف نفسه، ومن عرف ربه بالغنى المطلق عرف نفسه بالفقر المطلق، ومن عرف ربه بالعز التام عرف نفسه بالذل التام، ومن عرف ربه بالقوة عرف نفسه بالضعف المطلق. أقسم بالله لا يملك أي مخلوق على وجه الأرض لنفسه أي شيء، وما منَّ الله عليك بهذه النعم، وبهذه التجارات، وبهذه الأرزاق إلا بفضله، وكل ذلك يحتاج إلى شكر، والشكر ليس كلمة، ولا قبلة أطبعها على كفِّ اليد، أو على ظهره!! إطلاقًا؛ بل قال الله تعالى: ﴿ أَعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُرَدَ شُكَرًا ﴾ [سبا: ١٦] إياك أن تنسى فقرك، وفضل الله عليك.

فلما قال له: الحقوق كثيرة، قال الملك له: « كَأَنَّي أَغْرِفُكَ، أَلَمْ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ، فَقِيرًا فَأَعْطَاكَ الله؟ فَقَالَ: إِنَّهَا وَرِثْتُ هَذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ » – انظر إلى هذا الجحود!! – « فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ الله إِلَى مَا كُنْتَ » – فصار كها كان ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكها استجاب الله

دعوة الملك في المرة الأولى استجاب الله دعوته في المرة الثانية؛ فصار كما كان؛ وضاع كل شيء: الجلد الجميل، والشكل الحسن، وابتلى بالبرص مرة ثانية، وخسف بوادي الإبل!! فأحذرك من الحرام؛ لأن المال ظل زائل، وعاريةٌ مسترجعة، احذر أكل أموال اليتامي ، إياك أن تأكل بالغش والباطل؛ إياك أن تحتكر سلعة لأجل أن تتحكم في سعرها، وتمتص دماء المساكين والفقراء! يوجد من الناس الآن – ولا حول ولا قوة إلا بالله – من لو ظلّ طوال حياته يأكل أوراق بنكنوت فلن ينتهى هذا المال! والله لن ينفعك هذا المال، وستتركه كله للورثة. وهنا يطرح بعضهم هذه المقالة الخطيرة ألا وهي: لولا أن الله قد رضي عن فلان لما وسَّع عليه! فدليل رضاه أنه قد أكرمه وأغدق عليه من الأموال!! وأنا أقول: لا يا أخي، ليس هذا دليلًا، فهل نسيت قارون؟ الذي أعطاه الله من الأموال بصورة لا يمكن أن يتخيلها العقل البشرى، تصور أن شبابًا أقوياء لا يستطيعون حمل مفاتيح خزائن قارون!!، وهنا قال قارون ما قاله الرجل الأبرص، لكن بعبارة قارونية متكررة لما ذكر بفضل الله، ونعم الله عليه، قال كلمته الخبيثة - التي تتردد الآن تمامًا على ألسنة الكثيرين:

﴿ قَالَ إِنَّمَا ۚ أُوبِيتُهُۥ عَلَىٰ عِلْمٍ عِندِى ﴾ [القصص: ٧٨].

إنها نفس العبارة التي تقال اليوم: فن الإدارة! وأنا أقول: جميل أن يكون عندك فن الإدارة، لكن لا ترد الأمر إلى عقلك، وإلى فضلك أنت، والله! أنت ضعيف، نحن فقراء، ما نملك أي شيء؛ لأن ما آتاك الله على هو من فضله فلا تقل: ﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُۥ عَلَى عِلْمٍ عِندِى ﴾ لا تقل: هذا فن الإدارة! لا تقل: إدارة حاسمة! نعم.. مطلوب أن تكون رجلًا مسلمًا قويًّا مبدعًا رائعًا منتجًا في كل مجالات الحياة، وفي كل مكان تحت السهاء، فوق أي بقعة، لكن لا تنس فضل الله عليك، واعلم أنَّ كل ما أنت فيه إنها هو محض فضل الله عليك، والذي يجمع المال من الحرام، ومع ذلك تراه في زيادة دائهً! فهذا في استدراج من الله على.

كها في « مسند » الإمام أحمد ( ) وغيره من حديث عقبة بن عامر ﴿ أَنه عَلَى مَعَاصِيهِ مَا نُجِبُ أَنه عَلَى قَال: « إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْمَبْدَ مِنَ الدُّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا نُجِبُ أَوَاتًا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ». ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ الله - ﴿ فَلَـمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَلَـمَا نَسُوا مَا ذُكِرُوا بِهِ فَنَحَدَن عَلَيْهِم أَبَوْنَ الْفَادَنهُم بَعْمَتُهُ فَإِذَا هَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذَنهُم بَعْمَتَهُ فَإِذَا هَرِحُوا بِمَا أُونُوا أَخَذَنهُم بَعْمَتَهُ فَإِذَا هُم مُثْلِيهُ وَالْمِعام: ٤٤].

وهنا لم يقل: فانتقمنا منهم، ولم يقل: فخسفنا بهم الأرض، ولم يقل: فسلبناهم أموالهم؛ بل قال: ﴿ فَتَحَذَا عَلَيْهِمَ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾.

ولكن: كم من مستدرج بنعم الله عليه وهو لا يدري، وكم من مفتوني بثناء الناس عليه وهو لا يدري!!

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٥)، والطيراني في «الأوسط» (٩٢٧٣)، والبيهقي في «الشعب» (٤٥٤)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٤١٣) و«صحيح الجامم» (٢٥١).

• والسؤال المهم الذي يطرح نفسه الآن، هو: كيف أعرف أن المال الذي عندي نعمة أم نقمة؟ ترمومتر جميل، ودقيق، وصغير تستطيع أن تضعه في جيبك، وأن تقيس به كل نعمة في كل لحظة؛ هات بسرعة حبيبي في الله النعمة التي بين يديك؛ مال، زوجة، ولد، منصب، كرسي، جاه، صحة، جمال تستطيع أن تعرف إذا كانت هذه الأمور نعمة أو فتنة، بيسر وسهولة؛ فأقول: إن قربتك هذه النعمة من الله – جلَّ وعلا – فاسجد لربك شكرًا، واعلم بأنها النعمة، واعلم بأنها فضل الله عليك، وإن أبعدتك هذه النعمة عن الحلال وعن الكبير المتعال، فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة، واعلم بأنها المعتنة.

هل هذا المنصب قربني من الله أم أبعدني عن الله؟ وحال بيني وبين الصلاة، وحال بيني وبين الجماهير من الناس، هل أنا وظفت هذا الكرسي لتفريج الكربات عن المكروبين؟ هل وظفت المنصب لكشف الهم عن المهمومين؟ هل وظفت مكانتي وجاهي؟ وأنت أيتها الأخت الكريمة هل وظفت مكانة زوجك، ووجاهة زوجك لفعل الخبر؟

# هل تحثينه على فعل الخير؟

○ أخي: وظف طاقتك، وإمكاناتك، وأموالك، وامرأتك، وبناتك، وألادك. وظف كل ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى، بذلك يكون المكسب، وهذه هي الزراعة الحقيقية، وهذا هو الغرس الحقيقي.. هذه استطرادات لابد منها — أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها.

○ارجع معي لحديث النبي ﷺ يقول:

فالمال ظلَّ زائل، اكسب واربح، لكن بشرف وأمانة وصدق.. بيِّن ولا تغش تجارتك.. أنا رجل قد لا أفهم في هذه التجارة، فاصدق معي يا أخي، نريد صدقًا في الحياة، لقد أصبحت التعاملات مملوءة بالمرارة والألم، يود كثيرٌ من الأفاضل أن يتعاملوا مع أهل أمانة، ومع أهل صدق في كل مجالات الحياة، والأمر يحتاج فقط إلى أن تستيقظ ضهائرنا.

والنبي ﷺ يسأل الصحابة – كها في «صحيح البخاري» (أ) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ – يقول لهم ﷺ: « أَبْكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب الرقاق (باب ما قدم من ماله فهو له؛ (٦٤٤٢).

إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ » قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ. قَالَ: « فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَال وَارِيْهِ مَا أَخْرَ ».

فجُلَّ المال الذي يجمع من الحرام سيترك للورثة، ويسأل عنه العبد بين يدي الله تبارك وتعالى.

وفي « صحيح مسلم » (١) من حديث عبد الله بن الشَّخير ، قال: قال البشير النذير ، يَقُولُ ابْنُ آدَمَ مَنْ مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ يَا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ ».

هذا هو المال الحقيقي الذي جمعته من الحلال.. بعرقك وجهدك وبتوفيق الله لك، وأديت فيه حق الله سبحانه وتعالى.. هذا هو المال الذي تسعد به في الدنيا والآخرة.

إخواني: أريد أن أختم هذا الفصل بموقف جميل ربها أكون ذكرته
 قبل ذلك لكن لا حرج أن أذكر به مرة أخرى؛ أسأل الله تعالى أن يبقيني
 وإياكم على طاعته ومرضاته.

رجل في مدينة المنصورة ابتلي بمرض في قلبه – اللهم اشف مرضى المسلمين – وسافر إلى لندن الإجراء فحوصات؛ وبعد الاطلاع على الأشعة والفحوصات قالوا له: أنت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لتوسيع في شريان يقال له: الشريان التاجي، قال: لا مانع، واستأذن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الزهد والرقائق» (٢٩٥٨).

الأطباء والمشرفين على علاجه أن يمنحوه فرصة ليعود فيها إلى مصر، يقول لي: فكرت أن أرجع لأوصي، وأرتب بعض أموري، وقلت : لا أحد يضمن الحياة من الموت، فرجعت إلى مصر ورتبت أموري، ورتبت أحوالي، وقبل السفر بأيام قليلة، وأنا جالس مع صديق لي، فنظرت في الجهة المقابلة، فوجدت جزارًا، فلفت نظري امرأة عجوز، إذا ما وقعت قطعة عظم على الأرض، أو قطعة دهن تضعها تلك المرأة في كيسة بلاستيك سمراء معها، نظرت إليها مرة بعد مرة، فوجدت الأمر يتكرر، فخرجت، وقلت: تعالي يا أمي ماذا تفعلين هنا؟

قالت: والله يا بني أنا عندي ست بنات لم يأكلن اللحم منذ ثهانية أشهر، فأنا أحضر لهم أي قطعة عظم مع دهنه!! قال: فتأثرت جدًّا، لأننا كلَّ يوم نرمي لحمًا، فقلت لها: كم تحتاجين من اللحم؟ قالت له: نصف كيلو يا بني، يقول: فقلت للجزار: اقطع لها اثنين كيلو، فقطع لها اثنين كيلو، فقطت للجزار: كيلو، يقول: سبحان الله! وقذف الله في قلبي وأنا واقف؛ فقلت للجزار: هذه السيدة ستأتيك كل أسبوع فأعطها اثنين كيلو من اللحم، وأعطيته حساب سنة كاملة مقدمًا، يقول: والله يا شيخ لقد بركت هذه السيدة على ركبها، ورفعت رأسها للسهاء وناجت ربها بكلهات، يقول لي: لقد دعت لي بكلهات خلعت قلبي، ولم أتمالك نفسي من البكاء، وأنت تعرف دعوات أمهاتنا الطيبات، أصحاب الفطرة الطيبة النقية؛ دعاء يخلع القلب يقول: سبحان الله! عدت إلى صديقي هذا وأنا أبكي متأثرًا جدًّا، لكن شعرت

بانشراح في صدري، وسعادة غامرة.

فعدت إلى البيت وأنا مريض بالقلب، رجعت وأنا نشيط وكُلِّي حيوية، يقسم لي بالله؛ فيقول: والله لو قالوا لي كسر جدارًا لأكسرنه، يقول: فلما دخل البيت فتحت له ابنته الباب فلما نظرت إليه، قالت له: ما شاء الله، وجهك لا يمكن أن يكون مريضًا بالقلب!! يقول: فقلت لها – وأنا أبكى: والله يا بنيتي حصل كذا وكذا، وحكيت لها قصتي مع العجوز. قال: فبكت ابنتي هي الأخرى، ورفعت رأسها إلى السماء، وقالت: اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد والدى المرأة وبناتها، واستجاب ربك سبحانه وتعالى؛ يقول لي: والله فات اليوم الأول والثاني، والثالث لا أشعر بأى مرض، ولا أى هبوط!! لكن الأسرة صمَّمت أن أسافر إلى لندن لإجراء الجراحة، يقول: وأنا هناك بكيت، وكأن لم أبك في حياتي من قبل، الطبيب القائم على الجراحة يعيد الكشف لي سريعًا، فلما أعاد الكشف؛ نظر إليَّ، وقال: ما الأمر؟! تعجب وقال: أحضر وا الأشعة، فهذا الرجل عنده ضيق في المكان الفلاني في القلب في هذا الشريان، نعيد الأشعة، فأعادوها، فوجدوا أن المكان الذي كان ضيقًا، أصبح لا يحتاج لجراحة!! فصرخ الطبيب، وقال: ماذا فعلت؟ قال: فبكيت، وقلت له: تاجرت مع الله - جل وعلا - فشفاني الله سبحانه وتعالى.

فإذا كانت التجارة مع الله؛ فهي تجارة رابحة، فهيا تاجر مع الله، في الفقراء، والمساكين، واليتامي، والأرامل، وفي طلاب العلم الفقراء، وفي

هؤلاء الذين لا يجدون لقمة الخبز في فلسطين، وفي العراق، وفي الصومال، وفي أفغانستان، وفي السودان، وفي كل مكان، بل وفي قريتك ومدينتك ومركزك، هيا أنفق وتاجر مع الله.

أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم جميعًا صالح الأعمال ، وأن يغفر لي ولكم، وأن يختم لي ولكم بخاتمة الإيهان.

\*\*\*\*



فمن علامات الساعة : «تقارب الأسواق» ؛ فلقد أخبر النبي ﴿ ؟ كَمَا فِي الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده ( ) وغيره بسند صحيح من حديث أبي هريرة ﴿ وفيه أن النبي ﷺ قال : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَتَقَارَبَ الأَسْوَاقُ ﴾

# ما معنى التقارب؟ التقارب له معنيان:

• المعنى الأول: أن الأسواق قد تقاربت بالفعل ؛ لسرعة وسائل المواصلات، ولسرعة الاتصالات، تستطيع الآن – بفضل الله – أن تركب سيارتك ، وأن تذهب إلى سوق في قريتك، أو في مدينتك ، أو في مركزك، أو حتى في دولتك، وأن تعود في نفس اليوم تقريبا ، مع أن السفر كان قبل ذلك يَقْطَعُ فيه الإنسان شهورًا طويلة ؛ بل تستطيع – الآن – بالطائرة أن تسافر من مصر مثلًا إلى السعودية ، أو إلى دُبيّ؛ لتقضى أمرًا من الأمور، ثم ترجع في نفس اليوم – إن أرَدْتَ – أو في اليوم التالي؛ بل تستطيع أن تسافر إلى أيّ دولة في العالم، وأن تعود في أيام قليلة؛ فلقد كانت هذه المسافات تقطع في الشهور ؛ بل تقطع في سنوات، ولكن هكذا تقاربت الأسواق في

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحد (٩/ ١٩)، وابن حبان في ٥ صحيحه (٦٧١٨)، وصححه الشيخ الألباني في
 الصحيحة (٢٧٧٢).

٣٦٦ ــــــــــ تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر \_\_\_\_\_\_\_ هذا الز مان .

وهذه البورصة العالمية الآن تستطيع أن تتعرف على سعر السلع، أو على سعر السلع، أو على سعر السلع، أو على سعر العملات تقريبًا في كلِّ ساعة أو أقل؛ انظر إلى هذا التقارب؛ تقارب في الأسواق ... تقارب في معرفة الأسعار...التقارب الحسي الحقيقي، هذه أيضًا علامة ذكرها النبي على وقد أصَّلت قبل ذلك أنه ليس بالضرورة أن تكون العلامة مُحرَّمة ليس معنى أن يذكر لنا نبينا على علامةً من علامات الساعة أن تكون هذه العلامة محرمة في دين الله تبارك وتعالى .

• المعنى الثاني – من معاني التقارب: كساد التجارة (١).

وتدبر معي هذه العلامة الخطيرة ألا وهي : انتشار الربا؛ أسأل الله
 أن يطهرنا وإياكم من الربا قليله وكثيره.

قال رسول الله ﷺ - كها في الحديث الذي رواه الطبرائي وغيره بسند صحيح (٢) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ: « بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ يَظْهُرُ الرِّبًا » والظهور هنا بمعنى : الكثرة والانتشار، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

 $\circ$  وفى رواية أخرى - خطيرة جدًّا في  $\circ$  صحيح البخاري، $^{(r)}$  من

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ الدر المنثور ﴾ للسيوطي (تفسير سورة محمد:١٨).

<sup>(</sup>٢)أخرجه الطبراني في «الأوسط» (٧٦٩٥، ٨٥٨٨)، وقال الهيثميُّ في «المجمع» (١١٨/٤): ﴿ رَوَّاهُ الطّبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» ، وصححه الشيخ الألباني في (الصحيحة» (٣٤١٥) ٢).

<sup>(</sup>٣)أخرجه البخاري كتاب البيوع باب قول الله تعالى: ﴿ يَكَأَيُّهُا ۚ ٱلَّذِينَ مَاسَوًا لَا تَأْكُلُوا ٱلزِّينَوا أَضْمَنَانَا تُشْرَعْمَة لِهِ (٢٠٨٣)

حديث أبي هريرة على أن النبي عَنْ قال : ﴿ لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْـمَرْءُ بِيَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ ﴾

 أحبتي : هذا واقع خطير جدًا ، يعيشه كثير من الناس على مستوى البشرية عامة ، وعلى مستوى الأمة خاصة .

نتكلم في قضية الربا ثم نعود لنتكلم في هذا الحديث؛ لأن هذه صورة من صور أكل المال الحرام، المهم أن يجمع المال ، ولو كان من الحرام!!!

والنبي ﷺ يقول :

أيها الأحبة: الربا صورة خطيرة جدًا، من أحطً أَوْجُه استثهار رؤوس الأموال ؟ تلك الصورة البشعة التي لا تراعى إطلاقا أي شرفٍ أو أي دين ، المهم كسب المال وتحقيق الربح ، ولو على حساب امتصاص دماء الآخرين من المقهورين !! فالنظام الإسلامي ، والنظام الربوي لا يتفقان أبدًا في نتيجة ، ولذلك سبحان ربي العظيم أرى وعيدًا شديدًا جدًّا في القرآن الكريم على الربا وأكلة الربا ؛ فأقول :

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الجزية والموادعة «باب الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحوب»
 (٣١٥٨) و (٥١٥٤)، ومسلم كتاب «الزهد والرقائق» (٢٩٦١).

• الربا نوعان : ربا النسيئة ، وربا الفضل . ما معنى ذلك ؟

أما ربا النسيئة: فصورته أن يذهب رجل إلى رجل آخر، ويقول له: أعطني ألف دينار فيعطيه إلى أجل معلوم - مثلًا - ويطلب منه أن يرد إليه الألف دينار في الوقت المحدد ويتم الاتفاق على هذا؛ فيأتي الرجل في موعد السداد، ويقول له: لا أستطيع السداد أنظرني وأمهلني؛ فيقول له: أمهلك بالزيادة، تدفع الألف ألفًا ومائين أو ألفًا وخسهائة!!

هذه الصورة تسميّ ربا النسيئة؛ وهذا هو النوع الأول من الربا الذي حرمه القرآن .

أما ربا الفضل: فمعناه أن يبيع الإنسان السلعة إن كانت ذهبًا
 بنفس السلعة مع أخذ الزيادة، أو العكس، هذا ربا الفضل.

روى البخاري ومسلم (۱) من حديث أبي سعيد الخدري ﷺ. أن النبي ﷺ قال:

الذَّمَبُ بِالذَّمَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ،
 وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ، مِثْلاً بِمِثْلٍ، يَدًا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ
 فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطَى فِيهِ سَوَاءٌ »

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب «البيوع» ، باب «بيع الفضة بالفضة» (٢١٧٦،٢١٧٧)، ومسلم كتاب المساقاة، باب «الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» (٢٨/ ١٥٨٤) واللفظ له .

———— تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر

وفى رواية <sup>(١)</sup> : قال ﷺ: ﴿ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَلِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ».

فمثلًا: لو أن عندي سيارة ، وأنت عندك سيارتان فقمنا بالتبادل ، ودفعت الفرق.. لا حرج ؛إنها في الأصناف الستة التي نصَّ عليها النبي ﷺ فلا تفعل ؟! لأن ذلك من صور الربا والتي تسمَّى بربا الفضل .

إذًا ربا النسيئة وربا الفضل حرمه القرآن ؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبُوّاْ أَضْعَنْغًا مُضَىٰعَفَةً ﴾ [آل عمران: ١٣٠].

ولقد انتشر الربا - الآن- بصورة بشعة ؛ تدبر معي قول النبي ﷺ ﴿ بُئِنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهُرُ الرَّبَا »؛ وربها يتساءل البعض : هل كان الربا موجودًا ، من قديم حتى يأتي القرآن بتحريمه ؟ والجواب : نعم .. كان موجودًا ، وزل القرآن بتحريمه ، لكن الظهور الوارد في حديث رسول الله ﷺ هو بمعنى الكثرة والانتشار ، وما مُحِقَت البركة بين البشرية وفي الأرض إلا بسبب الربا!!

ماذا قال ربنا ؟ قال تعالى : ﴿ يَمْحَقُ اللَّهُ ٱلرِّبُوا ﴾ [البقرة: ٢٧٦].

أخي: أريد منك أن تبحث في قواميس اللغة – على وجه الأرضلكي تأتى بكلمة ترادف كلمة (يَمْحَقُ) فلن تستطيع أن تجد مرادفا لهذه الكلمة يؤدى نفس المعنى! ثم أنت تستشعر اللفظة وكأنها أمام عينيك

أخرجه مسلم ،كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا» (١٥٨٧) من حديث عبادة بن الصامت ش.

٣٧٠ ـــــــ تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر ــــــــــ وبين يديك واقعًا، فهل ترى بلاغة القرآن متلألثة أمام ناظريك؟!

فاحذر الربا؛ فإنه وبال وشقاء ، وضنك وبلاء .

ففي الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» وابن ماجه والحاكم وغيرهم بسند صحيح<sup>(۱)</sup> من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ قال ﷺ :
 « مَا أَحَدُّ أَكْثَرُ مِنَ الرِّبَا، إِلاَّ كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ » .

أرأيت خطورة الربا؟! وأنا أريد منك أن تأتى بمثال لرجل استمر في عمل ربوي ، وظل يأكل الربا ، ويطعم الربا ، ويخرج ماله بالربا ، أتحداك إن استمر على ذلك دون أن تمحق البركة عنه!! قد تزيد أمواله ، ولكن كها قلت : إن هذه ليست علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العبد، وقد ضربتُ مثالًا بقارون ، وقد مرَّ بنا حديث النبي على : "إِذَا رَأَيْتَ الله يُعْطِي الْعَبَدَ مِنَ الدُّنيًا » - أي : من النعم والفضل والستر والإمهال - " عَلَى مَعَاصِيهِ » أي : والعبد مقيم على المعاصي بلا توبة " فَإِنَّا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ » (٢).

فالله يمهل ولا يهمل ثم قرأ قول الله تعالى : ﴿ فَلَـمَانَسُواْ مَاذُكِرُواْ بِهِ ـ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَوْبَ كُلِّ شَق عِ حَقَّىْ إِذَا فَرِحُواْ بِمَاۤ أُوثُوۤ ٱلْخَذْنَهُم بَغَتَهُ فَإِذَا هُم

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد(١/ ٣٩٥، ٤٢٤)، وابن ماجه كتاب «التجارات»، باب «التغليظ في الربا» (٢٢٧٩)، والحاكم في «المستدرك» (٨٠٠٦)، وصححه وأقره الذهبي، وحسَّن سند ابن ماجه المتاوي في «فيض القدير» (٥٢٥/٥)، وقال البوصيري في «الزوائد»: «إسناده صحيح ورجاله موثقون»، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الجامع»(٥١٨)، وفي «الترغيب» (٣/ ٥٠).

مُبْلِسُونَ اللَّ فَقُطِعَ دَابِرُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ۗ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾

[الأنعام: 33 ، 63]

يا رب سلِّم! هل رأيت هذا المشهد ؟ هل تدبرته واستوعبته؟ أريد منك أن تعيش هذه المشاهد، والناس تخرج من القبور حين يأمر الملك القدير إسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث.

الكل يخرج؛ قال تعالى: ﴿ وَاسْتَعِعْ يَوْمُ الْمُنَادِ مِن مَكَانِ فَرِيبِ ﴿ اللَّهُ مَا الْكُلُ يَحْرَبُ اللّهُ يَوْمُ الْمُنُوجِ ﴾ [ق: ٤١، ٤١] ، وقال تعالى: ﴿ إِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ الْفَالَهَا ﴾ وقال تعالى: ﴿ إِذَا ذُلْزِلَتِ الْأَرْضُ الْفَالَهَا ﴾ وقال آلإنسْنُ مَا لَمَا ﴾ [ الزلزلة: ١- ] ما الذي حدث ؟ كانت مستقرة! كانت ثابتة مطمئنة! ﴿ يَوْمَ يِذِ ثُمُلِثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤٠٥] وقال تعالى: ﴿ يَوْمَ يِذِ ثُمُلُ النّمَاءُ النّمَةَ فَ ﴾ [الزلزلة: ٤٠٥] وقال تعالى: ﴿ إِذَا النّمَاءُ النّمَاءُ النّمَاءُ النّمَةَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

تدبر: انشقاق في السهاء، وانشقاق في الأرض! لماذا ؟ للحساب. أريد منك أن تعيش معى هذا المشهد، والناس تخرج من القبور.

صنف عندما يخرج من القبر مباشرة يمشى على وجهه! قال تعالى:
 وَخَشْرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكُمًا وَصُمَّا مَّأُونَهُمْ جَهَنَمَ أَنَّ

وصنف يخرج من القبر يحاول أن يقف لا يستطيع، يسقط على الأرض، ولا يستطيع الجلوس، يتلبط يميناً ويتلبط شهالاً ؟ كأنه مصروع، ومجنون ، كأن الشيطان يتخبطه يميناً وشهالاً ، يسرة ويمنة ، أماماً وخلفاً.. منظرٌ مرعبٌ!! من هؤلاء؟ هؤلاء هم أكلة الربا، وهذه علامتهم أثناء الخروج من القبور يوم البعث والنشور.

﴿ اَلَذِينَ يَأْكُلُونَ اَلْرِبَوْا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ اَلَذِى يَتَخَطُّهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا ٱلْبَشِعُ مِثْلُ الرِّبَوْاُ وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَشْعَ وَحَرَّمُ الرِّبُواْ فَمَن جَآءًهُ، مُوْجِظَلَةٌ مِن رَيِّهِ. فَاننَهَىٰ فَلَهُ, مَا سَلَفَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

أخي: ها أنت قد ذُكِّرت الآن بالله تبارك وتعالى ، فعاهد ربك على أن تطهر مالك ، وأن تطهر بيتك ، وأن تطهر نفسك وقلبك من هذا المرض العضال الذي يمحق البركة من عندك محقًا ، وقل : أعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض وأن أطهر مالي من الربا ، فمن انتهى ، فلا شيء عليه ، ولا إثم عليه ، وأمره إلى الله ومَنْ يرجع مرة ثانية ، قال تعالى :

﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُولَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٥]

فالربا يمحق ، والصدقات يربيها الله لصاحبها .

----- تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر

ففي «الصحيحين» (١) من حديث أبي هريرة الله على الله ع

« مَا تَصَدَّقَ أَحَدٌ بِصَدَقَةٍ مِنْ طَيَّبٍ، وَلاَ يَقْبَلُ اللهُ إِلاَّ الطَّيِّبَ، إِلاَّ أَخَذَهَا الرَّحْمَنُ بِيَمِينِهِ، وَإِنْ كَانَتْ تَمَرُةً، فَتَرْبُو فِي كَفِّ الرَّحْمَنِ حَتَّى مَكُونَ أَعْظَمَ مِنَ الْجَبَلِ كَمَا يُرَبِّي أَحَدُكُمْ فَلُوَّهُ أَوْ فَصِيلَهُ » وفي رواية: « أَوْ قَلُوصَهُ » .

تصور - أيها المتصدق - أنك تأتي يوم القيامة ويقال لك: اقرأ كتابك فتجد عندك في صحيفة الحسنات أنك تصدقت بجبل تَمْرٍ، كيف ذلك؟! ربها تقول: أنا كنت فقيرًا ولم أتصدق بكيلو تَمْرٍ، وصحيفة الحسنات فيها أنني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تَمْرٍ، لكن هذا كتابك، إذا كيف يكون ذلك؟ أنت فعلًا لم تتصدق بجبل مَّرٌ، لكنها كانت تمرة واحدة تصدقت بها خالصًا لله، فقبلها الله منك بيمينه، فنهاها لك، حتى صارت عنده كجبل أحد؛ فالله تعالى قال عن نفسه: ﴿وَيُرْبِي الصَّدَوَتِ ﴾

وانتبه لهذه الآية: ﴿ يَتَأَيَّهُا الَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ ، افتح قلبك ، وأصغ السمع ؛ لأن الذي ينادي عليك ربك - جلَّ جلاله - فهو خيرٌ سيأمرك به حتمًا ، أو شرٌّ سينهاك عنه ؛ ماذا قال ربنا - جل وعلا؟ قال : ﴿ اَتَّقُوا اللهَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨]

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الزكاة ، باب «الصدقة من كسب طيب» (١٤١٠)، ومسلم،
 كتاب«الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها» (١٠١٤).

ما معنى ﴿ أَتَـٰقُوا اللهَ ﴾ تلك الكلمة التي نسمعها كثيرًا؟ المعنى :
 اجعلوا بينكم وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية .

• والتقوى هي: الأصل من اتقى ، والمصدر الاتقاء ، وكلاهما مأخوذ من مادة وقى ، والوقاية : حفظ الشيء مما يؤذيه ويضرُّه ؛ فأصْلُ التقوى : أن يجعل العبد بينه وبين سخط الله وعذابه وغضبه وقاية ؛ هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ قال تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامُوُّا أتَّقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّيَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾[البقرة: ٢٧٨]. ماذا لو لم نفعل؟ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ - ﴾[البقرة: ٢٧٩]. يا رب سلِّم!! ومن يقْدِر على حَرْب الله ورموله؟! والله إنها الحرب؛ حرب على الأعصاب، حرب على النفوس والنضائر؛ هناك اختناق، وقلق، واضطراب نفس.. هناك ضيق ، وهموم ، وآلام ، وأحزان ، نعم، الأموال كثيرة جدًّا؛ ومع ذلك لا توجد سعادة ، ولا رضا ، ولا انشراح صدر؛ ولا هدوء بال ، ولا استقرار نفس ، ولا اطمئنان قلب!! بل هناك محقٌّ للبركة، لماذا؟ قال تعالى: ﴿ فَإِن لَّمَ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ رُوهُوسُ أَمَوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُوكَ اللهُ وَإِن كَاكَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَى مَيْسَرَةٍ ﴾[البقرة: ٢٧٩، ٢٧٩]. ثسم يخستم رب العسزة سبحانه الآيات بقوله: ﴿ وَأَتَّقُواْ يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴾[البقرة: ٢٨١]. - تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر ---- ٣٧٥

يا نَفْسُ قَدْ أَزِفَ الرَّحِيلُ وأَطْلَّكِ الْخَطْبُ الْجَلِيلُ فَتَسَأَهِّي يَسَا نَفْسِسُ لا يَلْعَبْ بِكِ الأَمَلُ الطَّوِيلُ فلتَنْ زِلِنَّ بِمَنْ زِلِ يَنْسى الْخَلِيلَ بِهِ الْخَلِيلُ وَ الْمَلْ اللَّهِ الْحَلِيلُ وَ اللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللْمُلْعُلُولُ اللللْمُ الْمُلْعُلُولُ الْمُلْعُلُولِ

#### \*\*\*\*

أَيا عَبْدُ كَـمْ يَـراك اللهُ عَاصِيًا حَرِيصًا عَلَى الدُّنَيَا وَللمَوْت نَاسِيَا النَّسِيتَ لِقَاءَ الله وَاللَّحْدَ وَالثَّرَى وَيُومًا عَبُوسًا تشِيب فيهِ النَّواصِيا لَوْ أَنَّ المَرءَ لَمَ يُلْبَسُ ثِيَابًا مِنَ التَّقَى جَّـرَّدَ عُرْيَانا وَلَـوْ كَانَ كَاسيا ولَـوْ أَنَّ الـدنْيا تـدُومُ لأَهْلِهَـا لَكَانَ رسُولُ الله حَـبًّا وَبَاقِيا وَلَكَيْتُها تَفْنى وَيَفْنَى نعِيمُها وَبَنْقى الذُنُوبُ وَالمعاصِي كَمَا هِيا

#### \*\*\*\*

 أيها المسلمون: احذروا الربا ، وطهروا الأنفس والأموال ؛ لتنزل البركات والرحمات ، والأمر لا يحتاج إلى توجيه من أحد ؛ أنت وقلبك ، فمعك ترمومتر دقيق جدًّا تستطيع أن تضبط به حياتك .

يقول الرسول ﷺ كها في «صحيح مسلم» (١) من حديث النواس
 ابن سمعان ﷺ : « الْمِرُّ حُسْنُ الْمُخُلِقِ، وَالإِثْمُ مَا حَاكَ فِي صَدْرِكَ »

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب (البر والصلة والآداب، باب (تفسير البر والإثم، (٢٥٥٣).

لا تقل: لقد أفتاني فلان بكذا !! لا يا أخي ! اضرب بفتواي عُرْض الحائط إن كانت تخالف كلام ربك سبحانه وتعالى وكلام نبيك ﷺ ، فتلك فتوى ليس لها أية قيمة إن خالفت الشرع، وانظر إلى قلبك ماذا يقول لك؟

فهيا عَجِّل وطَهِّر المال ، والله ستنزل البركة ، وسيبارك الله عز وجل لك في امرأتك ، وأولادك ، وعملك ، وصحتك ، وعافيتك ، وفى كلِّ ما بين يديك ، واحذر من أكل الحرام ، لطالما نقول: يا رب ، يا رب ، ولكن لا فائدة ! لماذا ؟ بسبب أكل الحرام ، من أكل الربا ، وأكل أموال اليتامى .

قال تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُولَ ٱلْيَتَكَنَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾ [النساء: ١٠].

فنحن في المساجد نظلَّ ندعو الله ، ونضرع إليه ، ونبكى بين يديه ..ألا يوجد في هذه الجموع رجلٌ صالحٌ ليقبل الله منه ؟

نعم .. الصالحون موجودون بالأمة ، لكنَّ الصالحين يركبون مع غير الصالحين سفينة واحدة ، إن نجت السفينة نجا الصالحون مع غير الصالحين، وإن غرقت السفينة غرق الصالحون مع الطالحين.

• قسال رب العسزة: ﴿ وَأَتَّقُواْ فِتَنَهُ لَا نُصِيبَنَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمُ خَاصَكَةً ﴾ [الأنفال: ٢٥]. ثم بعد ذلك يُبعث كلُّ على نيته، ويؤاخذ

----- تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر

ويعاقب الله -- جلَّ وعلا -- الطالح ويجزى الصالح « ثُمَّ يُبْعَثُونَ عَلَى نِيَّاتِهِمْ » كما قال الصادق ؛كما في «صحيحي البخاري ومسلم» (١٠ من حديث عائشة الله على .

فنحن جميعا نركب سفينة واحدة؛ فإذا قُلْتَ لي : وماذا عن الدعاء ؟ فأقول: إنها هي قضية الحرام !!

كها في الحديث الذي ذكرته – آنفا « لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِي الْـمَرْءُ بِيَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنْ حَلَالٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ »<sup>(٢)</sup>.

إخواني: الربا جريمة بشعة فآكل الربا ملعون على لسان الصادق؛ ففي «صحيح مسلم» (٢) من حديث جابر بن عبد الله ﴿ لَعَنَ رَسُولُ الله ﴿ - آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِيَهُ، وَشَاهِدَيْهِ، وَقَالَ:
 هُمْ سَوَاءٌ ».

وفى «مسند أحمد» و «معجم الطبراني» بسند صحيح (١٠) من حديث عبد الله بن حنظلة ﷺ أن النبي ﷺ قال : « دِرْهَمُ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب «البيوع» باب «ما ذكر في الأسواق» (٢١١٨) ، ومسلم كتاب «الفتن وأشر اط الساعة» ، باب «الحسف بالجيش الذي يوم البيت» (٢٨٨٤) .

<sup>(</sup>۲) سبق تخریجه .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم، كتاب «المساقاة» باب «لعن أكل الربا ومؤكله » (١٥٩٨).

إن هذا كلام خطير للغاية ؛ فلهاذا هذا الوعيد الشديد؟! وما هو سبب الشقاء الذي يعيشه كثير من الناس ؟

• روى مسلم (١) من حديث أبي هريرة شقال ﷺ: « أَيُّهَا النَّاسُ! إِنَّ اللهُ طَيِّبُ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا، وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسِلِينَ؛ وَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِهَا أَمَرَ بِهِ الْمُوْسِلِينَ؛ فَقَالَ: ﴿ يَكَأَيُّهُا الرَّسُلُ كُلُوا مِن الطَّيِبَاتِ وَاعْمَلُوا صَلِحًا ﴾ [المؤمنون: ٥١]، وَقَالَ: ﴿ يَكَايُهُا اللَّيهُ اللَّهُوا اللَّهُوَ اللَّهُ مَن طَيِّبُتِ مَا رَزَقَتُكُمُ ﴾ [البقرة: ١٧١]، ثُمَّ ذَكر ﷺ: « الرَّجُلَ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتْ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدُيْهِ إِلَى السَّاءِ يَا رَبِّ يَارَبُ، وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ، وَمُثْنِيهُ عَرَامٌ، وَعُذْنِيَ بِالْحَرَامِ، فَأَذِي بِالْحَرَامِ، وَمُثْنِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَمُنْ اللهُ عَرَامٌ، وَمُثْنِهُ عَرَامٌ، وَمُثْنِهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

هل عرفتم أين السر؟ إن السلامة والنجاة في أكل الحلال ، وفي البعد عن الحرام – اللهم ارزقنا الحلال ، وبارك لنا فيه ، وجنبنا الحرام ، وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب.

مع أن كثيرًا من الناس لا يبالى ؛ المهم - عنده - أن يُحصِّل المال بطريق الرشوة.. باستباحة أموال الناس، وأكل أموالهم بالباطل ..بطريق الربا.. وربها يسخر بك أحدهم فيقول: لسنا في زمن الصحابة ؟ كُلُّ مَنْ حولك يقبل هذا! وهكذا أصبح الناس لا يبالون، ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الزكاة ،باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها (١٠١٥) .

----- تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر

وهذه علامة خطيرة من علامات الساعة ؛ فقضية الدعاء تحتاج منا إلى أن نطيب مطعمنا ؛ كما في الحديث - وسنده فيه ضعف (١١) - « يَا سَعْدُ أَطِبْ مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَة » .

وانتبه معي لآيات في آخر سورة آل عمران ؟ قال تعالى : ﴿ إِنَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلنَّيلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَنتِ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ عَلَى اللَّهِ اللَّينَ يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ قِيمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهَوَيِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهَوَيِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ اللَّهَوَيِقِمْ وَيَتَفَكُمُ وَفَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ اللَّهَ قِيمَا عَذَابَ ٱلنَّارِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

هل انتبهت لهذه اللطيفة القرآنية ؟ ﴿ فَأَسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِي لَآ أُصِيعُ عَمَلَ عَدِلٍ مِنكُم ﴾ . لم يقل: دعوة داع ؛ فالدعاء عمل.

هل لآكل الربا أن يتوب ؟ نعم .. له أن يجدد التوبة والأوبة ، والله سبحانه وتعالى يقبل منه ، ويغفر له ، ولا يوجد مخلوق على وجو الأرض

 <sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في «الأوسط»(٦٦٨٣)، وضعفه الشيخ الألباني في «الضعيفة» (١٨١٢)
 وقال «ضعيف جدًا».

يستطيع أن يغلق باب التوبة في وَجْهِ أحدٍ ؛ قال تعالى – مبينا أن لآكل الربا إذا أراد أن يتوب من البقية الباقية ؛ فقال سبحانه: ﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا ۚ فَأَذَنُوا بِحَرْبِ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَإِن تُبْتُمُ فَلَكُمْ مَرُهُوسٌ أَمْرَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة: ٢٧٩].

فاستغفر الله - جلَّ وعلا ، واعمل صالحًا ، وتصدق ، وطهِّر هذا المال ، والله سبحانه وتعالى يفرح بتوبتك وأوبتك ؛ قال تعالى : ﴿ وَهُو اللَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُواْ عَنِ السَّيَّاتِ وَيَعَلَمُ مَا نَفْعَلُونَ ﴾ اللَّذِى يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْلُمُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَغْفُواْ أَنَّ اللّهَ هُو يَقْبَلُ النَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَنَتِ وَأَنَّ اللّهَ هُو النّوبة : ١٠٤].

نسأل الله أن يتوب علينا وأن يرزقنا الحلال الطيب ، إنه ولُّ ذلك والقادر عليه .

 ومن العلامات الخطيرة أيضًا؛ كثرة شرب الخمر ، وتسمية الخمر بغير اسمها :

والخمر كانت موجودة قبل الإسلام، وشربها المسلمون قبل أن تحرم على عهد النبي شخ فكانت تقدم كالماء، ثم حرَّمها الإسلام، وحرمها القرآن؛ كما في «الصحيحين» (١) من حديث أنس النبي شخ قال:

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب «العلم »، باب «وفع العلم، وظهور الجهل » (۸۰)، ومسلم كتاب
 «العلم» باب «وفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (۲۷۷).

• وفي «مسند أحمد»، وابن أبي شيبة في «مصنفه»، والبخاري في «التاريخ» بسند صحيح (١) من حديث أبي مالك الأشعري أن الحبيب النبي على قال:

« لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا » .

كلام نبويٌّ يملأ قلبَ المؤمن يقينا وتصديقا للصادق الذي لا ينطق عن الهوى .

وستعجب إذا علمت أن الخمر لم تُسَمَّ بغير اسمها إلا في هذا العصر!! فالخمر – الآن – تسمى بالمشروبات الروحية! تلبيس وتضليل وخداع!! إن قلت قال الله قال رسوله مَمَّزُوك مَسْرَ المنكِر المتغالي أو قلت: قد قال الصحابة والأولو تبع لهم في القول والأعال أو قلت: قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحيى الإله ودينه واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاشا رسول الله يحكم بالهوى والجهل تلك حكومة الضلال (٢)

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٤٢) (٢١٨٢٧) ، وابن أبي شيبة(٧/ ٤٦٥)، والبخاري في «التاريخ» (١/ ١/ ٣٠٥) (٤/ ١/٢٢) وأبو داود ،كتاب «الأشربة»، باب في « الدَّاتِيّ ٤ (٣٦٨٨)، وابن ماجه كتاب الفتن ، باب «العقوبات» (٤٠٢٠) وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (٩٠).

<sup>(</sup>٢) ﴿ إِغَاثَةَ اللَّهِ فَانَ ١ (١/ ٢٣٢) ط المعرفة .

٣٨٢ ----- تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر

إن قلت : هذه خمر .. فستسمع من يرد عليك ويقول : لا ، هذه مشروبات روحية فلهاذا تحرمها؟

إن قُلت: هذا خنزير! قال لك أحدهم: أنا لا أختلف معك؛ لكن الخنزير الذي حُرَّم كان خنزيرا مريضا موبوءًا مبتلى بالأمراض، أما الخنازير اليوم، فهي تربى تحت العناية الطبية، والرعاية الصحية! فها الداعى لتحريمها؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

نعم .. احتالوا على حرام الله بالإحلال ، إلا من رحم ربي – جلَّ وعلا – فانظر إلى هذه الكلمات النبوية التي هي من معجزات سيد البشرية ﷺ : « لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْحَمْرَ يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا ».

إخواني: الخمر وبال عظيم ؟ بل هي أمُّ الخبائث.

روى النسائي بسند صحيح ( ) موقوف من حديث عثمان على قال:
 ا اجْتَنِيُوا الْحَمْرَ، فَإِنَّمَا أُمُّ الْحَبَائِثِ، إِنَّهُ كَانَ رَجُلٌ بِمَّنْ خَلاَ قَبْلَكُمْ
 تَعَبَّد، فَعَلِقَتْهُ امْرَأَةٌ خَوِيَّةٌ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ جَارِيتَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: إِنَّا نَدْعُوكَ

لِلشَّهَادَةِ، فَانْطَلَقَ مَعَ جَارِيَتِهَا، فَطَفِقَتْ كُلَّتَا دَخَلَ بَابًا أَفْلَقَتْهُ دُونَهُ، حَتَى أَفْضَى إِلَى امْرَأَةِ وَضِيئَةِ عِنْدَهَا غُلامٌ وَبَاطِيةٌ خَرْرٍ، فَقَالَتْ: إِنِّي وَاللهُ مَا دَعُوثُكَ لِلشَّهَادَةِ، وَلَكِنْ دَعَوْتُكَ لِتَقَعَ عَلِيَّ، أَوْ تَشْرَبَ مِنْ هَذِهِ الْحَمْرَةِ كَأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْخَمْر وَكُأْسًا، فَسَقَتْهُ كَأْسًا، أَوْ تَقْتُلَ هَذَا الْخُمْر كَأْسًا، فَسَقَتْهُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه النسائي كتاب «الأشربة» ، باب«ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر»(٨/٥١٣)،
 و«الكبرى» (١٧٧) وابن أبي شبية في «مصنفه»(٥٠٩/٥)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٨/٩٣)، وانظر «الصحيحة» (٨٧٧) وصححه الآلياني في «صحيح سنن النسائي».

كَأْسًا، قَالَ: زِيدُونِي، فَلَمْ يَرِمْ حَنَّى وَقَعَ عَلَيْهَا، وَقَتَلَ النَّفْسَ؛ فَاجْتَنِيُوا الْخَمْرَ، فَإِنَّهَا – وَالله – لاَ يَجْتَمِعُ الإِيمَانُ وَإِدْمَانُ الْخَمْرِ إِلاَّ لَيُوشِكُ أَنْ بُخْرجَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ».

فمستحيل أن يجتمع الإيهان وحب الخمر في قلب واحد .

ألم يقــل النبـي ﷺ – كــما في «الــصحيحين» (`` – مــن حــديث أبي هريرة ﷺ :

لا يَزْنِ الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ
 مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ »

قال ابن عباس '' وغيره : إذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الإيهان هكذا ، وشبك ابن عباس بين أصابعه ثم أخرجها ، فإن تاب عاد إليه الإيهان هكذا ، وشبك بين أصابعه ، ورفع أبو هريرة ﷺ يده مرة على رأسه ، وقال : ينزع منه الإيهان ، فيصبح على رأسه كالظل ، فإن تاب وعاد يعاد إليه الإيهان هكذا ".

لا تقل: أنا لا أشرب الخمر ، وإنها أشتريها فقط ، وأسقى بها الآخرين من غير المسلمين! فأقول: أنت تخدع نفسك ؛ ألم تسمع حديث نسك ﷺ؟!

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «الحدود» باب«الزنا وشرب الخمر»(٦٧٧٢)و(٥٥٧٨)،ومسلم
 كتاب «الإيهان» باب «بيان نقصان الإيهان بالمعاصي» (٥٥).

<sup>(</sup>٢)البخاري كتاب «الحدود»، باب «إثم الزناة»(٩ ٦٨٠)، من حديث ابن عباس عج وقد سبق. (٣) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة»(٤٧٦) وقد سبق.

روى الإمام أحمد في «مسنده» والترمذيُّ وأبو داود وابن ماجه في سننهم بسند صحيح لشواهده (۱) من حديث أنس الله وابن عباس وابن عمر ﴿ واللفظ له – أن النبي ﷺ قال:

« لَعَنَ اللهُ الْخَمْرَ، شَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا،
 وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْـمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَآكِلَ ثَمَنِهَا » !

هل هناك أحد لم يذكر بعد؟ لم يترك رسول الله ﷺ أحدًا ؛فإياك أن تقول : أنا لا أشربها، وإنها أقدمها فقط لغير المسلمين ، إياك أن تُخدع بهذا؛ وإلا فأنت – والله- ملعون على لسان رسول الله ﷺ من الله إن فعلت ذلك بعد أن تعلمت وعلمت .

إياك أن تُقدم الخمر لأي بشر على وجه الأرض ، ولو لأكفر أهل الأرض ، لا تُعَرِّض نفسك للعنة الله جلً وعلا- ولعنة الله : هي الطرد من رحمة الله التي وسعت رحمته كل شيء. ونحن-والله- في أمس الحاجة إلى رحمة الرحمن الجليل- جلً وعلا- إياك أن تحمل الخمر..إياك أن تسيعه. ولا يحلُّ لأحد أن يقول : هذه مصلحة !!لا .

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي، كتاب البيوع ،باب النهى أن يتخذ الخمر خلاً ( ١٣٩٥)، وقال: «هذا حديث غريب من حديث أنس»، وابن ماجه، كتاب الأشربة، باب العنت الخمر على عشرة أوجه ا (٣١٦/١)، وله شاهد من حديث ابن عباس أخرجه أحد (٣١٦/١) وشاهد آخر عن ابن عمر عند أحمد (٢٥/٣)، وأبي داود (٣٦٤٤)، وابن ماجه (٣٣٨٠)، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (٣٣٨)، و «الإرواء» (١٥٢٩) و «غاية المرام» (١٠٩٩) و «صحيح الترمذي».

- فالمصالح تنقسم إلى ثلاثة أقسام (۱) : مصلحة شرعية ، ومصلحة مهدرة ملغاة محرمة ومصلحة مرسلة .
- أما المصلحة الشرعية: فهي ما وافقت الدليل من كتاب الله وسنة رسوله هي ؛ بمعنى: حينها وُجِد الإسلامُ فئمَّة المصلحة ، ولا حرج أن نقول: حينها وجدت المصلحة فثم الإسلام- بهذا الضابط- ؛ لأن الإسلام لا يأتي إلا بمصالح العباد وسعادتهم في الدنيا والآخرة، لكن الأصل أن نقول: حينها وجد الإسلام فثمة المصلحة .فإن هناك أناسا يحولون- مثلا- العنب إلى خر لزيادة رأس المال ، ويقول: هذه هي المصلحة بالنسبة لي!! عند ذلك نقول له: لا؛ هذه المصلحة مهدرة ومحرمة وملغاة؛ لأنها تصطدم اصطداما مباشرا مع المصلحة الشرعية ؛ أي: قالف القرآن والسنة .
- وأما المصلحة المرسلة: فهي التي لا تخالف أصول الدين ، ولا تخالف القواعد العامة للشريعة مثل: توثيق عقود الزواج، فهذه القضية لا يوجد عليها دليل في القرآن ولا في السنة، إنها هي مصلحة مرسلة لضهان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم ، وقِسْ على ذلك.
- إذا ؛ الخمر أمُّ الخبائث ؛قال الله تبارك وتعالى في أول الآيات نزولًا

<sup>(</sup>١) انظر : «معالم أصول الفقه عند أهل السنة ٢٤٣/٢٤٢ ط دار ابن الجوزي، للجيزاني.

في تحريم الخمر:﴿ يَسْنَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِّ قُلْ فِيهِمَآ إِنَّهُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهُهُمَآ أَكْبَرُ مِن نَّفِعِهَا ﴾ [البقرة: ٢١٩] فكانت هذه هي الآية الأولى اثم نزل قوله تعالى : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ اَمَنُوا لَا نَقَرَبُوا الصَّكَلُوةَ وَأَسَدُ شُكَرَىٰ حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ ﴾ [النساء: ٣٤]؛ لأن الخمر تحجب العقل ، والعقلُ مناط التكليف ، فلما نزلت هذه الآية دُعي عمر بن الخطاب فقُرئتُ عليه فقال (١٠): اللهمَّ بيِّن لنا في الخمر بيانًا شافيًا ؛ فنزل قوله تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِنَّمَا ٱلْخَتْرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَصَابُ وَٱلْأَزَلَمُ رِجْسٌ مِّن عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتِنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ ثَقَلِحُونَ ۞ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْمَغْضَآةَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُّدُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّلَوَةِ ۖ فَهَلَ ٱنكُم مُّنَهُونَ ﴾ [المائدة: ٩١،٩٠] فـ دُعي عُمَرُ فقرئتْ عليه، فقال «انتهينا، انتهينا».

فهل نقول نحن: انتهينا ربنا؟ أم ماذا نقول ؟ فهل سينتهي شاربو
 الخمر؟!

فمن تاب إلى الله عز وجل يتوب الله عليه .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥٣/١)، وأبو داود كتاب «الأشربة»، باب «تحريم الخمر» (٣٦٧٠)، والترمذي ، كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة المائدة (٣٠٤٩)، وقال: «حديث حسن صحيح»، والنسائي كتاب «الأشربة»، باب «تحريم الخمر» (٨٨/٨٨)، وصححه علي بن المديني ؛ كما في «الفتح» (٨٩/٨٩) ، والحاكم (٤٣/٤) ووافقه الذهبي ، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح الترمذي».

نعم...هيا يا إخواني أسأل الله أن يحفظنى وإياكم جميعًا ، ولازلت أحتفظ بأُخوَّتهم ، فأنا أعلم أن العبد عبدٌ والربُّ ربُّ ؛ فقد يضعفُ الإنسان وفيه من الخير ما فيه ؛لذا أنا أخاطبك أخي، يا من ابتليت ووقعت في هذا المستنقع ، وفي هذه الكبيرة ، أو حتى قدمت الخمر على الماء على مائدة طعامك ؛ هيا الآن : أسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى، وأن تزيح عن مائدتك ، وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك ، أو في بيتك، وأن تتخلص من هذا البلاء وهذا الوباء ، أقبل على رب الأرض والسهاء، وكن على يقين بأن الله- جل وعلا- سيفرح بأوبتك وتوبتك ؛ لتسعد إن شاء الله في جنات النعيم؛ بشرب خمر لذة للشاربين، كما قال تعالى: ﴿ مَثَلُ لَغَنَةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُنَّقُونَ ۚ فِيهَا ٱنَّهَرٌ مِّن مَّآءٍ غَيْرِ ءَاسِنِ وَأَنْهَرٌ مِن لَبَنِ لَّدَ يَنَغَيَّرَ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرٌ مَنْ خَمْرِ لَّذَةٍ لِلشَّكْرِبِينَ وَأَنْهَزُّ مَنْ عَسَلِمُصَفَّى وَهُمْ فِهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن رَّبَّهُمْ كُمَنْ هُوَ خَلِلًّا فِي ٱلنَّارِ وَسُقُوا مَآءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥] خمر في الجنة؟ نعم لكنها خمر لا تُصَدِّعُ الرأس، ولا تذهب العقل.

فهيا الآن- أيها الحبيب- لا تقنط ولا تيأس؛ روى البخاري في الصحيحه، من حديث عمر بن الخطاب في قال: إنَّ رَجُلًا عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ فَي كَانَ السَّمُهُ عَبْدَ الله، وَكَانَ يُلَقَّبُ حِارًا، وَكَانَ يُضْحِكُ رَسُولَ الله في ، وَكَانَ النَّبِيُ في قَدْ جَلَدَهُ فِي الشَّرَابِ، فَأْتِي بِهِ يَوْمًا، فَأَمَر بِهِ فَيُلَد، فَقَالَ رَجُلٌ مِن الْقَوْمِ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ مَا يُؤْتَى بِهِ - فلما سمع النبي في العبارة، ماذا قال؟

٣٨٨ ----- تقارب الأسواق وانتشار الريا وشرب الخمر --------فَقَالَ ﷺ: « لَا تَلْعَنُوهُ فَوَاللهُ مَا عَلِمْتُ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ » ( ).

هذا الرجل الذي يقام عليه الحد يقول فيه النبي ﷺ ﴿ إِنَّهُ يُحِبُّ اللهَ وَرَسُولَهُ ﴾. نعم ؛ فهو عبد ضعيف ، يزلُّ في أي لحظة ؛لكن الباب مفتوح والأمل كبير في رحمة الملك القدير جلَّ جلاله .

وفى رواية في «صحيح البخاري» من حديث أبي هريرة ، قال : أُبِي النبِّي ﷺ بِسَكْرَانَ، فَأَمَرَ بِضَوْبِهِ، فَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِيَدِهِ، وَمِنَّا مَنْ يَضْرِبُهُ بِنعَلِهِ، وَمَنَّا انْصَرَفَ قَالَ رَجُلٌ: مَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَجُلٌ: هَا لَهُ أَخْزَاهُ اللهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « لَا تَكُونُوا عَوْنَ الشَّيْطَانِ عَلَى أَخِيكُمْ » (1).

• وفى رواية أخرى يقول أبو هريرة هُنْ ("): فقلنا له: مَا اتَّقَيْتَ اللهَ، مَا خَشِيتَ اللهَ، مَا خَشِيتَ اللهَ مَا خَشِيتَ اللهَ، مَا اسْتَحْيَيْتَ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ؟ ثُمَّ أَرْسَلُوهُ، فَقَالَ ﷺ: « لاَ تُعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ، وَلَكِنْ قُولُوا: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْحُمُهُ، اللَّهُمَّ تُبُ عَلَيْهِ ».

وأنا امتثالًا مني ، وتأدبًا مني لحبيبي رسول الله ﷺ أدعو الله لكل من ابتلي بشرب الخمر وأقول: اللهم ارحمه ، اللهم تب عليه .

نهيا - أخى الحبيب- قُل ؛ كما قال الصحابة: «انتهينا ربنا».

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاري كتاب «الحدود»، باب «ما يكره من لعن شارب الخمر وإنه ليس بخارج من الملة» (۱۷۷۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب (الحدود)، باب (ما يكره من لعن شارب الخمر) (٦٧٨١).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (٢٩٩/٢) ، وأبو داود كتاب «الحدود» ، باب «الحد في الخمر»
 (٣٤٤٧) ، وصححه الألباني في «المشكاة» (٣٦٢١) ، «وصحيح أبي داود» .

• وف "الصحيحين" (١) يقول أنس بن مالك ﴿ : كُنْتُ سَاقِيَ الْقَوْمِ فِي مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةً ، وَكَانَ خَرُهُمْ يَوْمَئِذِ الْفَضِيخَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ الله ﷺ مُنادِيًا يُنَادِي : " أَلَا إِنَّ الْحَمْرَ قَدْ حُرَّمَتْ » قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ : اخْرُجْ فَأَهْرِقْهَا ؛ ولم يقل: بقي كأس قبل التحريم !! أبدًا – قال: فَخَرَجْتُ فَهَرَقْتُهَا ، فَجَرَتْ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ . انظر إلى استجابة الصحابة – ﴿ جَيعًا – فهيا – أيها المسلم – عجل بالاستجابة والأوبة والعودة .

○ وسأختم بقصة جميلة جدًّا؛ ألا وهى قصة أبي محجن (١٠) الثقفي ﷺ:
وأبو محجن الثقفي رجل فارسٌ بطلٌ؛ ومع ذلك كان مبتلى بشرب
الخمر؛ كان رحمه الله يضعف جدًّا أمام الخمر، ومع ذلك خرج إلى
القادسية للجهاد في سبيل الله مع سعد بن أبي وقاص ﷺ، وهنالك في
أرض الميدان، ضعف – مرة أخرى – وشرب الخمر؛ فجيء به لسعد بن
أبي وقاص، فحبسه سعد، وحكم عليه بالحرمان من المشاركة في المعركة
الي وقاحدود لا تقام في أرض العدو – ثم بدأت المعركة، وسمع أبو محجن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب «المظام» ، باب "صبُّ الحمر في الطريق» (٢٤٦٤) ، وانظر أطرافه هناك ، ومسلم كتاب «الأشرية»، باب «تحريم الحمر» (١٩٨٠).

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر: في «الإصابة» (٣٢٣/٧): أبو عجن الثقفي الشاعر المشهور، غتلف في اسمه، فقيل: هو عموو بن حبيب بن عمرو بن عمير بن عوف.. وقيل: اسمه كنيته ، وكنيته أبو عبيد وقيل: اسمه مالك، وقيل: عبد الله .. قال أبو أحمد الحاكم: «له صحبة ويخيل إلي أنه صاحب سعد بن أبي وقاص...». وانظر «الاستيماب» لابن عبد البر. ترجمة أبي عجن.

• ٣٩ ----- تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر ------

صهيل الخيول ، ووقع السيوف والرماح ، فبكى ، وأراد أن يشارك ، وأراد أن يقوم ولكن القيد في يديه وقدميه.

### وإليك الأثر بتهامه:

• ففي «مصنف عبد الرزاق» (() بسنده عن ابن سيرين قال : كان أبو عجن لا يزال يُجلد في الخمر ، فلما أكثر عليهم سجنوه ؛ وأوثقوه ، فلما كان يوم القادسية رآهم يقتتلون ، فكأنه رأى المشركين وقد أصابوا في المسلمين، فأرسل إلى أم ولد سعد – أو إلى امرأة سعد – يقول لها: إن أبا عجن يقول لك : إن خليت سبيله، وحملتيه على هذا الفرس ، ودفعت إليه سلاحًا ، ليكونن أول من يرجع ، إلا أن يقتل . وقال أبو محجن يتمثل : كفى حزنا أن تلتقي الخيل بالقنا وأترك مشدودًا عليً وثاقيا إذا شئت عنّاني الحديد وعُلقت مصاريع من دوني تصُمُّ المناديا

فذهبت الأخرى فقالت ذلك لامرأة سعد ، فحلت عنه قيوده، وحمل على فرس كان في الدار، وأعطى سلاحًا ، ثم جعل يركض حتى لحق بالقوم ، فجعل لا يزال يحمل على رجل فيقتله ، ويدق صلبه ، فنظر إليه سعد ، فتعجب ، وقال : من هذا الفارس؟ قال : فلم يلبثوا إلا يسيرًا حتى هزمهم الله ، فرجع أبو محجن ورد السلاح ، وجعل رجليه في القيود كها

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» (٣/ ٣٤٤،٢٤٣) ، وصحح سنده الحافظ في «الإصابة» (٧/ ٣٢٤) ، ورواه ابن أبي شيبة في «المصنف» (١١،١٠ / من وجو آخر من طريق: إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه قال: «أي سعد بأبي محجن يوم القادسية».

كان ، فجاء سعد ، فقالت له امرأته - أو أم ولده : كيف كان قتالكم؟ فجعل يخبرها ويقول : لقينا ولقينا حتى بعث الله رجلا على فرس أبلق ، لولا أني تركت أبا محجن في القيود لظننت أنها بعض شهائل أبي محجن ، فقالت : والله إنه لأبو محجن ، كان من أمره كذا وكذا ، فقصت عليه القصة ، قال : فدعا به وحل عنه قيوده، وقال : لا نجلدك في الخمر أبدًا ، قال أبو محجن : وأنا والله لا تدخل في رأسي أبدًا ، إنها كنت آنف أن أدعها من أجل جلدك ، قال : فلم يشربها بعد ذلك .

فلا تيأس أيها الأخ ، ولا تيأسي أينها الأخت الفاضلة ؛ ولنعد جميعا إلى الله سبحانه وتعالى ، وأحذر أيضًا من المخدرات : أحذر شبابنا ، وأحذر بناتنا ، ولنعلم أن المسؤولية مسؤولية الجميع ؛ مسؤولية الأسرة ، والمؤسسات الدينية ، والإعلام ، ومناهج التعليم ، والأندية الرياضية ، فإن شبابنا هم ثمرات أفئدتنا ، وفلذات أكبادنا .

مــوامرة تــدور عــلى الـشباب لتجعلــه ركامــا مــن تــراب مــوامرة تقــول لهــم: تعــالوا إلى الـشهوات في ظـل الـشراب مــوامرة يحيـــك خيوطهــا أعـداء ســوء في لـوم الــذئاب تفــرق شــملهم إلا علينــا فـصِرنا كالفريـسة للكــلاب

أيها الشاب الحبيب: عُد إلى الله ؛ حافظ على صلاة الجماعة ، وابتعد عن صُحبة الأشرار ، واصحب الأطهار الأخيار ، والجأ إلى العزيز ٣٩٢ ـــــــ تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر \_\_\_\_\_

الغفار ، وياعلم بأن الله – جلَّ وعلا – لن يخيبك ؛ فها خاب من توكل عليه ، ولجأ إليه ، واعتصم به ، وفوض أمره إليه .

أسأل الله – جـلَّ وعـلاً– أن يحفظ إخواننـا ، وأخواتنـا ، وشبابنا ، وأن يهدي أولادنا ﴿ رَبِّنَا هَبُ لَنَـا مِنْ أَزْوَجِنَـا وَذُرَيّـلَـنِنَا قُــرَّهَ أَعَيُمِـِ وَأَخْصَلُنَا لِلْمُنَقِيرِكِ إِمَامًا ﴾[الفرقان: ٧٤].

\*\*\*\*

## عد رفع العلم وانتشار الجهل

- ومن العلامات الصغرى: ما رواه البخاري ومسلم (۱) من
   حدیث أنس ش أن النبي ﷺ قال:
  - « إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يُرْفَعَ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ » .
  - وفى رواية البخاري<sup>(۲)</sup>: « أَنْ يَقِلَّ الْعِلْمُ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ » .
- وفى رواية أخرى في «الصحيحين»<sup>(٦)</sup> من حديث ابن مسعود وأبي موسى بين أن النبي ﷺ قال:
- « إِنَّ يَثِنَ يَدَي السَّاعَةِ لَآيًامًا يَنْزِلُ فِيهَا الْجَهْلُ، وَيُرْفَعُ فِيهَا الْعِلْمُ،
   وَيَكْثُرُ فِيهَا الْهَرْجُ، وَالْهَرْجُ: الْقَتْلُ » .
- فقد يقول قائل: كيف تقول: يظهر الجهل، ويرفع العلم، ونحن نرى هذا الكم الهائل من العلوم؟!
- والجواب: ليس المراد من حديث رسول الله ﷺ هو علم الدنيا ،
   وإنها علم الآخرة ، علم القرآن والسنة ، أما علم الدنيا فهو في زيادة كها هو الواقع الآن .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ،كتاب «العلم» ، باب «رفع العلم وظهور الجهل» (٨٠) ، ومسلم كتاب
 «العلم» باب «رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (٢٧١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب «العلم» ، باب «رفع العلم وظهور الجهل ، (٨١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب «الفتن» ، باب وظهور الفتن» (٧٠٦٣،٧٠٦٣) ، ومسلم كتاب «العلم» ، باب (رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (٢٦٧٣) .

- قِــال الله جــلَّ في عــلاه : ﴿ بَلِ أَذَرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَ هُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا عَمُونَ ﴾ [النمل: ٢٦].
- وقال الله جلَّ وعلا : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَنِهِرًا مِّنَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنَيَا وَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ
   هُرْعَنِيلُونَ ﴾ [الروم: ٧].

وماذا قال سيد الأولين والآخرين ﷺ ؟

• ففي «مسند أحمد» والبخاري في «الأدب المفرد» أن بسند صحيح من حديث عبد الله بن مسعود الله قال: قال رسول الله عند : « إِنَّ بَيْنَ السَّاعَةِ ... وَظُهُورَ الْقَلَمِ » . لقد ظهر القلم ، وانتشرت الكتابة والصحف ، والجرائد ، والمجلات بصورة لافتة ، لا سيما بعد آلات الطباعة الحديثة التي تطبع آلافًا – بل ملايين – الكلمات في الدقيقة الواحدة ؛ فعلم الدنيا في ازدياد كها أخبر الصادق ، في الوقت الذي قل فيه العلم بالقرآن والسنة ، بل ظهر فعلاً – الجهل بكتاب الله ، وبسنة رسول الله ، كنى أؤكد لكم جميعا – أيها الأفاضل – وساعوني على هذه الشدَّة : أكثر أهل الأرض جهلاء برب الأرض والسهاء وبهاما الأنبياء ، وسيد الأصفياء !! نعم حقيقة لابد من الجهر بها ، أكثر الخلق يجهلون هذا الدين العظيم .

أخرجه أحمد (١/١٩.٤٠٧)، والبخاري في «الأدب المفرد» (١٠٤٩)، وله شاهد، أ أخرجه أحمد (٦٩/٥ مختصرًا)، والنسائي (٧/ ٢٤٤ مختصرًا) وفي «الكبرى» (بطوله ٢٠٤٨) والطيالسي (١١٧١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٤٦٧،٦٤٧).

- تدبر قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم
  مُشْرَكُونَ ﴾ [يوسف: ١٠٦].
- وقـال عـز وجـلً : ﴿ وَإِن تُطِعٌ أَكَثَرُ مَن فِــ ٱلْأَرْضِ يُضِـلُوكَ عَن سَكِيلِ اللَّهِ ﴾ [الانعام: ١١٦].
  - وقال الله عز وجلَّ : ﴿ وَمَآ ءَامَنَ مَعَلُهُ ۚ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ [مود: ٤٠].
- وقال الله عز وجلً : ﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا
   هُمْ ﴾ [ص: ٢٤].

وقال - جل وعلا : ﴿ وَقَالِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ ٱلشَّكُورُ ﴾ [سبأ: ١٣].

حقيقة ثابتة شرعًا وقدرًا ، أن أكثر أهل الأرض جهلاء بالدين الذي ارتضاه الله – عز وعلا - دينا لأهل الأرض ، ولأهل السهاء ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْدَانُ ﴿ [آل عمران: ١٩].

- فيا أيها العبد! تعلم أركان دينك ؛ لأن العلم بها فرض عين على كل مسلم ومسلمة .
- أما الركن الأول من الإسلام: فهو التوحيد، فيا معنى لا إله إلا الله؟
   وما هي مقتضيات التوحيد؟ وما هي نواقض التوحيد؟ وما هي شروط

- وكذلك الصلاة: ما هي أركانها؟ وما هي واجباتها؟ وما هي سننها ؟ وما هي مبطلاتها؟ وما الفرق بين الركن والواجب والسنة ؟
- وكذلك بالنسبة لأخواتنا الفضليات : ما الفرق بين دم الحيض ، ودم النفاس ، ودم الاستحاضة؟ وما حكم كل نوع من هذه الأنواع من الدماء؟

أسئلة في غاية الأهمية !! بجب على كل أحد أن يكون على دراية بها ، وعلى علم بأركان دينه . ولا أقول ذلك إلا لأبين – بالفعل – أن جهلا فاضحا قد وقع بين أهل الأرض بصفة عامة ، وبين كثير من المسلمين بصفة خاصة بها يجب على كل أحد أن يكون على علم به ، والسبب في ذلك: أن العلم قد رفع – أعنى العلم بالكتاب والسنة – وأن الجهل قد ظهر بصورة لافتة؛ لأن كثيرا من الناس قد انشغل عن الآخرة ، وشغلته الدنيا ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

والسؤال: كيف يُرفع العلم؟ وهذا موضوع في منتهى الخطورة ،
 وها هو رسولنا ﷺ بين لنا أن رفع العلم ليس معناه: أن ينام الرجل يوما
 أو ليلة ليصبح فلا يرى في صدره شيئا من العلم! لا ، ليس ذلك هو المراد
 من قبض أو رفع العلم . إذا فها هو المراد؟

• تدبر قول النبي ﷺ ؛ كما في «الصحيحين» (١٠) من حديث عبد الله

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «العلم» باب«كيف يقبض العلم» (١٠٠) ، ومسلم كتاب «العلم» باب (رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان» (٢٦٧٣) .

ابن عمرو هِنْ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول: ﴿ إِنَّ الله لَا يَقْبِضُ الْـعِلْمَ انْيَزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِن النَّاسِ ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْـعِلْمَ بِقَبْضِ الْـعُلْمَاءِ » .

وتلك هي المصيبة ؛ أكبر مصيبة في الأمة أن يموت عالم ، والذي يُدمي القلب أنه ربيا يموت من فحول العلماء هنا أو هناك ، ولا تعلم الأمة بموته ؛ لأن كثيرا من الفضائيات ، أو كثيرا من وسائل الإعلام انشغلت عن هؤلاء الأطهار الأفاضل ، وركزت الأضواء على غيرهم ، مع أن الأصل أن يُقدم هؤلاء للأمة كلها، أن يُقدم أهل العلم، وأهل الفضل ، ممن يقول : قال الله ، قال رسول الله ، بعلم ، وفهم ، وبينة ، ودليل ؛ فموت العالم من أكبر المصائب التي تقع في أمة النبي .

يقول النبي ﷺ : « حَتَّى إِذَا لَمْ يَنْرُكْ عَالِمًا، اتَّخَذَ النَّاسُ رُؤُوسًا جُهَّالاً فَسُئِلُوا، فَأَفْتُوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » جهال ومع ذلك يتجرؤون على الفتوى! واقع أليم .

وهذا الحديث دليل على أن العلم الذي تقدم في حديث الرسول على أن العلم الذي تقدم في حديث الرسول على هو علم القرآن والسنة ؛ فقد قال هنا – عليه الصلاة والسلام : « فَأَفْتُوا يِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا » ومن المعلوم أن الضلال لا يقع في الأمة إلا برفع العلّم ؛ وبقبض العلماء الصادقين .

فالمصيبة الكبرى التي تمر بها الأمة – الآن- أن رؤوسا جهالا تجرؤوا على الفتوى ، وتجرؤوا على العلم ، وأنا أقول بملء فمي : نرى فوضى في الفتوى على الفضائيات ، لدرجة أن الناس يتعرضون لفتنة حقيقية فعلا ، يقولون : من نصدق ؟ بل إن الفضائيات الآن تُظهر الشيوخ ، وأهل العلم على أنهم ديوك يتصارعون ، ويتناحرون

### وكل له قول !!

• وأقول: القول في دين الله تعالى ليس لي ، وليس لك ، وليس من حق أي مخلوق على وجه الأرض ، فإن كنت تملك الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله عنه بفهم سلف الأمة الصالح من الصحابة الأطهار ، والتابعين وتابعيهم الأخيار فتكلم ، أما أن يظهر فلان ، أو تظهر فلانة لتتكلم في دين الله تبارك وتعالى بهذه الصورة العجيبة الجريئة، بغير بينة، وعلم ، وربها قُدم العقل على صريح النقل في كتاب الله ، أو على صحيح النقل في سنة رسول الله بدعوى العلم!

نعم .. رُفع العلم، وقُدم كثير من الرؤوس الجاهلة بكتاب الله وبسنة رسول الله ﷺ لتكتب ولتتكلم ولتوجه على غير مراد الله ورسوله !! والفتنة الكبرى أن يكون هؤلاء الناس يتكلمون بألسنتنا ، ويلبسون ملابسنا؛ لذلك يقول حذيفة بن اليان الله عنه - كما في «الصحيحين» : كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ الله ﷺ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَحَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللهُ بَهَذَا الْخَيْرِ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ فَقَالَ النبيُّ ﷺ : ﴿ نَعَمْ ﴾! قَالَ حُذَيْفَة: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ وَفِيهِ دَخَنَّ ﴾ قُلْتُ: وَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «الفتن» ،باب «كيف الأمر إذا لم تكن جماعة» (٧٠٨٤)، ومسلم كتاب «الإمارة»، باب (وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن) (١٨٤٧).

دَخَنُهُ؟ قَالَ: ﴿ قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَذَيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ ﴾ - يعني: ستسمع كلامًا غريبًا في دين الله، وتستبعد أن يكون هذا كلام ربنا، ونبينا ﷺ، ولا هو من الإسلام! - قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: ﴿ نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبُوَابٍ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَلَفُوهُ فِيهَا ﴾ قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: ﴿ هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِتَنَا ﴾ .

وفى لفظ مسلم (١٠)؛ قال ﷺ: ﴿ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْنَانِ إِنْسُ لَكُوبُ اللَّا عَلَى اللَّمَ اللَّمَ المَّامَةُ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ ، مُقُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَمَمْ جَمَاعَةٌ وَلَا إِمَامُ ؟ قَالَ: ﴿ فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلَّهَا ، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ ، حَتَّى يُلْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ » .

واعلم أن رفع العلم ، ليس معناه أن تخلو الأرض من قائم لله بحجة ، ليس هذا هو المراد بل يظهر الجهل بصورة أكثر ، ويقل العلماء الربانيون ، لكن لابد من قائم لله بحجة في الأرض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ فأبناء الطائفة المنصورة لا يخلو منهم زمان ولا مكان ، أرجو أن تكون المسألة واضحة حتى لا يعتقد أحدُ أن ثم تعارضا في سنة رسول الله على .

ففي «الصحيحين» (٢) من حديث معاوية رشي قال : سمعت

<sup>(1)(</sup>V3A1\YO).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب «المناقب» ، باب (۲۸) ، حديث (۳۲٤۱) ، ومسلم كتاب «الإمارة»، باب « قوله ينج «لا تزال طائفة من أمني ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم» (۱۰۳۷/۱۷۰).

رسول الله ﷺ يقول : « لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ الله؛ لاَ يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ الله وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ » .

وفى لفظ مسلم: « وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَى النَّاسِ».

لابدأن تبقى الطائفة المنصورة لتوجه، ولتبين الحق بدليله من كتاب الله، ومن كلام الصادق رسول الله ﷺ، أما الجهل فبصفة عامة يكثر ، من أجل ذلك ، كرم النبي العلم ، وزكى العلماء ؛ بل بين الله تعالى في قرآنه فضل العلم ، ومكانة وكرامة العلماء في كثير من الآيات.

تسدبر معسى قسول الله تعسالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا
 يَعْلَمُونَ ﴾[الزمر: ٩].

• وقال الله عز وجلُّ : ﴿ إِنَّمَا يَغْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَتُولُا ﴾[فاطر: ٢٨].

•وقال الله عز وجل : ﴿ يَرْفَعِ اللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَدتِ ﴾[المجادلة: ١١].

•بـل وقـال جـل جلالـه : ﴿ شَهِـدَ اللهُ أَنَـٰهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَٱلْمَلَتَهِكَةُ
 وَأُولُوا أَلْوِلْمِ ﴾[آل عمران: ١٨].

فأول من شهد لله بالوحدانية هو الله ، ثم الملائكة ، ثم ثلَّث بأهل العلم.

قال ابن القيم: « وهذه هي العدالة في أعلى درجاتها ، فإن الله تبارك وتعالى لا يستشهد بمجروح» (١).

<sup>(</sup>١) دمدارج السالكين، (٢/ ٤٣٩) و (٣/ ٤١٢) بتصرف.

لذلك كان الرسول ﷺ يحتفي بالعلم ، وبطلاب العلم والعلماء حفاوة بالغة؛ يقول لعلى ﷺ " : « لَأَنْ يُهُدّي بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيْرٌ لَكَ مِنْ مُحْرِ النَّعَمِ » . وفي رواية : « مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ مُحْرُ النَّعَمِ » . تدبر تلك الكرامة وهذه المكانة .

اللهم اجعلنا وإياكم من أهل العلم الربانيين الصادقين .

• وفى الحديث الذي رواه الترمذي $^{(7)}$  بسند حسن من حديث أبي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب (الجهاد والسيرة) باب ادعاء النبي ﷺ الناس إلى الإسلام، (٢٩٤٢)، ومسلم كتاب افضائل الصحابة، ، باب امن فضائل على بن أبي طالب ١٤٠٠٪.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/٩٦/)، وأبو داود كتاب (العلم، ، باب ١٠١٠ على طلب العلم، (٣٦٤)، والترمذي كتاب (العلم، باب (ما جاء في فضل الفقه على العبادة، (٢٦٨٢)، وابن ماجه في (المقدمة، (٣٣) وحسنه لغيره الألباني في (صحيح الترغيب، (٧٠) و والمشكاة، (٢١٢)، و وصحيح الجامع، (٣١٧).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي كتاب «العلم" ، باب «ما جاء في فضل الفقه على العبادة» (٢٦٨٥) وقال:
 «حديث غريب صحيح» والطبراني في «الكبير» (٢٩١٧)، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» (١٨٣٨)، وحسنه في «المشكاة» (٢١٣).

أمامة الباهلي ﷺ: ذُكِرَ لِرَسُولِ الله ﷺ رَجُلاَنِ أَحَدُّمُمَا عَابِدٌ وَالآخَرُ عَالِمٌ – يعني: أحدهما متعبد خاشع أواب، والآخر عالم – فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ:

« فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِى عَلَى أَنْنَاكُمْ »، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ﷺ: \* إِنَّ اللهُ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِينَ، حَتَّى النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا، وَحَتَّى الْحُوتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِ النَّاسِ الْخَيْرَ »

مما هذا الفضل؟ وما هذا الكرم؟

بل وفى «مسند» أحمد و«معجم الطبراني» بسند حسن (٢) من حديث صفوان بن عسال المرادي ﴿ قَال : أَتَيْتُ النَّبِيِّ ﷺ وَهُوَ مُتَكِئٌ فِي الْمَسْجِدِ عَلَى بُرْدٍ لَهُ أَخْرَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي جِئْتُ أَطْلُبُ الْعِلْمَ؛
 قَفَالَ النبيُّ ﷺ:

أخرجه مسلم كتاب «الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار»، باب «فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر ( (٦٩٩٧).

<sup>(</sup>۲) أخرجه أحمد (٤/ ٢٤٠، ٢٤٠)، والطبراني في «الكبير» (٥٤/ ٥٤) (٧٣٤٧)، والحاكم (١٠١،١٠٠/) وصححه ووافقه الذهبي، وابن عدى في «الكامل» (٢/ ٣٣١)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (١/ ٣٣)، وحسنه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣٣٩٧).

المَرْحَبًا بطالبِ الْعِلْمِ، إِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ تَحْفَّهُ الْمَلائِكَةُ وَتُظِلُّهُ بِأَجْنِحَتِهَا،
 ثُمَّ يَرْكَبُ بَعْضُهُم بَعْضًا، حَتَّى يَبْلُغُوا السَّبَاءَ الدُّنْيَا، مِنْ حُبِّهِمْ لِمَا يَطْلُبُ ».

هذه كرامة عالية ، فمرحبا بك أيها الأخ الكريم ، يا من تحرصُ على مجالس العلم ، ومرحبًا بك أيتها الطالبة للعلم والحق .

• بل ومن أعجب الأحاديث في هذا الباب؛ ما رواه البخاري ومسلم (١) من حديث أبي وَاقِدِ اللَّيْتِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بَيْمَا هُو جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ وَالنَّاسُ مَعَهُ، إِذْ أَقْبَلَ ثَلَاثَةُ نَفَرٍ، فَأَقْبَلَ اثْنَانِ إِلَى رَسُولِ الله ﷺ فَأَمَّا رَسُولِ الله ﷺ فَأَمَّا وَحَدُّمَا: فَرَأَى فُرْجَةً فِي الْحَلْقَةِ فَجَلَسَ فِيهَا، وَأَمَّا الْآخُر: فَجَلَسَ خَلْفَهُمْ، وَأَمَّا النَّالِثُ: فَأَدَبُرَ ذَاهِبًا، فَلَمَّا فَرَعَ رَسُولُ الله ﷺ قَالَ: ﴿ أَلَا أَخْبُرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ الثَّلَاقَةِ ؟ أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأَوى إِلَى الله فَآواهُ الله ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ الله فَآواهُ الله ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ ،

لا تُعرض عن القرآن والسنة!!!

والله ما هانت الأمة إلا حين ابتعدت عن كتاب ربها ، وسنة نبيها ته ... إلا حين قبض العلماء الربانيون ، وتقدمت الرؤوس الفارغة الجاهلة لتتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم !!

وقضية العلم قضية كبيرة جدًّا ، لأنني ألمح الآن خطرًا بالغًا في فتـاوي

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «العلم» ، باب «من قعد حيث ينتهي به المجلس» (٦٦)، ومسلم كتاب «السلام»، باب «من أتى مجلسا فوجد فرجة فجلس فيها وإلا وراءهم» (٢١٧٦).

كثيرة ؛ لا سيها على شبكة الإنترنت ، وفى كثير من المواقع ، وكثير من أولادنا وشبابنا صار يستفتى هذه المواقع في المسائل الخطيرة الكبيرة ، التي لو عرضت مسألة منها على عمر بن الخطاب ، لجمع لها الصحابة من أهل بدر ، إنها مسألة في منتهى الخطورة؛ من أجل ذلك أنا أقول: إن قضية العلم من أخطر القضايا ؛ بل ومن أخطر التحديات أن يحال بين شباب الأمة وبين العلماء الحقيقيين، الذين يقولون: قال الله ، قال رسول الله ، بهم دقيق - ووعى عميق للكتاب والسنة وللواقع الذي تحياه أمتنا الآن .

قال ابن القيم على (١): «لا يجوز للعالم ، أو المفتى، أو الحاكم ، أن يفتى في أي مسألة إلا بعلمين :

• الأول: فهم الواقع.

العِلْمُ الثاني: فهم الواجب في الواقع». أي: فهم الدليل الشرعي الذي ينسحب على الواقع الذي ندرسه ونبحثه ؛ أي: قبل أن أقول:
 قال الله وقال رسول الله عنى ، هل أنا على بصيرة بواقع الناس أم لا ؟ هل أنا على دراية بواقع الأمة وحجم المؤامرة التي تُحاك لها أم لا؟

فمن اليسير جدًّا أن تُحمس شبابنا ، أو أن نحرك العواطف ، لكن من الخيانة لله ، ولرسوله، وللمؤمنين أن يكون العالم أو الداعية أو من يتصدر للفتيا جاهلا بواقع الأمة ، وألا أكون على بصيرة بواقع العالم ، وأن أقدم

 <sup>(</sup>١) ﴿إعلام الموقعين﴾ (١/ ٨٧ ط الجيل - بتصرف).

لشبابنا وأحبابنا من أولادنا وأبنائنا أدلة دون تحقيق مناطات هذه الأدلة ، ودون ربط صحيح بين هذه الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله على وبين الواقع الذي تحياه الأمة خاصة ، وتحياه البشرية عامة !!

فهذه قضية في منتهى الخطورة!! لذلك نقول : لابد من الفهم في العلم .. لابد من فهم الدليل من كتاب الله ، ومن سنة رسول الله ﷺ .

أخي الحبيب: إذا كان الدليل صحيحا، فلا بد من النظر في فهم الدليل، ولابد من معرفة مراتب الدليل، ومناطات الدليل، والمجمل، والمبين، والعام، والخاص، والناسخ، والمنسوخ؛ فالدليل وحده ليس هو منتهى العلم؛ فلابد للربط ربطا صحيحا بين دلالات النصوص، وحركات الواقع المتغيرة، والمتجددة، ثم مراجعة الربانيين من العلماء، والأمة لا تخلو بفضل الله من أبناء الطائفة المنصورة، لنفهم مراد الله ولنفهم مراد رسول الله على لذا بوب الإمام البخاري - رحمه الله تعلى في «صحيحه» في «كتاب العلم» بابا في غاية الفقه.

فقال: «باب العلم قبل القول والعمل»، وترجمة فقهية، أي:
 قبل أن أتكلم وأعمل لابدأن أتعلم، وصدر الباب بقول الله - جل
 وعلا- لنبينا ﷺ: ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ, لَآ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَاسْتَغْفِر لِذَئِلِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 وَالْمُؤْمِنَنِ ۗ وَاللهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّمَكُم وَمُمْونكُم ﴿ [عمد: ١٩].

وهنا أمر الله – جل وعلا– نبيه في هذه الآية بأمرين :

• بالعلم ؛ في قوله : ﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ ﴾.

• وبالعمل ؛ في قوله : ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْكِ ﴾ ، قال ابن المنير (فيها حكاه عنه الحافظ في «الفتح» ( ) : «فقدم الله العلم على العمل ؛ لأن العلم هو المصحح للنية التي يصح بها كل قول وكل عمل ».

○ أخي: إياك أن تتحرك على الطريق خطوة إلا بعد أن تتعلم ، فحاسك له كل تقدير ، لكنه وحده لا يكفى ، وإخلاصك للدين له كل تقدير ، لكن حماسك ، وإخلاصك لا يكفيان ؛ إذن فها الذي يكفى ؟ لابد وأن يكون حماسك وإخلاصك منضبطين بضوابط الشرع ؛ وإلا أوردها سعد وهو مشتمل ، ما هكذا يا سعد تورد الإبل ، نعم سنضر من حيث نريد النفع ، وسنفسد ونحن نريد الإصلاح ، وسنسفك الدماء باسم الجهاد في سبيل الله ، وباسم الغيرة على الدين ، وسنبتدع باسم الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر!! والقضية ليست كذلك البتة.

ألا تعلم أن الخوارج- كلاب أهل النار- كفروا عليا ﴿ ؟! بأدلة من القرآن !! لكن بفهمهم الخاص ، فلقد ذهب إليهم ابن عباس ليسألهم لماذا كفرتم عليًا ؟وقد كانوا في جيش عليًّ لكنهم خرجوا عليه بعد قضية التحكيم بينه وبين معاوية ﴿ يُنْ فَلَمَا ذَهِبِ إليهم حبر الأمة، وترجمان القرآن ليحاججهم فيها ذهبوا إليه من ضلال ؛ فهاذا كانت حججهم ؟!

<sup>(</sup>١) (الفتح) (١/ ١٦٠) ط دار المعرفة . بتصرف.

#### ∘قالوا:

- الأولى: حكّم علي الرجال في دين الله ، والله تبارك وتعالى يقول: ﴿ إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّا سِنَهِ ﴾ [الانعام: ٥٠] وبذلك يكون علي قد كفر! واستدلوا على كفره بهذه الآية! ولا أحدينكر أن هذه آية قرآنية ، لكن المصيبة أنهم فهموا الآية على غير وجهها الصحيح.
- والثانية: قاتل أقوامًا يقصدون عائشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عن جميع أصحاب رسول الله على ولم يَسْبِ نساءهم، ولم يغنم أموالهم، فلئن كانوا مسلمين فقد حرم عليه قتالهم، ولئن كانوا كفارا فقد حلت له أموالهم، ونساؤهم! وهذه شبهة ومصيبة، وأي أحد ليس لديه فهم للدين، وليس عنده علم ولا بصيرة يقول: هذا الكلام صحيح! لأن عليًا قد فعل هذا!! وهي لعمر الله شبهة خطيرة أدت بهم إلى هذه الكارثة الأليمة!
- الثالثة: أنه تنازل عن صفة أمير المؤمنين في قضية التحكيم ، فإن لم
   يكن على أميرًا للمؤمنين فهو أمير للكافرين! كذا استدلالات القوم.

#### ○ والرد على الشبهات الثلاث:

ما قال ابن عباس: أرأيتم إن بينت لكم بآية من كتاب الله محكمة ،
 وحديث لرسول الله ﷺ أترجعون؟ قالوا: اللهم نعم ، هات يا بن عباس.
 انظر لنور العلم الذي يبدد ظلام الجهل .

الجهل قبل الموت موت لأهله وأجسامهم قبل القبور قبور وأرواحهم في وحشة من جسومهم وليس لهم قبل النشور نشور

فتدبر معي هذا الحوار البديع الذي دار بين ابن عباس چه وبين
 الخوارج وزع إئهم من خلال هاتين الروايتين :

الأولى: عَنْ عُبيْدِ الله بْنِ عِيَاضِ بْنِ عَمْرِو الْقَارِيِّ قَالَ: جَاءَ عَبْدُ الله بْنُ شَدَّادِ فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﴿ وَنَحْنُ عِنْدَهَا جُلُوسٌ مَرْجِعَهُ مِنَ الْعِرَاقِ لَيَالِيَ قُتِلَ عَلِيٍّ فَقَالَتْ لَهُ: يَا عَبْدَ الله بْنَ شَدَّادٍ، هَلْ أَنْتَ صَادِقِي عَنْ هَوُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيٍّ ﴿ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَصْدُقُكِ!
 لِي لَا أَصْدُقُكِ!

قَالَتْ: فَحَدُّثْنِي عَنْ قِصَّتِهِمْ؟ قَالَ: فَإِنَّ عَلِيًّا ﴿ لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيَةَ وَحَكَمَ الْحَكَمَانِ، خَرَجَ عَلَيْهِ ثَهَانِيةً الآفِ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا بِأَرْضِ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، فَنَزَلُوا بِأَرْضِ يُقَالُ لَمَا: "حَرُورَاءُ " مِن جَانِبِ الْكُوفَةِ، وَأَنَّهُمْ عَتَبُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا: انْسَلَخْتَ مِنْ قَمِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللهُ تَعَالَ، وَاسْمِ سَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى بِهِ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ مَن فَعِيصٍ أَلْبَسَكَهُ اللهُ تَعَالَى، وَاسْمِ سَمَّاكَ اللهُ تَعَالَى بِهِ، ثُمَّ انْطَلَقْتَ مَا عَتَبُوا عَلَيْهِ وَفَارَقُوهُ عَلَيْهِ، فَأَمَر مُؤَذَّنَا فَأَذَّنَ أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ الله الرَّجَالَ، وَلا حُكْمَ إِلَّا لللهُ تَعَالَى. فَلَمَا أَنْ لَا يَدْخُلَ عَلَى أَمِيرِ اللهُ المُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَلَ الْقُرْآنَ، فَلَمَا الْمُثَلِّتِ الدَّارُ مِنْ قُرَّاءِ النَّاسِ، الْمُؤْمِنِينَ إِلَّا رَجُلٌ قَدْ حَلَ النَّاسَ؛ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللهَ المُعَلِّمِ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَرَقِ! وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ مِا رُوّينَهُ مِنْهُ أَنْ وَيَنَاهُ مِنْ اللهُ اللهُ عَلَى مِن وَرَقِ! وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ مِا رُوّينَهُ مِنْهُ فَهَا لُوا: أَصْحَابُكُمُ مُولًا الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ المَنْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ المِنْهُ الْمَالُولُ المُؤْمِنِينَ اللهُ الْمَلْمِ الْمِلْولُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الله

يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ فِي امْرَأَةِ وَرَجُلٍ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَنْنِهِمَا فَابَعَـنُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَاۤ إِن يُرِيدَاۤ إِصْلَكَا يُوقِقِ ٱللّهُ يَنْنَهُمَآ ﴾[النساء: ٣٥].

فَأُمَّةُ مُحَمَّدٍ ﴿ اَفَظُمُ دَمَّا وَحُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ، وَنَقَمُوا عَلَيَّ أَنْ كَاتَبْتُ مُعَاوِيَةَ: كَتَبَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مُعَاوِيةَ: كَتَبَ عِلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَقَدْ جَاءَنَا سُهَيْلُ بْنُ عَمْرٍو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ الله ﷺ فَكَتَبَ رَسُولُ الله ﷺ: ﴿ لَا تَكْتُبُ بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ فَقَالَ سُهَيْلٌ: لَا تَكْتُبْ بِسْمِ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ ﴾ فَقَالَ: اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ رَسُولُ الله الرَّحْنِ الرَّحِيمِ فَقَالَ: الْوَحْمُ اللهُمَّ، فَقَالَ مُعَلِد الله قُرِيشًا ﴾، يَقُولُ الله لَمُ أَخَالِفُكَ. فَكَتَبَ: ﴿ هَذَا مَا صَالَحَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله قُرِيشًا ﴾، يَقُولُ اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسْوَةً حَسَنَةٌ لِمَن كَانَ يَرْجُولُ اللهَ وَالْمَوْمُ أَلْخُومُ ﴾ [الأحزاب: ٢١].

فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌّ عَبْدَ اللهُ بْنَ عَبَّاسٍ ﴿ ، فَخَرَجْتُ مَعَهُ، حَتَّى إِذَا تَوَسَّطْنَا مُمَسْكَرَهُمْ ، قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ يَخْطُبُ النَّاسَ ، فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْـ قُرُآنِ ، إِنَّ هَذَا عَبْدُ اللهُ بْنُ عَبَّاسٍ ﴿ نَ فَمَنْ لَمَ يَكُنْ يَعْرِفُهُ ، فَأَنَا أُعَرَّفُهُ مِنْ كِتَابِ الله مَا يَعْرِفُهُ بِهِ ، هَذَا عِنْ نَزَلَ فِيهِ وَفِي قَوْمِهِ: ﴿ فَوْمُ خَصِمُونَ ﴾ .

[الزخرف: ٥٨]

فَرُدُّوهُ إِلَى صَاحِبِهِ، وَلَا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ؛ فَقَامَ خُطَبَاؤُهُمْ، فَالُوا:

وَاللهُ لَنُواضِعَنَّهُ كِتَابَ الله، فَإِنْ جَاءَ بِحَقَّ نَعْرِفُهُ لَتَشَّعَنَّهُ، وَإِنْ جَاءَ بِبَاطِلِ لَنُبُكَّتَنَّهُ بِبَاطِلِهِ. فَوَاضَعُوا عَبْدَ الله الْكِتَابَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ لَلَائِهَ لَيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَرْبَعَةُ اللهِ كُلُّهُمْ عَلَى عَلِيٍّ الْكُوفَة. اللهَ كُلُّهُمْ عَلَى عَلِيٍّ الْكُوفَة. فَبَعَثَ عَلِيٍّ ﴿ إِلَى بَقِيْتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقَلُو: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقَلُو: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقَلُو: قَدْ كَانَ مِنْ أَمْرِنَا وَأَمْرِ النَّاسِ مَا قَدْ رَأَيْتُمْ، فَقَدُوا عَيْتُمْ وَقَدْ بَدُذْنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ فَعَلْتُمْ فَقَدْ نَبَذْنَا إِلَى لَكُونَا لَكُونَا لَهُ لَا يَسْفِكُوا اللهِ لَا يُعِبُّ الْخَالِيْنِينَ.

فَقَالَتْ لَهُ عَائِشَةُ ﴿ يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدْ فَتَلَهُمْ؛ فَقَالَ: وَاللهُ مَا بَعَثَ إِلَيْهِمْ حَتَّى قَطَعُوا السَّبِيلَ، وَسَفَكُوا الدَّمَ، وَاسْتَحَلُّوا أَهْلَ الدِّمَّةِ، فَقَالَتْ: آللهُ؟

قَالَ: آلله الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَقَدْ كَانَ، قَالَتْ: فَهَا شَيْءٌ بَلَغَنِي عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ يَتَحَدَّثُونَهُ، يَقُولُونَ: ذُو الثُّدِيِّ وَذُو الثُّدِيِّ؟ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُهُ وَقُمْتُ مَعَ عَلِيُّ ﴿ عَلَيْهِ فِي الْقَتْلَى، فَدَعَا النَّاسَ .

فَقَالَ: أَتَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَهَا أَكْثَرَ مَنْ جَاءَ يَقُولُ: قَدْ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّى، وَلَمَ يَأْتُوا فِيهِ بِنَبَتٍ يَعْرِفُهُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَتْ: فَهَا مَوْلَئِيهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فُلَانٍ يُصَلِّى، وَلَمَ يَأْتُوا فِيهِ بِنَبَتٍ يَعْرِفُهُ إِلَّا ذَلِكَ، قَالَتْ: فَهَا قَوْلُ عَلِيَّ ﴿ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزْعُمُ أَهْلُ الْعِرَاقِ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَالَتْ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْهُ أَنَّهُ قَالَ غَيْرَ ذَهُ اللهُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: اللَّهُمَّ لَا، قَالَتْ: أَجَلْ، صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، يَزْحُمُ اللهُ عَلِيَّا ﴿ وَلَهُ وَلَهُ كَانَ مِنْ كَلَامِهِ لَا يَرَى شَيْنًا يُعْجِبُهُ إِلَّا قَالَ: صَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ، وَرَسُولُهُ،

فَيَذْهَبُ أَهْلُ الْعِرَاقِ يَكْذِبُونَ عَلَيْهِ وَيَزِيدُونَ عَلَيْهِ فِي الْحَدِيثِ(١١).

الرواية الثانية ؛ روى النسائي رحمه الله في «الخصائص»<sup>(۲)</sup> عن
 عبد الله بن عباس بخيط قال :

لمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اعْتَزَلُوا فِي دَارهِمْ ، وَكَانُوا سِتَّةَ آلاَفِ ، فَقُلْت لِعَلِيُّ ﷺ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، أَبْرِ دَ بِالصَّلَاةِ لَعَلِي أَكُلَّمُ هَوُّلَاءِ الْقَوْم ، قَالَ : إِنِّي أَخَافُهُمْ عَلَيْك، قُلْت: كَلَّا، قال: فَلَبِسْتُ وَتَرَجَّلْتُ وَدَخَلْتُ عَلَيْهِمْ فِي نِصْفِ النَّهَارِ وَهُمْ قَائِلُونَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِمْ.

فَقَالُوا: مَرْحَبًا بِك يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؛ مَا جَاءَ بِك؟ قُلْت لهم: أَتَيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ، ومِنْ عِنْدِ ابْنِ عَمِّ النَّبِيِّ ﷺ وَصِهْرِهِ، وَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْآنُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِتَأْوِيلِهِ مِنكُمْ، وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ، لِأَبُلَعْكُمْ مَا يَقُولُونَ، وَتُخْبُرُونَ بِمَا تَقُولُونَ، فَانْتَحَى لِي نَفَرٌ فِينَّمُ مَ فَلْت: أَخْبِرُونِي مَا نَقَمْتُمْ عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ الله ﷺ وَابْنِ عَمُّو؟! فَالُوا: ثَلَاتٌ . قَلْدَا: ثَلَاتٌ . قَالْوا: ثَلَاتٌ . قَالُوا: ثَلَاتٌ . قَالَمُ الله ﷺ وَابْنِ عَمُّو؟!

قُلْت : مَا هُنَّ؟

قَالُوا : إِحْدَاهُنَّ؛ أَنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي أَمْرِ الله ، وَقَدْ قَالَ تَعَالَى:﴿ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَهِ ﴾ [يوسف: ٤٠].

أخرجه أحمد (٨٧،٨٦/١) ، وأبو يعلى (٤٧٤)، وابن عساكر (٨٧٤) ، (١٠٤/٢٩)،
 وقال الهيثمي في «المجمع» (٣٥٣/٦): (رواه أبو يعلى ورجاله ثقات، وإسناده حسن ؛ كيا
 قال الشيخ شعيب في «المسند»

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي في الخصائص؛ (١٨٥) ، وهو في السنن الكبرى؛ (٥/ ١٦٧،١٦٥) وسنده حسن.

ما شأن الرجال والحكم؟ فَقُلْت: هَذِهِ وَاحِدَةٌ.

قَالُوا : وَآَمًا النَّانِيَةُ؛ فَإِنَّهُ قَاتَل وَلَمْ يَسْبِ سَبَاهُم، وَلَمْ يَغْنَمُ؛ فَإِنْ كَانُوا كُفَّارًا لَقَدْ حَلَّتْ سَبْيُهُمْ، وَإِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا أَحَلَّ سَبْيهُمْ وَلَا قِتَالَهُمْ، قُلْتُ: هَذِهِ اثْنَتَان فَهَا النَّالِئَةُ ؟

قَالُوا: إِنَّهُ مَحَا نَفْسَهُ عَنْ أَمِيرِ الْـمُؤْمِنِينَ؛ فَهُوَ أَمِيرُ الْكَافِرِينَ.

قُلْتُ: هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟ قَالُوا: حَسْبُنَا هَذَا.

قُلْتُ: أَرَأَيْتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ الله – جلَّ ثناؤه –، وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيهِ ﷺ مَا يَرُدُّ قَوْلَكُمْ أَترضون –تَرْجِعُونَ؟ – قَالُوا: نَعَمْ.

فَأَنْشَدْتُكُمْ بِالله تَعَالَى أَحُكُمُ الرِّجَالِ فِي أَرْنَبٍ وَنَحْوِهَا مِنَ الصَّيْدِ أَفْضَلُ أَمْ حُكْمُهُمْ فِي دِمَائِهِمْ وَصَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ، وَأَنْتَم تَعْلَمُون أَنَّ الله تَعَالَى لَوْ شَاءَ لَمَكَمَ، وَلَمْ يُصَمِّرُ ذَلِكَ إِلَى الرِّجَالِ؟

وَفِي الْمَرْأَةِ وَزَوْجِهَا؛ قَالَ اللهُ تعالى:

﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُواْ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ. وَحَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهَا إِن يُرِيدًا إِصْلَاحًا يُوفِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ﴾[النساء: ٣٥].

فَأَنْشَدْتُكُمْ بالله فَجَعَلَ اللهُ حُكْمَ الرِّجَالِ في صَلاَحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ وحقن دمائهم أفضل أم حكمهم في بِضْعِ امْرَأَةٍ، أَخَرَجْتُ مِنْ هَلِذِهِ؟ قَالُوا : نَعَمْ.

قلت: وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: قَاتَلَ فَلَمْ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، أَفَتَسْبُونَ أُمَّكُمْ عَائِشَةَ وَتَسْتَجِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا، وَهِي أُمُّكُمْ ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا نَسْتَجِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا، وَهِي أُمُّكُمْ ؟ فَإِنْ قُلْتُمْ: إِنَّا نَسْتَجِلُّونَ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَلِئنْ قُلْتُمْ: لَيْسَتْ بِأُمِّنَا نَسْتَجِلُّ مِنْ غَيْرِهَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَلِئنْ قُلْتُمْ: لَيُسَتَّ بِأُمِّنَا فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَلِئنْ قُلْتُمْ: لَيُسَتَّ بِأُمِّنَا فَقَدِيكَ مِنْ أَنفُسِمِمُ فَقَدْ كَفَرْتُمْ، وَلِئنْ ضَلاَلَتَيْنِ، فَأَنْوا مِنْهُمَا وَأَنْوا مِنْهُمَا فَلَاللَّيْنِ، فَأَنُوا مِنْهُمَا وَأَنْوا مِنْهُمَا فَيَوْا مِنْهُمَا بِمَحْرَجٍ؟

قلت: أَفَخَرَجْتُ مِنْ هَذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ.

وَأَمَّا قَوْلُكُمْ: كَا نَفْسَهُ مِنْ أَمِيرِ الْـمُؤْمِنِينَ فَأَنَا آتِيكُمْ بِمَنْ تَرْضَوْنَ، وَأَرَاكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ النَّبِيَ عَنَى يَوْمَ الْـحُدَيْبِيةِ صَالَحَ الْمُشْرِكِينَ؛ فَقَالَ لَعلِيَّ \* : « اكْتُبْ: هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله ﴿ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ مَا اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَرَجَعَ مِنْهُمْ أَلْفَانِ، وَيَقِيَ سَائِرُهُمْ، فَقُتِلُوا عَلَى ضَلَالَتِهِمْ، فَتَلَهُم الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ.

إنه العلم..إنه الفهم ؛لذلك بوب البخاري في «صحيحه»بابا بعنوان: «باب الفهم في العلم» فالفهم: فضل الله يؤتيه من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم .

• ها هو الصديق - رضوان الله عليه - عندما وقف النبي على المنبر ، وقال : « إِنَّ عَبْدًا خَيَّرُهُ اللهُ يَنْنَ أَنْ يُؤْتِيَهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّنْيَا مَا شَاءَ وَيَنْ المنبر ، وقال : « إِنَّ عَبْدًا خَيَّرُهُ اللهُ يَنْنَ أَنْ يُؤْتِيهُ مِنْ زَهْرَةِ اللَّنْيَا مَا شَاءَ وَيَنْنَ مَا عِنْدَهُ » فَبَكَى أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: فَدَيْنَاكَ بِآبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا - ضج الناس على الصديق ، لماذا يقول ذلك؟ - يقول أبو سعيد الخدري على المؤمنية : فكان رَسُولُ الله عنى هُو الْمُخَيَّر، وكانَ المُجارِمُ هُوَ الْمُخَيَّر، وكانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا بِهِ . والحديث في «الصحيحين» أن عن أبي سعيد على .

• وها هو عثمان بن عفان على أنه أتواله بامرأة ولدت بعد ستة أشهر من الزواج ، فاتهموها بالزنا ، وأراد أن يقيم الحد عليها ، فقال ابن عباس : تمهل يا أمير المؤمنين ، عباس : تمهل يا أمير المؤمنين ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب امناقب الأنصار، باب «هجرة النبي عنه وأصحابه إلى المدينة »
 (٣٩٠٤)، ومسلم كتاب «فضائل الصحابة»، باب «من فضائل أبي بكر الصديق بير»
 (٢٣٨٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في «التفسير» سورة البقرة آية(٣٣٧) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» لسورة البقرة (آية ٣٣٣)، وعبد الرزاق في «مصنفه» (٧/ ٣٥١).

ورواية على عند ابن أبي حاتم في «التفسير» (لسورة الأحقاف:٥١)، ومالك في «الموطأ»
 (في الحدود، باب ما جاء في الرجم باب ١ رقم ١١)، وانظر: «الدر المنثور» (تفسير البقرة والأحقاف).

فقد تضع المرأة ولدها لستة أشهر !! ما هذا الكلام؟ ومن أين أتيت بهذا الكلام يا على ، ويا ابن عباس؟ قال له : من القرآن ، المرأة تضع بعد ستة أشهر كما في القرآن؟ لكنني أقول لك : إنها نعمة الفهم - تدبر قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ ، وَفَصَلُهُ ، ثَلَتُونَ شَهَرًا ﴾ [الأحقاف: ١٥] ، الحمل والرضاع ثلاثون شهرا؛ والرضاع أربعة وعشرون شهرًا ؛ لقوله تعالى: ﴿ وَالْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ الْوَلَدَهُنَ حَوَلَيْنِ كَالْمِلِيَّ لِمَن أَرَاد أَن يُتِمَ الرَّضَاعَة ﴾ [البقرة: ٣٣٣].

فلو طرحت أربعة وعشرين من ثلاثين تبقى ستة أشهر ، فمن الممكن أن تلد المرأة ولدها في ستة أشهر ؛ بهذا نجى الله المرأة بفهم على ، وابن عباس ! ذلكم الفهم الراقى العالى .

قالوا: فقال بعضهم: أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا. وقال بعضهم: لا ندرى، أو لم يقل بعضهم شيئا، وكان أبن عباس شابا صغيرا في المجلس الذي اختاره عمر؛ فقال: يا ابن عباس، أكذلك تقول؟ قلت: هو أجل رسول الله المعلمة أعلمه الله الإذا حَلَة نَصَّرُ اللهِ وَٱلْفَتْحُ ﴾، فتح مكة، فذاك علامة أجلك، فَسَيَحْ بِحَمَّدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرَهُ إِنَّهُ، كَانَ نَوَّابًا ﴾ قال عمر: ما

أعلم منها إلا ما تعلم<sup>(١)</sup>.

إنها نعمة الفهم ؛ لذلك يقول تعالى: ﴿ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ ، وداود وسليهان نبيان كريهان ، لكن داود حكم في القضية وخالف في الحكم ولده سليهان، فأثنى الله على فهم سليهان للقضية؛ فقال: ﴿ فَفَهَّمْنَهَا سُلَيْمَنَ وَكِلَا اللهِ عَلَى فَهُمُ اللهُ عَلَى فَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَل

ثم يأتي الفهم بالتحصيل ، وذلك بأن تجلس بين يدي الربانيين من العلماء، وبمطالعة كتب المصنفين من أهل العلم، مع عدم التسرع في الفتوى ، وعدم الجرأة على الله تبارك وتعالى ، وعلى القول في دين الله بغير علم.

هذه النعمة العظيمة –نعمة الفهم– تتأتى بعد بالتذلل والتضرع إلى الله تبارك وتعالى ؛ أسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا ، وأن يعلمنا.

فأحذر نفسي وإياكم من الجرأة على الفتوى ؛ فهذا من أخطر صور الجهل: التعالم، ترى المتعالم لا يعرف الدليل ، ومع ذلك يتعالم ، يعرض عليه سؤال – مثلا– وهو على فضائية فيستحيي من عدم الإجابة وخاصة أن الناس تشاهده فيتعالم، ويتكلم بغير علم ، وهنا هو قمة الجهل.

فأحطَّ صورةٍ من صور الجهل بعد الجهل بالله وبرسوله وبالدين أن أتعالم على الخلق وأنا لا أملك دليلًا في هذه المسألة ، وما يمنعني أن أقول :

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب (المغازي) باب (٥١) (٢٩٤).

الإجابة على سؤالك في الحلقة القادمة إن شاء الله ؟ وما المانع في أن أراجع المسألة، عند علمائنا الذين لم يتركوا أي شيء إلا ذكروه؟ فمطلوب فقط أن أتجرد لله ، وأراجع وأوفر لنفسي شيئًا من الوقت ، والصدق ، والتضرع إلى الله – جل وعلا – أن يعلمني وأن يفهمني. اللهم ارزقنا وإياكم الإخلاص والعلم والفهم .

إذن التعالم : هو أن يدعى العلم وليس لديه علم ، أو ليس لديه دليل في مسألة بعينها، قد يكون عالما ، لكنه يتجرأ ويتعالم في مسألة ليس لديه فيها دليل، هذه صورة من صور التعالم ، وهذا التعالم يفتح بابا جائرا ظللا ، ألا وهو باب الكلام على الله تعالى بغير علم ، فالمتعالم هو الذي ترَبَّبَ قبل أن يتحصرم ، وبالغ قبل أن يبلغ، وادعى العلم قبل أن يتعلم!!!

ذكروا أن رجلا من هذا الصنف النكد، لم يكن يتورع أبدا أن يفتى في أي مسألة بعينها ، لو سألوه في الطب أو الهندسة لأجابهم! ما شاء الله لا قوة إلا بالله سبحان الفتاح العليم!! فجاء بعض أهل الفضل من طلبة العلم النجباء وقالوا: هذا الرجل خطر على الناس ، ونريد أن نبين للناس خطره... كيف ؟ قالوا: نختلق كلمة ليس لها أصل لا في اللغة ولا في الدنيا، ونأتي عليه في مجلس علمه، ونسأله عن هذه الكلمة ، وسنؤكد للناس أن الرجل سيتكلم فيها بغير علم ؛ لنبين للناس أن الرجل جريء على الله ، قالوا: فذهبوا واختلقوا كلمة غريبة أسموها « الخنفشار » وذهبوا إليه ، وسألوه، وقالوا: كنا نود أن نتعرف من فضيلتكم على

الخنفشار؟ قال: الخنفشار نبت طيب الرائحة ، ينبت في أطراف اليمن-حتى تؤخذ الفتوى في صمت! هل ستذهب للبحث عن هذا النبات في أطراف اليمن؟ -نبت طيب الرائحة ينبت في أطراف اليمن إذا أكلته الإبل انعقد لبنها ؛ كما قال شاعر اليمن:

لقد عقدت محبتكم فؤادي كماعقد الحليب الخنفشار

وقال أبو داود : الخنفشار كذا وكذا ، وقال فيه القرطبي: كذا وكذا، وقال فيه رسول الله ﷺ..!!

فقالوا: اسكت أيها الكذاب الجراب العياب، كذبت على كل هؤ لاء، فلا تكذب على رسول الله ﷺ ؛ فإنه القائل (``):

« وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِن النَّارِ » . ``

ولا زالت الأمة تبتلى بهذا الطراز النكد من الخنفشاريين المتعالمين الذين يتكلمون في دين الله بغير علم وبغير دليل وبغير فهم دقيق ، ووعى عميق لمراد الله ومراد رسوله ﷺ .

وأنا ألمح الآن مرحلة فوضى عارمة بالفتوى على شاشات الفضائيات؛ أسأل الله أن يبصرني وإخواني جميعا بالحق والعلم ، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

هل هناك أعلم من رسول الله ﷺ ؟ لا أعلم منه ، ومع ذلك عوتب

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «العلم» ، باب «إثم من كذب على النبي ﷺ» (١١٠) ، ومسلم في مقدمة صحيحه ، باب «تغليظ الكذب على رسول الله ﷺ ، (٣) من حديث أبي هريرة ٠٠٠٠

لما قال: أخبركم غدًا (') ، ولم يعلق على مشيئة الله- جل وعلا – ونزل القسرآن: ﴿ وَلَا نَقُولَنَ لِشَائَ عِلِنَ فَاعِلُ ذَلِكَ غَدًّا ﴿ إِلَا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَالْكَ غَدًّا ﴿ إِلَّا أَن يَشَآءَ اللَّهُ وَالْكَلُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ ﴾ [الكهف: ٢٤، ٢٤].

وها هو عبد الله بن عمر – عالم في الزهد ، والقرآن ، والسنة – يقول الزهري (٢) : عن خالد بن أسلم قال :

خَرَجْنَا مَعَ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ نَمْثِي، فَلَحِقَنَا أَعْرَابِيٌّ؛ فَقَالَ : أَنْتَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ؟

قَالَ : نَعَمْ .

قَالَ : سَأَلْتُ عَنْكَ فَدُلِلْتُ عَلَيْكَ فَأَخْبِرْنِي: أَتَرِثُ الْعَمَّةُ؟

فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لاَ أَدْرِي.

فَقَالَ : أَنْتَ ابْنُ عُمَرَ وَلاَ تَدْرِي؟ وَقَالَ مَرَّةً أُخْرَى: أَنْتَ لاَ تَدْرِي وَلاَ نَدْرِي؟

قَالَ : نَعَم. اذْهَبْ إِلَى الْعُلَمَاءِ بِالْـمَدِينَةِ فَسَلْهُمْ – فانطلق السائل ، وهو يضرب كفَّا بكفِّ - فَلَمَّا أَذْبَرَ قَبَّلَ ابْنُ عُمَرَ يَدَيْهِ، فَقَالَ : نِعِمَّا قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْن، يُسْأَلُ عَمَّا لاَ يَدْرِي فَقَالَ : لاَ أَدْرِي.

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن إسحاق؛ كما في «تفسير ابن كثير»، و«الدر المنثور»والطبري في «تفسير»
 (٢٢٦٥٧)، عن ابن عباس وسنده ضعيف.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الدارمي في «سننه» (۱۸۱،۱۷۹)، والحاكم (۱٤٤٦)، والبيهقي في «الكبرى»
 (۸۲/٤).

نعم.. ابن عمر يقول: لا أدري، والله ما أجملها وأروعها وأطعمها من كلمة.

• وإذا ذكر العلماء ؛ فمالك بن أنس — إمام دار الهجرة — نجم ثاقب في سهاء العلم والعلماء؛ يقول تلميذه النجيب الشافعي – ذلكم الشافعي الإمام تلميذ مالك حفظ موطأ مالك في تسع ليال – فلما ذهب إلى مالك ليطلب العلم على يديه ، قال له مالك — حين قرأ عليه الموطأ من حفظه، ولم يلحن في كلمة من كلمات اللغة : يا شافعي، إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورًا، فلا تطفئه بظلمة المعصية (١٠).

يقول الشافعي: صحبت مالكًا فسئل في ثهان وأربعين مسألة ؛ فقال (٢<sup>)</sup> مالك في اثنتين وثلاثين منها : لا أدري

• والشافعيُّ أستاذ أحمد بن حنبل ، يقول إسحاق بن راهويه: قال لي أحمد : تعال يا إسحاق لأريك رجلًا بمكة ما رأت عيناك مثله ! قال إسحاق : فأراني الشافعي ! فناظرت الشافعي في الفقه فلم أر أفقه منه، وناظرت الشافعي في الحديث فلم أر أعلم منه ، وناظرت الشافعي في الحديث فلم أر أعلم منه ، فناظرت الشافعي في اللغة فوجدته بيت اللغة، ووالله ما رأت عيناى مثله (").

<sup>(</sup>١) «الداء والدواء» (١٠٤) و«إعلام الموقعين» (٢٥٨/٤).

<sup>(</sup>۲) «تفسير القرطبي» سورة البقرة آية (۳۲)، و«التمهيد» لابن عبد البر (۷۳/۱)، «وآداب الفتوی» للنووي (۱٦) ط الفكر.

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن عساكر في «تاريخه» (٥١/ ٣٢٨-٣٣٠).

وجلس الشافعي في مجلس علمه فيأتيه سائل ، فيسأله في مسألة، فيسكت ، فيقول السائل ، ويقول: ألا تجيب برحمك الله؟ فقال الشافعي: انتظر حتى أعلم هل الفضل في سكوتى أم في جوابي ('')

ياالله ! نحن فعلا غاية في الجرأة ، ويتردد في أذني ، وفي قلبي الآن قول القائل:

وغير تقيِّ يأمر الناس بالتقى طبيب يداوي الناس والطبيب عليل \*\*\*\*

إله ي لا تعدنبني في إن مقر بالذي قد كان مني فكم من زلة في البرايا وأنت عليَّ ذو فضل ومَنَّ يظن الناس إن لم تعف عني يظن الناس إن لم تعف عني

<sup>(</sup>١) انظر ﴿ إعلام الموقعين ﴾ (٢١٨/٤) و ﴿ بدائع الفوائد ﴾ (٣/ ٧٧٣) ، و ﴿ إحياء علوم الدين ﴾ (١/ ٢٥)، و ﴿ أدب المفتي والمستفتي ﴾ لابن الصلاح (١٣/١).

عز وجل ما أمر نبيه ﷺ بطلّب الازدياد من شيء إلا من العلم ؛ فقال سبحانه وتعالى : ﴿ وَقُل رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه: ١١٤].

و أيها الأفاضل: لا أريد أن أطيل أكثر من هذا في العلامات الصغرى للساعة ، لكن هناك علامات مقترنة مع العلامات الكبرى ، مثل المهدي – كها سأبين إن شاء الله – وهدم الكعبة وسوف نتحدث عن هذه العلامات فيها يأتي ، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال .



# علامات الساعة الكبرى

## عر خروج المسيح الدجال

أعتقد أن جُلَّ العلامات الصغرى ، التي أخبر عنها رسول رب الأرض والسموات قد وقعت باستثناء علامات قليلة ؛ منها على سبيل المثال ؛ ما رواه الإمام «مسلم» (() من حديث أبي هريرة ﴿ أن النبي عَنْ قَال : ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ يَقْتَيْلُ النّاسُ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَيَقُولُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: لَمَلًى أَكُونُ أَنَا الَّذِي أَنْجُو ».

 وفى رواية أخرى في «صحيح مسلم» ( ) قال ﷺ : « فَمَنْ حَضَرَهُ فَلا يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا » .

ولا ريب أن هذا الجبل إنها هو جبل من ذهب حقيقي ، وليس كها قال بعض أهل العلم: المراد بالذهب هو الذهب الأسود «النفط»!! وقد قرأت بنفسي بعض الأخبار التي تؤكد أن الأقهار الاصطناعية قد صورت جبل الذهب في نهر الفرات بالعراق ، ولكنى لا أستطيع أن أجزم بذلك حتى يتضح الأمر ، ونحن نعيش الآن عصر الاتصالات والمواصلات ، وسيظهر كل شيء في حينه ، لكن تبقى بعض العلامات ، التي تكون

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب (الفتن وأشراط الساعة)، باب (لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب (٢٨٩٤).

<sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (۳۰/ ۲۸۹۶).

مقترنة بالعلامات الكبرى - كها ذكرت وسأذكرها في حينها مع العلامات إن شاء الله - جل وعلا .

تعالوا - أيها الإخوة - لنتعرف على العلامات الكبرى ، التي ذكرها الصادق من الذي لا ينطق عن الهوى في حديثه الصحيح الذي رواه "مسلم" ( ) من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في قال حذيفة : اطَّلَعَ النَّبِيُ مِن عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكُرُ فَقَالَ: " مَا تَذَاكُرُونَ؟ ". قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَة، قَالَ : " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرُوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ ". فَذَكَر: اللَّخَانَ، وَالدَّجَال، وَالدَّابَّة، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِجِا، وَنُزُولَ عِيسَى النِّ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلاَثَة خُسُوفِ: خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخَرُجُ مِنَ الْمَهْرِقِ، الْبَمْنِ، تَطْرُدُ النَّسَ إِلَى تَحْشَوهِ الْمَعْرِب، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَعْرِب، وَآخِرُهُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْمَعْرِب، وَالمَعْرَب، وَلَيْمَ مِنْ الْمُ فَاللَّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ وَاللّهُ اللّهُ مَنْ مِنْ اللهُ مَنْ اللّهُ النَّاسَ إِلَى تَخْشُولُ مِنْ اللهَ الْمَالُ وَاللّهُ النَّاسَ إِلَى تَخْمُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ النَّاسُ إِلَى تَعْشَوْمِ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

وقد وردت هذه العلامات الكبرى بغير هذا الترتيب ، فالترتيب في حديث رسول الله الله المقصود منه أن نفس العلامات ستقع بهذا الترتيب ؛ لأن أحاديث أخرى صحيحة قد ثبتت عنه الله بغير هذا الترتيب الذي ورد في حديث حذيفة بن أسيد الغفاري في الصحيح مسلم».

○ وبعد الجمع بين كل الروايات ، والترجيح يتبين لنا – كما قال

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ، باب «في الآيات التي تكون قبل الساعة»
 (٢٩٠١).

الحافظ ابن حجر (١) رحمه الله تعالى – وغيره من أهل العلم – أن خروج الدجال : هو أول العلامات ، والآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم على وجه الأرض ، وينتهي هذا التغيير في أحوال الأرض بنزول عيسى ابن مريم – عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام – لقتل الدجال، وللدعاء على يأجوج ومأجوج – كما سأبين بالتفصيل إن شاء الله تعالى .

وطلوع الشمس من مغربها أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم العلوي ، وينتهي ذلك بخروج الدابة ، فعلى الراجح أن الدابة تخرج في نفس اليوم ، الذي ستطلع فيه الشمس من مغربها ؛ لأن الشمس إذا طلعت من جهة المغرب - كما سأبين إن شاء الله تعالى - لا تقبل توبة التائبين ، ومن ثم تخرج الدابة في نفس اليوم لتسم المؤمن بصفة الإيهان ، وتسم الكافر بصفة الكفر من باب التتمة للتمييز بين أهل الإيهان ، وأهل الكفر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم .

○ إن خروج الدجال: هو أول العلامات ، والآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم على وجه الأرض ؛ ولذلك أنا أقول لهؤلاء الذين أنكروا هذه الأحاديث ، وأنكروا قضية الدجال ، وقالوا: الدجال رمز للشر فقط ، لكن ليس شخصية حقيقية !! هذا تقديس وتقديم للعقل على صريح وصحيح النقل ، ولا ينبغي أن نجعل من العقل إلها لنعبده من دون الله تبارك وتعالى ؛ وأود أن أقول: إننا لا نقلل من قدر العقل ، ولا

<sup>(</sup>١) (فتح الباري) (١١/ ٣٥٣) بتصرف ط المعرفة.

من قيمته ومكانته ؛ بل إن نور الوحي لا يطمس نور العقل أبدا ، وإنها يباركه ويزكيه ويقويه ، بشرط أن يسجد العقل مع الكون كله لله رب العالمين ، وأن يبدع العقل في مجاله الذي يحب أن يبدع فيه ، أما أن يجعل العقل من نفسه إلها ، أو طاغوتا ؛ ليحكم على صريح النقل وصحيحه ، فها يقبله العقل يمرره ، وما يرفضه العقل يرده ، فسيصبح دين الله – جل وعلا – بهذا ألعوبة بين عقول البشر ، وإلا فبالله عليك، أخبرني ما الدين الذي سنقبله ، أهو الدين الذي يقره عقلي ؛ أم الدين الذي يقره عقلك؟!! هكذا يصير الدين قابلا للأخذ والرد! فلا يجوز أن نحكم العقل أمام صريح وصحيح النقل .

علم العليم وعقل العاقل اختلفا من ذا الذي فيها قد أحرز الشرفا العلم قال أنا الرحمن بي عرفا العلم قال أنا الرحمن بي عرفا فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأينا الله في قرآنه اتسمفا فأيقن العقل أن العلم وانصرفا

ولله در ابن القيم إذ يقول :

لا يستقل العقل دون هداية بالوحي تأصيلا ولا تفصيلا كالطرف دون النور ليس بمدرك حتى يراه بكرة وأصيلا نور النبوة مثل نور الشمس للعين البصيرة فاتخذه دليلا

 <sup>«</sup>الصواعق المرسلة» (٣/ ٩٧٩) ط العاصمة.

فإذا النبوة لم ينلك ضياؤها فالعقل لا يهديك قط سبيلا طرق الهدى محدودة إلا على من أمَّ هذا الوحي والتنزيلا فإذا عدلت عن الطريق تعمدا فاعلم بأنك ما أردت وصولا يا طالبا درك الهدى بالعقل دون النقل لن تلقى لذاك دليلا

قال ربنا - جل وعلا: ﴿ وَمَا ٓ عَالَنَكُمُ الرَّسُولُ فَخُدُوهُ وَمَا تَهَدَّمُ مَا مَا مَكُمُ مَا مَا مَكُمُ م عَنْهُ فَأَنَهُونًا وَاتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴾ [الحشر: ٧].

فالسنة وحي ، وقد أخبرنا النبي ﷺ بذلك .

كها روى «أحمد»، و«أبو داود» بسند صحيح `` من حديث المقدام بن معد يكرب حد أن النبي حد قال : « أَلاَ إِنِّي أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ، أَلاَ يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ: عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَهَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَجِلُّ لَكُمْ لِحَمُ الْحِبَارِ الْأَفِيلِ، وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرَّمُوهُ، أَلاَ لاَ يَجِلُّ لَكُمْ لَحْمُ الْحِبَارِ الْأَفِيلِ، وَلَا كُلُّ فِي نَابٍ مِنَ السَّبْعِ وَلاَ لُقَطَةٌ مُعَاهِدٍ ».

وفى لفظ 🖰 عند «الترمذي» و «ابن ماجه» أنه 🛫 قال : ﴿ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ

أخرجه أحمد (١٣٠/٤) ، وأبو داود كتاب «السنة»، باب (في لزوم السنة» (٤٦٠٤) ،
 وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٢٨٧٠) ، و«صحيح الجامم» (٢٦٤٣).

أخرجه الترمذي كتاب «العلم ، باب «ما نهى عنه أن يقال عند حديث رسول الله ؟ . ؟
 (٢٦ ) وقال: «حديث حسن غريب من هذا الوجه» ، وابن ماجه في المقدمة (١٧) ،

وأحمد (٤/ ١٣٢) ، وصححه الشيخ الألباني في اصحيح سنن الترمذي ، وابن ماجه ١ .

٣٠ خروج المسيح الدجال \_\_\_\_\_\_

رَسُولُ الله ﷺ كَمَا حَرَّمَ اللهُ ».

ومن بديع كلام الإمام الشوكاني (١) رحمه الله: (إن ثبوت حجية السنة واستقلالها بتشريع الأحكام ضرورة دينية ، ولا يخالف في ذلك إلا من لاحظ له في الإسلام».

فلا يستطيع أحد فهم القرآن بدون السنة ، إلا إذا عدنا إلى من أنزل الله عليه القرآن؛ إلى محمد ﷺ.

روى أحمد في «مسنده» والحاكم في «مستدركه» وغيرهما أن من حديث عبد الله بن عمرو الله أن النبي الله على الله ع

« الآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقْطَعِ السَّلْكُ يَتُبَعْ بَعْضُهَا بَعْضاً ».

• وأول علامة تؤذن بتغير أحوال العالم الأرضى: خروج الدجال.

<sup>(</sup>١) وإرشاد الفحول ، (٥٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحد (٢/ ٢١٩)، والحاكم (٤/ ٥٢٠) عن عبد الله بن عمرو، وله شاهد عن أبي هروة، أخرجه ابن حبان (٦٨٣٦) ، والطبراني في «الأوسط» (٤٢٧١) وله شواهد أخرى، صححه بها الألباني في «الصحيحة» (٣٢١٠، ٢٦٦) و«صححه الجامم» (٢٧٥٥).

• من هو اللجال ؟ وأود أن أقول: كثير من المسلمين لا يعرف شيئا عن الدجال ؛ بل وبعضهم يقول: إن هذه خراقات! فنحن في عصر الإنترنت والذرة، مع أن من أدلة قرب الدجال أن يهجر الناس ذكره، وأن لا يذكره علماؤنا ودعاتنا على المنابر (١)، نسبت الأمة الدجال إلا من رحم الله.

وهنا يطرح سؤال: هل الدجال جن أو إنس؟ هل هو بشر من بني
 آدم؟ نعم: هو من بني الإنسان!

• ولماذا سمى بالمسيح الدجال ؟

والجواب فيها قال النبي عن : « الدَّجَّالُ مُشُوحُ الْعَيْنِ » والدجال : من الدجل والتضليل والكذب ؛ لأنه يلبس الحق بالباطل فسمى بالمسيح، وليس المسيخ ، فهو مكذب مضلٌ خداع للخلق والناس - إلا من رحم الله سبحانه وتعالى .

ولا توجد فتنة على وجه الأرض ، من يوم أن خلق الله آدم إلى قيام الساعة أخطر من فتنة الدجال!!

كما في « صحيح البخاري» (۱) من حديث أم سلمة على زوج

<sup>(</sup>١) كما في حديث الصعب بن جنامة على أن النبي على قال: لا لاَ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَلْمَلُ النَّاسُ عَنْ فِكُوهِ، وَحَتَّى تَتْرُكُ الأَثِيمُةُ فِكُرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ ، أخرجه عبد الله بن أحمد في الزوائد المسند، (٧١/٤)، وقال الهيشمي في «المجمع» (٧/ ٩٩٥٠): وزاه عبد الله بن أحمد من رواية بقية عن صفوان بن عمرو، وهي صحيحة؛ كما قال ابن معين ، وبقية رجاله ثقات، وذكره الشيخ الألباني في اقصة المسيح الدجال ، (٣٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب «العلم» ، باب «العلم والعظة بالليل» (١١٥) و (٦٢١٨) .

النبي ﷺ نقول : اسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ ﷺ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَقَالَ :

« سُبْحَانَ الله مَاذَا أُنْزِلَ اللَّبْلَةَ مِن الْفِتَنِ ، وَمَاذَا فُتِحَ مِن الْخَزَائِنِ ، أَيْقِظُوا صَوَاحِبَاتِ الْـُحُجَرِ – يُرِيدُ بِهِ أَزْوَاجَهُ – حَتَّى يُصَلِّينَ فَرُبَّ كَاسِيَةٍ فِي الدُّنْيَا عَارِيَةٍ فِي الْآخِرَةِ » .

- الشاهد: « مَاذَا أُنْزِلَ اللَّيْلَةَ مِن الْفِتَنِ ، وَمَاذَا فُتِحَ مِن الْخَزَائِن ؟».
- بل وفى «صحيح مسلم» <sup>( )</sup> من حديث أبي هريرة ﷺ أن النب*ي ﷺ* قال :
- « بَادِرُوا بِالأَعْمَالِ فِتَنَا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنَا
   وَيُمْسِي كَافِرًا، أَوْ يُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا ». رب سلم سلم!!
- وفى "صحيح مسلم" (٢) من حديث عبد الله بن عمرو على قال : 
  ( كُنَّا مَعَ رَسُولِ الله عَنْ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلاً، فَهِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ، وَمِنَّا 
  مَنْ يَنْتَضِلُ، وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ، إِذْ نَادَى مُنَادِى رَسُولِ الله عَنَى الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله عَنَى فَقَالَ: « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ قَبْلِ 
  الصَّلاةَ جَامِعَةً. فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ الله عَنْ فَقَالَ: « إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٍّ قَبْلِ 
  إِلاَّ كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا 
  يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا 
  يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمْتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيتُهَا فِي أَوْلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان»، باب «الحث على المبادرة بالأعمال قبل تظاهر الفتن» (١١٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم كتاب «الإمارة» ، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول «الأول »
 (١٨٤٤).

بَلاَءٌ وَأُمُّورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ نِتْنَةٌ فَبُرَقَّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ، فَيَقُولُ الْـمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي، ثُمَّ تَنْكَشِفُ، وَتَجِيءُ الْفِئْنَةُ فَيَقُولُ الْـمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ؛ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرَحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيَدْخُلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِئِنَّهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي ثُجِبُّ أَنْ يُؤْمَى إِلَيْهِ ».

ومع ذلك نقول: لا توجد فتنة أخطر من فتنة الدجال ؛ كما قال عنه ؟ كما في "صحيح مسلم" ( ) من حديث عمران بن حصين ك :

« مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ خَلْقٌ أَكْبُرُ مِنَ الدَّجَّالِ » .

وروى ابن ماجه في «سننه» والحاكم في «مستدركه» والطبراني في «الكبير» وغيرهم (`` من حديث أبي أمامة الباهلي ﷺ أنه ﷺ قال :

« إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِئْنَةٌ فِي الأَرْضِ مُنْذُ ذَرَاً اللهُ ذُرِيَّةَ آدَمَ أَعْظَمَ مِنْ فِئْنَةِ الدَّجَالِ، وَإِنَّ اللهَ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلاَّ حَلَّرَ أُمَّتُهُ الدَّجَالَ، وَإِنْ اللهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلاَّ حَلَّرَ أُمَّتُهُ الدَّجَّالَ، وَإِنْ يَجْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ وَأَنْتُمُ آخِرُ الأُمْمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لاَ مَحَالَةَ، وَإِنْ يَجْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ فَأَنَّ مَعْدِيجٌ لِكُلُّ اللهِي عَكُلُّ اللهِي عَلَى اللهِ عَلَيْ مَنْ بَعْدِي فَكُلُّ اللهِي عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي فَكُلُّ اللهِي عَلَى كُلُّ مُسْلِمٍ».

حديث في غاية الرقة مع ما فيه من الفتنة الرهيبة ، ولكنه يبرز جانبا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الفتن» باب (في بقية من أحاديث الدجال) (٢٩٤٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه كتاب الفتن ، باب فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم (٤٠٧٧) ، والحاكم (٨٦٢٠) ، والطبراني في «الكبير» (١٤٦/٨) ، وابن أبي عاصم في «الأحاد والمثاني» (١٢٤٩) ، وسنده ضعيف وله شواهد صححه بها الشيخ الألباني في «قصة المسيح الدجال» و«صحيح الجامع» (٧٨٧٠).

مها من أرق جوانب الرحمة عند نبينا تخ بهذه الأمة الميمونة المرحومة المباركة ؛أمة التوحيد ، أمة محمد بن عبد الله حمليه الصلاة والسلام - أعظم ، وأشرف ، وأطهر، وأكرم أمة ، وستبقى خير أمة ، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها مع ما تمر به الآن من مرحلة من مراحل الضعف والهوان ، أسأل الله أن يردها إلى الحق ردا جميلا ، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

أقول: لخطر هذه الفتنة وصفها لنا النبي في وصفا دقيقا جدًا ؟ لأنها فتنة في غاية الخطورة ، حتى تستطيع أن تعرف الدجال بمجرذ أن تراه، وهذا واجب العلماء أن ينقلوا ، وأن يبينوا عن رسول رب الأرض والسماء ، للأمة أوصاف الدجال ، ماذا قال سيد الرجال في ؟

• روى «البخاري ومسلم» (١) من حديث عبد الله بن عمر عبد قال:

« قَامَ رَسُولُ الله ﴿ فَهَا النَّاسِ – أي: خطيبًا – فَأَنْنَى عَلَى الله بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ اللَّجَالَ؛ فَقَالَ: « إِنِّي لَأَنْذِرُكُمُوهُ – أي: ينذر النبي ﴿ أَمْتُهُ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ أَنْوَهُ فَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ ثُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكُنْ أَتُولُ لَهُ نَوْمٌ فَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَهُ ثُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ: تَعَلَّمُوا أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ تَبَالَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ، وَأَنَّ اللهَ تَبَالَ لَيْسَ بِأَعْوَرُ،

تعالى ربي جل جلاله عن الشبيه ، وعن المثيل ، وعن النقص ، `

 <sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب «الجهاد والسير » باب «كيف يعرض الإسلام على الصبي»
 (۳۰۵۷) معلقًا ووصله في مواطن (۷۱۲۷٬٤٤۰۲٬۳۳۳۷)، وغيرها ،ومسلم كتاب «الفتن» باب «ذكر ابن صياد» (۱۲۹/۹۵).

فالدجال أعور العين ممسوح العين .. عين طافئة ، أي : ذهب نورها ، وعين طافية بالياء دون الهمز ؛ أي : معيبة ؛ فكلتاهما معيبتان.

ق ال تع الى : ﴿ اللّهُ ثُورُ السّمَوَتِ وَالْأَرْضُ مَثُلُ ثُورِهِ - كَيشَكُوْ فِهَا مِصَبَاحٌ الْمِصَاحُ فِي الْمَعَلَمُ الْمَاكُوْ فِهَا مِصَبَاحٌ الْمُصَاحُ فِي الْمَاكُوْ الْمَعَلَمُ الْمُثَارُ الْمَصَاتُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْمُثَارُ لِلنّاسِ وَ اللّهُ بِكُلّ شَيْء وَلَوْ لَوْ تَمْسَسْهُ نَارٌ مَنْ فُورً عَلَى الْمُورِهِ مِن يَشَاء وَيَضَرِيبُ اللّهُ الْأَمْثَالُ لِلنَّاسِ وَاللّهُ بِكُلّ شَيْء عَلِيمٌ ﴾ [النور و ١٥].

وقال أعرف الخلق بالله رسول الله ﷺ كما في "صحيح مسلم" من حديث أبي موسى الأشعري ﷺ: "إِنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَنَامُ، وَلاَ يَنْبُغِي لَهُ أَنْ يَنَامَ، يُغْفِضُ الْقِسْطَ وَيَرْ فَعُهُ، يُرْفَعُ إِلَيْهِ عَمَلُ اللَّيْلِ قَبْلَ عَمَلِ النَّهَارِ، وَحَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجَمَلُ النَّهَارِ قَبْلَ عَمَلِ اللَّيْلِ، حِجَابُهُ النَّورُ، لَوْ كَشَفَهُ لأَحْرَقَتْ سُبُحَاتُ وَجَهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِ بَصَرُهُ مِنْ خَلْقِهِ ». أي : لاحترق كل الحلق لأنه لا يغيب خلق عن بصره – جل وعلا.

ومن جميل ما قرأت في هذا الباب ؛ ما رواه «البخاري ومسلم»
 من حديث ابن مسعود على قال : جَاءَ حَبْرٌ مِن الْأَحْبَارِ إِلَى رَسُولِ الله عَنْ
 فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا نَجِدُ: أَنَّ اللهَ يَجْعَلُ السَّمَوَاتِ عَلَى إِصْبَع، وَالْأَرْضِينَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» ، باب في قوله ﷺ : ﴿إِنَّ الله لا ينام، (١٧٩).

<sup>(</sup>٢) أخرَجه البخاري كتاب «التفسير» ،بأب فسورة الزمر» (٤٨١١) ، ومسلم كتاب فسفة القيامة والجنة والنار؛ (٢٧٨٦).

عَلَى إِصْبَعِ، وَالشَّجَرَ عَلَى إِصْبَعِ، وَالْسَاءَ وَالثَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْسَجَلَةِ وَالشَّرَى عَلَى إِصْبَعِ، وَسَائِرَ الْسَخَلَانِ عَلَى إِصْبَعِ، فَيَقُولُ: أَنَّا الْسَمَلِكُ. فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ فَاوَاجِذُهُ؛ تَصْدِيقًا لِقَوْلِ الْحَيْرِ، ثُمَّ قَرَأَ رَسُولُ الله ﷺ : ﴿ وَمَا فَدَرُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا فَيْصَسَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مُطْوِيَتَتُ يُسِمِينِهِ مَ الْمُرْرَضُ جَمِيعًا فَيْصَلَتُهُ. يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّمَوَتُ مُنْفَى مَثَا يُشْرِكُونَ ﴾ [الزم: ٢٧].

وانظر كيف يبين لك النبي 🌣 المسألة بغاية الوضوح .

روى «البخاري ومسلم» أمن حديث أنس بن مالك .. قال ج :
 « الدَّجَّالُ مُشُوحُ الْعَيْنِ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَنْنَيْهِ كَافِرٌ ».

: وفي رواية في «صحيح مسلم»  $^{(7)}$  أنه قال

« كَفَرَ – و تَهَجَّاهَا رَسُولُ الله عَنهِ – ك ف ر» .

• وفى "صحيح مسلم" أمن حديث حذيفة بن اليهان عهد أنه على الله مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ - يعني : يقرأ هذه الكلمة في جبين الدجال - كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ » .

أي : سواء يستطيع قراءة المكتوب ، أو كان أميًّا لا يقرأ ؛ فإن الله

أخرجه البخاري كتاب «الفتن»، باب «ذكر الدجال» (٧١٣١) و(٧٤٠٨)، ومسلم كتاب
 «الفتن»، باب « ذكر الدجال وصفته وما معه » (٢٩٣٣/ ١٠٣)، واللفظ لمسلم – وليس في
 البخاري «ممسوح العين»، لكن فيه «أعور».

 <sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب «الفتن» باب «ذكر الدجال وصفته وما معه» (١٠٢/ ٢٩٣٣).

٣٠) أخرجه مسلم كتاب «الفتن» باب «ذكر الدجال وصفته وما معه» (١٠٥/ ٢٩٣٤).

تبارك وتعالى – سيوفقه بإيهانه به وبرسوله ﷺ بقراءة هذه الكلمة بين عيني الدجال.

اللهم املأ قلوبنا بالإيهان ، ونجنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن .

وفى لفظ في "صحيح مسلم" `` : " مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُسْلِمٍ ».

إخواني: قد يملأ الإنسان دنياه ضجيجا ، وكلاما ، وصراخا ، وكتابة ، ويملأ الدنيا علم وعلى فراش الموت لا يستطيع أن يتكلم بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ، ورجل أمي من آبائنا الطيبين ، وأم طاهرة من أمهاتنا الطاهرات أصحاب الفطرة السليمة تنطق بكلمة التوحيد : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ٢٠٠٠ .

ويقسم لي طبيب من أحبابنا الجراحين ، فقال : تقدمت لأجرى جراحة لرجل من أهل القرآن تجاوز السبعين عاما ، وجهه كالقمر ليلة البدر ، واللحية كلها بيضاء ، يقول : فوجدت الرجل يبكي، فقلت له : يا والدي ، لم تبكى ، وأنت من أهل القرآن والدين ؟ فقال له : يا بني ، أنا لا أخاف من المبنج ! فقال له : وما الذي يخيفك من البنج ! فقال له : وما الذي يخيفك من البنج ؟ فقال : أنا أخاف من أن يضيع عقلي هذه اللحظات فلا أقدر على أن أقرأ الورد القرآني اليومي! فقال له : كم تقرأ ؟ قال : أقرأ كل يوم

<sup>``</sup> أخرجه مسلم كتاب «الفتن» باب «ذكر الدجال وصفته وما معه» (١٠٣/٢٩٣٣).

خسة أجزاء - يختم القرآن كل أسبوع مرة - فسبحان الله! يقول الطبيب: تمنيت أن لو انشقت الأرض وابتلعتني ، رجل عمره أكثر من سبعين سنة يبكى ، لأنه يخاف أن يفوته الورد القرآني اليومي، وهو مقبل على إجراء عملية جراحية! قال الطبيب: وبدأت أكلمه إن شاء الله سيكرمك الله ، وظل يطمئنه بكلمات طبية ويقسم لي ، فيقول: ووالله أتبت بمجموعة من الأطباء ، وأشهدتهم على ذلك ؛ لأنني لم أتصور أن يقع هذا في دنيا الناس ، قلت له: ماذا حدث؟ قال لي: قال لهم الرجل: لا تعطوني البنج إلا بعد أن أشرع في قراءة وردى من القرآن ، فلما شرع هذا الرجل في قراءة الورد، ودخل الطبيب، وأعطاه حقنة البنج، يقسم لي بالله ما توقف الرجل عن القراءة أثناء العملية الجراحية حتى أفاق من البنج وهو يقرأ كتاب الله – جل وعلا!! هل رأيت هذا في دنيا الناس قبل ذلك؟! إنها الفطر السليمة ، والقلوب النيرة بنور القرآن.

أسأل الله أن يرزقنا وإياك الثبات والسداد ، والتوفيق والإخلاص .

فالمسألة حينئذ ستختلف ، المؤمن الذي لا يعرف القراءة ، سيوفقه الله ليقرأ بين جبين الدجال كلمة : «كافر».

أيها الإخوة: إن الفتنة عصيبة ؛ كها يصف لنا النبي خفي ذلك في حديث طويل جميل من حديث النواس بن سمعان خفي و «صحيح مسلم» (۱) ، يسأل فيه الصحابة رسول الله خفي عن المدة التي سيمكثها

أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ،باب «ذكر الدجال ، وصفته وما معه»
 (۲۹۳۷).

الدجال في الأرض، فقال الرسول ﷺ: ﴿ أَرْبَعُونَ يَوْمًا ﴾ يعني : لا يوجد مكان في هذه الأرض في الأربعين يومًا إلا وسيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة ، يقول : ﴿ يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُمَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيْمِهُمْ ﴾.

لكنَّ الصحابة منشغلون بقضية أخرى تمامًا - قالوا : يَا رَسُولَ الله فَلَدَلِكَ الْمَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَةٌ يَوْمٍ؟ - انظر ما هو همهم في هذا اليوم : الصلاة -قَالَ: « لاَ اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ ».

يعلق القاضي عياض (١٠) رحمه الله ؛ فيقول: «هذا حكم مخصوص لهذا اليوم من صاحب الشرع ﷺ.

ثم سأله الصحابة سؤالًا آخر- قُلْنَا يَا رَسُولَ الله : وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الأَرْضِ ؟ تدبر هذا التعبير النبوي ، قال ﴿ : « كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتُهُ الرِّيحُ - مطر نازل والريح تدفعه يمينًا وشهالًا - فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّهَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ ».

والمؤمن لا يهزه ذلك ، ولا يؤثر فيه ، عنده خريطة وضح له فيها النبي على المسائل ، ليس لديه لبس ولا غموض ، عنده نظرة عميقة جدًّا إلى كل ما سيقع في الكون من أحداث إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ؛ لأنه آمن بالله وبرسول الله عليها ؛ لأنه آمن بالله وبرسول الله على وطالع السنة ، وعرف ماذا قال

<sup>(</sup>١) «مسلم بشرح النووي» (٩/ ٢٩٦) ط دار الحديث.

صاحب السنة الذي لا ينطق عن الهوى – بأبي هو وأمي – ﷺ.

"فَتَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ، فَيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمِنُونَ بِهِ، وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّبَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ أَطُولَ مَا كَانَتْ ذُرَى، وَأَسْبَعَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ وَإِلَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ وَهَذَا فريق آخر من أهل التوحيد والإيبان يرفضون هذه اللاعوة الجائزة الفاجرة الكافرة - " فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ، لَيْسَ الجائزة الفاجرة الكافرة - " فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ، لَيْسَ التوحيد والإيبان يعرفون ذلك جيدًا - " وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَمَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتَبُعُهُ كُنُوزُهَا، كَيْعَاسِبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتَبُعُهُ كُنُوزُهَا، كَيْعَاسِبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلاً مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقُطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيَقْبِلُ شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ، فَيَقْبِلُ

 وفى رواية أبي سعيد الخدري ﴿ في «الصحيحين ﴿ ``: « فَيَخْرُجُ إِلَيْهِ يَوْمَثِذِ رَجُلٌ هُوَ خَيْرُ النَّاسِ، أَوْ مِنْ خَيْرِ النَّاسِ ».

« يَخْرُجُ الدَّجَّالُ، فَيَتَوَجَّهُ قِبَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْـمُؤْمِنِينَ، فَتَلْقَاهُ الْـمَسَالِحُ،
 مَسَالِحُ الدَّجَّالِ » - أي : بالسلاح ، وأتباع الدجال سبعون ألفا من يهود

أخرجه البخاري ،كتاب جزاء الصيد (أبواب فضائل المدينة. باب لا يدخل الدجال المدينة)
 (١٨٨٢)، ومسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة»، باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه،وقتله المؤمن وإحيائه» (٢٩٣٨) واللفظ له.

« قَالَ: فَيَأْمُرُ الدَّجَّالُ بِهِ، فَيُشَبَّحُ، فَيَقُولُ: خُذُوهُ وَشُجُّوهُ. فَيُوسَعُ طَهْرُهُ وَبَطْنُهُ ضَرْبًا، قَالَ: فَيَقُولُ: أَوْمَا تُؤْمِنُ بِي؟ قَالَ: فَيَقُولُ: أَنَتَ الْمَسِيحُ الْكَذَّابُ، قَالَ: فَيُؤْمَرُ بِهِ، فَيُؤْمَرُ بِالْمِنْشَارِ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُقَرَّقَ بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ. بَيْنَ الْقِطْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: قُمْ. فَيَسْتَوِي قَاتِيًا – قَالَ – ثُمَّ يَمُولُ لَهُ: أَتُوْمِنُ بِي؟ فَيَقُولُ: مَا ازْدَدْتُ فِيكَ إِلاَّ بَصِيرَةً، قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ لاَ يَفْعَلُ بَعْدِي بِأَحَدِ مِنَ النَّاسِ، قَالَ: فَيَأْخُذُهُ الدَّجَالُ لِيَذْبَعَهُ، فَيَجْعَلَ مَا يَبْنَ رَقَبَتِهِ إِلَى تَرْفُوبَهِ نَحَاسًا، فَلاَ يَشْعَلِعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ يَشْعَلِعُ إِلَيْهِ سَبِيلًا، قَالَ: فَيَأْخُذُ بِيَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، فَيَقْذِفُ بِهِ، فَيَحْسِبُ النَّاسُ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ إِلَى النَّارِ، وَإِنَّمَا أَلُقِى فَ الْجَنَّةِ ».

· فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ: « هَذَا أَغْظَمُ النَّاسِ شَهَادَةً عِنْدَ رَبِّ الْعَالَيْنَ ».

أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة»، باب «في بقية من أحاديث الدجال»
 (٢٩٤٤).

« وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدَّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَالِ حَدَّثَنِي، أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ فَلاَئِينَ رَجُلاً مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمُ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَؤُوا – أَي: أَلِجَاهم – إِلَى جَزِيرَة فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّفْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ، فَلَحَلُوا الْجَزِيرَة، فَلَقِيتُهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعْرِ، لاَ يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِه، مِنْ لَحُرْةِ الشَّعْرِ؛ فَقَالُتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ. قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ، قَالَوْا: وَمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الفتن» ، باب «قصة الجساسة» (٢٩٤٢).

خَبَرَكُمْ بِالأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظُمُ إِنْسَانِ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، جَمْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِهِ، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ، بالْحَدِيدِ. قُلْنَا: وَيْلَكَ! مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي. فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أَنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ. رَكِيْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ، فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِهِ، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُجَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتُنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لاَ يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِهِ مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ! مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ. قُلْنَا: وَمَا الْـجَسَّاسَةُ؟ قَالَت: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُل فِي الدَّبْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَيرَكُمْ بِالأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ (١٠) قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ. قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لاَ تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ؟ قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَانْهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْبَاءِ. قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ ( ٢ )، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَبْنِ زُغَرَ ؟ قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْيَهَا تَسْتَخْبرُ ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْمَيْنِ مَاءً؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِيَاءِ الْمَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ هِيَ كَثِيرَةُ الْبَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الأُمُّيِّينَ مَا

 <sup>(</sup>١) اسم مكان يعرفه أهل الشام.

 <sup>(</sup>٢) وقد تقلت بعض الصحف الرسمية، ونشرت في صفحتها الأولى أن الماء قد قل في بحيرة طبرية بصورة مذهلة!

فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةً وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ. قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَب وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ - أي: أن هذا الرجل الموثق بالحديد قال: خير للعرب أن يطيعوه- وَإِنِّي مُخْبُرُكُمْ عَنِّى: إنِّي أَنَا الْـمَسِيحُ وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الأَرْضِ، فَلاَ أَدَعَ قَرْيَةً إِلاَّ هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً. غَيْرَ مَكَّةً وَطَيْبَةً. فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً أَوْ وَاحِدًا مِنْهُمَا؛ اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبِ مِنْهَا مَلاَئِكَةً يَخُرُسُونَهَا، تقول فاطمة بنت قيس: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِهِ فِي الْمِنْبَرَ: ﴿ هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ، هَذِهِ طَيْبَةُ » - يَعْنِي الْمَدِينَةَ - « أَلاَ هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ؟ ». فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، قال: ﴿ فَإِنَّهُ أَعْجَبَنِي حَدِيثُ ثَمِيم أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ ... » إلى آخر الرواية.

 أيها الأفاضل: والسؤال الخطير: متى سيهلك الدجال؟ ومتى يخلص الله الأرض من شره ومن هذه الفتنة؟ ومن سيقتله؟ وأين يقتل؟

وقبل الجواب على هذه الأسئلة ؛ أقدم هذه المنجيات من هذه الفتنة العارمة .

## 🗖 المنجيات من فتنة المسيح الدجال:

إن للنجاة من هذه الفتنة سبلا وخطوات يجب مراعاتها:

• السبيل الأول والخطوة الأولى: تحقيق الإيهان ، ألم أقل لكم: إن رسول الله على قال : « يَقْرُونُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ كَاتِبٍ وَغَيْرٍ كَاتِبٍ » فحقق الإيهان ، واعلم أنه ليس كلمة فقط! بل إن الإيهان : قول باللسان ، وتصديق بالجنان، وعمل بالجوارح والأركان ؛له طعم ، وله حلاوة ، وله نور. فالإيهان حصن الأمان لك في الدنيا – من فتن الدنيا ، ومن فتنة الدجال ؛ بل ومن عذاب النار في الآخرة ..الله الله في الإيهان، واعلم بأن الإيهان يزيد بالطاعة ، وينقص بالمعصية ، فعرض قلبك – حبيبي في الله إلى بيئة الإيهان ، وإلى بيئة الطاعة ؛ ليزداد الإيهان في قلبك ، وابتعد عن بيئة المعصية ؛ لأن الإيهان يقل في القلب بالمعصية ، ولابد أن يطرد أحدهما الآخر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

السبيل الثاني: الاستقامة على الإيهان ؛ قال تعالى: ﴿إِنَّ اللَّينِ قَالُواْ
 رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِكَةُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِآلِهُنَةِ الَّتِي كُنتُمْ فُوعَدُونَ ۚ ثَلَّ خَنْ أَوْلِياَ وَكُمْ فِيها اللَّهُ تَبِهِى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَعُونَ آنَهُ اللّهُ فَيْ اللّهِ عَلَيْهِ فَيْ إِلَيْ وَلِي الْمُنْفِقِينِ لَهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ فَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ لَقَلْمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولِي اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّه

• وفى «صحيح مسلم» (١) من حديث النواس بن سمعان الله أنه الله الله أذر كه مِنْكُمْ فَلْيَقْرَأُ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ ».

أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ،باب «ذكر الدجال وصفته وما معه»
 (۲۹۳۷).

وفى «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي الدرداء ، أنه ﷺ قال :
 « مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتٍ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الْكَهْفِ، عُصِمَ مِنَ الدَّجَّالِ ».

وهناك رواية صرحت بأنها عشر آيات من آخر السورة ، لكن أقول: ما الذي يضيرك أن تحفظ السورة كلها ، إنها فتنة تحمل المسلم والمسلمة على الشروع في حفظ السورة بأكملها ، اجلس الآن ، واشرع في حفظها ، فيا أجملها من سورة ، وما أرقها من معان !! احفظ سورة الكهف حتى ينجيك الله ويعصمك من فتنة المسيح الدجال ، وهنيئا لمن سكن مكة ، وهنيئا لمن سكن مكة ، وهنيئا لمن سكن المدينة ؛ لأن الدجال بفضل الله الكبير المتعال لا يستطيع أبدًا دخول أي من المدينتين ؛ كما أخبر من أرسل إلى الثقلين عن المدينية .

أيها الأفاضل: من يقتل الدجال، وأين سيقتل؟

هذا ما نتعرف عليه إن شاء الله تعالى في الفصل القادم ، ولا تنسوا أبدا أن تتعوذوا بالله بقلب حاضر في كل صلاة من تلك الفتنة ؛ فلقد كان النبي على المحابة هذا الدعاء كما يعلمهم السورة من القرآن ؛ كما في «صحيح مسلم» (٢) من حديث ابن عباس على قال : قال النبي على :

« اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَرِْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَرِْ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَرَاتِ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب االصلاة، ،باب افضل سورة الكهف وآية الكرسي، (٨٠٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب «المساجد»، باب ما يستعاذ منه في الصلاة (٥٩٠) وانظر «صحيح البخاري» (٨٣٧)، وصحيح مسلم (٥٩٨) من حديث عائشة .

## عد نزول عيسى ومقتل الدجال

فالدجال يجوب الأرض كلها في أربعين ليلة لا يفتتن به إلا الجهلاء ، ولا ينجي الله تبارك وتعالى من فتنته إلا أهل التوحيد والإيان ، عن آمنوا برسول الله على ، وتعرفوا على فقه هذه المرحلة القادمة ، المقبلة من القرآن والسنة ، بعيدا عن التنظير الذي لا دليل عليه من كتاب الله ولا من سنة رسول الله على ؛ فأخطر فتنة عرفتها وستعرفها الأرض من لدن آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي : "فتنة الدجال» ، وفي هذه الفتنة الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى أهل الإيان في الأرض ، وينجي الله الشديدة يرحم الله تبارك وتعالى أهل الإيان في الأرض ، وينجي الله الأطهار من فتنة المسيح الدجال بنزول عيسى ابن مريم – على نبينا وعليه الصلاة والسلام .

تدبر ماذا قال المصطفى ﷺ – كها في رواية النواس بن سمعان الطويلة (١) التي ذكرتها في الفصل السالف ، وسأعود إليها مرة أخرى وأنا أتحدث عن يأجوج ومأجوج بإذن الله جل وعلا ، يقول ﷺ : « فَبَيْتُهَا هُوَ كَلَيْكَ اللهَ عَلَى ابْنَ مَرْيَمَ ».
 كَذَلِكَ – أي: الدجال – إذْ بَعَثَ اللهُ أَلْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ».

○ من أين ينزل؟ من السهاء ، ونزوله علامة من العلامات الكبرى

<sup>(</sup>١) سبق تخريجها .

للساعة ؛ قال الله عز وجل وهو يرد على اليهود الذين زعموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم :

﴿ وَيَكُفُرِهِمْ وَقَرْلِهِمْ عَلَى مَرْيَهُ بُهْتَنَا عَظِيمًا ﴿ وَقَرْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا الْمُسْ وَقَرْلِهِمْ إِنَّا قَنَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى أَبْنَ مَرْبَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَنَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكِن شُيهَ لَهُمْ وَإِنَّ اللّهِينَا اللّهِينَا اللّهِينَا عَلَمْ اللّهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلّا اَنِبَاعَ الظّنَّرُ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينَا اللّهِ مَنْ اللّهُ إِلّهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا يَقِمُ اللّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا يَقِنُ أَهْلِ الْمَكْنَابِ إِلّا اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿ وَلَا يَقُومُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللّهُ عَلَيْمُ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ١٥٦ – ١٥٩].

قال ابن عباس (۱) هیشه : «أي قبل موت عیسی – علیه وعلی نبینا الصلاة والسلام» .

إذن ماذا تقول في قول الله تبارك وتعالى في حق عيسى : ﴿ إِذْ قَالَ اللهُ يَعِيسَىٰ إِنِي مُتَوْفِيكَ وَرَافِعُكَ إِلَى وَمُطَهِرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفُرُوا وَبَعَالَى اللهِ يَوْمِ الْقِينَـمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَجَاعِلُ اللّذِينَ النَّبِعُوكَ فَوْقَ اللَّذِينَ كَفُرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِينَـمَةُ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَخَاصُكُمُ بَيْنَكُمْ فِيماكُنُتُمْ فِيهِ تَخْلِفُونَ ﴾ [آل عمران: ٥٥]؛ ففي الآية فلمُحتَّمُ مَنْ فيماكُنتُهُ فيكينيكَ إِنْ قَالَ اللهُ يُعِيسَكَى إِنْ مُتَوفِيكَ ﴾ كيف ذلك ؟

اعلم أن الوفاة لا تقتضى الموت إلا بقرينة منفصلة أو مستقلة ؛ كما
 يقول جماهير المفسرين ، فقد تذكر لفظة الوفاة ولا يراد بها الموت ؛ بل يراد

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن جرير الطبري في «التفسير» (١٠٨٠٧،١٠٧٩٤) ،وابن أبي حاتم (٦٢٥٤) .

بها الموتة الصغرى - يعني النوم - تدبر القرآن، قال الله عز وجل: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَزُ وَجِلَ: ﴿ وَهُوَ اللَّهِ عَنُونَكُمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ﴾ [الأنعام: ٦٠]؛ فالمراد بالوفاة في الآية هنا: النوم.

وكان النبي ﷺ إذا استيقظ من نومه يقول : « الْحَمْدُ لله الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا أَمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النَّشُورُ» (١) فالنوم موتة صغرى .

إذا ؟ ماذا قال النبي ﷺ ؟ روى «مسلم» (٢) من حديث النواس بن سمعان ﴿ وهو حديث طويل وفيه « فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب (الدعوات)، باب (ما يقول إذا نام) (٦٣١٢) من حديث حذيفة ابن اليان ، إ.

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه وهو في مسلم (٢٩٣٧).

« وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ » يعني: نزل منه ماء « وَإِذَا رَفَعَهُ تَكَدَّرَ مِنْهُ مُجَانٌ كَاللَّهُؤُلُوْ » .

وانتبه معي لأنك ستقرأ كلامًا خطيرًا جدًّا ؛ روى «البخاري ومسلم» (<sup>(7)</sup> من حديث أبي هريرة ﴿ أن النبي ﷺ قال : « كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَرْلُ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَاهُكُمْ مِنْكُمْ ».

إخواني: تعالوا نقف بعض الوقت مع هذا الإمام ، لنتعرف عليه ،
 ثم نعود لعيسى ابن مريم ﷺ ، ماذا سيفعل ؟

<sup>(</sup>١) (صحيح ابن حبان) (٦٨٢)، وصححه الشيخ شعيب على شرط مسلم.

 <sup>(</sup>٢) في عهد الحافظ ابن كثير ؛ كما قال رحمه الله تعالى - وغيره من المؤرخين ومن المحققين من علماء الإسلام والمسلمين.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب «أحاديث الأنبياء» ، باب «نزول عيسى ابن مريم ٥ ، (٩٤٤٩). ومسلم كتاب «الإيهان» باب «نزول عيسى ابن مريم حاكمًا بشريعة نبينا محمد ٥ ، (١٥٥/ ١٥٥).

• قلنا: إن الدجال موجود في الأرض ، والفتنة حالكة ، وقد أنزل الله تبارك وتعالى عيسى ابن مريم – عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام – وعرفنا ما يرتدي ، وفى أي مكان سينزل؟ ثم يتوجه بعد ذلك إلى بيت المقدس في الأرض المقدسة المباركة؛ – لأن الملاحم كلها ستكون في هذه الأرض في قلب بلاد الشام – يتوجه عيسى ابن مريم إلى بيت المقدس للدجال ليقتله ، لكنه قبل وصوله للدجال جاءت أحداث خطيرة ؛ فها هي هذه الأحداث؟

• في "صحيح مسلم" أن من حديث جابر بن عبد الله على قال : قال رسول الله على : « لا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ – أي أمير هذه الطائفة الظاهرة على الحق إلى يوم القيامة ، فعندما يرى الأمير نبي الله عيسى يعرفه -: تَعَالَ صَلَّ بِنَا » . فَيَقُولُ عيسى: « إِنَّ بَعْضَكُمْ أُمَرَاءُ عَيسى . تَكُومَةَ الله لِهَذِهِ الْأُمَّةَ » .

أي : كرامة من الله – جل وعلا- لأمة محمد 🛎 .

○ من هذا الإمام ، ومن هذا الأمير ؟

• إخواني : السنة لا يضرب بعضها بعضا ؛لأن الحق يخرج من مشكاة واحدة، فروى الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» (٢) بسند صحيح من

 <sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب (الإيمان)، باب (نزول عيسى ابن مريم حاكها بشريعة نبينا محمد عليه)
 (١٥٦).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحارث؛ كما في «المنار المنيف» لابن القيم (٩٤) وقال: ﴿وهذا إسناد جيدٍ،

حديث جابر بن عبد الله ﴿ أَن النبي ﷺ قال : « فَيَقُولُ أَمِيرُهُم المَهْدِيُّ: تَعَالَ صَلِّ بِنَا، فَيَقُولُ عيسى: لا، إِنَّ بَعْضَهُمْ أَمِيرُ بَعْضٍ . تَكْرِمَةَ الله لِهَذِهِ الأُمَّةَ » .

- ومن المهدي هذا ؟ وما قصته وما حكايته ؟
- قبل أن أتكلم عنه أقول: هناك من تبع العلامة ابن خلدون رحمه الله في قوله: «ولم يسلم من أحاديث المهدي إلا قليل بل الأقل»، هكذا قال العلامة ابن خلدون (١) رحمه الله .
- وأنا أقول: حتى ولو أخذنا بقول ابن خلدون ولم يثبت لنا إلا حديث واحد صحيح لوجب علينا أن نقبله ، وإلا لرددنا على الله أمره ؛
   كما في قوله تعالى: ﴿ وَمَا عَانَكُمُ ٱلرَسُولُ فَخُدُدُهُ وَمَا نَهَدَمُ عَنْهُ فَاننَهُوا ﴾.
   [الحنر: ٧]
- قال إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل : «لو رددنـا حـديثا صـــع عن رسول الله ﷺ لرددنا على الله أمره﴿ وَمَا ٓ ءَانَكُمُ ٱلرَّسُولُ فَحُـــُـذُوهُ ﴾.

لقد تبع العلامة ابن خلدون في ذلك الشيخ محمد عبده رحمه الله ، والشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله .

قالوا: أحاديث المهدي آحاد. هذا شيء ، الأمر الثاني قالوا : لم
 تثبت أحاديث المهدي في «الصحيحين»! هاتان شبهتان عند القوم ؛ أما

<sup>(</sup>١) قتاريخ ابن خلدون ، (٣٢٢).

## الرد على كل منهما ؛ فكما يلي:

• الشبهة الأولى: قولهم: إن أحاديث المهدي أحاديث آحاد وأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في مسائل الاعتقاد!! هذا كلام خطير جدًا لم يعرفه سلفنا الصالح- رضوان الله عليهم- ولم يقل بذلك أحد منهم على الإطلاق ، وإنها هذا أمر حدث عند المتأخرين ، لأنه لم يثبت أن الصحابة - رضوان الله عليهم- كان أحدهم يقول للآخر إذا نقل إليه حديثا عن رسول الله عليهم- كان أحدهم يقول خبرك هذا ؛ لأن خبرك هذا ؛ لأن خبرك هذا ؛ لأن خبرك هذا ؛ لأن خبرك هذا الم يعموعة من الصحابة ليشهدوا جميعا أن الرسول على قال ذلك!! لم يحدث هذا على الإطلاق .

لقد تغيرت القبلة بخبر واحد ، والحديث في «صحيحي البخاري ومسلم» (١) من حديث عبد الله بن عمر عن قال: « بَيْنَمَا النَّاسُ يُصَلُّونَ فِي مَسْجِدِ قُبَاءَ الْغَدَاةَ إِذْ جَاءَهُم رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ الله ﷺ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ اللَّيْلَةَ قُرْآنٌ، وَأُمِرَ أَنْ تُسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةُ، فَاسْتَقْبَلُوهَا، وَاسْتَدَارُوا، فَتَوَجَّهُوا نَحْوَ الْكَعْبَةِ » لم يقولوا : لا نطمئن إلى خبرك هذا ، فخبرك خبر آحد!!

ألا تعلم - أيها الحبيب -أن رسول الله على قد بعث دعاة ورسلا له إلى افاق الأرض وإلى البلاد وإلى الحكام وإلى الملوك، ولم نسمع على الإطلاق أن واحدًا من هؤلاء رد هذا الرسول أو هذا الداعية الذي ورد إليهم من

أخرجه البخاري كتاب (الصلاة) باب (ما جاء في القبلة (٣٠٤)، وانظر أطرافه، ومسلم
 كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب (تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة) (٥٢٦).

قِبَل نبينا ﷺ بدعوى أن خبره خبر آحاد ، لا ، بل أخذوا بكل ما نقل إليهم عن هذا الرسول من قِبَل رسول الله ﷺ سواء في مسائل الأحكام الاعتقادية ؛ فلقد أرسل أبا عبيدة بن الجراح إلى أهل نجران، وأرسل معاذ بن جبل إلى أهل اليمن ، وأرسل مصعب بن عمير إلى أهل المدينة ، وأرسل دحية الكلبي إلى حاكم بصرى .. إلى غير ذلك، ولم يثبت على الإطلاق أن هؤلاء ردوا خبر الواحد أو خبر الآحاد ؛ فهذه دعوى لا ينبغي أبدًا أن نقف أمامها طويلا ما دامت قد ثبتت صحة الحر.

وكيف يصح الخبر؟ ارجع إلى قواعد الجهابذة النقاد، والصيارفة الأثبات الأعلام من علماء الحديث، لا تحكم على صحة الخبر بعقلك وإلا – كها ذكرت – لضاع الدين، فأي دين سيقبل ؟ هل الذي يقره ويقبله عقلي أنا ؟!!

ورضي الله عن عليِّ حين قال : « لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلِ الْـُخُفِّ أَوْلَى بِالْـمَسْحِ مِنْ أَعْلاَهُ » ( ` ).

لكن هناك قواعد وضعها علماء الحديث ، ارجع إليها لتتعرف على صحة الخبر من عدمه ، وتدبر معي قول الله : ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمُ قَاسِقٌ بِنَا إِ فَصَيَبُوا ﴾ [الحجرات: ٦] فلم يأمر الله تبارك وتعالى بالتبين من خبر المؤمن الثقة أبدًا ، وإنها أمر بالتبين من خبر الفاسق فقط ، وإلا لو

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود كتاب «الطهارة» باب اكيف المسح» (١٦٢ - ١٦٤) وسبق تخريجه.

كان خبر المؤمن الثقة يحتاج إلى تثبت وتبين لما حدد الله تبارك وتعالى الفاسق، وأمر بالتبين من خبره، ولجعل التبين مطلقًا ؛ فقال : ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ اَمنُوا الله الذين آمنوا إن جاءكم . خبر فتبينوا»!، وإنها لما قال : ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَيَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَي مَنكُوا ﴾ وإنها لما قال : ﴿ يَتَأَيُّمُا اللَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَهَا فَتَكَينُوا ﴾ وذلك على أن خبر الثقة لا ينبغي أن يتبين منه أو أن نرده ؛ لأنه خبر واحد أو لأنه خبر آحاد ، هذا باختصار شديد في هذه المسألة حتى تزول الشبه بفضل الله - جل وعلا.

• الشبهة الثانية : قالوا : أحاديث المهدي لم تثبت في البخاري ومسلم!!!

وهذه شبهة لا ينبغي أن تقال ؛ فلقد ذكرت قبل قليل حديثين :

- \* والثاني : في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله عبين .

لكن الأحاديث لم تصرح باسمه ، والسنة يكمل بعضها بعضا ، وإلا فقد قال الإمام البخاري نفسه- رحمه الله تعالى- عن «صحيحه» (١٠) : «لم أخرج في هذا الكتاب إلا الصحيح وما صح عندي أكثر» .

وفى رواية أخرى عنه قال: «ما أدخلت في كتابي الجامع إلا ما صح، وتركت من الصحيح حتى لا يطول». قال الإسهاعيلي : لأنه لو أخرج كل صحيح عنده لجمع في الباب الواحد حديث جماعة من الصحابة ، ولذكر

<sup>(</sup>١) «فتح الباري المقدمة» (٩) ط الريان.

طريق كل واحد منهم إذا صحت ، فيصير كتابا كبيرا جدًّا . اهـ .

فبذلك نعلم أنه لم تُدوَّن كل السنة الصحيحة في صحيحي البخاري ومسلم. بل هناك مسند الإمام أحمد، وسنن الترمذي، وسنن ابن ماجه، وسنن أبي داود، وسنن النسائي، والدارمي، وسنن البيهقي، ومسند البزار و..و... دواوين السنة كثيرة، ومليئة بآلاف، بل بعشرات الآلاف من الأحاديث الصحيحة، فليس معنى أن الحديث ليس في الصحيحين أو أحدهما أنه ليس صحيحا، وإنها ينبغي أن نبحث عنه وأن ندقق في صحته من ناحية السند ومن ناحية المتن، فإن صح الحديث – سندًا ومتنا – وجب علينا أن نأخذ به، وإن لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهما؛ لأن السنة كلها لم تُدوَّن بكاملها عند الشيخين.

أرجو الحق سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تبيين هذه المسألة ، حتى لا يلتبس الأمر على إخواننا وأخواتنا ، أسأل الله أن يعلمنا ، وأن يفهمنا .

○ ارجع معي إلى هذا الأمير أو إلى الإمام المهدي:

• روى الحارث بن أبي أسامة في « مسنده » ( ) بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله عضف أنه ﷺ قال :

« يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَوْيَمَ ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمُ المَهْدِيُّ : تَعَالَ صَلِّ بِنَا.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» كما في «المنار المنيف» (ص٩٤ ط العاصمة). وقال ابن القيم : «وهذا إسناد جيد».

نَقُولُ: لَا؛ إِنَّ بَعْضَهُمْ أَمِيرُ بَعْضِ تَكْرِمَةَ الله لِهَذِهِ الأُمَّةَ ».

وفى رواية أخرى عند أبي داود – أيضًا –بسند صحيح (٢٠) من
 حديث أم سلمة ﷺ أن النبي ﷺ قال :

« الْـمَهْدِيُّ مِنْ عِثْرَتِي مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ » .

بل ؛ وقال كل كما في الحديث الذي رواه أحمد في "مسنده" وابن ماجه في "سننه" بسند صحيح (") من حديث على الله كله كل قال :
 "الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةٍ » يهيئه الله تبارك وتعالى ليقود الأمة كلها في هذه الفتن الحالكة ؛ لأن خلافة راشدة على منهاج النبوة سوف تعود حتما للأرض بموعود الصادق الذي لا ينطق عن

أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» (٢٨٢) ، والترمذي كتاب «الفتن»، باب «ما جاء في
المهدي» (٢٣٣١،٢٣٣٠) وقال: «حسن صحيح»، وصححه الشيخ الألباني في «صحيح
الجامع» (٧٢٧٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه أبو داود كتاب «المهدي» (٤٢٨٤)، وابن ماجه كتاب «الفتن» باب خروج المهدي
 (۲۰۸۶)، والحاكم (٤/ ٥٥٧)، وقال الشيخ الألباني: «وهذا سند جيد رجاله كلهم ثقات وله شواهد كثيرة» الضعيفة (۸۰) وصححه في «صحيح الجامع» (٦٧٣٤).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد (١/ ٨٤) ، وابن ماجه كتاب «الفتن» باب «خروج المهدي» (٤٠٨٥)،
 وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣٣٧١)، و«صحيح الجامع» (١٣٣٥).

الهوى ؛ ألم أقل لك : لا تيأس ولا تقنط ، وليس ذلك بالهوى ولا بالأحلام الوردية، وإنها بالأدلة القرآنية والنبوية .

تدبر ماذا قال سيد البشرية ﴿ كَمَا فِي الحديث الذي رواه أحمد في «مسنده» وغيره بسند صحيح (١) من حديث حذيفة بن اليهان ﴿ أنه ﴿ قَالَ : « تَكُونُ النَّبِرَةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ ثُمَّ يَرْفَعُهَا ».

رفعت النبوة ، ما هي مدة الحكم بعد النبوة وما شكلها؟ وما وصف مراحل الحكم؟ قال - ﴿ تَكُونُ النَّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مُلكاً عَاضًا، شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مُلكاً عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونُ مُلكاً عَاضًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرُفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلكاً جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ جَبْرِيَّةً فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَا ضَاءَ اللهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعَهَا مِنْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَهَا مُنَاءَ اللهُ أَنْ تَكُونَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَرُفَعَهَا مِنْهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَهَا، ثُمَّ مَنْ يَرْفَعَهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ مَنْ يَوْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرُفَعَهَا، ثُمَّ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ يَعْمَلُهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهَا اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ اللهُ إِنْ اللهُ الْفُولُ اللهُ اللهُولُ اللهُ ا

أمور تملأ القلب بالسكينة والطمأنينة والرضا، لكن بالتوكل لا بالتواكل، فالذي بشرنا بهذا هو الصادق الذي بذل وقته وروحه ودمه لنصرة دين الله - جل وعلا- فإياك أن تفهم الأحاديث فها مقلوبا على غير مراد رسول الله ﷺ، فتترك العمل، وتقول: لا عمل ولا جهد ولا جهاد ولا بذل! لا ؟ فهذا فهم خاطئ مقلوب، وإلا فالذي بشرنا بهذا قد

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٧٣/٤)، والطيالسي في «مسنده» (٤٣٨)، والبزار كيا في «كشف الأستار» (١٥٨٨)، والبيهقي في «الدلائل» (٦/ ٤٩١)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٥).

قال له ربه: ﴿ فُرَّ فَأَنْذِ ۗ ﴾ [المدثر: ٢]. فقام ولم يذق طعم الراحة حتى لقي ربه- جل جلاله- لابد من الفهم الدقيق ، والوعي العميق لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه .

تدبر الحديث الذي رواه الحاكم في «المستدرك» وصححه ووافقه الذهبي (۱)
 من حديث أبي سعيد الحدري ﴿ أن رسول الله ﷺ قال : « يُخْرُجُ فِي آخِرِ أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ يَسْقِيهِ اللهُ الْمَئْثُ ، وتُخْرِجُ الأَرْضُ نَبَاتَهَا ، وَيُعْطَى الْمَالُ مِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيةُ، وَتَعْظُمُ الأُمَّةُ ، وَيَعِيشُ سَبْعًا أَوْ
 ثَهْ إِنْيًا – يعنى حِجَجًا» .

قال الحافظ ابن كثير<sup>(۲)</sup>: « في زمانه تكون الزروع كثيرة ، والثهار غزيرة، والدين قائم ، والسلطان قاهر ، والعدو راغم ، والحير في زمنه دائم، يظهر في مكة ، يبايع عند الكعبة وهو كاره».

إن هناك كثيرًا من الناس خرج وادعى أنه المهدي!! من أجل ذلك

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ٥٥٧ ، ٥٥٨)، وصححه ووافقه الذهبي ،وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (٣١/٦).

<sup>(</sup>٢) ﴿ النهاية في الفتن والملاحم ﴾ (١/ ٣١).

أخبرنا الحبيب النبي بعلامة واضحة إذا ظهرت تلك العلامة علم المؤمنون في الأرض أن الذي خرج في بيت الله الحرام هو المهدي .

• روى « البخاري ومسلم » ( ) من حديث أم المؤمنين عائشة ﷺ قالت: « عَبِثَ رَسُولُ الله ﷺ فِي مَنَامِهِ » - أي نام رسول الله ﷺ ليلة من الليالي عند عائشة ، فتحرك ، وكان قلقًا ، وفيه استيقاظ - فقالت: « يَا رَسُول الله ! صَنَعْتَ شَيْئًا فِي مَنَامِكَ لَمْ تَكُنْ تَفْمَلُهُ » ، - كان ﷺ ناثيًا ورأى شيئا سيقصه علينا ، فيا هو ؟ - فَقَالَ: « الْعَجَبُ! إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوُمُّونَ سَيئا سيقصه علينا ، فيا هو ؟ - فَقَالَ: « الْعَجَبُ! إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَوُمُّونَ الله الله الله الله الله الله الله الحرام - حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ( ) خُسِفَ بِمِمْ » - أي: لجأ إلى بيت الله الحرام - حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ ( ) خُسِفَ بِمِمْ » - هذه هي العلامة - قالت عائشة: يَا رَسُول الله ! إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّسَ، قَالَ: « نَعَمْ، فِيهِم الْمُسْتَبْصِرُ ، وَالْمَجْبُورُ ، وَابْنُ السَّبِيلِ ، يَهْلِكُونَ اللّه الله عَلَى نِيَّاتِهُمْ » .

كلٌّ يبعث على نيته ؛ الذي خرج مع الجيش ليقتل المهدي ، والذي خرج لمصلحة ، والذي خرج لطاعة .

• وفي رواية في «صحيح مسلم» (" ) من حديث أم المؤمنين حفصة ﷺ

أخرجه البخاري كتاب ( البيوع ) ، باب ما ذكر في الأسواق (٢١١٨) ، ومسلم كتاب
 الفتن وأشراط الساعة ) ، باب ( الحسف بالجيش الذي يوم البيت ) (٢٨٨٤) .

<sup>(</sup>۲) أي : الصحراء .

<sup>َ</sup> ٣ ، أخرجه مسلم كتاب ( الفتن وأشراط الساعة ) ، باب ( الخسف بالجيش الذي يؤم البيت ) (٢٨٨٣) .

قالت : قال رسول الله ﷺ : ﴿ لَيَوُمَّنَّ هَذَا الْمَبَّنَّ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الأَرْضِ، نَخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ، وَيُنَادِي أَوَّهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ نَخْسَفُ بِبِمْ، فَلاَ يَبْقَى إِلاَّ الشَّرِيدُ الَّذِي نُخْبُرُ عَنْهُمْ ﴾.

فالنبي ﷺ يصف المسائل في غاية الدقة والوضوح .

والسؤال: كيف نعرف أن الذي خرج هو المهدي ؟ عندما يظهر المهدي ، يخرج إليه جيش .. لماذا ؟ لقتله ، وللقضاء عليه ، فينصر الله المهدي نصرا قدريا لا كسب فيه لأحد ، فيخسف الله بهذا الجيش الأرض، فلا يبقى إلا الشريد ؛ قلة قليلة ؛ فيعلم أهل الأرض في الأرض أن هذا الذي خرج هنالك هو المهدي .

وينصر الله – عز وجل – المهدي والموحدين معه الذين سينطلقون لمبايعته من أنحاء الأرض نصرًا مؤزرًا بفضل منه تبارك وتعالى .

روى الإمام « مسلم » (١) من حديث نافع بن عتبة ﷺ أنه ﷺ قال :
 « تَغُزُونَ جَزِيرَةَ الْعَرَبِ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ فَارِسَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ، ثُمَّ تَغُزُونَ الرَّجَالَ، فَيَفْتَحُهُ اللهُ».

والحديث ببين أن هذه الملاحم والمعارك الأخيرة قبل الدجال « ثُمَّ تَغُرُّونَ الرُّومَ، فَيَفْتَحُهَا اللهُ » ثم بعد ذلك الدجال مباشرة ؛ لأن الدجال إن وُجِدَ وجد عيسى ﷺ ، والعلامات – كها ذكرت « خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب و الفتن وأشراط الساعة ، باب و ما يكون من فتوحات المسلمين وقتل الدجال ، (٢٩٠٠).

فِي سِلْكٍ فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتُبَعْ بَعْضُهَا بَعْضاً »(١).

« فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لاَ وَاللهُ! لاَ نُخَلَّى بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيَقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَرْمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا » - أي: لا يلهمهم الله التوبة - « وَيُقْتَلُ ثُلْنُهُمْ أَفْضَلُ الشَّهَدَاءِ عِنْدَ الله، وَيَفْتَتِحُ النَّلُثُ لاَ يُفْتَتُونَ أَبَدًا » وهؤلاء هم الذين سيجعل الله فتح القسطنطينية على أيديهم ؛ كها في المبدّاء مسلم (نُ مَن من حديث أبي هريرة ﴿ أنه عَنْ قال : « سَمِعْتُمْ بِمَدِينَةٍ جَانِبٌ مِنْهَا فِي الْبَحْرِ؟ ». قَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ الله قَ قَالَ: « لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْزُوهَا سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي إِسْكَاقَ، فَإِذَا جَاؤُوهَا نَزَلُوا. فَلَمْ يُقَاتِلُوا بِسِلاَحٍ وَلَمْ يُرْمُوا بِسَهْم، قَالُوا: لاَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْونَ أَلْفًا مِنْ بَنِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

<sup>(</sup>١)سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» باب في «فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم» (۲۸۹۷).

 <sup>(</sup>٣) الأعماق هي قلب بلاد الشام . والروم هم الأوربيون والأمريكيون ؛ فهم من سلالة العيص
 ابن إسحاق بن إبراهيم .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة»، باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر المرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء» ( ۲۹۲ ) .

نزول عيسى ومقتل الدجال ----

إِلّهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ، فَيَسْقُطُ أَحَدُ جَانِيَتِهَا الَّذِي فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِئَةَ: لاَ النَّالِئَةَ: لاَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. فَيَسْقُطُ جَانِيُهَا الآخَرُ، ثُمَّ يَقُولُوا النَّالِئَةَ: لاَ إِلّهَ إِلاَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. فَيُفَرَّجُ لَهُمْ، فَيَذْخُلُوهَا فَيَغْنَمُوا، فَيَثْنَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْمَعَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَثُرُكُونَ كُلَّ الْمَعَانِمَ، إِذْ جَاءَهُمُ الصَّرِيخُ فَقَالَ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، فَيَثْرُكُونَ كُلَّ شَيْءٍ، وَيَرْجِعُونَ » . يرجعون ليروا ماذا وقع من أمر الدجال!!

وهنا يقول النبيُّ – عليه الصلاة والسلام: « فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لاَ يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ الله، وَيَفْتَتِحُ النُّلُثُ لاَ يُفْتَتُونَ أَبَدًا ».

• وفى الصحيح مسلم (' عن يُسَيْر بن جابر شَ قال : اله هَاجَتْ رِيحٌ خَرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرى إِلاَّ - أي : صوت مرتفع لا تكاد تسمع الكلام من ارتفاع الصوت يا عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ، جَاءَتِ السَّاعَةُ، قَالَ: فَقَكَد، وَكَانَ مُتَكِئًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لاَ تَقُومُ حَتَّى لاَ يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلاَ يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ قَالَ بِيدِهِ هَكَذَا - وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّامُ - فَقَالَ: عَدُوٌ يَجْمَعُ هَمْ أَهْلُ الإِسْلاَمِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَغْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ. وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةً الثَلث الأول في الرواية التي ذكرتها آنفا في صحيح مسلم - فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً للْمُوتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ عَالِيَةً، فَيَقْتِلُونَ. حَتَّى يَخْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَقِيءُ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ،باب «إقبال الروم في كثرة القتال عند خووج الدجال» (٢٨٩٩).

هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَنَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْـمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِيَّةً، فَيَقْتَتِلُونَ. حَتَّى يَخْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ فَيَقِيءُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ. كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْـمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لاَ تَرْجِعُ إِلاَّ غَالِيَةً، فَيَقْتَتِلُونَ. حَتَّى يُمْسُوا فَيَقِيءُ هَؤُلاَءِ وَهَؤُلاَءِ، كُلُّ غَيْرُ غَالِبٍ. وَتَقْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِع، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الإِسْلاَم، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّائِرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً لَمْ يُرَ مِثْلُهَا، حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُحَلِّفُهُمْ حَتَّى يَجِرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الأَبِ، كَانُوا مِائَةً فَلاَ يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلاَّ الرَّجُلُ الْـوَاحِدُ، فَبَأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ؟ فَبَيْنَهَا هُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ: إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ – أي: من الغنائم – وَيُقْبِلُونَ فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً. - ليعرفوا الخبر: هل خرج الدجال فعلًا أم لا؟

<sup>•</sup> تدبر ماذا يقول النبي ﷺ – بأبي هو وأمي وروحي – قَالَ:

لِنِّي لأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ وَٱلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ
 فَوَادِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ بَوْمَئِذٍ، أَوْ مِنْ خَيْرِ فَوَادِسَ عَلَى ظَهْرِ الأَرْضِ
 يَوْمَئِذٍ »

ارجع معي لعيسى ابن مريم الشائل وأرجو أن تكون قد استوعبت المسألة حتى تربط الأحداث مع بعضها.

فيتجهون إلى قتال الدجال ؛ كما في رواية "صحيح مسلم" (1) من حديث أبي هريرة منه قال: قال ﷺ: " فَبَيْتُمَا هُمْ يَصُفُونَ الصُّفُوفَ » - أي لقتال الدجال - "إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلاة "وقد صرحت بعض الروايات: أنها صلاة الصبح (1) - " فَنَزَلَ عِيسَى ابْنُ مُرْيَمَ » - عند المنارة البيضاء ، وأقبل نحو بيت المقدس ، وهؤ لاء الأفاضل من أبناء الطائفة المنصورة يعدون الصفوف لقتال الدجال ، قال - ﷺ: " ثُمَّ تَغُرُونَ الدَّجَالَ فَيَقْتُحُهُ اللهُ » لكن الله تبارك وتعالى يقضي ويقدر أن يكون هلاك الدجال على يد نبي الله على يد نبي الله على على الصلاة والسلام .

ارجع معي لرواية النواس بن سمعان (") ﴿ ، قال ﴿ إِذْ الْبَعْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهُ لَكُنْ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهُ وَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهُ وَيَدْرِ الْ مَعَلَى الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ عَلَى أَجْنِحَةِ مَهُ وَيَنْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>۱) سىق تخرىچە .

<sup>(</sup>٢) عند ابن ماجه كتاب (الفتن) باب (فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم ) (٧٧٠)

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

 <sup>(</sup>٤) انظر : •صحيح مسلم» (٧٨٩٧) بلفظ: •فينها هم يعدون للقتال ، يسوون الصفوف ، إذ أقيمت الصلاة ، فينزل عيسى ابن مريم ﷺ فأمهم ».

فأمكم بها معكم من كتاب الله وسنة رسول الله على الأن عيسى لا ينزل بشرع جديد ، وإنها بشرع النبي على بالإسلام ، فالإسلام هو دين عيسى ودين محمد ودين جميع الأنبياء والمرسلين صلى الله عليهم أجمعين وسلم ، لم يبعث الله نبيا من الأنبياء ولا رسولا من الرسل إلا بالإسلام من أول نوح إلى محمد على .

قال تعالى : ﴿ إِنَّ الدِّينِ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ [آل عمران: ١٩]. وقال تبارك وتعالى : ﴿ المَوْمَ أَكُمْ اللهُ لَكُمْ وِينَكُمْ وَأَثَمَنتُ عَلَيْكُمْ فِعْمَتِى وَرَضِيتُ لَكُمْ أَلْإِسْلَامَ وِيناً ﴾ [المائدة: ٣].

في "صحيح مسلم" ( ) من حديث أبي هريرة ﴿ وفيه : أن رسول الله ﷺ فَأَلَّمُهُمْ. فَإِذَا رَاهُ عَلَوْ الله فَ فَالَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْهَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لاَنْذَابَ حَتَّى يَبْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيلِهِ، فَرْيِهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ " .

وفى رواية النواس (<sup>(۲)</sup> - في "صحيح مسلم" - حدد النبي ﷺ المكان الذي سيقتل فيه عيسى الدجال ؛ قال : " فَيَطَلُّبُهُ حَتَّى يُدْرِكُهُ بِبَابِ لُدُّ ".

لُدُّ قريةٌ في فلسطين قريبة من تل أبيب ، أسأل الله أن يفرج كرب إخواننا من أهل فلسطين ، فها هو النبي ﷺ يسمي أسماء لم تكن على

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب «الفتن» ، باب (في فتح قسطنطينية، وخروج الدجال ، ونزول عيسى ابن مريم» (٧٨٩٧) .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

عهده ، لنعلم يقينًا أنه لا ينطق عن الهوى . قال : « فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدَّ فَيَقْتُلُهُ ».

قال ﷺ: ﴿ ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ – أي: من الدجال – فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْثَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لأَحَدٍ بِقِتَالْهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ ».

○ أيها الأفاضل: لا بد من الاهتهام بالعلم والعمل ، فلا يجوز لنا أن نتواكل ، بل يجب علينا أن نعمل ، والرجولة أن تلقى الله وأنت معتصم بهذا الدين ، وألا تتكل على غيرك على الإطلاق ، ولا ينبغي أن نفهم أحاديث رسول الله ﷺ على غير مراده ، لابد من الاهتهام بالعلم والعمل ، وتجديد التوبة إلى الله — جل وعلا — وتجديد الإيهان ؛ لا بد من رفع الجهل ؛ لأنه لا يفتن بالدجال إلا الجهلاء ، ولن ينجوا من فتنة الدجال — بل ومن أي فتنة — إلا أهل الإيهان وأهل التوحيد ؛ قال تعالى :

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري «كتاب البيوع» ، باب «قتل الخنزير» ( ٢٢٢٢ ) ، ومسلم كتاب «الإيهان» ،
 «باب نزول عيسى ابن مريم حاكما بشريعة نبينا محمد ١٥٥٥ ) .

﴿ يُثَيِّتُ اللهُ اَلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي اَلْحَيَوْةِ الدُّنِيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ ۚ وَيُضِلُ اللهُ الظَّالِمِينَ ۚ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَآءُ ﴾[براهم: ٢٧].

يا ترى من هؤلاء الذين سيخرجون بعد موت الدجال وهلاكه لتصبح فتنة أخرى ينجى الله – عز وجل – أهل الإيهان من شرها بفضله ثم بفضل دعوة نبي الله عيسى ؟! هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى .

أسأل الله هلا باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى ، وإن دعي به أجاب أن ينجيني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن ، وأن يختم لي ولكم بخاتمة التوحيد والإيمان ، وأن يقر أعيننا بنصرة الإسلام والتمكين لأهل الإسلام والإيمان ؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه .

## خروج يأجوج و مأجوج

توقفنا في الفصل السالف مع هذا الحدث المذهل المروع ، مع نبي الله عيسى وهو يقتل المسيح الدجال ، ليخلص الأرض من أخطر وأشد فتنة عرفتها الأرض من لدن آدم إلى قيام الساعة وهي فتنة المسيح الدجال ، وينجى الله المؤمنين بفضله سبحانه وتعالى ، ثم بفضل نبي الله عيسى — على نبينا وعليه الصلاة والسلام — الذي سيقتل الدجال ، وقد وصف لنا سيد الرجال في نزول عيسى ، وبين لنا المكان الذي سينزل فيه ؛ بل وحدد لنا نبينا الثوب الذي سينزل به نبي الله عيسى من الساء ، ونذكر في عجالة بالرواية حتى نشرع في تكملة الأحداث :

الحديث رواه " مسلم " من حديث النواس بن سمعان من النواس بن سمعان النواس بن سمعان النوي : أن النبي على قال: " يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْمَنْطَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَهْرُودَتَئِنِ، وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلكَيْنِ، إِذَا طَأَطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ. وَإِذَا رَفَعَهُ تَكَدَّرِ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللَّوْلُو، فَلاَ يَجِلُ لِكَافِر يَجِدُ رِيحَ نَفْسِهِ إِلاَّ مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنتَهِى حَيْثُ يَنتَهِى طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لَدُ عَصَمَهُمُ الله مِنْهُ ".

أخرجه مسلم كتاب ( الفتن وأشراط الساعة ) ، باب ( ذكر الدجال وصفته وما معه )
 (۲۹۳۷).

أي: من فتنة الدجال ، الله أكبر ! أقوام نجاهم الله من فتنة الدجال ، ولم يفتنوا به ، أقبلوا على نبي الله عيسى ، فيمسح على وجوههم ، ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة ؛ هل تتصور معي الحديث بهذه الرقة ، وبهذا الجال ؟! «فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْتَى اللهُ إِلَى عِيسَى إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لاَ يَدِلِنِ لاَحَدِ بِقِتَالهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ » .

أي: انْحُ بالمؤمنين الموحدين إلى جبل الطور ، على هذه الأرض المبارِّكة المقدسة ، وجبل الطور في أرض سيناء ، أسأل الله أن يحفظ بلاد المسلمين من كل مكروه وسوء ، وقد أخبر الله جل وعلا بأنه أخرج عبادا له ، لا قذرة لأحد في الأرض على قتالهم ، ويأمر الله نبيه عيسى أن يجرز المؤمنين الموحدين إلى جبل الطور ، أي: أخل الأرض لهذه القوة الجارفة التي خرجت.

من هؤلاء ؟ إنهم يأجوج و مأجوج .

○ ومن يأجوج ومأجوج؟ هذه علامة من العلامات الكبرى ؛ كما في «صحيح مسلم» (۱) من حديث حذيفة بن أسيد النبي تقال اللسحابة :

« إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى نَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَاتٍ » . « فَذَكَرَ الدُّخَانَ،

أخرجه مسلم كتاب «الفنن وأشراط الساعة» ، باب في الآيات التي تكون قبل الساعة (۲۹۰۱).

وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ » .

كثير من الناس لا يعرفون شيئا عن يأجوج ومأجوج؟ مع أن الله ذكر هـ ولاء الناس في القرآن ؟ فقال الله عز وجل : ﴿ حَتَّى إِذَا فُرْحَتُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾[الأنبياء: ٩٦]. فذكرهم ثابت في قرآن الملك القدير ، لكن الأمة انشغلت عن دينها إلا من رحم ربي ، أسأل الله أن يشغلنا بطاعته ومراضية ؛ إنه ولى ذلك والقادر عليه. وقوله : ﴿ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴾ أي : من كل مكان ينزلون، وينتشرون في الأرض ، يقول ربِّ العزة بعدها : ﴿ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْــُ ٱلْحَقُّ ﴾ تدبر هذا الاقتران ، خروج يأجوج ومأجوج قرينة على اقتراب الوعد الحق - أي : على قيام الساعة ، ﴿ وَأَقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَا هِي شَنخِصَةُ أَبْصَكُرُ ٱلَّذِينَ كَفَكُوا يَنوَيْلَنَا قَدَّكُنَّا فِي عَفْلَةٍ مِّنْ هَلْذَا بَلِّ كُنَّا ظُلِمِينَ ﴾[الأنبياء: ٩٧]. نعم ؛ لأنهم أعرضوا عن القرآن ، وأعرضوا عن كلام الصادق محمد – عليه الصلاة والسلام - كما قال تعالى : ﴿ أَقَرَّبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ أَنَّ مَا يَأْلِيهِم مِّن ذِكْرِ مِن زَيِّهِم تُحَدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةً قُلُوبُهُمُّ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَـٰذَآ إِلَّا بِشَرُّ مَثْلُكُمٌّ أَفَتَأْتُوكَ البَـحْدَ وَأَنْتُو تُبْصِرُونَ ﴾[الأنبياء: ١ -٣]. لقد انشغل كثير من الناس عن ما هو آت ، ولم يعد كثير من الأمة يعرفون شيئًا لا عن يأجوج ومأجوج ، ولا عن الدجال ، ولا الدابة ، ولا الدخان، ولا طلوع الشمس إلى آخر ذلك ؛ لأننا ابتعدنا كثيرًا عن منهج ربنا وعن سنة الحبيب نبينا ته ، حتى حدثني عدد غير قليل من إخواني وأخواتي بأنهم يسمعون هذا الكلام لأول مرة ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم .

 من يأجوج ومأجوج ؟! وما قصتهم وخبرهم؟ انتبه ؛ لأن هذا الموضوع في غاية الخطورة!!

يأجوج ومأجوج أمتان من الأمم ، وهم من البشر ، والاسهان أعجميان ؛كما يقول المحققون من علماء اللغة (١) ، مشتقان من أجيج النار، أي : من التهاب النار ، أو من الماء الأجاج ، وهو الماء الشديد الملوحة ، الشديد الحرارة ، فهما مشتقان من أجيج النار وحرارة وملوحة الماء لطبيعة هاتين الأمتين الخبيئتين الشريرتين ، فلهما طبيعة الإفساد والتخريب ، والتحريق والتدمير في الأرض ، ولو راجعت كتب التفسير ، وكتب التاريخ ، ستقف على روايات عجيبة ، وستقرأ أخبارًا غريبة ، وستقف على إسرائيليات شحنت بها الكتب شحنا في شأن يأجوج ومأجوج ، وأنا أقول : من يحترم عقله ، وعلمه ، ويحترم التحقيق والدليل ، لا ينبغي البتة أن يشغل نفسه بهذه الأوهام ، والخرافات ،

<sup>(</sup>١) انظر : «النهاية» لابن الأثير (١/ ٢٥) مادة : أجج. ط التوعية ،و «لسان العرب» (١/ ٣٠ أجج).

والخزعبلات، والأساطير؛ بل يجب علينا في مثل هذه الأمور الغيبية، أن لا نتكلم فيها كلمة واحدة إلا بدليل من كتاب الله، أو بدليل صحيح من كلام الصادق على الأنك تتكلم عن أمور غيبية ليس فيها مجال للعقل، ولا للأوهام، ولا للخرافات؛ لأنني كلما طالعت كتب التفسير والتاريخ، وجدت أخبارًا يندى لها جبين التحقيق العلمي خجلًا وحياء الخلايخ بوز أبدًا لعاقل فضلًا عن عالم يحترم الدليل أن يجري وراء هذه الأساطير، وإنها يجب علينا فقط أن نستدل على كلامنًا بآية من كتاب ربنا، أو بحديث لنبينا على .

فهيا بنا نكتفي فقط بالذي ثبت في القرآن الكريم ، والسنة الصحيحة بشأن يأجوج ومأجوج ؛ فأقول :

يأجوج ومأجوج هم بعث النار ؛ كها في «الصحيحين» (١) من حديث أي سعيد الخدري النبي النبي الله قال :

« يَهُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَهُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَنِكَ وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، فَيَقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيقُولُ آدم: وَمَا بَعْثُ النَّارِ ؟ فَيقُولُ: أَخْرِجْ بَعْثُ النَّارِ ؟ فَلَى النّبِي ﷺ: فَذَاكَ يَشِيبُ قَالَ النّبِي ﷺ: فَذَاكَ يَشِيبُ الصَّغِيرُ » ﴿ وَتَضَمَّعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ شُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَا النّبِي اللهُ اللّهِ شَكِيدٌ ﴾ [الحج: ١].

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب اللوقاق، باب اقوله عز وجل: ﴿ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ مَنَ ، عَظِيدٌ ﴾ [الحج: 1]، (١٥٣٠) ، وانظر (٣٣٤٨) ، ومسلم كتاب الإيهان، بال قوله: فيقول الله لادم :أخرج بعث النار من كل ألف تسعيائة وتسعين، (٢٢٢) .

قال: فاشتد عليهم - أي: فشق ذلك على أصحاب النبي على أ قَالُوا: يَا رَسُولَ الله وَ أَيْنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ ؟ أي: من سينجو ؟ تدبر ماذا قال الرحمة المهداة والنعمة المسداة - صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه ، قال : « أَبْشِرُوا ، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا ، وَمِنكُمْ رَجُلٌ » اللهم لك الحمد أن شرفتنا بالتوحيد ، ونسبتنا إلى محرر العبيد ، فجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس ، ما أجمل كرامة التوحيد وفضل التوحيد ؛ بل كرامة أمة المصطفى على . كلام في غاية الأهمية ، حتى ترفع رأسك - الآن - في زمن اهزم فيه كثير من المسلمين ، هزيمة نفسية نكراء ، في الوقت الذي تفخر فيه كل أمم الأرض بتاريخها وببطولاتها ، ورجالها وأبحادها .

○ وأنا أقول: إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار، بل بجدارة واقتدار هي أمة نبينا المختار ﷺ؛ تلك الأمة التي شهد لها ربها جلاله بقوله: ﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَةٍ أُخْرِجَتَ لِلنّاسِ ﴾ [آل عمران: ١١٠]. وستظل أمة المصطفى ﷺ خير أمة أخرجت للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

ارجع – معي- للحديث ، يقول النبي ﷺ : « أَبْشِرُوا، فَإِنَّ مِنْ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْفًا، وَمِنْكُمْ رَجُلٌ ». يعني تسعائة وتسعة وتسعون من يأجوج ومأجوج إلى جهنم- عياذا بالله- ومنكم واحد ، ثم قال الحبيب ﷺ : « وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنِّي لَاطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ». ونقف مع هذه قليلًا ؛ لأن أمة النبي ﷺ قبلها تسع وستون أمة أفضلها أمة محمد ﷺ!

روى أحمد في «مسنده» والترمذي وابن ماجه في «سننيهما» وعبد بن حميد في «المنتخب» بسند حسن (١١) من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جاده أن النبي ﷺ قال : « أَنتُمْ نُوفُونَ سَبْعِينَ أُمَّةً أَنتُمْ خَيْرُهَا وَأَكُرُمُهَا عَلَى الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى » .

اللهم لك الحمد.

ومما زادني فخرًا وتيهًا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيًّا

قال جل جلاله: ﴿ يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنَّ أَسْلَمُواٌ فَل لَا تَمُنُّوا عَلَىَ إِسْلَمَكُمُّ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنَّ هَدَىكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴾[الحجرات: ١٧].

○ أيها الموحد لله ، المتبع لرسول الله ﷺ ، ارفع رأسك لتعانق كواكب الجوزاء ، وقم ودثر العلم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر ، وأسمعه خفقان قلبك الذي وحد الله جل وعلا واعلم بأنك أشرف إنسان على وجه الأرض بتوحيدك لرب السهاء والأرض ، وبإيهانك بخير خلق الله في الأرض محمد بن عبد الله ﷺ ، يا لها من كرامة ! ويا له من شرف !! أسأل الله أن يزقينا إلى مستوى هذا الشرف ، وإلى مستوى هذا

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤٤٧/٤) (٣/٥) ، وعبد بن حميد (٤١١،٤٠٩)، والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب «ومن سورة آل عمران» (٣٠٠١)، وقال: «حديث حسن»، وابن ماجه، كتاب الزهد، باب صفة أمة محمد ١٤٨٧٥ ، ٤٢٨٨)، والدارمي (٢٧٦٠)، وحسنه الشيخ الألباني في قصحيح سنني الترمذي وابن ماجه».

الانتساب لمحمد بن عبد الله – صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه .

يقول النبي ﷺ: « وإنّي لأطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنّةِ ».
 فَحَمِدْنَا الله وَكَبَّرْنَا – يعني: كبر الصحابة؛ فَقَالَ ﷺ: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيتِدِهِ!
 إِنّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا ثُلُثَ أَهْلِ الْجَنّةِ » فَحَمِدْنَا الله وَكَبَّرْنَا؛ فقال المصطفى ﷺ في الثالثة: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيتِدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ المصطفى ﷺ في الثالثة: « وَالَّذِي نَفْسِي بِيتِدِهِ! إِنِّي لَأَطْمَعُ أَنْ تَكُونُوا شَطْرَ – أي: نصف – أَهْلِ الْجَنَّةِ ، إِنَّ مَثَلَكُمْ فِي الْأُمْمِ كَمَثُلِ الشَّعَرَةِ الْبَيْضَاءِ فِي جِلْدِ النَّوْرِ الْأَسُودِ أَو الرَّقْمَةِ فِي ذِرَاعِ الْحِبَادِ » .

أقول لكم: إن النبي ﷺ بين أن الأمة نصف أهل الجنة ، وهي الأمة المتممة لسبعين أمة ، حتى تتعرف على تلك الكرامة والمكانة لأمة الحبيب ﷺ.

• وفى الصحيح مسلم (() من حديث عبد الله بن عمر و سحنه أن النبي على قرأ يومًا قول الله في إبراهيم على : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النبي عَنَى قَرَن يَبِعنِي فَإِنَّهُ مِنِيٍّ وَمَن عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [إبراهيم: ٣٦] وقرأ قول الله في عيسى الله : ﴿ إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُهُمْ عَبَادُكُ وَإِن تَغْفِر لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتُهُمْ وَقَالَ:

« اللَّهُمَّ أُمَّتِي أُمَّتِي ». وَبَكَى؛ فَقَالَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدِ، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ، فَسَلْهُ مَا يُبْكِيكَ؟ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ - عَلَيْهِ الصَّلاَةُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» باب «دعاء النبي على الأمته وبكائه شفقة عليهم» (٢٠٢).

وَالسَّلاَمُ – فَسَأَلَهُ؟ فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِيَا قَالَ، وَهُوَ أَغْلَمُ، فَقَالَ اللهُ: يَا جِبْرِيلُ، اذْهَبْ إِلَى مُحَمَّدٍ فَقُلْ: إِنَّا سَنُرُضِيكَ فِي أُتَّتِكَ وَلاَ نَسُووُكَ » .

فهذه أشرف أمة ، وخير أمة ، وأكرم أمة ، قد يسأل أحد إخواننا : هل هذه الخيرية موجودة إلى الآن؟! نعم ، حتى في مرحلة الضعف التي تمر بها الأمة الآن ؟ نعم أعي الواقع تمامًا بفضل الله – جل وعلا – إذا أردت أن تعرف كرامة الأمة ، فانظر إلى أمم الأرض ؛ لتعلم يقينًا أنه لا يوجد الآن على وجه الأرض أمة توحد رب الساء والأرض إلا أمة المصطفى .

قال تعالى: ﴿ أَفَهَن كَانَ مُؤْمِنًا كُمَن كَانَ فَاسِقَاً لَا يَسْتَوُن ﴾
 [السجدة: ١٨]، وقال تعالى: ﴿ أَمْ نَجْعَلُ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّلِاحَتِ
 كَالْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَالْفُجَادِ ﴾ [ص: ٢٨].

○ عودًا على بدء ، أقول: وحتى تستوعب الطبيعة الشريرة الخبيثة لماتين الأمتين ليأجوج ومأجوج ، أرجو أن تستذكر وتسترجع معي سريعا هذا الحوار القرآني الجميل بين هذا الملك العادل المؤمن الموحد ذي القرنين ، وبين أمة من الأمم المستضعفة التي ذاقت سوء العذاب على أيدي يأجوج ومأجوج - تدبر قول الله - جل وعلا: ﴿ وَيُسْتُلُونُكَ عَن ذِى الْقَرْرَكِينِ قُلُ سَأَتُلُوا عَلَيْكُم مِّنَهُ ذِكَرًا الله المحالية عَلَى الْأَرْضِ وَءَالْبَننَهُ وَلَيْنَهُ فَي الْأَرْضِ وَءَالْبَننَهُ مِنْكُو شَيْءٍ سَبَبًا الله عَلَيْكُم مِّنَهُ إِلَى الكهف: ٨٣ - ١٥٥].

ولسنا في حاجة على الإطلاق أن نلهث وراء الأوهام والخيالات

والإسرائيليات التي سبقت بشأن ذي القرنين في كتب التفسير أو كتب التاريخ ، وما ذكره القرآن فيه الغنى ، إذ لو علم الله - جل وعلا - أن الزيادة على ما ورد في القرآن سينتفع بها المؤمنون لذكر لنا ؛ لذا فلنقتصر ولنكتف بها ثبت في سنة النبي على ؛ هذا هو التحقيق والتقدير للدليل وللعقل في آن .

## ○ من ذو القرنين ؟

 هو رجل ملك ، عادل ، وليس هو الإسكندر المقدوني كها تقول بعض التفاسير ، وإن كان الإسكندر المقدوني فعلًا يلقب بذي القرنين ،
 لكنه يختلف عن ذي القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن ؛ لأن الإسكندر المقدوني المصري كان كافرًا ؛ أما ذو القرنين الذي ذكر الله قصته في القرآن ، فهو ملك مؤمن موحد عادل .

يقول الحافظ ابن كثير (١): «كان ذو القرنين الملقب بالإسكندر
 المقدوني المصري بعد ذي القرنين المذكور في القرآن بدهر طويل كان قبل
 المسيح بنحو من ثلاثيائة سنة».

فلنقتصر على ما ذكر في كتاب ربنا- جل وعلا ، وسنة نبينا : ﴿ عَن قَالَ اللهُ عَز وَجَل : ﴿ وَيَسْتَلُونَكِ ﴾ أي : يسأل المشركون النبي الله عَن ﴿ عَن ذِي الْقَرنين وَلَ اللهُ عَن القرنين

<sup>(</sup>١) (البداية والنهاية) (٢/ ٩٧) و (التفسير) الكهف آية (٨٣).

ليست من عند رسول الله عنى ، إنها هي وحى من عند الله تبارك وتعالى ، ونبينا عنى فقط ينقل هذا الوحي للأمة ؛ بل وللبشرية كلها عن ربنا - جل جلاله - ؛ فالله يقول له : ﴿ قُلْ سَأَتُلُواْ عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِحْرًا ﴾ . ومن هنا هي التبعيضية أي : لم يأت النبي عنى بكل التفصيلات عن ذي القرنين ؛ فليس المراد أن نعرف اسمه وشكله ؟ ليس هذا مرادًا للنص القرآني على الإطلاق ، وإنها المراد فقط أن نأخذ العبرة والعظة من هذا الحوار البديع ، ومن هذا القصص الحق ؛ قال تعالى: ﴿ وَيَسْتُلُونَكُ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلُ سَيْءٍ مِن هذا القصص الحق ؛ قال تعالى: ﴿ وَيَسْتُلُونَكُ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلُ سَيْءٍ مِن اللهَ عَن عَن الْكَرَبِي مَنْهُ مِن كُلِ شَيْءٍ مَن اللهَ عَن اللهَ مَن كُلِ شَيْءٍ اللهِ الكهف: ١٨٤ مَن أَلُ مَنَا لَهُ إِلَى اللهِ الكهف الكها الله الله الله الله الله الها الله الل

وهنا نقف مع قوله تعالى: ﴿إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [الكهف: ١٨]. فالتمكين من الله سبحانه ، لا يسود حاكم ، ولا يزول حاكم ، ولا تسود دولة ، ولا تزول دولة إلا بأمر مالك الملك ، وملك الملوك ، وأحكم الحاكمين ، ورب العالمين ، لا تعتقد أن هناك حاكما يظهر في زمن من الأزمنة بعيدًا عن قدر الله ؛ قد يبرز ويسود حاكم من الحكام لا لشيء فيه هو ، لا لقدرة ذاتية فيه ، وإنها لقدر يريده رب العالمين جل جلاله .

تدبر القاعدة البيانية التي تؤصل هذه القاعدة الإيمانية التي يجب أن ترسخ في القلوب؛ قسال جسل جلاله: ﴿ قُلِ اللَّهُ مَا لَكُ اللَّمَاكِ تُوْقِي اللَّهُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُ اللَّهُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُولُ مَن تَشَاءٌ وَتُولُولُ مَن تَشَاءٌ وَاللَّهُ وَاللَّهِ مَن تَشَاءً وَاللَّهُ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّالَالَالِهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِكُ وَاللّ

بِيَدِكَ ٱلْمُغَيِّرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّي شَيْءٍ فَدِيرٌ ﴾ [آل عمران: ٢٦].

فلابد أن ترسخ هذه العقيدة في قلوبنا ، وكل شيء في الكون لا يقع إلا بتقدير الله وحكمته ، فإن غابت عنا الحكمة ، فهي لا تغيب عن أحكم الحاكمين ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّاكُلُّ شَيْءٍ حَلَقْتُهُ مِقَدَرٍ ﴾ [القمر: ٤٩].

فذو القرنين مكن الله له: ﴿إِنَّا مَكَّنَا لَهُ فِي ٱلْأَرْضِ وَءَانَيْنَهُ مِن كُلِ شَيْءِ

سَبُنَا ﴾ [الكهف: ٨٤]. آتاه الله أسباب القوة والنصر والتمكين والفتح

﴿ فَأَنْعَ سَبُنًا ﴾ [الكهف: ٨٥] أي: أخذ هذا الحاكم العادل الموحد بأسباب

القوة والنصر والتمكين، ولم يفرط في الأخذ بالأسباب، لقد آتاه الله

الأسباب فاعتنى بها وقدرها، وأخذ بها، وحولها في دنياه، وفي واقعه إلى

واقع عملي، وإلى منهج حياة ؛ فكان أخذه بأسباب الفتح سببا من أسباب

محكين الله عز وجل له في الأرض.

وأنا لا أستطيع أن أقف مع كل كلمات القصة ؛ لأن هذا يحتاج إلى وقت طويل جدًّا ، لكنني أوجز الحديث في ذلك ؛ فأقول : بدأ القرآن يقص علينا ثلاث رحلات لذى القرنين:

الرحلة الأولى: اتجه نحو مغرب السشمس، ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ
 الشَّمْسِ وَجَدَهَا نَغُرُبُ فِي عَبْرٍ حَمِنَةٍ ﴾ [الكهف: ١٦٦] إلى آخر الآيات.

 الرحلة الثانية: اتجه إلى الناحية الأخرى ناحية المشرق ، حتى إذا بلغ مطلع الشمس . والرحلة الثالثة هي: التي ترتبط بموضوع يأجوج ومأجوج والتي
 كانت ناحية الشمال ؛ قال جل جلاله : ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ مَیْنَ السَّدَیْنِ ﴾.

[الكهف: ٩٣]

أي : بين جبلين عظيمين . وهنا أقول : لا يستطيع أحد أن يجزم وأن يقطع بمكان السدين ، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِ مَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ قُولًا ﴾ [الكهف: ٩٣]. وجد قومًا بعد هذين السدين لا يعرفون لغة ذي القرنين ولا من معه ، فهم قوم منغلقون على أنفسهم ، لا يستطيعون أن يردوا عن أنفسهم أذى وشر يأجوج ومأجوج .. لماذا؟ تدبر ماذا قال هؤلاء لذي القرنين ، لذلكم الملك العادل الفاتح ، قال تعالى : ﴿ قَالُواْ يَذَا ٱلْفَرْنَيْنِ إِنَّ يَا نَّجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرِّمًا عَلَىٰ أَن تَعْمَلُ بَيْنَا وَبُينَاهُ سَدًّا ﴾ [الكهف: ٩٤]. أي : هل نخصص لك مالا بالقدر الذي تريد، وبالكم الذي تشاء - ﴿ عَلَىٰ أَن تَجْعَلُ بَيْنَا وَبُنِكُمْ سَدًّا ﴾، حتى لا يتعدى علينا هؤلاء المفسدون الأشرار فلها عرض هؤلاء الأقوام المستضعفون مالا على ذي القرنين ليبنى لهم سدا ليحول بينهم وبين يأجوج ومأجوج المفسدين، فرد عليهم ذو القرنين ذلكم الملك العادل القنوع: ﴿ قَالَ مَا مَكَّنِي فِيهِ رَبِّى خَيْرٌ ﴾ [الكهف: ٩٥]. أي: ما أعطاني الله - عز وجل- من أسباب القوة والتمكين خير مما أنتم فيه ، وأفضل مما تعرضون على من المال ، لكنه كان رجلًا عبقريًّا ، وكان إمامًا وحاكمًا فذًّا ، أراد أن يوظف هـؤلاء ، وأن يجعـل مـنهم طاقـة منتجـة ؛ فقـال لهـم ذو القرنين : ﴿ فَأَعِبنُونِي مِثْوَةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَيَشَهُمْ رَدَّمًا ﴾[الكهف: ٩٥].

أي : أجعل بينكم وبين يأجوج ومأجوج ردمًا ، أي : سدًّا مبيعًا ، كأنه قال لهم بلغة العصر: التخطيط الهندسي، والهندسة الإنشائية والمعهارية ، وتمويل هذا المشروع الضخم عندي ، وأنا متكفل بهذا ، لكن نحتاج منكم الأيدي العاملة ، ﴿ فَأَعِينُونِي فِقُومَ ﴾. أمدوني بالأيدي العاملة ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدُّمًّا ﴾ وبدأت المرحلة الأولى من مراحل هذا المشروع الضخم، فهاذا قال ؟ قال : ﴿ ءَاتُونِ زُبِّرَ لَغُدِيدٍّ ﴾ [الكهف: ٩٦]. أي : قطع الحديد، فطلب من هؤلاء الأقوام أن يحضروا له قطع الحديد بكميات كبيرة ، فأحضروا له بالفعل كميات كبيرة جدًّا من الحديد ، وأمرهم أن يضعوا الحديد بين هذين السدين ، وبين هـذين الجبلـين العظيمـين ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوا ﴾. أي: أصبح الحديد مساويا لقمة هذين الجبلين ، أو هذين السدين . هذه المرحلة الأولى .

المرحلة الثانية: أمرهم بأن يوقدوا نارًا تحت هذا الحديد، تصور
 حجم هذه النار المتأججة تحت هذه الأطنان الهائلة من الحديد حتى ينصهر
 هذا الحديد بين هذين الجبلين؛ فانصهر الحديد!!

• ثم تبدأ المرحلة الثالثة - من مراحل المشروع: أمر بأن يحضروا له نحاسًا مذابًا، وأمر بصب النحاس على الحديد، فتخلل هذا النحاس مع

الحديد، وأصبح سدًّا قويًّا منيعًا، وبذلك يكون ذو القرنين قد سبق الهندسة المعاصرة ، وعلماء الهندسة المعاصرة في استعمال الحديد مع النحاس لزيادة الصلابة والقوة ، والشدة ، والمتانة ، وبني هذا السد المنيع بين هؤلاء الأقوام المستضعفين ، وبين يأجوج ومأجوج المفسدين : ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُواْ ۖ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ. نَازًا قَالَ ءَاثُونِيٓ أَفْرغ مَلَيْــهِ قِطْرًا ﴾ [الكهف: ٩٦] أي: نحاسًا مذابًا ، تدبر ماذا حدث؟ ظهر يأجوج ومأجوج، وأرادوا أن يخرجوا ليجتاحوا اجتياحهم المعهود المعروف في هذه الأمم، فوجدوا هذا السد المنيع الذي حال بينهم وبين ما يشتهون !! تسدبر قولسه تعسالى: ﴿ فَمَا أَسْطَ عُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ، نَقْبًا ﴾ [الكهف: ٩٧]. قوله: ﴿ فَمَا أَسْطَعُوا ﴾ .حذفت التاء ، ثم أثبتت التاء في الكلمة الثانية وهي : ﴿ وَمَا ٱسْتَطَاعُوا ﴾ ، انظر إلى حلاوة القرآن وجماله ، وإلى السعادة التي يشعر بها من تدبر القرآن ، فلهاذا حذفت التاء في الكلمة الأولى ؟ يقول علماء اللغة: هي تاء الخفة ، فحذفت التاء للتخفيف ، لتتهاشى مع هذا السياق القرآنى ؛ لأن التسلق على هذا السور يحتاج إلى خفة ، وكأنك تستشعر وأنت تقرأ هذه الكلمة أن عينك ترى فعلًا يأجوج ومأجوج، وهم يتسلقون على هذا السد، لكنهم يفشلون المرة بعد الأخرى ، ﴿ فَمَا أَسْطَعُوٓا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا أَسْتَطَعُوا لَهُ نَقْبًا ﴾. والتاء هنا هي تاء الثقل، أو تاء التشديد، فقد أثبتت في المرة الثانية ؛ لأن النقب والخرق يحتاج آلات، ويحتاج إلى رجال، وجهد، وعرق، ووقت، وصرر وقت التاب الذي وصبر، فأثبتت الناء في الكلمة الثانية ؛ لأنها تتناسب مع الثقب الذي يحتاج إلى جهد وإلى وقت، وحذف التاء من الكلمة الأولى، لأنها تتناسب مع التسلق الذي يتطلب خفة معينة، لكنهم يفشلون في هذه وتلك، حتى يأذن الله – عز وجل – لهم في الحروج.

حينها رأى ذو القرنين هذا السد المنيع الذي عجز يأجوج ومأجوج عن تسلقه أو عن نقبه حتى يثبت حقيقة إيمانية عالية ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّ ﴾[الكهف: ٩٨].

انظر إلى القائد الفذ الذي وظف الطاقات توظيفا بديعا، وهذه سيات القيادة الفذة، واستغل طاقات القوم استغلالًا عاليًا، وما أحوج الأمة إلى هذا الفهم الآن، في كل من يقود في أي موقع كان، وفي أي مسؤولية كان ؛ فها أكثر الطاقات في الأمة، وما أعظم الشباب الذي يود أن يبذل أي شيء، لكنه يسأل فقط كيف السبيل ؟ وأين الطريق؟ فها أحوج الأمة إلى سيات هذه القيادة الفذة، في كل مجال من مجالات هذه الحياة، وفي كل مكان من أماكن المسؤولية، لم يتملكه العجب والكبر والغرور، ولم تسكره نشوة هذا التمكين، وإنها ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَفِي ﴾، وعلى النقيض تذكروا ماذا قال قارون؟ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَ عِلْمٍ عِندِي ﴾ القصص: تذكروا ماذا قال قارون؟ ﴿ قَالَ إِنَّمَا أُوبِيتُهُ عَلَ عِلْمٍ عِندِي ﴾ القصص: كان من ألاف السنين في أن هذا

السد ما أقيم إلا بأمر الله ، وسيدك بالأرض دكًا ليخرج يأجوج ومأجوج في الوقت الذي يقدره الله - جل وعلا .

قال ذو القرنين: ﴿ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِن رَبِي ۖ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ رَبِي جَعَلَهُ، دَكُاءً وَكَانَ وَعَدُ رَبِّ حَقًا ﴾ [الكهف: ٩٨]، وهذه قوة إيهان منه ، بخروج يأجوج ومأجوج كعلامة من علامات الساعة ، وكحدث من أحداث النهاية .

• وقال تعالى : ﴿ حَقَّ إِذَا فَيُحَتَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَّ يِلْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَّ يَسْسِلُوكَ ﴾ [الأنبياء: ٩٦]. كيف سيخرجون ؟ يصف النبي ﷺ خروج القوم وصفًا دقيقًا ، فالسد موجود ، وأول فتح في السد بدأ في عهد النبي ﷺ ، ما الدليل ؟

الدليل ما رواه ( البخاري ومسلم ) ( ) من حديث أم المؤمنين زينب بنت جحش ﷺ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُ ﷺ فَزِعًا – وفي رواية: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ فَزِعًا – وفي رواية: اسْتَيْقَظَ النَّبِيُ ﷺ مِن النَّوْم مُحُمَّرًا وَجُهُهُ يَقُولُ:

« لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرِّ قَد اقْتَرَبَ، فَتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ
 يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذِهِ » وَحَلَّق بِإِصْبَعِهِ الْإِنْهَامِ وَالَّتِي تَلِيهَا. – تخيل أنت هذه الدائرة أو الحلقة .. فهي قدرُ الفتح من ردم يأجوج ومأجوج في عهد النبي ﷺ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنبياء» باب «قصة يأجوج ومأجوج» (٣٣٤٦)، وانظر:
 أطرافه ، ومسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ،باب «اقتراب الفتن ، وفتح ردم يأجوج ومأجوج » (٢٨٨٠) .

قَالَتْ زَيْنَبُ : يَا رَسُولَ اللهُ، أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: « نَعَمْ إِذَا كَثُرُ الْخَبَثُ ».

وأنا أقول: لقد كثر الخبث!!

• وفي مسند أحمد وسنني الترمذي وابن ماجه وصحيح ابن حبان وغيرهم (١) من حديث أبي هريرة أن النبي على قال : " إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ لَيَحْفِرُونَ السَّدَّ كُلَّ يَوْم، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِم: ارْجِعُوا فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ كَأَشَدً مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّهُمْ ، وَأَرَادَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - أَنْ يَبْعَهُمْ عَلَى النَّاسِ حَقَرُوا حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ قَالَ الَّذِي عَلَيْهِم: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ غَداً إِنْ شَاءَ اللهُ وَقَي مَرَكُوهُ ، يعنى لا يعيد الله عز وجل هذا المكان الذي حفروه ، بل يرونه كها تركوه على هيئته ، فيحفرون فيخرجون من كل حدب ينسلون .

• وفى رواية النواس بن سمعان ﷺ - في « صحيح مسلم » (٢): « وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبِ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۰ ، ۲۱ 0)، والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة الكهف (۳۱۵۳)، وقال: «حسن غريب»، وابن ماجه كتاب «الفتن» باب «فتنة الدجال وخروج عيسى ابن مريم وخروج يأجوج ومأجوج» (۴۰۸۰)، والحاكم (٤٨٨/٤)، وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان (۱۸۲۹)، وصححه الشيخ الألباني في «الصحيحة» (۱۸۳۵).

<sup>(</sup>٢) سبق، وهو في مسلم (٢٩٣٧).

أُوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَكِرِيَّةَ، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بَهَذِهِ مَرَّةً مَاءً » .

○ ارجع إلى رواية أحمد والترمذي التي سبقت ؛ يقول النبي ﷺ :

« وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ، فَيَنْشِفُونَ الْمِياة، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي خُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ، فَيَقُولُونَ: قَهْرُنَا أَهْلَ اللَّبَاءِ»

وفى الرواية التي ذكرتها عند أحمد، وأصحاب السنن: " وَيَهُرُّ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُوبِهِمْ " لا يستطيع أحد أن يواجههم ولا يقاتلهم، ولا حتى نبي الله عيسى ؛ فقال عز وجل لنبيه عيسى: " إِنِّي قَدْ أُخْرَجْتُ عِبَادًا لِي لاَ يَدَانِ لاَ حَدِيقِتَا لِهُمْ - أي: لا قدرة لأحد على قتالهم - فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ "(١) فيلجأ نبي الله عيسى، لأحد على قتالهم - فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ "(١) فيلجأ نبي الله عيسى، وأصحابه من الموحدين إلى جبل الطور، ويترك الناس الشوارع والطرقات إلى يسأجوج ومسأجوج ﴿ حَقَّ إِذَا فُيُحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِن المُورِي يُسِلُونَ ﴾ [الأنباء: ١٦] أي: ينتشرون في الأرض.

تدبر ماذا قالوا ؟ انظر إلى فجرهم وكفرهم ، يقولون- كها في رواية مسلم<sup>(٢)</sup> : « لَقَدْ قَتَلْنَا مَنْ فِي الأَرْضِ، هَلُمَّ فَلْنَقْتُلْ مَنْ فِي السَّهَاءِ » . قال النبيُّ ﷺ : « فَيَرْمُونَ بِنُشَّامِهِمْ » أي سهامهم ونبالهم إلى السهاء ، وكأنهم

<sup>(</sup>١) هذا لفظ المسلمة.

<sup>(</sup>٢) انظر : التخريج السابق.

يقاتلون أهل السهاء ، « فَيَرُدُّ اللهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مُخْضُوبَةً دَمَّا » ( ) ليزدادوا فتنة ، يعني : تنزل إليهم النشاب ، وهى : النبال مخضبة بالدماء ، فيتصورون ويعتقدون أنهم قتلوا أهل السهاء ، كما قتلوا أهل الأرض ، قيقولون قولتهم الخبيثة : « فَهَرْنَا أَهْلَ الأَرْضِ وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّهَاءِ » ! ولا حول ولا قوة إلا بالله .

فتنة .. لكن ما الحل؟! وما العمل؟! " فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ " أي : من الموحدين من أبناء الطائفة المنصورة من أمة سيد النبين ﴿ ويتضرع إلى الله ، ويتضرع إلى الله معه المبين ﴿ ويتضرع إلى الله عمد المبين علم الموحدون من أمة محمد ﴿ ، أن يخلص الله الأرض من شر يأجوج ومأجوج ، ومن هذه الفتنة الحالكة الأخرى ، فيستجيب الله – جل وعلا حداء نبي الله عيسى ، ودعاء الموحدين معه. " فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ " أي : يرسل على يأجوج ومأجوج النغف ، والنغف: دودة صغيرة تخرج في أنف البعير ، يا الله! ألم يقولوا : قهرنا أهل الأرض والساء ، لكن انظر بهاذا يهلكهم رب الأرض والساء ، لكن انظر بهاذا يهلكهم رب الأرض والساء ، فيُصْبِحُونَ فَرْسَى – أي : قتل – كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ " سبحان الملك ! ﴿ فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى – أي : قتل – كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ " سبحان الملك !

﴿ ثُمَّ يَثْبِطُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الأرْضِ، فَلاَ يَجِدُونَ مَوْضِعَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم (١١١/ ٢٩٣٧).

شِيْرِ إِلاَّ مَلاَّهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنَهُمْ ﴾ لحوم ضخمة جدًّا ، وأجسام كبيرة ، لا يستطيع أحد أن يشم هذه الرائحة النتنة التي ملئت بها الأرض " فَيَرْغَبُ نَبِيُّ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الله ﴾ – أي من الموحدين من أمة محمد ﷺ ويتضرعون إلى الله عز وجل بالدعاء أن يطهر الأرض من زهمهم ونتنهم ، « فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ » وهو : نوع من أنواع الجمال الخراسانية ، تمتاز بطول الأعناق ، قال : « فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمْ مَطَرًا لاَ يُكِنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرِ وَلاَ وَبَر ﴾ - يرسل الله مطرًا غزيرًا على الأرض - « فَيَغْسِلُ الأَرْضَ حَتَّى يَثْرُكَهَا كَالزَّلْفَةِ » أي : كالمرآة الصافية الشديدة الصفاء والبياض – وفي اللفظ السابق عند أحمد والترمذي والحاكم : « وَالَّذِي نَفْسُ مُحُمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابُّ الأَرْضِ لَتَسْمَنُ وَتَشْكَرُ شَكَراً مِنْ لُحُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ » . ارجع إلى لفظ مسلم : « ثُمَّ يُقَالُ لِلأَرْض: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ وَرُدِّي بَرَكَتَكِ» . إنها أسعد فترة تمر على الأرض من يوم أن خلقها الله إلى قيام الساعة .

• وفى الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي بسند صحيح (١) من حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال : ﴿ طُوبَى لِمَيْشِ بَعْدَ الْمَسِيحِ، لِمُؤْذَنُ لِلسَّمَاءِ فِي الْقَطْرِ، وَيُؤْذَنُ لِلأَرْضِ فِي

<sup>(</sup>١) أخرجه الديلمي (١/ ١٦١)، والضياء في «المنتقى» (١٢٧/ ٢٠١)، وأبو بكر الأنباري في حديثه (ج١ ورقة ٦/ ٢٠١) كها في «الصحيحة» (١٩٢٦)، وصححه الألباني هناك، ورواه الحافظ أبو سعيد النقاش الحنبلي في «فوائد العراقيين» (٢٨).

النبَّاتِ، حَتَّى لَوْ بَلَرْتَ حَبَّكَ عَلَى الصَّفَا لَنَبَتَ» .أي : على الحجر الأملس ، إنه زمن البركات ، وزمن الرحمات.

ثم قال : « وَلاَ تَشَاحُّ وَلاَ تَحَاسُدَ وَلاَ تَبَاغُضَ » .

• وفى رواية في مسند أحمد وابن حبان والطيالسي (١) وغيرهم وصححها شيخنا الألباني رحمه الله من حديث أبي هريرة ﴿ أَنَهُ عَلَى اللهِ فَيُهُلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ – أي: في عهد عيسى – الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلاَّ الإِسْلاَمَ، وَيُهُلِكُ اللهُ فِي زَمَانِهِ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، وَتَقَعُ الأَمَنةُ عَلَى الأَرْضِ، حَتَّى تَرْنَعَ الْأُسُودُ مَعَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ اللهُ فِي الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ إِلْ مِلْ مَنْ مُنْ مُنْ فَي الْعَبْرَ مَنَ الْغَنَمِ، وَيَلْعَبَ الصَّبْيَانُ إِلْ إِلْ مِنْ مَنْ مُنْ مَنْ أَنْ مَنْ الْغَنْمِ، وَيُلْعَبُ الصَّبْيَانُ اللهُ مُنْ الْغَنْمِ، وَيُلْعَبُ الْمُسْلِمُونَ ».

لذا تمنى النبي ﷺ العيش في زمن المسيح صلى الله وسلم عليه وعلى المسيح ؛ ففي « مسند أحمد » ( ) بسند صحيح عن أبي هريرة ﴿ عن النبي أنه قال : « إِنِّ لأَرْجُو إِنْ طَالَ بِي عُمُرٌ أَنْ أَلْقَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ﷺ فَإِنْ عَجِلَ بِي مَوْتٌ فَمَنْ لَقِيّهُ مِنْكُمْ فَلَيْقُوْنَهُ مِنِّي السَّلاَمَ » .

وهكذا – أيها الأفاضل – ينجي الله تبارك وتعالى الموحدين في

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤٣٧،٤٠٦/٢) ،وأبو داود (٤٣٢٤) ،وابن حبان (٦٨٢،٦٨١٤)، والطيالسي في فمسنده، (٢٧٥٧) ،وابن أبي شيبة في فمصنفه، (٣٧٥٢٦)،وصححه الشيخ الألباني في فالصحيحة، (٢١٨٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢٩٨/٢) ،وهو حديث صحيح ، وصححه الشيخ الأرناؤوط على شرط الشيخين.

الأرض من فتنة المسيح الدجال ، ومن فتنة يأجوج ومأجوج .

وهنا تنعم الأرض، وتعيش حالة لم تعشها في تاريخها كله، ينزل الله البركة من السهاء، ويخرج الله البركة من الأرض، وتطهر القلوب من السرعاء، والتباغض، والتحاسد، وتنزل الأمنة في الأرض بفضل الله تباك وتعالى، « فَبَيْنَا هُمْ كَلَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيْبَةٌ فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ رِيحًا طَيْبَةٌ فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ اللهُ رِيحًا طَيْبَةً فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ الله وَيَعلى وَيَهُمَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُر، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ " أي : يرسل الله عز وجل ريحًا باردة ، فتقبض بفضله وتقديره أرواح المؤمنين على وجه الأرض، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، فهم الذين يشهدون الخسوف التي سأتحدث عنها بالتفصيل إن شاء الله جل وعلا.

أيها الأفاضل: وأختم الفصل بهذا الحديث الجميل، لأبشركم أيها الموحدون – اللاحقون – بالسابقين من أصحاب سيد النبيين؛ كها في «صحيح مسلم» (٢) من حديث أبي هريرة أن رسول الله ﷺ أَتَى الْمَقْبَرَةَ فَقَالَ: « السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لاَحِقُونَ، وَدِدْتُ أَنَّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنَا ». قَالُوا: أُولَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « أَنَّمُ أَصْحَابِي، وَإِخْوَانَنَا الَّذِينَ لمْ يَأْتُوا بَعْدُ ». فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمِّتِكَ يَا رَسُولَ الله؟ فَقَالَ: « أَرَأَيْتَ لَوْ

<sup>(</sup>۱) هذه رواية «مسلم» .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب «الطهارة» باب «استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء» (٢٤٩).

خروج یاجوج وماجوج

أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرُّ مُحَجَّلَةٌ بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهُم بُهْمٍ، أَلاَ يَعْرِفُ خَيْلُهُ؟ ». قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ﴿ فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْـُوصُوءِ، وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ » .

اللهم اجز عنا نبينا خيرًا ، واجمعنا به في الفردوس الأعلى ، أنت وليُّ ذلك والقادر عليه.

\*\*\*\*

## عد طلوع الشمس من المغرب ، والدابة ، والخسوف ﴿

بعد مرحلة فذة تمر في تاريخ الأرض كلها ، وينعم الناس نعيا لم يعهد ، وفي ليلة من ليللي هذه الأيام الكريمة المباركة يقدرها ربنا تبارك وتعالى ينام الناس ، وفي وقت صلاة الصبح يعودون ، ولا زال الليل غييًا بظلامه ؛ لأن المعتاد أن نصلى ، ثم يخرج المصلون من المساجد ، ويبدأ الفجر الصادق أو الضوء الذي يملأ الأفق ، ويبدأ الصباح يظهر بضيائه ونوره ، ودخل وقت صلاة الظهر ، ولا زال الليل غييًا بظلامه ؛ سواد حالك ، وظلام دامس ...يا رب سلم !!ثم دخل وقت العصر ، ولا زال الليل غيما بظلامه ، ويشهد أهل الأرض في الأرض كلها آية عجيبة من علامات الساعة الكبرى ، تلك الآية التي تؤذن بتغير أحوال العالم العلوي كله ؛ ألا وهي : « طُلُوعُ الشَّمْس مِنْ مَغْرِبَهَا » .

فالشمس آية عجيبة تستنطق الفطرة السوية ، والعقول النقية ، والقلوب التقية، ليوحد هؤلاء خالق الشمس رب البرية -جل وعلا -لكن إلف العادة أنْسَانا كثيرًا من آيات الله في الكون ، لم نعد نلتفت إلى هذه الآية ، فالشمس تشرق من المشرق ، وتغرب من المغرب ، حتى أصبح الأمر عاديًّا عند كثير منا ؛ لكنك لو تدبرت وتفكرت لوحدت خالق السياء والأرض؛ وعظمت خالق الشمس سبحانه وتعالى ، الشمس لا تتخلف عن مدارها ؟ بل لقد قال علماء متخصصون في أكاديمية العلوم بنيويورك في أمريكا قالوا: بعد حسابات علمية دقيقة ، وجدنا أن نظام الشمس والقمر قد وضع في الكون بحسبان ، قالوا : لو أن الشمس تركت مدارها إلى أعلى قليلًا ، لتجمد كل حي على ظهر الأرض ، ولو تركت الشمس مدارها التي تسير فيه ونزلت إلى الأرض قليلًا قدر عقلة أصبع أو سنتيمتر أو اثنين سنتيمتر أو ثلاثة سنتيمتر لاحترق كل حي على ظهر الأرض.

• قال تعالى : ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [الرحن: ٥].

ماذا سيحدث في الوقت المعلوم والأجل الذي حدده خالق الشمس سبحانه وتعالى ؟ يفاجأ الناس كلهم في الأرض بطلوع الشمس من مغربها ، باختلال حركة الكون اختلالًا كاملًا وبتغيير في العالم العلوي ، بل والأرضى ، تغييرًا جذريًّا .

تدبر كلام النبي ﷺ حكما في «الصحيحين »(١) واللفظ لسلم - من حديث أبن تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟» حديث أبي ذر الله أن النبي ﷺ قال : « أَتَدُرُونَ أَبَنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟» قَالُوا : الله ورَسُولُهُ أَعْلَمُ؛ قَالَ ﷺ : « إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَتَبَعِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتُ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً » .كلام يملأ القلب بالهيبة والجلال، ومع ذلك يملأ قلوب المشككين شكًا، ويملأ قلوب المنكرين إنكارا !!

○ وأقول لك: اقرأ القرآن أيها المسلم، فإن مشكلتنا أننا ابتعدنا كثيرًا عن القرآن؛ فلقد أخبرنا رب العزة في قرآنه المبارك بأن الشمس تسجد، فهاذا قال؟ قال جل جلاله: ﴿ أَلَرْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ, مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [الحج: ١٨] اعدد معي ؛ فلقد فصل بعد أن أجل ؛ فقال: ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُ وَكَثِيرُ مَنَ النَّاسِنُ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن يُهِنِ اللهُ فَمَا لَهُ, مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاهُ ﴾ [الحج: ١٨].

وقال -جل وعالا: ﴿ وَيَلْهِ يَسْجُدُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ مَلْوَعَا وَكُمْ وَظِلَاهُم بِالْغُدُو وَٱلْآصَالِ ﴾ [الرعد: ١٥] ظِلَّ المؤمن يسجد طوعًا، وظِلَّ الكافر يسجد كرها ؛ فها من شيء في الكون إلا يسجد شه إلا من كفر من الإنس والجن، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

• وقــال ســبحانه : ﴿ تُسَيِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوْتُ ٱلسَّبْعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن

أخرجه البخاري كتاب قبدء الخلق، باب قصفة الشمس والقمر، (٣١٩٩)، وانظر أطرافه
 هناك، ومسلم كتاب قالإيهان، باب قبيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان، (١٥٩).

[الإسراء: ٤٤]

أريد منك أن تستوعب معي قوله في هذه الآية : ﴿ وَلَكِن لَّا نُفْقَهُونَ تَسْمِيحَهُمْ ﴾.

هل تعلم أن الثوب الذي ترتديه يسبح ، وهذا الحجر والشجر يسبح، وكـــل شيء في هـــذا الكـــون مــن حولــك يــسبح الله ﴿ وَلَكِنَ لَا نَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ﴾ [الإسراء: ٤٤].

انتبه: كان السياق يقتضى أن يختم به: إنه كان سميعًا بصيرًا ؛ يسمع من يسبح ، ويرى من يسبح ، لكن السياق يختم بقوله : ﴿إِنّهُ كَانَ حَلِيمًا عَفُورًا ﴾ لماذا ؟ إنه كان حليمًا بكم إذ حجب عنكم تسبيح الكون من حولكم ، حلم منه سبحانه ، وإلا -ورب الكعبة -لو كشف الله لنا تسبيح الكائنات والمخلوقات من حولنا لطاشت عقولنا ، نتصور لو أن الله جل جلاله أذن في أن يسمعنا تسبيح الكون ! تسمع الثوب يسبح ، والطعام يسبح ، والسيارة تسبح ، والشجرة تسبح !لا يمكن أن يتحمله العقل يسبح ، والسيارة تسبح ، والشجرة تسبح الا يمكن أن يتحمله العقل تسبيحه - جل وعلا ، مع أنه كرمكم وفضلكم على كل شيء في كونه ، ومع ذلك لا يغفل الكون عن تسبيحه في الوقت الذي يغفل فيه كثير من بني الإنس والجن ومن كفر أيضًا من الإنس والجن .

فالشمس تسجد، لكن ما هي كيفية السجود؟ والجواب: أننا لا نفقه كيفية السجود، دعك من سجود البدن؛ فالأصل أن يسجد القلب لله -جل وعلا - كيف يسجد القلب؟ أنت تقول: سرت والقمر، مع أن القمر في مداره، وفي أفقه الأعلى لم يترك السهاء، ومع ذلك كان معك في أي خطوة خطوتها في الطريق -هذا مثال -فلا ينبغي على الإطلاق أن ننكر آية من كتاب الله، أو أن نرد حديثًا صحيحًا من أحاديث رسول الله على بدعوى أن العقل لا يستوعب الآية، أو لا

فلقد خلق الله للشمس وللقمر وللكائنات من حولنا إدراكا لا يعرفه إلا هو ، أدركت به هذه المخلوقات الأمانة التي عرضت عليها ﴿ إِنَا عَرَضْنَا ٱلْأَمَانَةُ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَّيْكِ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَجَمَلَهَا ٱلْإِنْسَكُنُّ إِنَّهُ كَانَ ظُلُوهًا جَهُولًا ﴾[الإحزاب: ٧٢].

ارجع معي لحديث النبي ﷺ ، وهو يسأل الصحابة فيقول لهم :
 أتَذرُونَ أيَّنَ تَذْهَبُ هَذِهِ الشَّمْسُ؟ » .قَالُوا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .قَالَ :
 " إِنَّ هَذِهِ تَجْرِي حَتَّى تَنتَهِي إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَخِرُّ سَاجِدَةً » .

تسجد الشمس لله -جل وعلا -بكيفية لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى ، ولا يجوز أن نحكم القانون المادي البشري على أمر غيبي ، ألم تعلم أنى لو قلت لك : منذ عشرين أو منذ خسين سنة منصرمة إن هناك جهازًا ستحمله في يدك وتكلم منه أناسًا في أمريكا ، ستقول لي : أنت

قال ﷺ : ﴿ إِنَّ هَذِهِ كَبْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ،
 فَتَخِرُّ سَاجِدَةً، فَلا تَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى بُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي، ارْجِعِي مِنْ حَنْثُ جِنْتِ، فَتَرْجِعُ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِهَا، ثُمَّ تَجْرِي حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرِّهَا تَحْتَ الْعَرْشِ، فَتَخِرُ سَاجِدَةً وَلاَ تَزَالُ كَذَلِكَ، حَتَّى بُقَالَ لَهَا : ارْتَفِعِي مِنْ حَيْثُ جِئْتِ، فَتَرْجِعُ فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَطْلِعِها ».

يعنى : من المشرق .أي : أصبح الأمر عاديا كل يوم تشرق من المشرف وتغرب من المغرب .

قال : ﴿ ثُمَّ تَجْرِى لاَ يَسْتَنْكِرُ النَّاسُ مِنْهَا شَيْنًا، حَتَّى تَنْتَهِيَ إِلَى مُسْتَقَرَّهَا ذَاكَ تَحْتَ الْمَرْشِ، فَيُقَالُ لَهَا : ارْتَفِعِي، أَصْبِحِي طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِكِ، فَتُصْبِحُ طَالِعَةً مِنْ مَغْرِبِهَا ﴾ .

لقد اختلف الأمر تمامًا ، سيأتي اليوم الذي يأمر فيه الملك الشمس

----- طلوع الشمس من المغرب، والدابت. والغسوف ----- ٤٩٩ -وهو خالقها جل جلاله - أن تشرق أو أن تطلع من المغرب.

روى «البخاري ومسلم» (١٠ من حديث أبي هريرة ﴿ أنه ﷺ قال :
 ﴿ لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ مِنْ مَغْرِبِهَا
 آمَنَ النَّاسُ كُلُّهُمْ أَجْعُونَ فَيُوْمَئِذٍ ﴿ لاَ يَنفَعُ نَفْسًا إِينَهُمَا لَدَ تَكُنَّ ءَامَنتَ مِن
 قَبْلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيعَنِهَا خَيْرًا ﴾ [الإنعام: ١٥٥]» .

وفى رواية أخرى جميلة في «صحيح مسلم»<sup>(۱)</sup> من حديث أبي
 هريرة ﷺ أنه ﷺ قال :

« ثَلاَثٌ إِذَا خَرَجْنَ لاَ يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَائُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا : طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الأَرْضِ » فإذا

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ،كتاب «تفسير القرآن» ، باب لا ينفع نفسا إيهانها (١٣٥٥، ٤٦٣٦)،
 ومسلم كتاب «الإيهان»، باب «بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان» (١٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب «الإيمان» ، باب (بيان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان» (١٥٨) .

٥٠٥ ---- طلوع الشمس من المغرب، والدابح، والخسوف ---- خرجت آية من الآيات الثلاث فلا توبة لكافر و لا لمسلم عاص .

هيا -أخي -أقبل إلى الله ؛ فلم تطلع الشمس من المغرب بعد وما
 زالت الروح لم ترتق إلى الحلقوم!

وفى مسند أحمد (۱) بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمر عنه أنه قام الله الله الله الله الله الله قال الله قال

• وفى المحيح مسلم» (٢) من حديث أبي موسى الأشعرى الله أن الحبيب النبي على قال :

« إِنَّ اللهَ -عَزَّ وَجَلَّ - يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ النَّهَارِ، وَيَبْسُطُ
 يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبَهَا » .

لا زال الباب مفتوحًا للمذنبين العصاة من أمثالي ، هيا الآن بسرعة ، ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظرين يا أختاه؟ لا زال في الوقت فسحة .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ١٣٢) ، والترمذي، كتاب «الدعوات»، باب في فضل التوية والاستغفار (٣٥٣)، وقال: همذا حديث حسن غريب»، وابن ماجه، كتاب «الزهد»، باب «ذكر التوية» (٣٥٣)- لكن وقع عنده : عن عبد الله بن عمرو- وحسنه العلامة الألباني في دصحيح الجامع» (١٩٠٣) وفي تعليقه على السنن.

<sup>(</sup>۲) أشورجه مسلم كتاب «التوبة» ، باب «قبول التوبة من الذنوب وإن تكورت الذنوب والتوبة» (۷۵۹)

واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب لم ينسسه الملكسان حسين نسسيته بل أثبتاه وأنست لاه تلعب ستردها بالرغم منك وتسلب دار حقيقتها متاع يلهمب الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعدوتحسب

دع عنك ما قد فات في زمن الصبا والمروح منمك وديعمة أودعتهما وغمرور دنياك التمي تمسعي لهما

لا زال في العمر بقية ، هيا ، والله إلا يضمن أحدنا متى سيموت ، ومتى سيرحل ، لا تسوِّف بقولك : سوف أتوب !لا ، قم وجدد التوبة والأوبة ، وعاهد ربك على ترك المعصية ، وفعل الطاعة ، وعلى ترك الربا ، وعلى بر والديك ، وأنت -أيتها الفاضلة -عاهدي ربك على ارتداء الحجاب، وعلى المحافظة على الصلاة في أوقاتها ، وعلى الإحسان إلى الجيران ، وعلى إتقان العمل ، وعلى أن تشهدي لهذا الدين شهادة قولية وقلسة وخلقية.

عاهد ربك - أيها الموحد - على أن تمتثل الأمر، وتجتنب النهي، وتقف عند الحد؛ فإذا جاءك الموت في أي لحظة سعدت في دنياك وأخراك.

ويوما عيوسا تشيب فيه النواصيا تجبر دعريانيا وليو كيان كاسيا لكان رسول الله حيًّا وباقيا وتبقى الذنوب والمعاصي كما هيا

أيا عبيد كيم يسراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقياء الله واللحيد والشري لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقي ولمو أن المدنيا تمدوم لأهلهما ولكنها تفني ويفني نعيمها والسؤال: لماذا لا يقبل الله توبة أحد إذا خرجت هذه الآيات؟

• والجواب: لأن الناس يرون من الآيات ما يلوى الأعناق لبًا للإيان بالله -جل وعلا - ومع ذلك لا يستجيب أكثرهم لنداء الله ، ولمواعظ الله وآياته ، بل كان الواحد منهم كثيرًا ما يُذكَّر بالقرآن فيهزأ ، وبالسنة فيسخر ، وبكلام النبي على فيكذب ؛ فعندما جاءه الموت ، ونام على فراشه استرجع ما كان فيه ، لكن لم يعد شيء ينفع ؛ فقد خرجت الروح من الحلقوم يا مسكين ؛ روى أحمد في «مسنده» وابن ماجه في «سننه» (۱) بسند صحيح من حديث بسر بن جحاش على : أنَّ النبِّيَ على بَصَقَ يَوْماً فِي كَفِّه، فَوصَعَ عَلَيْهِ أُصْبُعه، ثُمَّ قَالَ : « قَالَ اللهُ : البنَ آدَمَ أَنَّى تُعْجِزُنِي وقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ مَلِهِ؟ حَتَّى إِذَا سَوَيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْت بَيْنَ بُرُدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْت وَمَنَعْت، حَتَّى إِذَا بَلغَتِ الرَّرَاقِيَ، بُرُدَيْنِ وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَئِيدٌ، فَجَمَعْت وَمَنَعْت، حَتَّى إِذَا بَلغَتِ الرَّرَاقِيَ، فُلْتَ : أَنَصَدَّقُ، وَأَنْي أَوانُ الصَّدَقَةِ».

بدأت تنتقل إلى مرحلة عين اليقين ، وبدأت ترى الوقائع والأحداث تقع أمامك ؛ كخروج المسيح الدجال ، ويأجوج ومأجوج ، وعيسى ابن مريم ، وطلوع الشمس من المغرب ، فكل هذه آيات نقلتك إلى مرحلة عين اليقين ، ومعاينة الحقائق ، ثم في نفس اليوم الذي تطلع فيه الشمس

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢١٠/٤)، وابن ماجه ، كتاب الوصايا، باب النهى عن الإمساك في الحياة ،
 والتبذير عند الموت (٢٠٧٧) ، وقال في «الزوائد» : «إسناده صحيح، ورجاله ثقات؟
 ووافقه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١١٤٣) .

## من المغرب تخرج الدابة !!

 ما هي الدابة ؟ قال تعالى : ﴿ وَإِذَا وَقَعَ الْقُولُ عَلَيْمِ أَخْرَحْنَا لَهُمْ دَانَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُوا نِئَائِنَا لَا يُوفِئُونَ ١٤٥٠ ﴾ [النمل: ٤٨].

لا تنكر !! أنت تسمع التليفون يتكلم ، وترى التلفزيون يتكلم ، فلا تعطل كل شيء بالعقل . فلا ينبغي لأي عاقل أن يتكلم في مثل هذه الأحداث ، والعلامات إلا بآية من كتاب رب الأرض والسموات ، أو بحديث لرسول الله على .

روى الإمام مسلم في الصحيحه" ( ) من حديث عبد الله بن عمرو هضه وفيه أنه ﷺ قال :

« إِنَّ أَوَّلَ الآيَاتِ خُرُوجًا طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّائَةِ عَلَى النَّاسِ ضُحَى، وَأَيُّبُهُا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَيَهَا، فَالأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَريبًا » .

وأنا ذكرت قبل ذلك حديث رسول الله ﷺ ؛ كما في «مستدرك الحاكم» بسند صحيح أنه ﷺ قال :

« الأَمَارَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِي سِلْكِ، فَإِنْ يُقْطَعِ السَّلْكُ يَتُبَعْ
 بَمْضُهَا بَعْضاً » (۲).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ، باب خروج الدجال ومكثه في الأرض (٢٩٤١).

<sup>(</sup>٢) تقدم تخريجه .

لو راجعت كتب التفسير ، والتاريخ ، والقصص ، ستقرأ أخبارا عجيبة ، وروايات غريبة جدًّا في الدابة (١٠) لكن لا يجوز لإنسان عاقل يحترم العلم ، ويحترم العقل ، ويحترم الدليل ، ويحترم التحقيق العلمي أن يلهث وراء هذه الأخبار ، ووراء هذه الأساطير والأوهام ؛ بل يكفينا أن نقتصر على ما اقتصر عليه القرآن والسنة ، فلقد ثبت بالدليل أن دابة تخرج ، وتنطق ، وتتكلم مع الناس بكلام واضح بين ؛ لتخبرهم بأن الناس كانوا بآيات الله لا يصدقون ، ولا يوقنون ، ولطالما ذكرهم العلماء بعد الأنبياء ، فسخروا ، واستهزؤوا ، وأنكروا ، وكذبوا ! الكن المؤمن المصدق بكلام الله ورسوله على يعلم علم اليقين أن الدابة آية من آيات الله ، وعلامة من العلامات الكبرى للساعة ؛ وأنها ستخرج لتميز بين المؤمن والكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " من حديث أبي أمامة هما الكافر على أنفه فيظلم ؛ كما في «مسند أحمد " كما في سمن العلام المره على أنفه فيطلم ؛ كما في «مسند أحمد " كما في «مسند أحمد " كما في «مسند أحمد " كما في سمن العلام المره المره المره على المره المره المره المره المره المره المره المره المره الكرى المره ا

(١) فلقد ذكر بعضهم أن هذه الدابة هي الفصيل لناقة صالح! وبعضهم قال : هي الثعبان الذي

ظهر على الكعبة ، واعترض قريشًا حين أرادت أن تجدد بناء الكعبة!! بل وظل بعضهم يصف الدابة بأن رأسها رأس ثور ، وأذنها أذن فيل ، وعينها عين خنزير! وكل هذا لا أصل له ، ولا قيمة علمية له ، ولا ينبغي أن ننشغل به ؛ وحسبنا الكتاب وصحيح السنة ؛ لأنها أمور غيبية لا يجوز لعقل مهها كان صاحبه أن يخوض فيها ، وإلا فقد قال على الله بغير علم . (٢) أخرجه أحمد (٥/ ٢٦٨) ، والبخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢/٨) ، وابن مردويه ؛ كيا في «الدر المنثور» (النمل :٨٨) ، وأبو نعيم الأصبهاني في «أخبار أصبهان» (٢/ ٢٤٤) والبغوي في «الجعديات» (٣٢٤) بسند صحيح عن أبي أمامة .أما تضعيفه بعمر بن علية بن دلاف؛ فمها لا وجه له ، فقد وثقه ابن المديي ؛ كيا في «سؤالات» عمد بن أبي شبية (١/ ١٤) ، ووثقه كذلك ابن حبان والهيثمي ؛ انظر «الصحيحة» (٣٢٢) ، وتعليق الأرناؤوط على «المسند» (٢٢٣٠).

\_\_\_\_\_ طلوع الشمس من المغرب، والدابة، والخسوف \_\_\_\_\_ ٥٠٥

عن النبي على قال:

« تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَنَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ، ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ، فَيَقُولُ: مِمَّنِ اشْتَرَيْتُهُ؟ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ ».

وله شاهد بمعناه ؛ أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبري وإسحاق بن راهويه في «مسنده» (۱) -بسند فيه على بن زيد -من حديث أي هريرة شمون رسول الله ﷺ قال :

« تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَعَهَا عَصَا مُوسَى، وَخَاتَمُ سُلَيُهانَ، فَتَجْلُو وَجْهَ الْمُؤْمِنِ بِالْعَصَا، وَتَخْتِمُ أَنْفَ الْكَافِرِ بِالْخَاتَمِ، حَتَّى إِنَّ أَهْلَ الْخِوَانِ لَيَجْتَمِعُونَ؛ فَيَقُولُ هَذَا: يَا مُؤْمِنُ، وَيَقُولُ هَذَا: يَا كَافِرُ » .

فالدابة تخرج من الأرض ، في الوقت الذي يشاؤه الله ، وفي اليوم الذي ستطلع فيه الشمس من المغرب ، وتخرج هذه الدابة لتكلم الناس ، ولتخبر الناس بأنهم كانوا لا يوقنون ، حتى لو آمن من آمن بعد ذلك فليس لذلك قيمة ؛ لأنه كها قلت : إذا خرجت الدابة ، وطلعت الشمس من المغرب ، وظهر الدخان الذي يملأ الأرض ، لا يصاب المؤمن منه إلا كها يصاب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲/ ۲۹۵، ۹۵۵) والترمذي ، كتاب و تفسير القرآن، باب ومن سورة النمل (۲۸۸)، وقال : «هذا حديث حسن غريب، وابن ماجه ، كتاب الفتن ، باب ومن دابة الأرض (۲۱۸۷) ، والحاكم (۵/ ٤٥٥) ، والطيالسي (۲۱۷۸) ، والطبري في «تفسيره» ، لسورة النمل (۲۸) وإسحاق في «مسنده» (٤٤٢) وهو في «الضعيفة» (۲۱۰۸) و «ضعيف الجامع» (۲٤۱۳) .

٥٠٦ ـــــ طلوع الشمس من المغرب، والدابت، والخسوف

بالزكام الذي نراه الآن ، أما الكافر فيدخل فيه هذا الدخان ، فينتفخ ، فيخرج من كل مسمع منه ؛ وهذه علامة أخرى من العلامات الكبرى .

« يُرْسِلُ اللهُ رِيحًا بَارِدَةً مِنْ قِبَلِ الشَّامِ فَلاَ يَبْقَى عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ أَحَدٌ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ خَبْرٍ أَوْ إِيمَانٍ إِلاَّ قَبَضَتْهُ، حَتَّى لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ فِي كَبدِ جَبَلٍ لَدَخَلَتْهُ عَلَيْهِ » .

قال عبد الله بن عمرو مُشِينًا : « ثُمَّ يَيْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ » ( ) .
 السَّاعَةُ » ( ) .

وفى رواية في "صحيح مسلم" عن أنس ﴿ قال : قال النبي ﷺ :
 لا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لا يُقَالَ فِي الأَرْض : اللهُ اللهُ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب «الفتن وأشراط الساعة» ، باب (في خروج الدجال) (٢٩٤٠).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب «الإمارة» ، باب «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين ، (١٩٢٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم ، كتاب الإيهان ، باب وذهاب الإيهان آخر الزمان (١٤٨) عن أنس الله الإيهان آخر الزمان الهام

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم ، كتاب «الإيمان» ، باب «في الريح التي تكون قرب القيامة» (١١٧) .

———— طلوع الشمس من المغرب، والدابة، والخسوف ——— V·O

« إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ رِيحًا مِنَ الْيَمَنِ ٱلْيَنَ مِنَ الْحَرِيرِ، فَلاَ تَدَعُ أَحَدًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ -وفي رواية - مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ إِيمَانِ إِلاَّ قَبَضَتْهُ ».

وهذه الريح قد تكون ريحا يهانية جمعا بين النصوص ، أو أن مبدأها من أحد الإقليمين ثم تصل الآخر (١).

أسأل الله أن أكون قد وفقت في ربط الأحداث ، وربط العلامات ببعضها البعض ؛ حتى تستوعب المعنى كاملا ، لتعيش بعقلك وقلبك في آن .

فأقول -ملخصًا: دخان وبعده ريح باردة تقبض أرواح المؤمنين،
 لا يبقى على وجه الأرض مؤمن، ثم هناك علامات كبيرة أخرى، فهناك
 الخسوف الثلاثة، والنار التي تخرج من المشرق أو من اليمن تحشر الناس
 إلى جهة المغرب (۲).

ومن رحمة الله -جل وعلا -بأمة الحبيب المصطفى ﴿ الله تشهد الأمة هذه العلامات المفزعة المرعبة ، فهذه العلامات من آيات العذاب ، فلا يشهدها إلا من كفر برب الأرض والسموات -جل وعلا .

إذ المؤمنون قبضوا جميعا ، ومن هنا لا تستغرب إذا قلت لك : إن هذه المرحلة هي التي يهدم فيها البيت الحرام انعم ، لكن في هذا الوقت الذي

<sup>(</sup>۱) اشرح مسلم» (۱/ ۲۳۱).

 <sup>(</sup>٢) كيا عند مسلم ، كتاب اللفتن، ، باب افي الآيات التي تكون قبل الساعة، (٢٩٠١) عن حذيفة بن أسيد، وقد سبق.

٥٠٨ --- طلوع الشمس من المغرب، والدابة، والخسوف ---

لم يعد هناك موحد يحج البيت ؛ لأن الساعة ستقوم بعد هذه الأحداث مباشرة ، لكن ليس بتوقيتنا نحن ، إنها هو شيء يكون في علم العليم سبحانه وتعالى .فيقبض المؤمنون ولا يحج البيت أحد.

ففي «مستدرك الحاكم» و«مسند أبي يعلى (۱) عن أبي سعيد الحدري النبي قال : ﴿ لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُحَجِّ الْبَيْتُ » .

قال الحافظ في «الفتح» <sup>(٢٣</sup> : «تثنية سويقة وهي تصغير ساق ، أي : له ساقان دقيقان»ا.هـ

<sup>(</sup>١) أخرجه الحاكم (٤/ ٤٥٣) وصححه على شرط الشيخين ، وأبو يعلى (٩٥٦) ، وابن حبان (١٨٤) وعلقه البخاري في قصحيحه، كتاب الحج- (١٥٩٣) وصححه الألباني في قاصحيحة، (٢٤٣٠).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب «الحج» باب هدم الكعبة (١٥٩٦) ، ومسلم كتاب «الفتن وأشراط الساعة » ، باب «لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى ... » (٢٩٠٩).

<sup>(</sup>٣) (الفتح) (٣/ ٥٣٩).

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري كتاب (الحج) ، باب (هدم الكعبة) (١٥٩٥).

• وفى «مسند أحمد» (١) بسند جوده الحافظ ابن كثير من حديث عبد الله بن عمرو هسخة قال: سمعت رسول الله على يقول:

« يُخَرِّبُ الْحَعْبَةَ ذُو السُّويْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا وَيُجَرِّدُهَا
 مِنْ كِسُوتِهَا، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ
 وَمِعْوَلِهِ » والأصلع : من ذهب شعر مقدم رأسه .

وفى رواية في مسند أحمد (٢) بسند صحيح من حديث أبي هريرة ﴿
 أنه ﷺ قال : ﴿ وَلَنْ يَسْتَحِلَّ الْبَيْتَ إِلاَّ أَهْلُهُ فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ، فَلاَ يُسْأَلُ عَنْ
 هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِى الْحَبْشَةُ فَيُحَرِّبُونَهُ خَرَاباً لا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَداً ﴾ .

فيا مسلمون عجلوا في الاستمتاع بالبيت الحرام الآن ؛ اللهم لا تحرمنا من العمرة والحج والتمتع ببيتك الحرام يا أرحم الراحمين .

○ إخواني: لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، وهم الذين يشهدون العلامات الأخيرة وهى ثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، والخسف معروف، وهو: الاغتيال من أسفل؛ قال في «اللسان» ("): «الخسف: سؤوخ الأرض بها عليها ..وخسف الله به الأرض خسفا أي: غاب به فيسكف ومنه قوله تعلل: ﴿ فَنَسَفَنَا بِهِ وَيِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ١٨]،

أخرجه أحمد (٢/ ٢٢٠) وقال الحافظ ابن كثير في «النهاية في الفتن» (٧٠): وهمذا إسناد جيد.قوى»، وصححه العلامة الألباني بشواهده في «الصحيحة» (٦/ ١/ ٥٥٥).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحد (٢/ ٣١٢،٢٩١) ، وابن أبي شبية في «المسنف» (٥٧ /٥٠ ٥٣)، والحاكم (٤/ ٤٥٧) (٤٥٠ /٤٥) وصححه الألبان في «الصحيحة» (٧٤٤٣) .

<sup>(</sup>٣) «لسان العرب» (مادة خسف ٩/ ٦٧).

٥١٥ ---- طلوع الشمس من المغرب، والدابة، والخسوف ----

غسف الله الأرض بأهلها في المشرق، وفى المغرب، وفى قلب الجزيرة، وكما ذكرت لا يوجد في هذه المرحلة على وجه الأرض مؤمن موحد بالله -جل وعلا -حتى لا يقال في الأرض: الله الله، فشرار الخلق هم الذين يشهدون الخسوف الثلاثة والنار:

قال ﷺ - كها في حديث حذيفة ، وقد تقدم : « خَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ ». وما هي النار؟ قال ﷺ : « وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ » مبدأ خروجها من اليمن «مِنْ قَعْرِ عَدَنِ »، وعدن بلد معروف، واليمن معروفة « تَطْرُدُ النّاسَ إِلَى خُشْرِهِمْ » . إلى أرض المحشر.

انتهت الحياة الدنيا ، وانتهت العلامات الكبرى للساعة .

ثم تبدأ بعد ذلك مرحلة أخرى تختلف تمام الاختلاف، تبدأ بنفخة مزلزلة، تفك أواصر الكون، وتدمر عراه، حين يأمر الملك جل جلاله إسرافيل بالنفخ في الصور؛ فها هذا الصور؟

روى أهمد وأبو داود والترمذي (١) بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو جن قال : مَا الصُّورُ؟
 قَالَ ﷺ : « قَرْنٌ يُنْفَخُ فِيهِ » . والقرن : مثل البوق ، ومن الذي ينفخ ؟ إنه إسرافيل ، ومن إسرافيل ؟ ملك من ملائكة الملك القدير جل جلاله ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٩٢،١٦٢/٣) وأبو داود ، كتاب السنة ، باب في ذكر البعث والصور (٤٧٤٢) والترمذي كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الصور (٢٤٣٠) ، والنسائي في «الكبرى» (١١٢٥٠) ، والحاكم (٢٣٦/٣) ، وابن حبان (٢٥٧٠) ، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن»، وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٠٨٠).

موكل بالنفخ في الصور؛ هذه وظيفته التي خلق من أجلها، فالملائكة كل واحد منهم له وظيفة ؛ جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل بالقطر والأرزاق، وملك الموت موكل بقبض الأرواح، وهناك ملك ساجد لا يرفع رأسه، وملك قائم هذه وظيفته، وملك يسبح، وملك يستغفر، وملك يطوف حول البيت المعمور في السياء السابعة ..كل ملك له وظيفة خلق من أجلها، لا يفترون عن الذكر، ولا عن التسبيح ؛ كما قال ربنا جمل وعلا : ﴿ لَا يَعْصُونَ اللّهَ مَا أَمَرهُمُ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤمّرُونَ ﴾ [التحريم: ٢] ، وقال : ﴿ يُسَيّحُونَ اليّلَ وَالنّهَا رَلاً يَقْمُونَ اللّهَ مَا أَمَرهُمُ اللّه عنه المبوق، وما عدد نفخاته ؟ اختلف أهل العلم في ذلك ؛ القرن، أو في هذا البوق، وما عدد نفخاته ؟ اختلف أهل العلم في ذلك ؛ فمنهم من قال : اثنتان (١) ، والراجح والله أعلم أنها ثلاث نفخات : نفخة المغث.

النفخة الأولى: نفخة الفزع؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمْ مَ مَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةً مَا أَنَ اللّهَ عَظِيدٌ ﴿ ثَا يَوْمَ تَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَعْمَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَعْمَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَعْمَعُ كُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مُرْضِعَةً عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَعْمَعُ عَكُلُ ذَاتِ حَمْلٍ خَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ مُكْرَىٰ وَلَلَكُنَى عَذَابَ اللّهِ شَكِيدٌ ﴾[الحج: ١٠٦]،

 <sup>(</sup>١) انظر : «التذكرة» للقرطبي (ص ٢٠٩ ط الكتب العلمية) فقد رجح أنها اثنتان ، وكذا الحافظ ابن حجر في «الفتح» (٣٧٧/١١).

أما ابن تيمية وابن كثير وابن العربي فقالوا : هي ثلاث نفخات ، ولكل فريق من هؤلاء
 دليله . راجع «مجموع الفتاوى» (١/ ٣٤١) و(٣/ ٣٩٤) و «البداية والنهاية» (١/ ٤٧)
 و «النهاية في الفتن» (٩٥،٩١) .

وقال سبحانه : ﴿ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِ الصُّورِ فَفَرِعَ مَن فِي السَّمَوْتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ وَكُلُّ أَنَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٧].

 وقوله تعالى : ﴿إِلَّا مَن شَكَاءَ اللَّهُ ﴾. من المستثنى ، ومن الـذي لا فنزع؟

• قال بعض العلماء: هم الأنبياء والشهداء وقيل: الملائكة ``، وأنا أقول: لم يثبت في ذلك كلام عن الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، ومن ثم فقوله تعالى: ﴿ إِلَّا مَن شَكَاءَ اللّهُ ﴾ . نقف عندها كما قال ربنا تبارك وتعالى، ولسنا في حاجة إلى المزيد، إذ لو كان في الزيادة على هذا خير لأمة عمد الذكرها الله . فلنقتصر على ما جاء في كتاب ربنا، ولنقتصر على ما جاء في سنة حبيبنا ونبينا ، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الآمنين في الدنيا والآخرة، إنه ولى ذلك والقادر عليه .

فأهل التقى لا يفزعون أبدًا ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، وهم على فراش الموت ، وهم على فراش الموت ، وهم يخرجون من القبور ؛ قال تعالى : ﴿ يُكْنِتُ اللَّهُ اَلَذِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ
 ءَامَنُواْ بِالْقَوْلِ الشَّابِتِ فِي الْحَيَرْةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ﴾ [إبراهيم: ٢٧].

• وقى ال تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَسَنَزُلُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ ثُمَّ اَسْتَقَامُواْ تَسَنَزُلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَيْهِ وَالْمَلْتِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُمُ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ وَالْمَلْتِينَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَلَى ذلك والقادر عليه. واجعلني وإياكم من المؤمنين المتقين الصادقين، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>١) راجع (التذكرة) (١٨٩ وما بعدها).

ينفخ إسرافيل في الصور نفخة الفزع ، وهذه هي النفخة الأولى ؛ كها في الحديث الذي رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي بسند صحيح بشواهده (١) من حديث أبي سعيد الحدري الله قال الله الله أنعَمُ وصَاحِبُ الْقَرْنِ قَدِ الْمَتْمَمَ الْقَرْنَ -يعني : إسرافيل - وَاسْتَمَعَ الإِذْنَ مَتَى يُؤْمَرُ بِالنَّفْخِ فَيَنْفُخُ ». وفي رواية (١) : « وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَسَّمَّعُ مَتَى يُؤْمَرُ وفي رواية (١) : « وَحَنَى جَبْهَتَهُ يَسَّمَّعُ مَتَى يُؤْمَرُ ».

هل استوعبت هذه الكلمات ؟ أخذ إسرافيل الصور ، وأصغى سمعه ، شخص ببصره لا يطرف ، ينتظر الأمر من ملك الملوك جل جلاله في أي لحظة ، انفخ ، فينفخ نفخة الفزع ؛ ليتزلزل الكون ، ولتتزلزل الأرض -وسأقف معها بالتفصيل في الفصل القادم - يقول النبي ﴿ تَيْفَ أَنْعُمُ » أي : كيف أنعم بالحياة وأطمئن فيها ، وإسرافيل منتظر ، في أي لحظة ينفخ في الصور !!فَكَأنَّ ذَلِكَ ثَقُل عَلَى أَصْحَابِ النَّبِي ﴾ أي لحظة ينفخ في الصور !!فَكَأنَّ ذَلِكَ ثَقُل عَلَى أَصْحَابِ النَّبِي ﴾ عَلَى الله وَيْعُم المُوكِيلُ عَلَى الله وَيْعُم المُوكِيلُ عَلَى الله وَيْعُم المُوكِيلُ عَلَى الله تَوَكَّلنَا » ؛ لأن من قال ذلك بإذن الله رده الله تبارك وتعالى بأمن وأمان ، وسلم وسلام .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/٤٠/٣٠) والترمذي ، كتاب صفة القيامة ، باب ما جاء في شأن الصور (٢٤٣١) ، وقال: لاهذا حديث حسن وابن ماجه ، كتاب الزهد ، باب ذكر البعث (٤٣٧١) بلفظ مقارب ، وعبد بن حميد في المنتخب، (٨٨٦) والحميدي في المستده (٤٧٧) عن أبي سعيد ؛ قال الألباني: احسن لغيره؛ وذلك لأن عطية العوفي ضعيف ا .هـ لكنه توبع ، والصحيحة ( ١٠٧٩) وللحديث شواهد أوردها الشيخ – رحمه الله تعالى.

<sup>(</sup>٢) عند أحمد (١/ ٣٦٤) عن ابن عباس.

<sup>(</sup>٣) عند أحمد كذلك (٤/ ٣٧٤) عن زيد بن أرقم.

• قــال ســبحانه : ﴿ فَانَقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسَّهُمْ سُوَّءٌ وَاتَّـَبَعُواْ رِضْوَنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾[آل عمران: ١٧٤].

وهل النبي ﷺ يُحاف هذا الخوف؟ نعم ، وعلى قدر حبك لله يكون خوفك وإجلالك لله . وكلما ازداد الحب ، كلما امتلأ القلب بالخوف والوجل منه سبحانه وتعالى ، ولم تعرف الأرض أخشى من محمد بن عبد الله لربه –جل في علاه .

•تدبر معي قول النبي ﷺ: ﴿ لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الْجَنَّةَ ﴾ قَالُوا : وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ : ﴿ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّلَنِي اللهُ بِفَضْلٍ مِنْهُ وَرَحْمَةٍ ﴾ ( ^ )

فخوفك من الله على قدر معرفتك به ، وعلى قدر حبك له ، وعلى قدر علمك به ، ويقول المصطفى ﷺ: ﴿ فَوَالله لِأَنَا أَعْلَمُهُمْ بِالله، وَأَشَدُّهُمْ لَهُ حَشْمَةً ﴾

ومن أجل ذلك يقول النبي ﷺ: « كَيْفَ أَنْعَمُ وَقَدِ الْتَقَمَ صَاحِبُ الْقَرْنِ الْقَرْنَ، وَحَنَى جَبْهَتَهُ، وَأَصْغَى سَمْعَهُ يَنْتَظِرُ مَنَى يُؤْمَرَ ».

الخواني: أواصل -معكم -الحديث مع إسرافيل قبل أن ينفخ نفخة الفزع، لنعيش في الفصل الآتي: مع هذه الأحداث المفزعة بصورة أوسع، أسأل الله أن يؤمنني وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولى ذلك والقادر عليه.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «الرقاق» ، باب القصد والمداومة على العمل (١٤٦٣) ، ومسلم كتاب «صفة القيامة» ، باب «لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى» (٢٨١٦) عن أبي هريرة ﷺ:

<sup>(&</sup>lt;sup>۲)</sup>أخرجه البخاري كتاب (الأدب، ، باب (من لم يواجه الناس بالعقاب، (٦١٠١) ، ومسلم كتاب (الفضائل، ، باب (علمه ﷺ بالله تعالى وشدة خشيته، (٢٣٥٦) عن عائشة ﷺ

## عد نفخة البعث ك

يأمر الملك الجليل إسرافيل بالنفخ في الصور ، تلك النفخة التي تزلزل الكون كله ، والتي تفصم كل العرى ؛ قال -جل وعلا : ﴿ وَيَوْمَ لِيُفَخُ فِ الصَّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَكَآءَ اللَّهُ ۚ وَكُلُّ أَتَوْمُ كَخِرِينَ ﴾ [النمل: ٨٦].

تلك النفخة التي تغير معالم الكون بلا استثناء ، إنها نفخة الفزع ... نفخة الرعب ، وأرجو أن تتصوروا معي هذا الرعب الذي يصيب شرار الخلق الذين تقوم عليهم الساعة ، كما أخبرنا الصادق الذي لا ينطق عن الهوى ، تصور معي وهي تتزلزل ، وترتج كما ترجرج الريح المصباح ، أو القنديل المعلق في السقف ، تهتز الأرض وتتزلزل ؛ كما قال تعالى : ﴿ يَكَأَيُّهُا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ مُ إِنِي زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَى المُ عَظِيدٌ ﴿ يَهُمْ يَرُونَهُا تَذَهَلُ حَكُلُ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتَ وَتَضَعُ حَكُلُ ذَاتِ عَمْلٍ خَمْلُهُ وَرَقَى النَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَا هُم يِسُكُونَىٰ وَلَذِكِنَّ عَذَابَ اللهِ صَلَى المحبد الزلزلة شيء عظيم ، أي : أمر كبير ، وخطب جليل ، وطارق مفزع ، وحادث هائل ، وكائن عجيب .

أريد منك أن تتصور أُمَّا تنسى رضيعها !بل وتلقيه على الأرض من هول ما تسمع ، ومن الفزع الذي تملكها لما تراه وتشاهده ، فتراها تشتغل لهول ما ترى عن أحب الناس إليها ، والتي هي أشفق الناس عليه ، تدهش عنه في حال إرضاعها (١) له . ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمَّلِ حَمَّلِ حَمَّلِ اللهِ عنها عنها . خَمَّلُهُ الرأة جنينها في بطنها الهذا الرعب الذي سيطر عليها .

• والزلزال هو: ما يحصل للنفوس من الرعب والفزع ؛ تتزلزل الأرض ، والسهاء تتشقق ، والنجوم أظلمت ، وانطفأ ضوؤها ، وراح نورها ، والسمس أظلمت ، وضاع نورها وضياؤها، والوحوش التي طالما رعبت وأفزعت الحلق تراها مفزوعة مرعوبة ، وهي في طريقها إلى الحشر ، والعشار والنوق التي كانت من أغلى ما يمتلكه العربي لا يتفت إليها ، ولا ينتبه إليها أحد ، والبحار ، والأنهار ، والمحيطات ، تحولت إلى حمم من النار تقذف المياه على سطح الأرض بنيران لا يعلم حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى ، والجبال العظيمة التي تملأ الأرض ، تدك في الأرض دكًا ؛ بل وتنسف من على وجه الأرض نسفًا ، تراها كالعهن : أي كالصوف الممزق المتطاير .

أرجو أن تعيش معي بقلبك هذه الأحداث ، بعد نفخة الفزع ؛ لتقف على هول وخطر ما يصيب الكون كله بعد هذه النفخة ، إن أردت أن تتصور معي فلا عليك إلا أن تعود فقط لتقرأ هذه الآيات من كتاب الله على سورة التكوير ، وفى سورة الانفطار ، وفى سورة الانشقاق .

• ففي «مسند» أحمد و «سنن الترمذي» بسند صحيح من حديث

<sup>(</sup>١) تفسير ابن كثير (لسورة الحج:١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦،٢٧/). والترمذي كتاب «تفسير القرآن» باب ومن سورة «إذا الشمس كورت» (٣٣٣٣)، وقال : «هذا حديث حسن غريب» ، والحاكم (٥٠١٤).

ابن عمر ﴿ أنه ﷺ قال : « مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَنْظُرُ إِلَى يَوْمِ الْـقِيَامَةِ كَأَنَّهُ رَأْئُ عَيْنِ فَلْيَقْرَأْ » : ﴿ إِذَا ٱلشَّمْسُ كُوِرَتْ ﴾ و ﴿ إِذَا ٱلسَّمَانُهُ ٱنفَطَرَتْ ﴾ و ﴿ إِذَا ٱلسَّمَانُهُ اَنشَقَتْ ﴾.

 تدبر معى قول الله تعالى: ﴿إِذَا ٱلشَّمْسُ كُورَتَ ﴾. ذهب ضياؤها، وراح نورها ﴿ وَإِذَا ٱلنَّجُومُ ٱنكَدَرَتْ ﴾ تناثرت وأظلمت ، وانطفأ نورها وضياؤها ، وسقطت في البحار ، فتصير معها نيرانا إذا ذهبت المياه ، ﴿ وَإِذَا ٱلْجِبَالُ سُيِّرَتُ ﴾، تمك في الأرض دكا، وتصبح كالعهن -أي: كالصفوف المنفوش تتحول عن منزلة الحجارة ، فتكون كثيبًا مهيلًا ، أي : رملا سائلا ، وتكون كالعهن ، وتكون هباءً منبثًا ، وتكون سرابًا ﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ عُطِّلَتَ ﴾ .الإبل أو النوق عطلت لا يلتفت إليها أحد ، ﴿ وَإِذَا ٱلْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴾ جمعت وهي مرعوبة ومفزوعة ، ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُجِرَتْ ﴾ أي تأججت نيرانًا مشتعلة ، وقيل : غار ماؤها وذهب ﴿ وَإِذَا ٱلنُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴾.عادت الأرواح إلى الأجساد أو قرن المؤمنون بأزواجهم من الحور العين، أو قرن الكافرون بالشياطين، ﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ,دَةُ سُهِلَتْ ۞ بِأَيَ ذَنُبٍ قُئِلَتٌ ﴾. هذه التي دفنت وهي حية بأي ذنب قتلت..

واقرأ معي أيضًا سورة الانفطار : ﴿ إِذَا ٱلشَمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞ رَإِذَا ٱلصَّمَآءُ ٱنفَطَرَتْ ۞ رَإِذَا ٱلْحَوَاكِ ٱنتُرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعُيْرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْشُ مَا فَذَمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعُيْرَتْ ۞ وَإِذَا ٱلْقُبُورُ بَعُيْرَتْ ۞ عَلِمَتْ نَفْشُ مَا فَذَمَتْ وَأَخْرَتْ ﴾ [الانفطار: ١ – ٥].

 واقرأ معى قول الله تعالى: ﴿إِذَا ٱلسَّمَآءُ ٱنشَقَّتْ ﴿ وَأَذِنتَ لِرَبَّ اوَحُقَّتْ ﴾ . أي : أذن لها أن تنشق ؛ لأن الملك أمرها بالانشقاق ، وحق لها أن تطبع ، وأن تــذعن لأمـر الله جــل جلالــه ، ﴿ وَإِذَا ٱلْأَرْضُ مُدَّتْ ﴿ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَغَنَّتُ ﴾ .تخلصت من حملها الثقيل ، تتزلزل الأرض هنا وهناك وهنالك ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالْهَا ١ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَنْقَالُهَا ١ وَقَالَ ٱلإنسَانُ مًا لَهَا ﴾[الزلزلة: ١ –٣] . ما الذي حدث ؟ وما الذي حول استقرارها ؟ ما الذي حول أمنها إلى فزع ورعب؟ ﴿ يَوْمَبِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ١٠ بِأَنَّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ١٠٠٠ يَوْمَهِ فِي يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْنَانًا لَدُرُواْ أَعْمَىٰ لَهُمْ ١٠٠٠ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اللَّهِ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ شَـرُّا يَـرَهُ ﴾[الزلزلة: ٤ - ٨] . حالة من الفزع الشديد ، لا أجد أبلغ ولا أروع فيها من قول ربى : ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمْ أَلِثَ زُلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَىٰ أُو عَظِيدٌ اللَّهُ مَنْ مَرُونَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمِّل حَمْلَهَا وَيَرَى ٱلنَّاسَ سُكَنَرَىٰ وَمَاهُم بِسُكَنرَىٰ وَلَكِكَنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ﴾.

[الحج:١،٢]

يوم القيامة والسماء تمور حتى على رأس العباد تسير وتبدلت بعد الضياء كدور مَثِّ لنفسك أيسا المغرور إذ كورت شمس النهار وأدنيت وإذا النجوم تساقطت وتناثرت

ورأيتها مثل الجحيم تفور وإذا البحار تفجيرت من خوفها خلت الديار فهامها معمور وإذا العشار تعطلت وتخربت فرأيتها مثل المسحاب تمسر وإذا الجسال تقلعت بأصب لها وتقول للأملاك: أيس: نسسر وإذا الوحوش لدى القيامة أحشرت وتهتكست للعسالمن سستور وإذا الصحائف نشرت وتطايرت ولهاعل أهل البذنوب زفسر وإذا الجحيم تسسعرت نيرانها طيى السمجل كتابه المنشور وإذا الجليل طوى السهابيمينه لفتي على طول البلاء صبور وإذا الجنان تزخرفت وتطيبت بخشى القيصاص وقليه منذعور وإذا الجنين بأميه متعليق (١) كيف المصرُّ على الذنوب دهور هـذا بـلا ذنـب يخاف جنايـة

قال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ يُنفَتُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلأَرْضِ إِلَا مَن شَكَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوْهُ دَخِرِينَ ﴾ [النسل: ٨٧]. وبعد أربعين – أربعين يومًا؟ الله أعلم، أربعين سنة؟ الله أعلم.

• ففي «الصحيحين» (٢) من حديث أبي هريرة أن النبي الله قال :
 « مَا بَيْنَ النَّفْحَتَيْنِ أَرْبَعُونَ » . قَالُوا : يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، أَرْبَعُونَ يَوْمًا ؟ قَالَ :

<sup>(</sup>١) «التذكرة» (ص ٢٤٥،٢٤٤) للقرطبي.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن ، باب (يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً»
 (۲۹۵٥) ، ومسلم ، كتاب الفتن وأشراط الساعة ، باب (ما بين النفختينًا)
 (۲۹۵٥).

أَيْتُ. قَالُوا : أَرْبَعُونَ شَهْرًا؟ قَالَ : أَبَيْتُ .قَالُوا : أَرْبَعُونَ سَنَةً؟ قَالَ : أَبَيْتُ .-يعني : أبيت أن أسأل رسول الله ﷺ عن ذلك .

قال النووي (١): «معناه: أبيت أن أجزم أن المراد أربعون يوما، أو سنة، أو شهرا، بل الذي أجزم به أنها أربعون مجملة، وقد جاءت مفسرة من رواية غيره في غير مسلم: أربعون سنة».

• وقال الحافظ في «الفتح» (٢): وقوله : أبيت ، بضم ، أي : أن أقول ما لم أسمع ، وبالفتح أي : أن أعرف ذلك ، فإنه غيب».

• وقال البيهقي في «إثبات عذاب القبر» (٣): وكأن أبا هريرة لم يحفظ عن النبي ﷺ ما أراد بالأربعين ، وأهل التفسير يقولون : هي أربعون سنة».

• وقال القرطبي في «التذكرة» ( : « وقول أبي هريرة : أبيت ، فيه تأويلان.

الأول : أبيت ، أي : امتنعت من بيان ذلك وتفسيره ، وعلى هذا
 كان عنده علم من ذلك ، أي : سمعه من النبي ﷺ .

الثاني : أبيت ، أي : أبيت أن أسأل عن ذلك النبي ﷺ ، وعلى هذا
 لم يكن عنده علم من ذلك. والأول أظهر ، وإنها لم يبينه لأنه لم ترهق لذلك
 حاجة».

<sup>(</sup>١) دشرح مسلم؛ للنووي (٩/٣٤٣).

<sup>(</sup>٢) (الفتح) (٨/ ٨٥٥).

<sup>. (</sup>۲۲۲)(٣)

<sup>(</sup>٤)د التذكرة ١٨٨) .

○ أقول: بعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين، يأمر الملك جل جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق، ومن العلماء من لم يفرق بين نفخة الفزع ونفخة الصعق، وجعلهما نفخة واحدة، وقال: بأن إسرافيل إن نفخ في الصور نفخة الفزع، صعق من في الأرض ومن في السموات إلا من شاء الله لهول هذه النفخة (١)، لكن الراجح من أقوال المحققين: أن إسرافيل ينفخ نفخة الفزع، وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين، يأمر الله -جل وعلا -إسرافيل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق أي الموت.

اقرأ معي قول الله سبحانه: ﴿ وَنُفِخَ فِى ٱلصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِى ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِى ٱلْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ ٱللَّهُ ﴾. وهذه هي الثالثة في قوله: ﴿ أُمَّ نُفِخَ فِيهِ ٱُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ﴿ آَلُ ﴾ [الزمر: ٦٨].

قف مع نفخة الصعق ، ﴿ وَنُفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ ﴾ . من المستثنى ؟ أي: فيات ﴿ مَن فِي اَلسَّمَوْتِ وَمَن فِي اَلأَرْضِ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ﴾ من هذا الذي استثناه ربنا -جل وعلا -من الموت؟ والله تعالى يقول : ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَلِي اللّهِ قَد أَي على الأرض ، شم جاء فَوْل الله تبارك وتعالى حاسبًا واضحًا ؛ فقال جل جلاله : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَا وَجْهَهُ مُ ﴾ [القصص: ٨٨] جل جلال الحي القيوم ، الذي لا ينام ولا يموت.

<sup>(</sup>١)﴿التذكرة» ( ٢٠٩) وهو ترجيح القرطبي كما سبق .

٥٢٢ ـــــــ نفخة البعث

أقول: لقد اختلف العلماء في المستثنى: من هو<sup>(۱)</sup>؟ وقد تقدم ذلك موجزًا:

- قال بعض أهل العلم: هم الملائكة.
- ومنهم من قال : بل هم على وجه التحديد : جبريل ، وميكائيل ،
   وإسرافيل ، وملك الموت ، وحملة العرش.
  - ومنهم من قال : بل هم الحور العين .
  - ومنهم من قال: بل هم الشهداء ؛ لأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.
    - ومنهم من قال : بل هم الأنبياء .
- ومنهم من قال: بل هو موسى -على نبينا وعليه الصلاة والسلام.

واستدل من قال بذلك بها ثبت في «صحيح البخاري»(٢) من حديث أي هريرة الله أن نبينا الله قال:

« إِنِّ أَوَّلُ مَنْ يَرْفَعُ رَأْسَهُ بَعْدَ النَّفْخَةِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَنَا بِمُوسَى مُتَعَلِّقٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِي أَكَذَلِكَ كَانَ، أَمْ بَعْدَ النَّفْخَةِ» .

• وفي رواية في «الصحيحين» <sup>(\*)</sup>:

 <sup>(</sup>١) انظر: «التذكرة» للقرطبي (١٨٩-١٩٣)، وقال شيخنا أبو العباس: «والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح، والكل محتمل».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب «تفسير القرآن» ، باب قوله : ﴿ ﴿ رَنُهُمْ فِي اَلْشُورِ فَصَمِقَ مَ فِ ٱلسَّكَوْتِ وَمَنْ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ﴾ (٤٨١٣) .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري ، كتاب (أحاديث الأنبياء) ، باب (وفاة موسى) (٣٤٠٨) ومسلم ،
 كتاب (الفضائل) باب (من فضائل موسى) (٣٣٧٣) .

ـــــ نفخة البعث ـــــــــ ٣

﴿ لَا نُحَبِّرُونِي عَلَى مُوسَى، فَإِنَّ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيقُ، فَإِذَا مُوسَى بَاطِشٌ بِجَانِبِ الْـعَرْشِ، فَلاَ أَدْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ قَبْلِي أَمْ كَانَ مِـمَّنِ اسْتَلْنَى اللهُ ﴾ .

وقد تبين لنا كها في «الصحيحين» أن رسول الله لم يقطع حتى لنبي الله موسى أصعق فأفاق؟ أم كان ممن استثنى الله عز وجل .

 قلت: ورد في حديث الصور الطويل الذي رواه أبو يعلى الموصلي في «الكبير» ، والبيهقي في «البعث» ، والطبري في «تفسيره» والطبراني في «الطوالات» وغيرهم ، وكلهم من طريق إسهاعيل بن رافع وهو ضعيف (`` ، وفيه : أن النبي ﷺ قال :

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (لسورة البقرة: ٢١٧) (٤٩٣٩) ، وابن أبي حاتم في «تفسيره» (١٥٤٩) ، سورة النمل: ٨٥) ، والبيهقي في «البعث» (٥٩٣) ، وأبو الشيخ في «العظمة» (٣٧٩) ، وأبو يعل في «الكبير» ، والطبراني في «الطوالات» كما في «الفتح» (٢٠١/٣٦)؛ وقال الحافظ: «ومداره على إسهاعيل بن رافع واضطراب في سنده ، مع ضعفه ، فرواه عن محمد بن كعب القرظي تارة بلا واسطة وتارة بواسطة رجل من بواسطة رجل من أبي هريرة تارة بلا واسطة ، وتارة بواسطة رجل من الأنصار مبهم أيضا ، وأخرجه إسهاعيل بن أبي زياد الشامي أحد الضعفاء أيضا في تفسيره عن محمد بن عجلان عن محمد بن كعب القرظي ، واعترض مغلطاي على عبد الحق في تضعيفه الحديث بإسهاعيل بن رافع ، وخفي عليه أن الشامي أضعف منه ، ولعله سرقه منه فألصقه بابن عجلان ، وقد قال الدارقطني : إنه متروك، يضع

« فَإِذَا مَاتَ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَكُلُّ مَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ الله جَاءَ مَلَك الْمَوْتِ إِلَا مَنْ شَاءَ الله جَاءَ مَلَك الْمَوْتِ : يَا رَبِّ، مَاتَ كُلُّ مَن فِي السَّمَوَات وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شِنْت، فَيَقُول الله -جل وعلا : مَنْ بَقِيَ ؟ وَهُوَ السَّمَوَات وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شِنْت، فَيَقُول الله -جل وعلا : مَنْ بَقِيَ ؟ وَهُو السَّمَوَات وَالْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شِنْت، فَيَقُول الله وَيَمْكَانِيل وَحَمَلَة الْعَرْش وَيَقِيت أَنَا - يعني : ملك الموت - فيقول ملك الملوك -جل جلاله: لِيَمُتْ جِنْرِيل، فَيَمُوتُ جِنْرِيل، لَيَمُتْ مَيْكَانِيلُ، فَيَمُوتُ مِيكَانِيلُ ، لِيَمُتْ مَيكَانِيلُ، فَيَمُوتُ مِيكَانِيلُ ، لِيَمُتْ مَلَة الْعَرْشِ » . وإذا مات حملة العرش فمن بحمل العرش ؟ وقد قال تعالى : ﴿ لَرَحْنُ عَلَى لَهُ يُوسَى الْحَرْشِ سَتَوَى ﴾ فمن بحمل العرش؟ وقد قال تعالى : ﴿ لَرَحْنُ عَلَى لَهُ يُوسَى المَنْ الذي قال ، المتوى كيا أخبر على الوجه الذي أراد ، وبالمعنى الذي قال ، استوى كيا أخبر على الوجه الذي أراد ، وبالمعنى الذي قال ، استواء منزها عن الحلول والانتقال ، فلا العرش يحمله ، ولا الكرسي يسنده ، بل العرش وحملته ، والكرسي وعظمته ، الكل محمول بلطف قدرته ، مقهور بجلال قبضته .

فالاستواء معلوم ، والكيف مجهول ، والإيهان به واجب ، والسؤال عنه بدعة ، قال : « لِيَمُتْ مَمَلَةُ الْعَرْشِ ، فَيَمُوتُ مَمَلَةُ الْعَرْشِ ، ويبقى مَلَكُ الْمَوْتِ مَعَ مَلِكِ المُلُوكِ فيقول مَلِكُ الـمُلُوكِ لِمَلَكِ الْمَوْتِ : يا

الحديث، وقال الخليلي: شيخ ضعيف شحن تفسيره بها لا يتابع عليه. وقال الحافظ عهاد الدين بن كثير في حديث الصور: جمعه إسهاعيل بن رافع في عدة آثار، وأصله عند أبي هريرة، فساقه كله مساقا واحدا. وقد صحح الحديث من طريق إسهاعيل بن رافع القاضي أبو بكر بن العربي في «سراجه» وتبعه القرطبي في «التذكرة»، وقول عبد الحق في تضعيفه أولى وضعفه قبله البيهقي النهيى. وانظر «تفسير ابن كثير» (لسورة الأنعام : ٧٣).

مَلَك الْمَوْتِ، وَأَنْتَ خَلْق مِنْ خَلْقِي، وَخُلِقْتَ لِمَا نَرَى، فَمُتْ يا مَلَك الْمَوْتِ، فَيَمُوت مَلَكُ الْمَوْتِ ويبقى مَلِكُ المُلُوكِ » .يبقى ملك الملوك -جل جلاله -وحده .. كان آخرًا كما كان أولًا ، وكان ظاهرًا كما كان باطنًا ، فليس فوقه شيء ، فهو الأول فليس قبله شيء ، وهو الآخر فليس بعده شيء ، وهو الظاهر فليس فوقه شيء ، وهو الباطن فليس دونه شيء ، ﴿ هُوَ ٱلْأَوَّلُ وَٱلْآخِرُ وَٱلظَّلِهِرُ وَٱلْبَاطِئُّ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ [الحديد: ٣] ، وفي وسط هذا السكون المذهل ينطلق صوت جليل مهيب ، يسأل صاحب هذا الصوت ويجيب . فما من سائل غيره يومئذ ولا مجيب ، مات أهل السماء والأرض، فيقول جل جلاله: ﴿ فِيلَونِ ٱلْمُلُّكُ ٱلْيَوْمَ ﴾؟ " لا يجيب الواحد الأحد أحد ، فيرد الواحد الأحد ، ويقول : ﴿ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيُوَّمُّ لِلَّهِ ۚ لُوَحِدِ ٱلْقَهَارِ ﴾ [غافر: ١٦].

و فى رواية فى «الصحيحين» (``: « يَقْبِضُ اللهُ الْأَرْضَ يَوْمَ الْـقِيَامَةِ،
 وَيَطْوِي السَّمَوَاتِ بِيَوِينِهِ، ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْـمَلِكُ، أَيْنَ مُلُوكُ الْأَرْضِ»؟

وفى لفظ مسلم (٢٠): « أَيْنَ الْجَبَّارُونَ؟ أَيْنَ الْمُتَكَبِّرُونَ »؟

○ أقول: وبعد أربعين لا يعلم حقيقتها إلا رب العالمين ، يرسل الله

أخرجه البخاري ، كتاب «الرقاق» ، باب يقبض الله الأرض (١٥١٩) ، ومسلم
 كتاب (صفة القيامة» ، (٢٧٨٧) عن أبي هريرة ...

<sup>(</sup>٢) كتاب قصفة القيامة، (٢٧٨٨).

تبارك وتعالى ماء ، وينزل على الأرض مطرا كالطل ؛ كما في الصحيح مسلم " ('' : " أُمَّ يُرْسِلُ الله أَ – أَوْ قَالَ : يُنْزِلُ الله أَ – مَطَرًا كَأَنَهُ الطَّلُّ، أَوِ الطَّلُّ، فَتَنَبُّتُ مِنْهُ أَجْسَاهُ النَّاسِ " ('')أي : يشبه مني الرجال ، وفي لفظ ('') « لُمَّ يُنْزِلُ الله مِن السَّمَاءِ مَاءً فَيَنَبُّتُونَ كَمَا يَنَبُتُ الْبَقْلُ " . فينزل الماء على الأجسام والأجسام والأجسام أو في القبور بعد الصعق كما ينبت البقل ؛ فإذا أراد الله -جل وعلا -أن يحيى خلقه ، أحيا المرافيل ، وأمره أن يلتقم الصور ، وأن ينفخ فيه النفخة الثالثة ؛ ألا وهي تنوقد أرواح المؤمنين نورًا ، وأرواح الكافرين تتوهج ظلمة ؛ فتعاد الأرواح إلى الأجسام ، ليخرج كل إنسان خلقه الله عز وجل من لدن آدم إلى هذه العظمة وتنبت هذه الأجسام من عظمة دقيقة جدًّا ، هذه العظمة تسمى : عَجْب الذنب .

تدبر ماذا قال النبي ﷺ؟ وهذا لم يكتشفه العلماء إلا من سنوات قليلة جدًّا ماضية ، ليتأكد لكل مسلم أن المصطفى ﷺلا ينطق عن الهوى؛ ففي الحديث الذي - تقدم (٤) - « لَيْسَ مِن الْإِنْسَانِ شَيْءٌ إِلَّا يَبْلَى إِلَّا عَطْمًا وَاحِدًا، وَهُوَ عَجْبُ اللَّنَبِ، وَمِنْهُ يُركَّبُ الْحَلْقُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »؛ لأنه أول

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم كتاب (الفتن) ، باب في (خروج الدجال ) (٢٩٤٠) عن عبد الله بن عمرو ﴿ لِللَّهِ عَلَيْهِ .

 <sup>(</sup>٢)قال النووي في «شرح مسلم» (٩/ ٣٣١): «قال العلماء: الأصح الطل بالمهملة،
 وهو الموافق للحديث الآخر (أنه كمني الرجال)».

<sup>(</sup>٣)تقدم تخريجه ، وهو جزء في حديث : امَّا بين النفختين أربعون ١٠

<sup>(</sup>٤)عند الشيخين ؛ الذي أوله : (ما بين النفختين) .

ما خلق من الإنسان ، وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه (١) .

قال النووي (٢٠): «قوله: «عجب الذنب» هو بفتح العين، وإسكان الجيم، أي: العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب، وهو رأس العصعص، ويقال له «عجم» بالميم، وهو أول ما يخلق من الآدمي».

عجب الذنب عظمة لا تزيد عن حبة العدس ، توجد في آخر السلسلة الفقرية لكل إنسان خلقه الله عز وجل على وجه الأرض ، يأي الله بهذه العظمة ، والله سبحانه أعلم بعظمة كل إنسان خلقه من لدن آدم إلى هذه الساعة ، فيأتي بها ، ويركب جسد صاحبها حولها ، ويجمع ما تناثر منه في التراب ؛ ما أكلته البحار أو الأسهاك أو السباع ، وتكتمل الأجساد تحت الأرض في القبور ، ويأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور ، ويعود كل روح إلى جسده ، ويأمر الله الأرض بعد النفخة الثالثة (نفخة البعث) أن تتزلزل ، وأن تنخلص من هذا الحمل الثقيل الذي كان في بطنها .

• قال تعالى: ﴿إِذَا زُلْزِكِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَا لَمَا اللهُ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَفْقَالَهَا اللهِ وَقَالَ ٱلْإِنسُنُ مَا لَمَا اللهِ وَمَهِذِ تُحَدِّثُ ٱخْبَارَهَا اللهِ إِنَّا ذَرَبَكَ أَوْجَى لَهَا اللهِ وَمَهِذِ يَصَدُرُ النَّاسُ أَشْنَاكُا لِيُمْرَوْا أَعْمَلُهُمْ اللهُ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَسَرَهُ ﴾ مِنْقَكَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَسَرَهُ ﴾ ومَن يَعْمَلُ مِنْقَكَالَ ذَرَّةً شَرَّا يَسَرَهُ ﴾ الزلة الدارات المائزلة الدارات المائزلة الدارات المائزلة ا

<sup>(</sup>١) وشرح النساني، (٣٠٨/٣) ، ووتنوير الحوالك، (٣٤٧) للسيوطي ، وانظر : وفيض القديه (٥/١١) للمناوي .

<sup>(</sup>٢) «شرح مسلم» (٩/ ٣٤٣).

•وقسال تعسالى: ﴿ وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ لَلْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ﴿ فَا لَمْ يَدُوهُا فَاكَا صَفْصَفًا ﴿ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوْجًا وَلَا آمَتُنَا ﴿ يَوْمَ بِنِ فَيَهَا عِوْجًا وَلَا آمَتُنَا ﴿ يَوْمَ بِنِ يَلْيَعُونَ اللَّاعِي لَا يَعَنِ لَمَّ أَوْضَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا شَسَعُمُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ يَشِعُونَ اللَّاعِي اللَّهُ عن ملائكة الله عز وجل ينادي في الخلق ليتبعوه للوقوف بين يدي الله سبحانه للحشر ، ﴿ وَخَشَعَتِ اللَّصَوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا شَمَعُ إِلَّا هَسَنَا ﴾ الماء ١٠٨].

•اقسراً قسول دبي: ﴿ وَاَسْتَعِعْ يَوْمَ يُنَادِ ٱلْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ ﴿ اَنْ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلْمُنُومِجِ ﴾[ق: ٤١ - ٤١].

•واقــرأ قــول الله: ﴿ وَأَنذِرْهُمْ بَوْمَ ٱلْأَزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحُنَاجِرِ كَظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ حَمِيــمِ وَلَا شَفِيعٍ يُطَّاعُ ۞ يَعْلَمُ خَآبِنَةَ ٱلأَتَّيُنِ وَمَا تَخْفِى ٱلصُّدُورُ ﴾[غافو:١٨٠].

تدبر كلام الله سبحانه وتعالى ، وعش بقلبك وعقلك وكيانك هذه اللحظات التي تخلع القلوب - ورب الكعبة - بل وتقفز بالفعل من الصدور ، وتبلغ القلوب الحناجر من شدة هذا الهول ، ومن عظم هذا الفزع . يخرج الخلائق من القبور - من تحت الأرض - حفاة لا يلبسون في أقدامهم نعالا ، عراة لا يلبسون على أبدانهم ثيابًا ، غرلا ، وهو جمع أغرل، والأغرل هو الصبي قبل أن يختن ؛ قال تعالى : ﴿ يَوْمَ نَظْوِى ٱلسَّكَمَاءَ كَطَي السِّحِلِ لِلْكَافِي لِلْمَانِي عَلَى اللَّهُ الْمَانِي اللَّهُ ا

تابع معي هذه المشاهد التي تخلع القلب ، واعلم أن أحوال الناس مختلفة ؛ فمن الناس من يبعث ، فيخرج من قبره والنور يشرق من وجهه وبين يديه وعن يمينه –اللهم اجعلنا من أهل الأنوار .

قال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ
 وَبِأَيْنَيْهِ بُشْرَنَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَتُ تَجْرِي مِن غَيْهَا ٱلأَثْهَارُ خَلِدِينَ فِيها أَ ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ
 ٱلْعَظِيمُ ﴾[الحديد: ١٢] بشراكم يا أهل الإيهان، بشراكم يا أهل التوحيد، بشراكم يا من تنتسبون إلى محمد بن عبدالله ﷺ.

وقال جل جلاله: ﴿ يَتَأَيُّمُا ٱلذَّينَ امَنُوا تُوبُوا إِلَى اللهِ تَوْبَةُ نَصُوعًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّنَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّنِ بَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَالُورُ مَوْمٌ أَن يُكْفِر اللهُ النِّينَ وَالذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ أَنَّ ثُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْن اللهِ الْذِيمِ مَن وَيُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الله

قال عبد الله بن مسعود ﴿ والأثر رواه الطبري وابن أبي حاتم (۱) بسند صحيح - قال: «يؤتون نورهم على قدر أعالهم، فمنهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم من يؤتى نوره كالرجل القائم، وأدناهم نورًا على إبهامه يطفأ مرة، ويقد مرة»، ومنهم من تحيط الظلمة به من كل ناحية ، ﴿ يَوْمَ يُقُولُ ٱلْمُتَنِقَقُنَ وَالْمُتَنِقَدَ لِلَذِينَ ءَامَنُوا أَنظُرُونا نَقَيْلِ مِن فُوكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في «تفسيره» (لسورة الحديد :١٢) ، وابن أبي حاتم ؛ كها في ابن كثير (البقرة: ٢٠) و «الحديد : ٢١٣.

قِيلَ اَرْجِعُوا وَوَلَهُكُمْ فَٱلْتَيسُوا فَوْلَ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ لَهُ بَابُ بَاطِنْهُ, فِيهِ اَلرَّحَمَّةُ وَظَلِهِرُهُ, مِن قِدَلِهِ ٱلْعَذَابُ ﴾ [الحديد: ١٣].

ينادي أهل الظلمات أهل الأنوار، وينادى أهل النفاق أهل التوحيد والإيمان، ألسنا كنا معكم في الدنيا؟ كنا نصلى معكم جماعات؟ كنا نصوم معكم مصانات؟ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُواْ بَكَنَ وَلَكِذَكُمْ فَنَنتُم الصوم معكم مصانات؟ ﴿ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُواْ بَكَ وَلَكِذَكُمُ فَنَنتُم المَصَافِحَةُمُ وَالْزَبَتَتُمُ وَالْكِنَدُمُ اللهُ وكلام رسوله ﴿ وَعَرَتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَى جَلَة أَمْنُ آللهِ وَعَرَقَكُمُ إِلَا اللهِ وكلام رسوله ﴿ وَعَرَتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَى جَلَة أَمْنُ آللهِ وَعَرَقُكُمُ إِلَا اللهِ وكلام رسوله ﴿ وَعَرَتْكُمُ ٱلْأَمَانِيُ حَتَى جَلَة أَمْنُ آللهِ وَعَرَقُكُمُ إِلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا لَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهِ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

• "قَوَمِنْهُمْ مَنْ يُبْعَثُ ، يَنْبَعِثُ مِنْهُ دَمٌ ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ ، من هؤلاء ؟ هؤلاء هم الشهداء الذين قتلوا في سبيل رب الأرض والساء ؛ قال الحبيب على إلى "الصحيحين" ( ) من حديث أي هريرة الله : " وَاللَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يُكُلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ الله - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فَي سَبِيلِ الله - وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيلِهِ - إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّم ، وَالرِّيحُ رِيحُ المُوسِك ». وهذا الذي يجرح في سبيله تعالى لا من أجل دنيا ، ولا من أجل زعامة ، ولا من أجل وطنية ، أو جرأة ؛ بل من أجل الله ، والريح ريح المسك .

ومنهم من يبعث أول ما يخرج من القبر ، يقول : لبيك اللهم لبيك،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الجهاد والسير ، باب "من يجرح في سبيل الله" (٣٨٠٣) ، ومسلم ، كتاب «الإمارة» ، باب «فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» (١٨٧٦) عن أبي هريرة.

لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك . من هذا؟ إنه رجل مات وهو يعتمر ، أو يجج ، مات بلباس الإحرام ملبيًا.

•قال ﷺ كما في «صحيح مسلم» من حديث جابر بن عبد الله ﷺ: « يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلَى مَا مَاتَ عَلَيْهِ » (١). فمن مات على طاعة يبعث على نفس الطاعة ، ومن مات على معصية بعث على نفس المعصية -إن لم يتب إلى الله ﷺ

• ومنهم من يبعث وبطنه منتفخة ، إذا أراد أن يقف ويمشى لا يستطبع ؛ بل يقع على الأرض ، وإذا جلس على الأرض يتلبط يمينًا وشهالًا ، لا يقدر على المشي ، من هؤلاء ؟ إنهم أكلة الربا ، ﴿ الَّذِينَ يَأْتُكُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ ﴾ أي : لا يقومون يوم القيامة من قبورهم ﴿ إِلَّا كُمَا يَقُومُ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشّيَطَانُ مِنَ الْمَسِّ وَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّا الْبَرْوَ الْإِلَا كُمَا يَقُومُ اللَّذِي اللَّهِ البقرة: ٢٧٥].

<sup>(</sup>١)أخرجه مسلم كتاب «صفة القيامة» ، باب «الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت» (٢٨٧٨).

٥٣٢ — نفخة البعث

- ومنهم من يبعث وهو يحمل ما سرقه في الدنيا .
- قـــال جـــل جلالـــه: ﴿ وَمَن يَغَلَلُ يَأْتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ ﴾
   [آل عمران: ١٦١] اللهم استرنا ولا تفضحنا .
  - مشاهد تخلع القلوب.
- ففي الحديث الذي رواه «البخاري ومسلم» من حديث أم المؤمنين عائشة عنه أنه عنه قال : « يُخْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً عُرْلاً ». فقالت عائشة للنبيِّ عليه الصلاة والسلام: يَا رَسُولَ الله، النَّسَاءُ وَالرِّجَالُ جَمِيعًا يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ قَالَ عَنْ « يَا عَائِشَةُ الأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يَنْظُرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ » .
  - وفى لفظ البخاري : « الْأَمْرُ أَشَدُّ مِنْ أَنْ يُهِمَّهُمْ ذَاك ».

والله لو تدبرت هذا الحديث لتخيلت وتصورت حجم الهول والفزع.

• قال تعالى : ﴿ فَإِذَا جَآءَتِ اَلْصَآخَةُ ﴾. أي : التي تصخ الآذان بهولها ، وفزعها ، ورعبها ﴿ يَوْمَ مِيرُ الْمَنْءُ مِنْ أَخِيهِ اللَّهِ وَأَنِيهِ وَأَنِيهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَنْ وَاللَّهِ وَأَنِيهِ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا وَاللَّهِ ، وَرُوجته ﴿ وَهَبِيهِ ، وأبيه ، وأحبه ؟ وأليه ، وأحبه ؟ وأليه ، وأحبه ؟ وأليه ، وأحبه ؟ وأليه ، وأحبه ؟ وألكن أنري نِنْهُمْ يَوْمَهِ شَأَنٌ يُغْنِيهِ ﴾ [عبس]. فالكل مشغول بحاله لا يلتفت أحد إلى أحد ، بل ولا تلتفت أمَّ إلى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب : كيف الحشر (٢٥٢٧) ، ومسلم ، كتاب صفة القيامة ، باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة (٢٨٥٩) .

رضيعها ، تلك الأم التي يضرب بها المثل في الرحمة ؟ تلقى رضيعها في الأرض ؛ بل تسقط حملها ، من هول ما ترى ، ومن فزع ما تشاهد !! ويكل أسف لقد أنكر من أنكر قضية البعث ، وظنوا أن الحياة تنتهي بالموت !!وظنوا أنه ليس هناك عرض على الله ، ولا حساب بين يدي الله تباك وتعالى !!

والله الذي لا إله غيره ستبعث -أيها العبد -بعد الموت ؟ بل لقد أمر الله نبيه المصطفى عن أن يقسم على ذلك ؟ فقال تعالى : ﴿ زَمَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا الله نبيه المصطفى عن أن يقسم على ذلك ؟ فقال تعالى : ﴿ زَمَمَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوا الله نبيه المصطفى عن أن يَعْتَمُنَ ثُمَ ٱلنَّبَوْنَ بِمَا عَمِلْتُمُ وَوَلِكَ عَلَى الله يَسِيرٌ ﴾ [التعابن: ٧] قل يا محمد : ﴿ بَنَ وَرَقِ لَلْبَعَثُنَ ﴾ لأن الكفار زعموا أنهم لن يبعشوا ، ﴿ وَقَالُوا إِنْ هِي إِلَا حَيَانُنَا ٱلدُّنيا وَمَا يَحْنُ بِعَبَعُوثِينَ ﴾ [الانعام: ٢٩] في وقالُوا مَا هِي إِلاّ حَيَانُنَا ٱلدُّنيا نَعُوتُ وَغَيا وَمَا يُهِلِّكُمَا إِلاّ الدَّفَرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِن عِلْمَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله علمها الجميع أن بعد الموت بعثا ، وقد ضرب الله -جل وعلا -الأمثلة في قرآنه على قضية البعث بعد الموت ، حتى لا يظن أحد أن الحياة ستنتهي بالموت ، وستطوى صفحة حياته عند هذا الحد وفقط !!لا ..

لقد جاء قديمًا للمصطفى العاصي! العاص بن وائل بعظام بالية يفتها بين يديه، كما في «المستدرك» و «تفسير ابن أبي حاتم» وغيرهما بسند صحيح عن ابن عباس قال: جاء العاص بن وائل السهمي إلى رسول الله يعظم حَائِل فَفَتَّهُ بِيَدِه، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُهُ أَيْبَعَثُ اللهُ هَذَا بَعْدَ مَا أَرَمَّ؟

قَالَ: «نَعَمْ، يَبْعَثُ اللهُ هَذَا، ثُمَّ يُمِيتُكَ، ثُمَّ يُخِيكَ، ثُمَّ يُخِيكَ، ثُمَّ يُدْخِلُكَ نَارَ جَهَنَّمَ » (١٠).

• قال ربنا في الحديث القدسي الذي رواه «البخاري» (٢٠ من حديث أبي هريرة شهون الصادق رسول الله ﷺ: « قَالَ الله أَ : كَذَّبَنِي ابْنُ آدَمَ وَلَمْ يَكُنْ لُهُ ذَلِكَ »! كذَّبت ربك يا بن آدم، وشتمت يَكُنْ لُهُ ذَلِكَ »! كذَّبت ربك يا بن آدم، وشتمت

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» - كها في ابن كثير - (تفسير سورة يس :۷۸) ، والحاكم في «المستدرك» (٣٥٦٥) وقال : «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ، والبيهقي في البعث ، والإسماعيلي في «معجمه» والضياء في «المختارة» كها في «الدر المنثور» (سورة يس :۷۷-۸۳) - من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس . وأخرجه الطبري في «تفسيره» (لسورة يس :۷۷) عن سعيد بن جبير قال : جاء العاص بن وائل السهمي فذكره (ولم يذكر ابن عباس) وأورده الشيخ مقبل رحمه الله في «الصحيح المسند من أسباب النزول» (۱۹۷).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب تفسير القرآن ، باب تفسير سورة (قل هو الله أحد) (٤٩٧٤)
 و(٤٩٧٥).

ربك يا بن آدم « فَأَمَّا تَكُذِيبُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كَمَا بَدَأَنِي، وَلَيْسَ أَوَّلُ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ » الله الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من وجود؛ بل قادر على أن يعيد من العدم، وعلى أن يخلق من العدم؛ قادر على كلِّ شيء سبحانه، ثم قال تعالى: « وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقُولُهُ: الْخَذَ اللهُ وَلَدًا! وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمَ الِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ فِي كُفُوًا أَحَدٌ » .

قال تعالى : ﴿ قُلُ هُوَ اللّهُ أَحَدُ ﴿ آ اللّهُ الصَّمَدُ ﴿ آ لَهُ السِّهِ لَمْ سَلِدٌ
 وَلَمْ يُولَـدُ ﴿ قُلَ مُلِكُنُ لَهُ صُحُفُواً أَحَدُ اللّهِ السورة الإخلاص] ؟ بللل وذكر الله -جل وعلا -لنا في قرآنه أمثلة رائعة على قضية البغث بعد الموت.

## • اقرأ معي قول الله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِى حَلَّةَ إِبْرَهِمَ فِي رَفِهِ آنَ ءَاتَنهُ ٱللهُ ٱلْمُلْك إِذْ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ الْمَعْمِ رَبِيَ ٱلَّذِى يُخِيء وَيُعِيتُ قَالَ أَنَا أُخِيء وَأُعِيتُ قَالَ إِبْرَهِمُ فَإِنَ اللّهَ يَأْنِي الشّمْسِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَ ٱلَّذِى كَفَرُ وَاللّهُ لَا اللّهَ يَالْقَوْمَ ٱلظّلهِمِينَ ﴿ أَوْ كَالَّذِى مَرَ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُمُوشِهَا قَالَ أَنّى يُحْيِء هَذِهِ ٱللّهُ بِعَدَ مَوْقِهَا أَوْ كَالَّذِى مَرَ عَلَى قُرْيَةٍ وَهِى خَاوِيةٌ عَلَى عُمُوشِهَا قَالَ أَنِّى يُحْيِء هَذِهِ ٱللّهُ بِعَدَ مَوْقِهَا أَوْ عَضَ يَوْمِ قَالَ بَل لِيشَعْرِ مِائِلَةً عَامِ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ حَمْ لِكُونَ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عَلَى اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عُلَى عَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى اللّهُ مَا لَكُمْ اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى عُلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَى عُلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عُلَى عُلَى عُلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عُلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

فهذا رجل من بني إسرائيل (۱) ضرب الله - عز وجل - به المثل القضية البعث بعد الموت ، يركب حماره ، فأماته الله - عزَّ وجلَّ - مائة عام ، ثم بعثه ، وسأله ربنا -جل وعلا -عن طريق الملك كم لبثت ؟ فنظر فوجد الشمس تميل إلى الغروب فظن أنها شمس اليوم الذي نام فيه ، فقال: ﴿ قَالَ لِمِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمِ أَقَلَ بَل لَيَثْتُ مِأْتُهَ عَامِ ﴾. ولكن كيف أعرف ؟ لابد من وجه مقارنة ثابت ووجه مقارنة متغير .

• أما وجه المقارنة الثابت فهو: الطعام والشراب؛ لذا قال:

﴿ فَأَنْظُرَ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَامِكَ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾ أي: لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ربحه . أريد منك أن تأتي بديب فريزر على وجه الأرض الآن فتحتفظ فيه بالطعام والشرآب لمدة مائة سنة لابد أن يتغير لون الطعام ورجه ! اسبحان من هو على كل شيء قدير ؛ هذا وجه المقارنة الثابت .

•• ووجه المقارنة المتغير: أن الحمار صار عظاما بالية ، فأمر الله عز وجل بإحياء الحمار ، بدأت العظام تتجمع من هنا ومن هناك: الرجل مع الرجل ، واليد مع اليد ، وعظام الوجه لعظام الوجه ، وعظام الظهر لعظام الظهر ، ثم كسيت العظام باللحم ، ثم نفخت فيه الروح ؛ فنهق الحمار بإذن الله -جل وعلا -، أحياه الله أمام عينيه وبين يديه فقال العزير: ﴿ أَعَلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِ شَيْءٍ قَلِيكٌ ﴾ [البقرة: ٢٥٩].

<sup>(</sup>١) اختلف أهل العلم في هذا المار ، من هو ؟ والمشهور أنه عزير ؛ كها قال ابن كثير في «التفسير» (٣/٣) ط أولاد الشيخ).

وبعدها ؛ يقول الله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِـمُ رَبِّ أَوِنِ كَيْفَ
 تُحْي ٱلْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَنَى وَلَكِكِن لِيَطْمَبِنَ قَلْبِي ﴾ [البقرة: ٢٢٠]
 وإبراهيم ﷺ لم يشك (١٠).

<sup>(</sup>١) وفي الصحيحين (البخاري ، كتاب التفسير ، باب : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِنَّوِهِمُ رَبَّ أَدِفِ كَيْفَ لَنُ الْمَوْفَ ﴾ (٢٥٧٤) ، ومسلم ، كتاب الإيان ، باب زيادة طمأنينة القلب بنظاهر الأدلة (١٥١) عن أبي هريرة ﴿ قال : قال رسول الله ﴿ قَا الله عَنْ إِللَّهُ عَلَى اللَّهُ قَالَ : ﴿ وَمَا أَنِي كَنْهُ اللَّهُ فَالَ أَلَهُ أَوْمَا قَالَ اللَّهُ وَلَكُنَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَلَكُنَ يَاللَّهُ وَلَكُنَ لِللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَ

<sup>○</sup> منهم من حمل النص على ظاهره ، وقال : إن سبب حصوله وسوسة الشيطان ، وقال آخرون : كان ذلك قبل النبوة ، ومنهم من قال : إن المعنى : نحن أشد اشتياقا إلى رؤية ذلك من إبراهيم ﷺ ، ومنهم من قال : إن معناه : أننا إذا لم نشك فإبراهيم أولى أن لا يشك ، أي لو كان الشك متطرقًا إلى الأنبياء ، لكنت أنا أحق به منهم ، وقد علمتم أنى لم أشك فاعلموا أنه لم يشك ، وإنها قال النبي ﷺ ذلك تواضعًا منه ، أو من قبل أن يعلمه الله بأنه أفضل من إبراهيم ، وهو كقوله في حديث أنس عند مسلم : «أن رجلا قال للنبي ﷺ : يا خير البرية قال : «ذاك إبراهيم» ومنهم من قال : إنه دخل قلب إبراهيم بعض ما يدخل قلوب الناس أي من طلب المعاينة فليس الخبر كالمعاينة» . (انظر : «الفتح» ٢/ ٤٧٥،٤٧٤) .

بل لقد ذكر الحافظ ابن كثير وغيره أن أبراهيم أخذ بيده رؤوس الطير فإذا ما اجتمع عليه الجسد، وكسى العظم باللحم، وكسى بالريش، وتقدم للخليل إبراهيم، فقدم له رأسا غير رأسه لا تلتئم! فإذا قدمت رأسه التأمت، ثم جاء هذا الطائر سعيا لإبراهيم أمام عينيه وبين يديه ﴿ ثُمَّ اَدْعُهُنَ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعَلَمْ أَنَّ اللهَ عَبِيرٌ حَكِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٠].

وهل تذكرون قصة أصحاب الكهف؟ يقول رب العزة تبارك وتعالى : ﴿ وَلَمِنُواْ فِي كَهْفِهِمْ ثَلَثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَاَزْدَادُواْ قِسْعًا ﴾ [الكهف: ٢٥]. الله أكبر! ٣٠٩سنة في الكهف : ﴿ ثُمَّ بَعَنْتُهُمْ لِنَعْلَمَ أَنُ لَلْحِرْبَيْنِ أَمَّكُ لِمَا لَمِنْ أَمَا لَلْمُعْمَ الله عز وجل وبعثهم بعد سنين طويلة من الموت.

وأختم هذه الجزئية بهذا الحديث الجميل الذي يبين لنا نبينا في فيه قضية البعث ؛ كما في «الصحيحين»
 من حديث أبي هريرة أن رسول الله في قال :

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير» (٢/ ٤٥٦) ، و «تفسير البغوي» (١/ ٣٢٤) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، كتاب التوحيد ، بآب (بريدون أن يبدلوا كلام الله، (۲۵۰۷) ،
 ومسلم كتاب (التوبة) ؛ باب في سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه (۲۷۵٦) .

« قَالَ رَجُلٌ لَمُ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ: فَإِذَا مَاتَ فَحَرَّقُوهُ وَاذْرُوا نِصْفَهُ فِي الْبَرِّ وَنِصْفَهُ فِي الْبَحْرِ، فَوَاللهَ لَيْنْ قَدَرَ اللهُ عَلَيْهِ لَيُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا لَا يُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِن الْعَالَـمِينَ. فَأَمَرَ اللهُ الْبَحْرَ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، وَأَمَرَ الْبَرَّ فَجَمَعَ مَا فِيهِ، ثُمَّ قَالَ: لِـمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ وَأَنْتَ أَعْلَمُ، فَغَفَرَ لَهُ».

نعم ؛ المخافة والخشية من الله تبارك وتعالى تغفر الذنوب ، انظر إلى فضل الخوف ؛ وإلى فضل الخشية .

و فى مسند أحمد وسنن ابن ماجه (١) بسند حسن من حديث بُسْرِ بْنِ
 جَحَّاشٍ الْقُرَشِيِّ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ بَزَقَ يَوْماً فِي كَفِّهِ فَوَضَعَ عَلَيْهِ أُصْبُعَهُ ثُمَّ قَالَ:

« قَالَ اللهُ: ابْنَ آدَمَ! أَنَّى تُعْجِزُنِ وقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ؟ حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ وَلِلاَّرْضِ مِنْكَ وَثِيدٌ، فَجَمَعْتَ، وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ النَّرَاقِيَ قُلْتَ: أَتَصَدَّقُ وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ » .

• قى ال جىل جلالىه: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلْإِنسَنُ مَا غَرَكَ بِرَبِكَ ٱلْكَرِيمِ ۞ ٱلَذِى خَلَقَكَ فَسَوَّنكَ فَعَدَلكَ ۞ فِي أَيْ صُورَةِ مَا شَاةَ رَكَّبَكَ ۞ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ وَاللّبِينِ ۞ وَإِنَّ عَلَيْتُكُمْ لَحَنظِينَ ۞ كِرَامًا كَلْنِينَ ۞ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ۞ إِنَّ ٱلْفُجَّارَ لَفِي جَمِيمِ ۞ يَصْلُونَا ﴾ يَعْمَلُونَا ۞ وَمَا ثَمْ عَنْهَا بِيْنِ ۞ وَمَا ثَمْ عَنْهَا بِيْنَ ۞ وَمَا أَدُرنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثَمَّ مَا أَذَرنكَ مَا يَوْمُ ٱلدِينِ ۞ ثَمَا فَرَكَ مَا وَمُ الدِينِ ۞ ثَمَا عِنْمُ الدِينِ ۞ ثَمَا أَذَرنكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثَمَا فَرَنكَ مَا وَمُ الدِينِ ۞ فَمَا فَرَاكُ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثَمَا فَرَنكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ ثَمَا فَرَنكَ مَا وَمُ الدِينِ ۞ فَمَا هُمْ الدِينِ ۞ فَمَا فَرَنكَ مَا وَمُ الدِينِ ۞ فَمَا فَرْمُ الدِينِ ۞ فَمَا عَلَيْمُ اللّهِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْنَ ۞ فَمَا أَذَرنكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ فَمَا فَرَنكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ فَمَا أَذَرنكَ مَا يَوْمُ الدِينِ ۞ فَهُ مَا وَمُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهِ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢٠٠٤) وابن ماجه ، كتاب الوصايا ، باب النهى عن الإمساك في الحيرة ، والتبذير عند الموت (٢٧٠٧) ، والحاكم (٢٠٣١،٣٨١٤) ، وقال البوصيري:
 (وإسناده صحيح) . وصححه العلامة الألباني في «الصحيحة» (١٠٩٩).

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لَيَفْسِ شَيْئاً وَٱلْأَمْرُ يَوْمَهِذِ لِلَّهِ ﴾ [الانفطار: ٦ - ١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى السَّمَوَتِ وَمَن فِى الْأَرْضِ إِلَا مَن شَآءَ اللَّهُ \* ثُمُّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِيامٌ يَنظُرُونَ ﴿
 وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِنْتُ وَجِلْقَ وَإِلنَّيْتِ وَالشَّهَدَآءِ وَقُضِى يَئِنَهُم بِالْحَقِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوَفِيتَ كُلُ نَفْسِ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَى مِنْ اللَّهُ مِنَا يَعْلَمُ مِنَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُو لَيْتُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو أَعْلَمُ مِنَا يَعْمَلُونَ ﴿ وَهُو لَيْتُ كُلُ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو
 أَعْلَمُ مِنَا يَعْمَلُونَ ﴾ [الزم: ٦٨ - ١٧].

وماذا بعد البعث؟ وماذا بعد الخروج من القبور؟ ها هو الداعي وهو ملك من ملائكة الله -جل وعلا -أرسله الله سبحانه وتعالى ..لماذا؟ ليقود البشرية كلها إلى أرض المحشر!! قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَبَرُ ٱلْأَرْضُ عَبَرُ ٱلْأَرْضُ }

تـدبروا قــول ربي جــل جلالــه : ﴿ يَوْمَبِـذِ يَنَبِّعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُۥۗ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَٰنِ فَلَا تَشْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴾ [طه: ١٠٨].

أيها الأفاضل: ما الحشر؟ وما هي الأرض التي سيحشر عليها الخلق؟ وما هي صفاتها؟ وما هي أصناف الناس وأحوالهم حين يحشرون إلى رب العالمين تبارك وتعالى؟ وما هي أهوال هذا الموقف من مواقف القيامة؟

هذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله.

# عد أرض المحشر وأهوال القيامة

أمر الله جلَّ جلاله إسرافيل أن ينفخ في الصور النفخة الثالثة ؛ ألا وهى: نفخة البعث ؛ كما قال تعالى : ﴿ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمّ قِيَامٌ يَظُرُونَ ﴾[الزمر: ٦٨].

إذا بعث الله الحلائق جميعًا ؛ فإن أول من يبعث هو الحبيب المصطفى ﷺ: كما في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة ﴿ أنه ﷺ قال : ﴿ أَنَا سَيْدُ وَلَدِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عَنْهُ الْقَبْرُ، وَأَوَّلُ شَافِع، وَأَوَّلُ مُشَفَّع » . بأبي هو وأمي وروحي ﷺ .

أيها الأفاضل: بعث الله الخلائق جميعا من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة ؛ ليقف الجميع بين يدي الله عزَّ وجلَّ ﴿ إِن كُنُ مَن فِي اللهَ عزَّ وجلَّ ﴿ إِن كُنُ مَن فِي اللّهَ عَزَّ وجلًا اللّهُ عَدَّا اللّهُ عَدَّا اللّهُ مَا يَتِه يَوْمَ الْقِيدَمَةِ فَرْدًا ﴾ [مريم: ٩٣ - ٩٥]. تجمعت البشرية كلها ، وإذا بالملك - جلَّ جلاله - يرسل ملكا من ملائكته ليقودهم إلى أرض جديدة .

قال تعالى: ﴿ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ ۗ وَبَرَزُوا لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴾[إبراهيم: 18].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب (الفضائل) ، باب (تفضيل نبينا عَنْ على جميع الخلائق) (٢٢٧٨).

«يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاءَ كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ».
 أرض جديدة لم يسفك عليها دم ، ولم ترتكب عليها خطيئة .

أرض بيضاء ، صافية ، شديدة البياض ، «كَقُرْصَةِ النَّقِيِّ» أي : كالدقيق الأبيض الشديد البياض الخالي من الغش والنخالة ، وتأمل هذا الوصف النبوي!

قال سهل أو غيره: «لَيْسَ فِيهَا مَعْلَمٌ لأَحَدٍ». أي: ليس فيها العلامات التي كنا نعلم بها الطرقات في أرضنا أو في دنيانا ، وليس هناك بيت ، ولا شجر ، ولا نهر!

فهي أرض أخرى تختلف تماما عن الأرض التي عاش عليها البشر آلاف آلاف السنين .

قال سبحانه: ﴿ وَيَوْمَ نُسَرِرُ ٱلْحِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُمْ فَلَمْ
 نُفَاوِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴾ [الكهف: ٤٧] .أي : لم يتخلف منهم أحد .

ويبدأ الناس في تصنيف عجيب ، فيحشر صنف على قدميه . في هذا

أخرجه البخاري كتاب «الرقاق»، باب ويقبض الله الأرض» (١٥٢١)، ومسلم
 كتاب وصفة القيامة»، باب وفي البعث والنشور وصفة الأرض يوم القيامة»
 (٢٧٩٠).

الهول الرهيب، وفي هذا الكرب العصيب، وصنف عندما يبعث من القبور يرى ملائكة العزيز الغفور في استقباله وانتظاره، وقد هيأت له من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها إلا من أعدها ؛ من هؤلاء ؟ هؤلاء هم السعداء ؛ قال تعالى: ﴿ يَوْمَ نَعَشُرُ ٱلْمُتَوِّينَ إِلَى ٱلرَّمْنِ وَفَدًا ﴾ [مريم: ٨٥]. أي : ركبانًا ؛ فالتقي عندما يبعث من قبره ربها كان في الدنيا فقيرًا لا يجد دراجة، وربها لا يجد حمارًا ليركبه، أما في الآخرة فهو لا يمشى خطوة واحدة على قدميه ؛ بل يجد من ركائب الآخرة ما قد هيئ له، والملائكة في استقباله وانتظاره ؛ لتقول له : اركب، ولتبشره بهذه البشرى :

﴿ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَخَرَبُواْ وَآبُشِرُواْ بِالْجُنَّةِ الَّتِي كُسُمٌ تُوعَدُونَ ﴾ والمان: ٣٠]

انظر إلى حفاوة الملائكة بهذا الصنف الكريم!!

يبشر هذا الصنف بالجنة حال خروجه من القبر ، ويسألهم المتقون : من أنتم بشركم الله بالخير؟ فيأتي الجواب : ﴿ غَن ُ أَوْلِياَ أَوَكُمْ فِي الْحَيَوْةِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا لَشَتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشْتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشَتَهِى آنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشَتَهَى أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيها مَا تَشَتَهِي وَلِياكم من المتقين .

إذا شعر الناس في هذا اليوم بالفزع والخوف، فإن المتقين يكونون في أمن وأمان ؛ قال تعالى: ﴿ إِنَّ المُتَقِينَ فِي مَفَاهِ أَمِينٍ ﴾ [الدخان: ٥١]. لا يفزعون إذا فزع الخلق، ولا يحزنون إذا حزن الخلق.

• والصنف الثالث: أول ما يبعث من القبر يمشي على وجهه !! هل

وروى الترمذي في «السنن» من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله في : «يُحْشَرُ النّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةَ أَصْنَافٍ: صِنْفًا مُشَاةً، وَصِنْفًا مُشَاقًا مُشَاقًا رُكْبَانًا، وَصِنْفًا عَلَى وُجُوهِهِمْ». فقالوا: يَا رَسُولَ الله! وَكَيْفَ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَمْشُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَمَا إِنَّهُمْ يَتَقُونَ بِوُجُوهِهِمْ كُلَّ حَدَبٍ وَشَوْكٍ».

حدب: أي : مكان مرتفع .

وفى رواية «البخاري ومسلم» (٢) من حديث أنس ﴿: أَنَّ رَجُلًا وَأَنْ رَجُلًا
 قَالَ: يَا رَسُولَ الله، كَيْفَ يُحْشَرُ الْكَافِرُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي ، كتاب وتفسير القرآن، ، باب سورة بني إسرائيل (٣١٤٣) ، وقال: (هذا حديث حسن، ، وأحمد (٢/ ٣٦٣،٣٥٤) ، وضعف سنده الألباني في وضعيف الجامع، (١٤١٧) و (ضعيف الترمذي، لكن يشهد لبعض ألفاظه الرواية التي تأتي عند البخاري .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري ، كتاب (التفسير) ، باب سورة الفرقان (٤٧٦٠) ، ومسلم في
 ٥صفات المنافقين وأحكامهما باب (يحشر الكافر على وجهه) (٢٨٠٦).

قَالَ ﷺ: «ٱلْيُسَ الَّذِي أَمْشَاهُ عَلَى رِجْلَيْهِ فِي اللَّمْنَيَا قَادِرًا عَلَى أَنْ يُمْشِيَهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» . قَالَ فَتَادَةُ: بَلَى وَعِزَّةِ رَبِّنَا .

ونحن جميعًا نقول : بلي وعزة ربنا إنه لقادر .

إنها مشاهد رهيبة ؛ فهناك صنف راكب معزز مكرم ، وهم أهل الإيان ، وأهل التقى ، وأهل الاستقامة ، وأهل التوحيد ، وأهل الاتباع ، وصنف يمشى على وجهه ؛ فإذا ما وصلت الخلائق جميعًا إلى أرض المحشر ، وأرجو أن تتدبر معي بقلبك وسمعك وعقلك وكيانك وأنت ترى البشرية كلها من لدن آدم إلى آخر رجل قامت عليه الساعة في أرض واحدة ، في موقف واحد على أرض المحشر ، ثم دنت الشمس من الرؤوس ، ولا يعلم حقيقة هذه الشمس إلا الله ، قال - عزَّ وجلً: ﴿ يَوَمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا لِلَّهِ ، قال - عزَّ وجلً: ﴿ يَوَمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّمَوَتُ وَبَرَرُوا لِلَّهِ ،

قال النبيُّ المختار ؛ كما في "صحيح مسلم" أن من حديث المقداد بن الأسود الله قال : "تُدْنَى - أي تقترب - الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْحَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ . قَالَ سُلَيْمُ بْنُ عَامِرٍ : فَوَالله مَا أَدْرِي مَا يَمْنِي بِالْمِيلِ أَمَسَافَةَ الأَرْضِ، أَمِ الْمِيلَ الَّذِي تُكْتَحَلُ بِهِ الْعَيْنُ. قَالَ :
 "فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْتَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب (صفة القيامة والجنة والنار» ، باب (في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهوالها» (٢٨٦٤).

وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى رُكْبَتَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْمَرَقُ إِلْجَامًا». قَالَ: وَأَشَارَ رَسُولُ الله ﷺ بِيَدِهِ إِلَى فِيهِ».

ثم يزداد الهمُّ ، والكرب بعد كل ذلك !! هل هناك كرب آخر أشد ؟ نعم ، ما هو هذا الكرب ؟ "يُؤْمِّى بِجَهَنَّمَ" يا رب سلم! ﴿ وَجِأْنَ ، يَوْمَ بِنِ بِجَهَنَّمَ " يا رب سلم! ﴿ وَجِأْنَ ، يَوْمَ بِنِ بِجَهَنَمَ \* وَمَ يَوْمُ يَلِمْ مَنْ أَلَا كُرُك ﴿ اللَّهِ يَنَدُكُ كُلُوا اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ كُرُك ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

يقول الصادق الذي يصف لنا أهوال هذا اليوم وصفا دقيقا كأننا نراه -بأبي وأمي وروحي كها في «صحيح مسلم» (١): «يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَثِلِهِ» أي: إلى أرض المحشر - «لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ، مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ يَجُرُّونَهَا». يا رب سلم!!

فإذا رأت جهنم الخلائق زفرت وزمجرت ! غضبا منها لغضب ربها جلَّ جلاله ؛ فإن الحق سبحانه وتعالى يغضب في هذا اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ، ولن يغضب بعده مثله ، كها قال رسل الله - صلوات الله عليهم أجمعين - في حديث الشفاعة الشهير الذي سيأتي بطوله .

الشمس فوق الرؤوس ، والناس غارقة في العرق ، وجهنم تزفر
 وتزمجر غضبا منها لغضب الملك الحق ، والخلائق في رعب رهيب ، ولا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب «الجنة وصفة نعيمها وأهلها» ، باب «في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ، (٢٨٤٢)، وانظر : «التتبع» للدارقطني (ص ٢٢٧،٢٢٦) ، وكذا «علله الكبير» (٧٣٧) فقد قال : «والموقوف أصح عندي» ا . هـ وله حكم الرفع .

أستطيع أن أبين ، مهم أوتيت شيئًا ولو يسيرًا ، من هذا الهول والفزع الذي يصيب البشرية كلها بلا استثناء ؛ حتى الرسل ؛ كما في «الصحيحين»(١) من حديث أبي هريرة ، قال : قال ﷺ : ﴿ يَجْمَعُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي وَيَنْفُذُهُمُ الْبَصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ، فَيَبْلُغُ النَّاسَ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لاَ يُطِيقُونَ وَمَا لاَ يَحْتَمِلُونَ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ لِبَعْضِ: أَلاَ تَرَوْنَ مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ؟ أَلاَ تَنْظُرُونَ مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ؟ فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاس لِيَعْض: ائْتُوا آدَمَ، فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَقُولُونَ: يَا آدَمُ، أَنْتَ أَبُو الْبَشَر، خَلَقَكَ اللهُ بِيَدِهِ، وَنَفَخَ فِيكَ مِنْ رُوحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، اشْفَعْ لَنَا إِنِّي رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ آدَمُ: إِنَّ رَبِّ غَضِبَ الْبَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوح، فَيَأْتُونَ نُوحًا فَيَقُولُونَ: يَا نُوحُ، أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى الأَرْضِ، وَسَيَّاكَ اللَّهُ: عَبْدًا شَكُورًا، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُ بَهَا عَلَى قَوْمِي، نَفْسِي نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ ﷺ ، فَيَأْتُونَ إِبْرَاهِيمَ، فَيَقُولُونَ: أَنْتَ نَبِيُّ الله وَخَلِيلُهُ مِنْ أَهْل الأَرْض، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى إِلَى مَا قَدْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب الأنبياء ، باب اولقد أرسلنا نوحا إلى قومه [هود :٢٥] (٣٣٤٠)، ومسلم ، كتاب الإبيان ، باب اأدنى أهل الجنة منزلة فيها (١٩٤).

بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ إِبْرَاهِيمُ: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ، نفسى، نفسى، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُوسَى، فَيَأْتُونَ مُوسَى ﷺ فَيَقُولُونَ: يَا مُوسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله، فَضَّلَكَ اللهُ برسَالاَتِهِ وَبتَكْلِيمِهِ عَلَى النَّاس، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ مُوسَى ﷺ: إنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلُهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلُهُ، وَإِنِّي قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُومَرْ بِقَتْلِهَا، نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى عِيسَى ﷺ، فَيَأْتُونَ عِيسَى فَيَقُولُونَ: يَا عِيسَى، أَنْتَ رَسُولُ الله، وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فى الْـمَهْدِ، وَكَلِمَةٌ مِنْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ، فَاشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبُّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ لَهُمْ عِيسَى ﷺ: إِنَّ رَبِّ قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ - وَلَمْ يَذْكُرْ لَهُ ذَنْبًا - نَفْسِي، نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى مُحَمَّدٍ ﷺ فَيَأْتُونِّي فَيَقُولُونَ: يَا مُحَمَّدُ، أَنْتَ رَسُولُ الله، وَخَاتَمُ الأَنْبِيَاءِ، وَغَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ، أَلاَ تَرَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلاَ تَرَى مَا قَدْ بَلَغَنَا؟ (فَأَقُولُ: أَنَا لَهَا) (١)، قال: فَأَنْطَلِقُ فَآتِي تَحْتَ الْعَرْش، فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي، ثُمَّ يَفْتَحُ اللهُ عَلَى، وَيُلْهِمُنِي مِنْ مَحَامِدِهِ، وَحُسْنِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ شَيْئًا لَمْ يَفْتَحْهُ لأَحَدٍ قَبْلِي، ثُمَّ يُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَهُ

 <sup>(</sup>١)هذه الرواية عند البخاري ، كتاب «التوحيد» ، باب «كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» (٧٥١٠) ومسلم ، كتاب الإيهان ، باب «أدنى أهل الجنة منزلة فيها » (٣٢٦/١٩٣) من حديث أنس .

وهذا هو المقام المحمود الذي يغبطه عليه كل نبيِّ مرسل ؛ وقد قال تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، نَافِلَةُ لَكَ عَسَىٰٓ أَن يَبْعَثُكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا ﴾[الإسراء: ٧٩].

وأنا أقول: والله لا يعرف قدر النبي إلا الرب العلى ، فحبيبنا تتجلى كرامته ومكانته في هذا الموقف العصيب الرهيب؛ حيث يقول الخليل إبراهيم : نفسي ، ويقول موسى الكليم : نفسي ، ويقول عيسى : نفسي ، ويقول نوح : نفسي ، ويقول آدم أبو البشرية : نفسي لكن الحبيب يقول : أنا لها .

وفى حديث الصور الطويل الذي خرجته آنفا في الفصل السالف الذي رواه أبو يعلى الموصلي في «الكبير» والبيهقي في «البعث» والطبراني في «الطوالات» والطبري وغيرهم - وفي سنده ضعف (١) من باب الأمانة العلمية ؛ ففي سنده إسهاعيل بن رافع وهو ضعيف ، وفي سنده أيضًا محمد ابن زياد وهو مجهول – في هذا الحديث : يقول الله – جلَّ وعلا- لحبيبنا المصطفى ﷺ: "يَا مُحَمَّدُ، ارْفَعْ رَأْسَكَ، سَلْ تُعْطَه، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ». فيقول الحبيب ﷺ: « يَا رَبِّ وَعَدْتَنِي الشَّفَاعَة فَشَفِّعْنِي في خَلْقِكَ» الله أكبر!! «فَأَقْضِيَ بَيْنَهُمْ» ، هذه هي الشفاعة العامة ؛ فهناك شفاعة للأمة ، وشفاعة عامة لكل الخلق ، يشفع النبي على الكل البشر ليقضي الله - عزَّ وجلَّ بين الخلق ، حتى لا يقف الناس هذا الموقف الرهيب العصيب في أرض المحشر ؛ فيقول الله – عزَّ وجلَّ : «قَدْ شَفَّعْتُكَ، أَنَا آتِيكُمْ الْأَقْضِي بَيْنَكُمْ» ، قال ﷺ: «فَأَرْجِع فَأَقِف بَيْنَ يَدَى النَّاسِ» وتبدأ ملائكة الله – جلَّ وعلا-تنزل لتحيط بالخلائق صفوفا من كل جانب ، ثم يتنزل حملة العرش ويقولون : «سُبْحَان ذِي الْمُلْك وَالْمَلَكُوت، سُبْحَان ذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوت، سُبْحَان مَنْ كَتَبَ المُوْتَ عَلَى الْخَلَائِق، وَهُوَ الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، سُبُّوح قُدُّوس قُدُّوس قُدُّوس، رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوح » ؛ فيقول: أهل الأرض للملائكة: «أَفِيكُمْ رَبِّنَا ؟ قَالُوا: لَا وَهُوَ آتٍ» . وهو

- سحانه - آت إتيانا يليق بكماله وجلاله:

<sup>(</sup>١) وراجع كلام الحافظ في «الفتح» (١١/ ٣٦٨).

قال سبحانه: ﴿ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْعَكَامِ
 وَالْمَلَتَ حَتْ فُوتُونَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ﴾ [البقرة: ٢١٠] ، وقال تعالى: ﴿ وَجَانَة رَبُكَ وَٱلْمَلُكُ صَفّاً صَفّاً ﴾ [الفجر: ٢٢].

#### [الإخلاص]

يتنزل الملك ﷺ وينصب العرش والكرسي حيث شاء وأراد ، ثم يهنف وينادى ويقول - ﷺ : «أيها الناس، لَقَدْ أَنصَتُ إِلَيْكُم كَثِيرًا مُنذُ خَلَفْتُكُمْ إِلَى يَوْمَكُمْ هَذَا، أَسْمَع صَوْتَكُم، وَأَرَى أَعْبَالكُمْ، فَأَنْصِتُوا اليَوْمَ إِلَيَّ، فَإِنَّا هِيَ أَعْبَالكُمْ وَصُحُفكُمْ تُقْوَراْ عَلَيْكُمْ، فَمَنْ وَجَدَ خَبْرًا فَلْيَحْمَد الله، وَمَنْ وَجَدَ غَيْر ذَلِكَ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسه».

• قى ال جىلَّ جلالى : ﴿ أَلَوْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَنَهِى ٓ ءَادَمَ أَن لَا تَعْبُدُواْ الشَّيَطَكِّنَّ إِنَّهُ لَكُوْ عَدُقُ مُبِينٌ ۞ وَأَنِ اَعْبُدُونِي هَلَذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ۞ وَلَقَدْ أَضَلَ مِنكُوْ جِبِلًا كَثِيرًا ۖ أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ۞ هَذِهِ - جَهَنُمُ الَّقِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ ۞ اصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ الْيَوْمَ غَفْتِـمُ عَلَىٰٓ اَفْرَهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَنَشْهَدُ أَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴾.

[یس: ۲۰ – ۲۰].

مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا على العصاة ورب العرش غضبانا فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا والموحدون بدار الخلد سكانا

تذكر وقوفك يوم العرض عريانا والنار تلهب من غيظ ومن حنق اقرأ كتابك يا عبد على مهل فلا قرأت ولم تنكر قراءت نادى الجليل خذوه يا ملائكتي للشركون غدا في النار يلتهبوا

اللهم اجعلني وإياكم من أهل التوحيد والإيهان ، واسترنا يا أرحم الراحمن ؛ قال تعالى :

﴿ وَجَاءَ رَبُكَ وَالْمَلُكُ صَفَّا صَفًّا ۞ وَجِاىٓ، يَوْمَ إِنِ بِجَهَنَّمَ ۚ يَوْمَ إِنِ كَالَمَكُ صَفَّا ۞ يَنْدَكُ ٱلْإِنسَانُ وَأَنَى لَهُ ٱلذِكْرَى ۞ يَقُولُ يَلْتِنَنِي فَذَنْتُ لِمِيَانِي ۞ فَوَمَ إِلَّا يَمُولُ يَلْتِنَهُا النَفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۞ فَاقَهُۥ أَحَدٌ ۞ يَكَايَنُهُا النَفْسُ الْمُطْمَيِنَةُ ۞ فَاذَنْ فِي فِيدِي ۞ وَادْفِى جَنِّي ﴾.

[الفجر: ٢٢ - ٣٠]

هل تدرون - أيها الأفاضل - من هو أول من ينادى عليه ربنا - جلَّ وعلا - في هذا اليوم الرهيب ؟ إنه آدم الله ! • ففي «الصحيحين» (١) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أن الحبيب النبي ﷺ قال : «يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: يَا آدَمُ، فَيَقُولُ: لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالْحَيْرُ فِي يَدَيْكَ، وَالْحَيْرُ فَي يَدَيْكَ، وَالْحَيْرُ وَيَعْ بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلُّ أَلَّ وَمَا بَعْثُ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ كُلُّ أَلَّ وَمَا يَعْدُ النَّاسِ مُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ مَلْهَا، وَتَرَى النَّاسَ مُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ وَلَكِنَّ عَذَابَ الله شَدِيدٌ وَلَمِنْ يَا أَجُوجَ وَمَأْجُوجَ أَلْقًا». ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنِّي أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ » فَكَبَرْنَا ، فَقَالَ: «أَلْ كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاء فِي جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَا ، فَقَالَ: «أَنِهُ فِي النَّسِ إِلَّا كَالشَّعَرَةِ السَّوْدَاء فِي جِلْدِ ثَوْرِ أَسْوَدَا».

من مينادى على نوح ؛ كما في "صحيح البخاري" أن من حديث أي سعيد الخدري أن أن الحبيب النبي الله قال : "يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: هَلْ بَلَغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَمَمْ فَيَقَالُ لِلمُّمَّتِةِ: هَلْ بَلَغْتُ؟ فَيَقُولُ: مَنْ يَشْهَدُ لَكَ؟ لِأُمَّتِهِ: هَلْ بَلَغْتُمُ وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُ: هَنْ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُ: هَنْ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ فَيَقُولُ: هَنْ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب (الأنبياء) ، باب (قصة يأجوج ومأجوج) (٣٣٤٨) ، وكتاب (الرقاق) باب قوله عز وجل: ﴿إِنَّ زَلْزَلَةَ النَّسَاعَةِ شَنَ ءُ عَلِيدٌ ﴾ (١٥٣٠) ، ومسلم كتاب (الإبيان) ، باب قوله : (يقول الله لآدم: أخرج بعث النار، (٢٢٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البُخاري ، كتاب وتفسير القرآن ، باب ﴿ وَكَنَاكِ مَالْتَكُمْ أَمَّةُ وَسَطًا ﴾ (٤٤٨٧).

شَهِيدًا ﴾ [البقرة: ١٤٣].

يا للعجب على قوم نوح! ٩٥٠ سنة دعاهم ومع ذلك يزعمون أنهم لم يسروه !! ؟ قسال تعسالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَلَيْتَ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ ٱلطُّوفَاتُ وَهُمِّ طَلِمُونَ ﴾ [العنكبوت: ١٤] ومع ذلك يقولون: ما أتانا من نذير وما أتانا من أحد !! لكن الأمة المحمدية تشهد لنوح بالبلاغ .. شم قال: فذلك قوله جلَّ ذكره: ﴿ وَكَذَلِكَ جَعَلَتَكُمُ أُمَّةً وَسَطًا لِنَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [البغرة: ١٤٣] «والوسط: العدل»

وفى رواية ابن ماجه (٢) بسند صحيح عن أبي سعيد الحدري ﴿ ، يقول ﴿ : «فَتُدْعَى أُمَّةُ مُحَمَّدٍ، فَيُقَالُ: هَلْ بَلَّغَ هَذَا؟ فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: وَمَا عِلْمُكُمْ بِلَلِكَ؟ يعني : نحن لم نشهد نوحا فكيف نشهد له بالبلاغ؟ –فتقول الأمة المحمدية الميمونة : «أَخْبَرَنَا نَبِيُّنَا بِذَلِكَ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْمُا فَا فَصَدَّقْنَاهُ » ، يعنى : آمنا بكل ما جاء عن رسول الله ﷺ .

ثم ينادى على عيسى ؛ قال الله - جلَّ جلاله :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَنعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اَتَّخِذُونِو أُتِّى إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ ۖ قَالَ سُبْحَنٰكَ مَا يَكُونُ لِحَ أَنَ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُۥ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه ، كتاب «الزهد» ، باب «صفة أمة محمد ﷺ ، (٤٢٨٤) ، وأحمد (٣/ ٥٨) وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه .

فَقَدْ عَلِمَتَهُ، تَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَآ أَعَلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنْكَ أَنَ عَلَمُ الْغُيُوبِ (الله مَاقُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمْرَتَنِي بِهِ = أَنِ أَعَبُدُواْ أَللَّهَ رَبِي وَرَبَّكُمْ وَكُنتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمَّتُ فِهِمْ قَلْمَا تَوَقَيْتَنِي كُنْتَ أَنتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَى كُلِي شَهِيدًا اللهِ الله إِن تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكُّ وَإِن تَغَفِّر لَهُمْ فَإِنْكَ أَنتَ الْعَرْبُولُ الْمَكِيمُ (الله فَلاَ يَوْمُ يَنفَعُ الصَّلِيقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّتُ تَهْرِي مِن تَمْتِهَا ٱلْأَنْهُ لُو خَلِينِ فِهِمَا أَبداً رَخِي اللهُ عَنْهُمْ وَرَصُوا عَدُهُ ذَلِكَ ٱلْغَوْلُ ٱلْعَلِيمُ ﴾ [المائدة: ١١٦ - ١١٩].

ثم ينادى على جميع الرسل في هذا اليوم ؛ يقول - جلَّ جلاله:
 فَوْمَ يَجِّمَعُ اللهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجِمْتُمٌ قَالُواْ لَا عِلْمَ لَنَآ إِنَكَ أَنتَ عَلَّمُ الْخَيُوبِ ﴾ [المائدة ١٠٩].

قال الحسن ومجاهد وغيرهما (''): إنها قالوا ذلك من الهول والفزع والرعب. قال تعلى: ﴿ فَلَنَسْتَكُنَّ الَّذِينَ أَرْسِلَ إِلْيَهِمْ وَلَنَسْتَكُنَ الْمُرْسِلِينَ ﴾ [الأعراف: ٦]. حتى الرسل والأنبياء يسألون عن إبلاغ رسالته ؛ فالجميع يسألون !! إنه موقف صعب جدًّا، الشمس فوق الرووس، وجهنم تزفر، والملك جلَّ جلاله ينادى على آدم: «أَخُرِخ بَعْثَ النَّارِ». كها تقدم، تدبر هذا، والله لا يستطيع بليغ مهها آتاه الله من البلاغة، وفصاحة البيان، وجميل النبيان أن يجسد أو أن يعبر عن شيء من هذه المعانى كها هي!!

<sup>(</sup>١) «تفسير ابن كثير» (لسورة المائدة : ١٠٩) (٥/ ٤١٠ ط أولاد الشيخ).

أقول: في ظل هذا الرعب، وفي ظل هذا الموقف الرهيب لا توجد بحار، ولا أنهار، ولا أشجار، ولا بيوت، إنها أرض بيضاء مثل الدقيق الأبيض الصافي، لم يرتكب عليها ذنب، ولم يسفك فيها دم (١)، والناس غارقة في العرق!!

وفي ظل هذا الرعب ينادى على مجموعة من الخلق ؛ ليظلهم الله حبلً وعلا - في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله امن هؤلاء ؟ روى «البخاري ومسلم»<sup>(۲)</sup> من حديث أبي هريرة عن النبي قال : «سَبْعَةٌ يُظِلِّهُم اللهُ فِي ظِلِّه يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلَّهُ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ» . انظر مكانة الحاكم العادل ، الذي يسعد رعيته ، وتسعد به رعيته يكون في ظل عرش الملك .

«وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ» -أبشر أيها الابن الحبيب ، يا من استعليت على شهواتك ، وقبضت على دينك ، وكأنك تقبض على الجمر ، وسط هذه الفتن ، فهذه بشرى لك لو حبست نفسك على ذلك حتى تلقى الله . 
(وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ» .

يخرج من المسجد ، وهو في اشتياق للرجوع إليه مرة أخرى ليصلى

<sup>(</sup>١) أخرج الطبري في انفسيره (لسورة إبراهيم ٤٨٠) عن ابن مسعود أنه تلا هذه الآية ﴿ بَوْمَ ثُنَلُ ٱلأَرْضُ عَبَرَ ٱلْأَرْضِ وَالسَّنَوَتُ وَيَرَزُوا فِي الرَحِدِ الْفَهَارِ ﴾ [إسراهيم : ٤٨] قسال :

ايجاء بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة، لم يسفك فيها دم ، ولم يعمل عليها خطيشة والأثر صحيح .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري ، كتاب (الأذان) ، باب (من جلس في المسجد ينتظر الصلاة)
 (٦٦٠) ومسلم ، كتاب (الزكاة) ، باب (فضل إخفاء الصدقة) (١٠٣١) .

الفريضة التي بعدها في المسجد ، فترى قلبه كأنه قنديل معلق في سقف بيت من بيوت الله .. يهوى العودة إلى بيت الله بمجرد انتهاء الفريضة .

«وَرَجُلَانِ ثَحَابًا فِي الله اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ».

أسأل الله أن يجعلني وإياكم جميعا من هذا الصنف؛ ما أحببتني -أيها الحبيب -إلا الله ، وأنا والله ما أحببتك إلا لله وأنا لا أعرفك ، ولكنني أحب كل موحد لله تبارك وتعالى .

«وَرَجُلٌ طَلَبَتُهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَبَمَالٍ فَقَالَ : إِنِّي أَخَافُ اللهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ – في رواية مسلم: بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا – أَخْفَى، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ»

رجل مخلص لا يبتغى بعمله إلا وجه ربه سبحانه ، ولا حرج أن تتصدق في العلانية إن أردت أن يقتدي بك غيرك من أهل الخير ، لكن هذا الرجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شهاله ما تنفق يمينه!!

"وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ" . تتذكر عظمة الله وجلاله حيثها تكون خاليا فتبكى من خشيته سبحانه ؛ قال ﷺ : "لاَ يَلِجُ النَّارَ أَحَدٌ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ الله عزَّ وجلَّ حَتَّى يَعُودَ اللَّبَنُ فِي الضَّرْعِ" (اللهم اجعلنا وإياكم ممن يبكون من خشيته ، وممن يبكون من جلاله وعظمته ، إنه ولى

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد ( ٢ / ٥٠٥ ) ، والترمذي كتاب ( الزهد ) باب ما جاء في ( فضل البكاء من خشية الله ) ( ٢٣١١ ) وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) ، والنسائي في كتاب ( الجهاد ) باب ( فضل من عمل في سبيل الله على قدمه ) ( ٢ / ١٢ ) وصححه الألباني في ( صحيح الجامع ) ( ٢٧٧٨ ) من حديث أبي هريرة الله .

والسؤال: هل هناك أناس آخرون سيستظلون بظل العرش؟
 والجواب: نعم.

فقد قال ﷺ؛ كها في "صحيح مسلم" (١) من حديث أبي هريرة ﷺ: "إِنَّ اللهَ يَقُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أَيْنَ الْمُتَحَالُّونَ بِجَلاَلِي؟ الْيَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِي ظِلِّي يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّي» إنه الحب في الله .

وهكذا ينادى على أهل الحب في الله ويبشرهم الله بتلك البشارة العظيمة.

وكذلك من أنظر معسرًا ؛ كها في «صحيح مسلم» (٢) من حديث أبي اليسر - الطويل - وفيه : أن النبي ﷺ قال : «مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا، أَوْ وَضَعَ عَنْهُ ، أَظَلَّهُ اللهُ في ظِلِّهِ».

رجل أعطيته مبلغًا من المال ولا يستطيع رده ، فأمهله بدون زيادة ، وبدون ربا ؛ وقل له : ما عليك يا أخي ، إن شاء الله عندما يتيسر لك الحال أعطني المبلغ ، وبأسلوب جميل ، وطيب خاطر ، ورضا ، وبدون تبكيت ، وبدون مَنِّ ، أو تجريح ، أو إيذاء ، وأعظم من ذلك إذا لم يستطع الرجل السداد ، وقلت له : تجاوزت عنك لله تعالى .

فتكون كرامتك يا من أنظرت المعسر، وتجاوزت عنه، أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب « البر والصلة والآداب » ، باب «فضل الحب في الله» (٢٥٦٦) . (٢) أخرجه مسلم في كتاب « الزهد والرقاق » ، باب « حديث جابر الطويل ، وقصة أبي اليسر » (٣٠٠٦) .

نعم .. مشهد يريح القلب وسط هذا الذهول والرعب والهول.

ثم يبدأ الحساب: ومشهد الحساب من أصعب مشاهد القيامة ،
 ويبدأ بالعرض على الملك الوهاب ، ويبدأ العرض بتطاير الصحف والكتب .

روى «البخاري ومسلم» (١) من حديث أم المؤمنين عائشة ﷺ أنه ﷺ قال: «مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ».

فَقُلْتُ: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَلَى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ آَ فَقَالَ: هُو فَأَمَّا مَنْ أُوقِ كِنَبَهُ بِيَمِينِهِ ﴿ آَ الانشقاق: ٧ ، ٨] فَقَالَ: «لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ، إِنَّهَا ذَاكِ الْعَرْضُ، مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُدِّبَ ﴾ .

وروى «البخاري ومسلم»<sup>(۱)</sup> من حديث عدي بن حاتم ، أن
 النبي ، قال :

«مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثُوْجُمَانٌ، فَيَنْظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ، وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجُهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقً ثَمَرَةٍ".

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ؟ ، باب ( من نوقش الحساب عذب ) (٦٥٣٦ ) ، ومسلم كتاب ( صفة القيامة والجنة والنار ) ، باب ( إثبات الحساب ) ( ٢٨٧٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب الرقاق ، باب امن نوقش الحساب عذب ، ( ١٥٣٩ ) ،
 ومسلم كتاب الزكاة ، باب ( الحث على الصدقة ولو بشق تمرة ، (١٠١٦ / ٧١ ».

وقبل أن يبدأ الحساب يدعى فريق من أمة الحبيب المصطفى الله لن ليدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب ، فهناك صنف من الأمة لن يعرضوا على الله – جلَّ وعلا – ولن يحاسبوا بين يديه تبارك وتعالى ؟ فمن أرض المحشر إلى الجنة بغير حساب وبلا سابقة عذاب !! من هؤلاء ؟ نتعرف عليهم في الفصل القادم إن شاء الله تعالى .

\*\*\*\*

# عد مشهد الحساب عد

كنت قد توقفت عند هذا المشهد الرهيب حين تحشر البشرية كلها ؛ بل تحشر الحلائق كلها من الجن ، والإنس ، والطير ، والوحوش ، وكل الحلائق ؛ كها قال تعالى: ﴿ وَإِذَا ٱلْمُحُوشُ حُشِرَتَ ﴾ [التكوير: ٥].

حشرت الحلائق كلها ، وحشر الناس جميعا ، ووقفوا في أرض المحشر والشمس فوق رؤوسهم بمقدار ميل ، و «يُؤْتَى بِجَهَنّم يَوْمَئِذِ لَمَا سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُونَهَا » والحديث رواه مسلم (۱) ، والنار تزفر وتزمجر غضبا منها لغضب الله – جل وعلا – والرسل جميعا بعد شفاعة المصطفى الله بين الحلق يقولون: « اللَّهُمَّ سَلَّم سَلَّم مَ مَلًم » ، بل والكل غارق في عرقه على قدر عمله ، في ظل هذا الهول ، وفي ظل هذا الكرب حين يأتي الملك إتيانا يليق بكهاله وجلاله.

• قال تعالى: ﴿ وَجَاءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلُكُ صَفًّا صَفًّا ﴾ [الفجر: ٢٢].

وقال تعالى: ﴿ هَلْ يَظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُلِ مِنَ ٱلْفَكَامِ
 وَأَلْمَلَتَهِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجُعُ ٱلْأَمُورُ ﴾ [البقرة: ٢١٠].

الملك يجيء مجيئًا يليق بكماله وجلاله ؛ فكل ما دار ببالك فالله بخلاف

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، باب ا في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذين ا (٢٨٤٢).

ذلك ؛ ففي ظل هذا الهول والكرب ينادي الحق تبارك وتعالى ، ويأذن لزمرة كريمة من أمة المصطفى ﷺ لتدخل الجنة مباشرة بغير حساب ولا سابقة عذاب!

وقبل أن نبدأ الكلام عن هذا الموقف الرهيب من مواقف القيامة ؟ أقول: في ظل هذا الرعب وفى ظل هذا الموكب المهيب ، تتقدم زمرة من أمة الحبيب المحبوب مباشرة إلى الجنة بلا حساب ؟ فلن تقف هذه الزمرة في هذا الموقف الرهيب للحساب بين يدي الله تبارك وتعالى ؟ بل ولن تعذب لا بالموقف ، ولا في النار ؟ بل تنطلق إلى الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب !!من هؤلاء السعداء ؟

• والجواب من رسول الله ﷺ ؛ ففي الحديث الذي رواه « البخاري ومسلم » (١) من حديث ابن عباس ﴿ قال الحبيب ﷺ: « عُرِضَتْ عَلَيَ الْأُمُمُ » متى كان هذا العرض ؟ ثبت في غير رواية « الصحيحين » عند الترمذي (١) أن هذا العرض كان ليلة الإسراء والمعراج « عُرِضَتْ عَلَيَّ الأُمُمُ ؛ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّهُطُ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلُونِ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيِّ وَمَعَهُ الرَّجُلانِ، وَالنَّبِيِّ

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ٩ أحاديث الأنبياء ، ، باب ٩ وفاة موسى وذكره بعد ،
 ( ٣٤١٠ ) ، وانظر أطرافه ، ومسلم كتاب ٩ الإيهان ، باب ٩ الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب ، ( ٢٢٠ ) .

 <sup>(</sup>٢) الترمذي كتاب ( صفة القيامة ) باب ( ١٦ ) ( ٢٤٤٦ ) وقال : ( حديث حسن صحيح ) ، وصححه الشيخ الألباني هناك . ولفظه : ( لما أسري بالنبي ﷺ جعل يمر بالنبي والنبين ومعهم القوم ... ) الحديث .

أي: تعرض الأمم على المصطفى ﷺ وهى في طريقها إلى الجنة ، تصور أمة من الأمم يرسل الله نبيًّا كريًّا من أنبيائه ، فلا يؤمن من أفراد هذه الأمة الطويلة العريضة الكبيرة إلا الرهط ، أي: ما دون العشرة فقط من هذه الأمة الأمة جذا النبي الكريم الذي أرسله الله إليها ، فتدخل كل هذه الأمة النار ، ويدخل هذا النبي مع هؤلاء الأفراد القلائل الذين آمنوا بالله وآمنوا جذا النبي إلى الجنة .

ثم قال الحبيب ﷺ: ﴿ إِذْ رُفِعَ لِي سَوَادٌ عَظِيمٌ فَظَنَنْتُ أَنَّهُمْ أُمِّتِي ﴾
- أي: رأى النبي ﷺ كوكبة عظيمة وجمهرة كبيرة في طريقها إلى الجنة ، فظن أنهم الأمة المحمدية ، قال: ﴿ فَقِيلَ لِي هَذَا مُوسَى ﷺ وَقَوْمُهُ ﴾ - بمن آمنوا بالله وآمنوا بنبي الله موسى ، وهذه كرامة ومنقبة لكليم الله موسى – على نبينا وعليه الصلاة والسلام – فأين أمة محمد ﷺ ؟ أين الأمة المحمدية الميمونة المباركة ؟ قال ﷺ: ﴿ وَلَكِنِ انْظُرُ إِلَى الأُفْقِ، فَنَظَرُتُ، فَإِذَا للمُوادُ عَظِيمٌ فَقِيلَ لِي: أَنظُرُ إِلَى الأُفْقِ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ إِلَى الأُفْقِ الْحَبْرَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلِي الْأُفْقِ الْحَبْرَ وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفَا يَذُخُلُونَ الْجَنَّة بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ » .

وأود أن نقف قليلًا مع هؤلاء ثم نعود لاستكمال الحديث ؛ لأنه جليل جميل ، من هؤلاء ؟ قال ﷺ:

« هَذِهِ أُمَّتُكَ، وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ » . ٥٦٤ ---- مشهد الحساب

وفى رواية أخرى في « الصحيحين » (١) من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال:

« يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي زُمْرَةٌ هُمْ سَبْعُونَ أَلْفًا، تُضِيءُ وُجُوهُهُمْ
 إِضَاءَةَ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ » .

اللهم اجعلنا منهم بمَنِّك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين .

وفى رواية أخرى في « مسند أحمد » بسند صحيح بشواهده " من حديث أبي هريرة أن النبي الله قال:

« سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، فَوَعَلَنِي أَنْ يُدْخِلَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا الْجَنَّة عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيُلَةَ الْبَنْدِ، فَاسْتَزَدْتُ فَزَادَنِي مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعِينَ أَلْفًا ».

وأنا أعتقد أنه لو ضربنا السبعين ألفًا في كل ألف يكون العدد قليلًا في أمة الحبيب في الله على النبي في البشرى التي بشرنا بها النبي في الترفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء لأنك من الموحدين ، ومن أتباع سيد المرسلين . والانتساب إلى الإسلام له مقتضيات ومتطلبات ، ليس مجرد انتساب بالكلمة . . إطلاقًا ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب « اللباس » باب « البرود والحبرة والشملة » ( ۸۸۱ ) ، وكتاب « الرقاق » باب « يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب » ( ۲۵۶۲ ) ، ومسلم كتاب « الإيهان » باب « الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب » (۲۱۲ ، ۲۷۷) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد ( ٣٥٩/٢ ) ، وجود إسناده الحافظ في • الفتح » ( ٤١٨/١١ ) ، وصححه الشيخ الألباني في • الصحيحة » ( ١٤٨٤ ) .

بل بالقول وبالتصديق وبالعمل ، حتى تنال هذه الكرامة وتلك المكانة ، لا تتواكل على هذا الفضل ، وعلى هذه الدرجة ، فهذا فهم مغلوط ومقلوب لهذه البشريات التي يبشرنا بها الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى عن الهوى نها ، أكارمته يزداد حبا لك وإجلالا وطاعة ، أما اللئيم فيزداد تمردًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

# كها قيل:

إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإذا أنت أكرمت اللئيم تمرَّدا

فأمة النبي ﷺ ما نالت هذا الشرف وهذه الكرامة إلا بتوحيدها لله وباتباعها للصادق رسول الله ﷺ ، ليست مجرد أماني ؛ فليس الدين بالتمني ولا بالتحلِّي ، ولكن ما وقر في القلب وما صدقته الأقوال والأعمال ، فمن قال خيرًا وعمل خيرًا قبل منه ، ومن قال خيرًا وعمل شرًّا لم يقبل منه .

تدبر ما يقول النبي ﴿ كَمَا فِي ﴿ مسند أَحمد ﴾ و ﴿ سنن ﴾ الترمذي وابن ماجه (١) من حديث أي أمامة ﴿ أنه ﴿ قال:

« وَعَدَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُدْخِلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعِينَ أَلْفًا لاَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد ( ٥/ ٢٥٠ ، ٢٦٨ ) ، والترمذي كتاب اصفة القيامة باب (١٦) (٢٤٣٧) وقال: احديث حسن غريب، وابن ماجه كتاب الزهد، باب اصفة أمة محمد (٢٤٣٤) وابن حبان (٢٤٢١) ، وابن أبي شيبة في المصنفه (٣١٧١٤) ، وابن أبي شيبة الم الشيخ الألباني في الكبير، (١١٠٨) ، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة، (٢١٧٩) (٢١٧) (٢١٧٩) ، والمسجد المنابع (٢١٧) والمشكاة (٢٥٥٥).

حِسَابَ عَلَيْهِمْ وَلاَ عَذَابَ، مَعَ كُلِّ أَلْفٍ سَبْعُونَ أَلْفًا، وَثَلاَثَ حَثَيَاتٍ مِنْ حَثَيَاتِ رَبِّ ﷺ » .

وفى لفظ عند ابن حبان والطبران (۱) من حديث عتبة بن عبد السلمي ، أنه ﷺ قال:

« ثُمَّ يُتْبِعَ كُلَّ أَلْفِ بِسَبْعِينَ أَلْقًا، ثُمَّ يَحْفي بِكَفَّهِ ثَلَاث حَثَيَاتٍ » ، فكبر عمر بن الخطاب ؛ لأنه استوعب المعنى ، فها هو المعنى ؟ لا أستطيع أن أوضح المعنى إلا بكلام للنبي - عليه الصلاة والسلام - ؛ كها في حديث أبي سعيد الخدري الطويل (٢) - وسأعود إليه بعد ذلك إن شاء الله تعالى ، وأنا أتكلم عن الصراط - فالنبي تشي يسأل عن الصراط ، فيقول: « دَحُضٌ مَرِّلَةٌ ، فيه خَطاًطيفُ و كلاكِيبُ و حَسَكٌ » . أي: موطن تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله قدمه ، اللهم ثبت أقدامنا على الصراط ، قال تشت

« فَيَمُرُّ الْمُؤْمِنُونَ، كَطَرْفِ الْعَيْنِ، وَكَالْبَرْقِ، وَكَالرِّيحِ، وَكَالطَّيْرِ، وَكَالُجِهِمْ الْمُخْدُوشُ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ وَكَالُجِهِمُ وَكَالُجُهُمْ وَكُدُوشٌ مُرْسَلٌ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » . ثم ذكر النبي شَخْ شفاعة المؤمنين الذين نجاهم رب العالمين لإخوانهم الذين سقطوا من فوق الصراط ؛ فيقولون: « رَبَّنَا كَانُوا

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن حبان (٧٢٤٧) ، والطبراني في «الكبير» (١٠٦/١٧) (٣١٣) وقال والأوسطة (١٠٤/١) (٢٨٦٠) ، وقال الشيخ شعيب في تحقيق ابن حبان : «صحيح لغيره».

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب (التوحيد)، باب قول الله ﴿ وَمُورِّ يَهَمُ لَا اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الله وانظر أطرافه برقم (٢٢)، ومسلم كتاب (الإيهان) باب معرفة طريق الرؤية (١٨٣) واللفظ له.

يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيَحُجُّونَ» . أي: شفعنا فيهم ، فيقول ربنا جل وتعالى: « فَيُقَالُ لَـهُمْ: أَخْرِجُوا مَنْ عَرَفْتُمْ، فَتُحَرَّمُ صُوَرُهُمْ عَلَى النَّارِ، فَيُغْرِجُونَ خَلْقًا كَثْيْرًا قَدْ أَخَذَتِ النَّارُ إِلَى نِصْفِ سَاقَيْهِ وَإِلَى رُكْبَتَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! مَا بَقِيَ فِيهَا أَحَدٌ عِنَّ أَمَرْتَنَا بِهِ، فَيَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمُ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا أَحَدًا عِنَّ أَمَرْتَنَا . ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ في قَلْبِهِ مِثْقَالَ نِصْفِ دِينَارِ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ، فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا بِمَّنْ أَمَرْتَنَا أَحَدًا . ثُمَّ يَقُولُ: ارْجِعُوا فَمَنْ وَجَدْتُمْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ مِنْ خَيْرِ فَأَخْرِجُوهُ . فَيُخْرِجُونَ خَلْقًا كَثِيرًا، ثُمَّ يَقُولُونَ: رَبَّنَا! لَمْ نَذَرْ فِيهَا خَيْرًا فَيَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: شَفَعَتِ الْمَلاَئِكَةُ، وَشَفَعَ النَّبيُّونَ، وَشَفَعَ الْـمُؤْمِنُونَ، وَلَمْ يَبْقَ إِلاَّ أَرْحَمُ الرَّاحِينَ، فَيَقْبِضُ قَبْضَةً مِنَ النَّار - وهى التى معنا في الحديث ( ثُمَّ يُحْثِي رَبِّي بكَفِّهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ) -فَيُخْرِجُ مِنْهَا قَوْمًا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرًا قَطَّ، قَدْ عَادُوا مُحَمَّا، فَيُلْقِيهِمْ فِي نَهْرٍ فِي أَفْوَاهِ الْجَنَّةِ، يُقَالُ لَهُ: نَهُرُ الْحَيَاةِ، فَيَخْرُجُونَ كَمَا غَنْرُجُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيل السَّيْل، أَلاَ تَرُوْنَهَا تَكُونُ إِلَى الْحَجَرِ أَوْ إِلَى الشَّجَرِ، مَا يَكُونُ إِلَى الشَّمْس أُصَيْفِرُ وَأُخَيْضِرُ، وَمَا يَكُونُ مِنْهَا إِلَى الظِّلِّ يَكُونُ أَبَّيَضَ » . فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله، كَأَنَّكَ كُنْتَ تَرْعَى بِالْبَادِيَةِ؟ قَالَ: « فَيَخْرُجُونَ كَاللُّؤْلُو فِي رِقَابِهُمُ الْخَوَاتِمُ ... » الحديث.

ارجع معي إلى الحديث: « ثُمَّ يُحْفِي رَبِّ بِكَفِّهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ » .

لا تعطل ولا تكيف ، فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك ، وأنا

أقسم بالله أنه لا يعلم مقدار حثوة كف الرحمن إلا هو . ﴿ ثُمَّمَ نُجْشِي رَبِّي بِكَفَّهِ ثَلاثَ حَثَيَاتٍ ﴾ فكبر عمر ؛ فقال المصطفى ﷺ: ﴿ إِنَّ السَّبْعِينَ أَلْفًا الأُوّل يُشَفِّعُهُم الله فِي آبَائِهِمْ، وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَعَشَائِرِهِمْ، وَإِنِّي لأَرْجُو أَنْ تَكُونَ أُمْتِي أَذْنَى الْحَنْوَاتِ الأَوَاخِر » .

 إخواني: إن هذه البشريات لا تملأ قلوبنا جرأة على الله ؛ بل تملأ قلوبنا رجاء في الله ، وأنا لا أتصور كريها يسمع هذه البشريات إلا سيزداد حبا لربه ونبيه ، وسيزداد وجلًا وخوفًا ، هذا هو الكريم ، الذي سيستشعر قيمة هذا الانتساب، وقد ظن بعض الناس أن هذه الأحاديث تفتح باب الجنة سبهللًا!! هكذا بنفس هذه اللفظة! حاشا لله . . من الذي ينال هذا الفضل ؟ إنها أمة النبي ﷺ ممن وحدوا الله جل وعلا ، وشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن محمدا رسول الله ؛ بل ولطالما صلى هؤلاء بنص حديث أبي سعيد الخدري الله « كَانُوا يَصُومُونَ مَعَنَا وَيُصَلُّونَ وَيُحُجُّونَ » لكن لبشريته ضعف ، والعجب من كُتَّابنا أنهم قالوا: إن هذه الأحاديث تفتح باب الجنة وتملأ قلوب الناس بالتواكل !!وأنا أقول: بل تملأ قلوب الناس بالرجاء في الله ، والثقة فيه ، وأنه مهم زلت قدمك في بؤرة المعصية، ومهها جذبت أشواك المعاصي ثيابك فلا تيأس أبدا ، ولا تقنط أبدًا ، ما عليك ألا أن تطهر ثيابك بدموع التوبة والأوبة والندم ، وأن ترجع إلى الله جل وعلا لتعمل صالحًا ، ولتجدد الندم على ما ارتكبت وفعلت من الذنوب والمعاصي ، وأنت على يقين بأن الله - جل جلاله - سيفرح بتوبتك وأوبتك وهو الغني عن العالمين ، هذا هو المعنى الصحيح ، أما أن نتواكل على رحمة الله فلا ، لكن نعمل ولا نثق إلا في رحمة الله – جل وعلا – ؛ ففي « الصحيحين » (١ من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال: « لَنْ يُدْخِلَ أَخَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ الْجَنَّة » . قَالُوا: وَلاَ أَنْتَ يَا رَسُولَ الله؟ قَالَ: « وَلاَ أَنَا إِلاَّ أَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللهُ مِنْهُ بِفَضْلٍ وَرَحْمَةٍ » .

فنحن نعمل ، ونمتثل الأمر ، ونجتنب النهى ، ونقف عند الحد ، ونتبع المصطفى منه ، فلله البياد فله ونتبع المصطفى منه ، فالحب اتباع للحبيب ؛ قال تعالى: ﴿ قُلَ إِن كُنتُرُ تُحِيِّدُ اللهِ فَاتَيْعُولُ يُعْمِبُكُمُ اللهُ وَيَغِيْرُ لَكُرْ دُوْبَكُرُ وَلَيْهَ عَنُورٌ رَجِيلٌ ﴾.

[آل عمران: ٣١]

### ولله در القائل:

من يدعى حب النبي ولم يفد من هديه فسفاهة وهراء فالحب أول شرطه وفروضه إن كان صدقًا: طاعةٌ ووفاء

وفى « صحيحي البخاري ومسلم » أن من حديث سهل بن سعد وأبي سعيد الخدري ﴿ وَتَتَجَلَّى كَرَامَةَ النَّبِي فِي هذا الموقف العصيب الرهيب - يقول النبي ﷺ: « أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ » أي: أنا سابقكم وساقيكم على الحوض - « مَنْ مَرَّ عَلَيَّ شَرِبَ، وَمَنْ شَرِبَ لَمْ يَظْمَأُ أَبَدًا » .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب ( المرضى » باب ( نهى تمنى المريض الموت » ( ۵۷۳ ه ) ، وكتاب ( الرقاق » ( ٦٤٦٣ ) ، ومسلم كتاب ( صفة القيامة والجنة والنار » باب ( لن يدخل أحد الجنة بعمله بل برحمة الله تعالى » ( ۲۸۱۲ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( في الحوض ) ( ٦٥٨٣ ، ٦٥٨٤ ) ، ومسلم كتاب ( الفضائل ) باب ( إثبات حوض نبينا ﷺ وصفاته ) ( ٢٢٩١ ، ٢٢٩١ ) .

اللهم اسقنا من حوض حبيبنا شربة هنيئة مريئة ، لا نرد ولا نظمأ بعدها أبدًا يا رب العالمين .

## يقول ﷺ:

« لَبَرِدَنَّ عَلَيَّ أَقْوَامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُونِي، ثُمَّ مُحَالُ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ » .

وفى لفظ: فيقول: « إِنَّهُمْ مِنِّي، فَيُقَالُ: إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ؛ فَأَتُولُ: سُحْقًا سُحْقًا لِـمَنْ غَبَّرَ بَعْدِي » .

نعم.. فالذي ينال هذه الكرامة والمكانة هو الموحد المتبع للحبيب ﷺ.

ففي « صحيح البخاري » ((): يقول أبو هريرة ﴿: قِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ ﴿
 رَسُولَ الله، مَنْ أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﴿

« لَقَدْ ظَنَنْتُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ أَنْ لَا يَسْأَلنِي عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ أَحَدٌ أَوَّلُ مِنْكَ، لَا رَأَيْتُ مِنْ حِرْصِكَ عَلَى الْحَدِيثِ، أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ ». وهذا هو شرط الإخلاص.

وفى « صحيحي البخاري ومسلم »<sup>(۲)</sup> – واللفظ لمسلم – من
 حديث أبى هريرة أنه ﷺ قال:

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب «العلم» باب «الحرص على الحديث» (٩٩) وكتاب «الرقاق»
 باب «صفة الجنة والنار» (٦٥٧٠) واللفظ له .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب «الدعوات» باب «لكل نبي دعوة مستجابة» (٦٣٠٤) ،
 (٧٤٧٤) ، ومسلم كتاب «الإيهان» باب «اختباء النبي ﷺ دعوة الشفاعة لأمته»
 (١٩٩٠) ،

﴿ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّ اخْتَبَاْتُ
 دَعْوَقٍ، شَفَاعَةً لِأُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ – إِنْ شَاءَ اللهُ – مَنْ مَاتَ مِنْ
 أُمِّتِي لا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا» .

تدبرت هذه الشروط ؟ قيود ثقال ؛ فهذه أحاديث مقيدة ، فلا بد أن تفهم بهذه القيود ، وبهذه الضوابط ، وبهذا الفهم العام .

 ارجع معي مرة أخرى ، من هؤلاء الأطهار الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ، وجوههم كالقمر ليلة البدر ؟

والجواب: أن الصحابة لما سمعوا هذا الكلام اجتهدوا ، فقالوا:
 « فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله ﷺ » . والصحبة قدرها عظيم .

والصحابي ؟ كما قال الحافظ ابن حجر ('': « هو من لقي رسول الله في حياته مسلما ومات على الإسلام ». وشرف الصحبة لا يعلمه إلا الله ؟ قال الله: ﴿ وَالسَّنبِيقُوكَ اللَّوَالُونَ مِنَ الْمُهَجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اَتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَّضِ الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِينَ تَجْرِي عَتْهَا الله الله عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جَنَّتِ تَجْرِينَ وَهَا أَبِدَا ذَلِكَ الْفَوْرُ ٱلْفَظِيمُ ﴾ [التوبة: ١٠٠].

وقال سبحانه: ﴿ لِلْفُقَرَاءِ ٱلْمُهَجِرِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِينرِهِمْ
 وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلًا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونًا وَيَصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ ۚ أُولَٰتِكَ هُمُ
 ٱصَّدِيقُونَ ﴿ ۖ وَٱلَّذِينَ تَبُوءُو ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْتِمْ

<sup>(</sup>١) \* الإصابة في تمييز الصحابة » ( ٨/١ ) ط دار الكتب العلمية .

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَحَةً مِّمَا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰٓ أَفْدِهِمْ وَلَوْ كَانَ يَجِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُعَّ نَفْسِهِ، فَأُولَئِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴾ [الحشر: ١٩٠٨ والآيات كثيرة .

• وفي « الصحيحين » (١) من حديث ابن مسعود ومن حديث عمران ابن حصين الله الله قله قل:

« خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » .

• وفي « الصحيحين » (٢) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أنه ﷺ قال:

« لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ » .

أين ستذهب بجانب الصحابة ؟ رضوان الله على هؤلاء الأطهار الأبرار ، ففريق من الصحابة قال في هؤلاء الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب: هم الصحابة .

وقال فريق آخر: « فَلَعَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا » هؤلاء هم الموحدون الذين تنفسوا أنفاس التوحيد ، وترعرعوا في

أخرجه البخاري كتاب قضائل الصحابة» باب قضائل أصحاب النبي ﷺ
 ٣٦٤٩ – ٣٦٥١)، ومسلم كتاب قضائل الصحابة» باب قضائل الصحابة»
 ٢٥٣٣ – ٢٥٣٣).

بستان التوحيد، ولم يتلوثوا بالشرك قط، إنهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا، فها أعظم التوحيد، وما أشرف التوحيد، وما أخطر الشرك قال تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: ٤٨] ؛ بل لقد قال الله لإمام الموحدين، وقدوة المحققين، وسيد المرسلين محمد ﷺ: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّيِينَ مِن فَبِيكَ لَيِنْ أَشَرَكْتَ لَيَحْبَطَنَ عَلَكَ وَلَتَكُونَنَ مِن المَّنْسِينَ ﴿ اللهَ فَأَعْبُدُ وَلَكُ مِن المَّنْسِينَ ﴿ اللهَ فَأَعْبُدُ وَلَكُونَ مِن المَّنْسِينَ ﴿ اللهَ فَأَعْبُدُ وَلَكُ مِن المَّنْسِينَ ﴿ الزمر: ٢٥، ٢١].

« مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ ، وَمَنْ مَاتَ يُشْرِكُ بِالله شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ » .

• وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي:

« يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى مَا كَانَ فِيكَ
 وَلاَ أُبَالِي، يَا بْنَ آدَمَ، لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنَانَ السَّبَاءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ
 لَكَ وَلاَ أَبُالِي، يَا بْنَ آدَمَ، إِنَّكَ لَوْ أَتَنْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْنًا لاَتَنْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً » .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الإيهان ) باب ( من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات مشركًا دخل النار ؛ ( ٩٣ ) ومثله في البخاري ( ١٢٣٨ ) ، ومسلم ( ٩٣ ) من حديث ابن مسعود گ.

والحديث رواه الترمذي (١) من حديث أنس 🖔 .

 ويشهد له ما في « صحيح مسلم »<sup>(۱)</sup> من حديث أبي ذر ﷺ قال:
 قال رسول الله ﷺ: «... وَمَنْ لَقِيَتِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْنًا لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْفِرَةً».

انظر إلى فضل التوحيد ما أعظمه ، وما أكرمه ، وما أشرفه ، وما أرعه !! « لَمَلَّهُمُ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي الإِسْلَامِ فَلَمْ يُشْرِكُوا بِالله شَيْئًا » ، إلى الآن لا نعرف من هؤلاء السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟

فخرج النبي ﷺ على الصحابة فسمعهم يخوضون ويتناقشون ويتحدثون ؟ قالوا: في أولئك – أي أولئك الذين ذكرت أنهم يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ؟ – فقال الحسب:

« هُمُ الَّذِينَ لاَ يَرْقُونَ وَلاَ يَسْتَرْقُونَ وَلاَ يَتَطَيَّرُونَ وَعَلَى رَبِّمِمْ
 يَتَوَكَلُونَ » .

اللهم اجعلنا من عبادك المتوكلين.

 <sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي كتاب « الدعوات » باب « خلق الله مائة رحمة » ( ٣٥٤٠ ) وقال :
 « حديث حسن غريب » وصححه الشيخ الألبان في « صحيح سنن الترمذي » .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم ، كتاب الذكر والدعاء ، باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله
 تعالى ( ٢٦٧٨ ) .

أيما الأحبة: التوكل له كل المرتبة ؛ فالسبعون ألفا الأول الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب هم المتوكلون على الملك الوهاب، فهم لا يسترقون ولا يطلبون الرقية من أحد ؛ لأنهم تجاوزوا هذه القنطرة، فهم لا ينزلون حوائجهم إلا بالله وحده ، لا يرغبون إلا إلى الله ، ولا يفزعون إلا إليه ، ولا يسألون أحدا إلا الله سبحانه ، فالراقي محسن ، والمسترقي طالب للإحسان والعطاء ، وهو لاء لا يطلبون إلا من رب الأرض والسياء ، ولا حرج إن تقدم أحد لرقيتهم ، فهم لا يرفضون ، لكنهم لا يطلبون ، أرجو أن تكون الصورة واضحة ، فالفارق بين الصورتين كبير .

وكذلك لا يطلبون الكيَّ من أحد ، لا يتطيرون ولا يتشاءمون ، إنها هم متوكلون على الله ؛ لأنهم يعلمون علم اليقين أن التوكل هو نهاية تحقيق التوحيد ، وهو صدق اعتهاد القلب على العزيز الحميد ، مع الأخذ بالأسباب ، فتعطيل الأسباب تعطيل للتوكل ، فيجب علينا أن نحقق التوكل على الله بالأخذ بالأسباب ، بأسباب الإبداع ، بأسباب التفوق في كل مجالات الحياة ، وقلوبنا لا تتعلق البتة بالأسباب ؛ بل بمسبب الأسباب ؛ لأن المؤمن على يقين أن الأسباب وحدها لا تضر ولا تنفع ، ولا ترزق ولا تمنع ؛ إلا بأمر مسبب الأسباب جل وعلا .

 قيل لحاتم الأصم: «كيف حققت التوكل على الله؟ قال: بأربعة أشياء: علمت بأن رزقي لا يأخذه غيري فاطمئن قلبي ، وعلمت بأن عملي لا يتقنه غيري فاشتغلت به ، وعلمت بأن الله مطلع عليً فاستحييت أن يراني على معصية ، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء الله  $^{(1)}$ .

## وقال سهل بن عبد الله التستري ﷺ:

« من طعن في الأسباب فقد طعن في السنة ، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيبان » .

فالأخذ بالأسباب سنة النبي من والتوكل على الله حال النبي من المن على حال النبي من فمن كان على حال النبي من فلا يترك سنة النبي من الأن صاحب السنة ما ترك سببا إلا وأخذ به ، وأنتم تعلمون الأسباب التي أخذها يوم الهجرة ؛ بل وكان يقاتل بين درعين ؛ بل وكان يدخر القوت لأهله عامًا كاملًا ، بل وكان يحمل الزاد إذا أراد أن يسافر هنا أو هناك ، وهو سيد المتوكلين على رب العالمين ، هذه حقيقة التوكل ، فمن أراد أن يحقق التوكل كما حققه سيد المتوكلين ، فليأخذ بالأسباب ، كما أخذ بها سيد المتوكلين من فالتوكل جماع الإيهان ؛ كما قال سعيد بن جبير أن ، ونهاية المتوكلين من المنافق مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا هؤلاء هم السعداء الذين ينطلقون مباشرة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب .

<sup>(</sup>١) تقدم.

<sup>(</sup>٢) انظر: (الحلية) لأبي نعيم (١١/ ١٩٥).

<sup>(</sup>٣) « مدارج السالكين أ (١/ ١٢١) بتصرف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في ﴿ الزهد ﴾ (١٠٣)، وهناد في ﴿ الزهد ﴾ (٥٣٤).

وما أحوج الأمة الآن إلى أن تحقق التوكل على الله ، وأن تجدد الثقة في الله لا في دولة من الدول ، أو في قوة من القوى ، أو في أمة من الأمم ؛ بل في الله تبارك وتعالى ؛ لأن الذي يدبر الأمر كله هو الله ؛ ولأن الذي يكم الكون كله هو الله ، وما علينا إلا أن نأخذ بالأسباب في حدود قدراتنا وإمكاناتنا واستطاعتنا ، وأن تعلق قلوبنا بربنا تبارك وتعالى . وهذا هو الفارق بين الموحد المؤمن التقى ؛ وبين غيره من الأشقياء الذين لا يؤمنون برب الأرض والسهاء سبحانه وتعالى .

 أيها الأحبة: من الذي توكل على الله وخيبه ؟ من الذي توكل عليه فضيعه؟ بل من توكل عليه كفاه ، ومن اعتصم به نجاه ، ومن فوض إليه الأمر هداه .

تذكر موقفا لنفسك حققت فيه التوكل وخذلك ربك . . مستحيل ورب الكعبة . . اصدق فقط ، وخذ بالأسباب ، وقل: يا رب لم يعد هناك سبب لم آخذ به ، وأغلقت كل الأبواب في وجهي ولم يبق لي إلا بابك ، والجأ إليه بصدق وتذلل ، وانكسر ، وحقق التوكل عليه واجتهد ، وخذ بالأسباب التي تقدر عليها ، ثم علق قلبك به ، والله! سترى الفرج بعد الضيق ، والغنى بعد الفقر ، والعزة بعد الذل ، والأمن بعد الخوف ، وراحة البال واستقرار الضمير بعد القلق والإضطراب .

قال تعالى: ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى أَلَّهِ فَهُو حَسَّبُهُ وَ ﴾ [الطلاق: ٣].

وقال سبحانه: ﴿ أَلِيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ. ﴾ [الزمر: ٣٦].

وفي قراءة: « أليس الله بكاف عباده » .

وأذكرك في هذا المقام بموقف أم موسى فقط ، وإلا فالمواقف كثيرة جداً ؛ قيال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُورَ مُوسَى أَنَ أَرْضِعِيةٌ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَكَ الْقِيمِهِ فَي البحر مستحيل أن يقال لأم: عندما تخافي على ولدك ألقيه في البحر! ثم قال تعالى: ﴿ وَلَا تَخَافِي وَلا تَحَرَفُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِن الْمُرْسَلِين ﴾ أي: لا نسرده فقط ؛ بل: ﴿ وَمَاعِلُوهُ مِن المُرْسَلِين ﴾ أي: لا نسرده فقط ؛ بل: ﴿ وَجَاعِلُوهُ مِن المُرْسَلِين ﴾ أي: المدية من الملك جل جلاله جاءت مضمخة بالطيب .

وبتوكل عالٍ جدًّا، وبيقين مطلق تضع أم موسى رضيعها المبارك في الصندوق أو في التابوت، ثم ترميه في البحر، تلقيه في اليم، ويتهادى التابوت، وأمام قصر فرعون يقف. الله أكبر! هو هو بعينه الذي يبحث عنه فرعون، والملك جل جلاله سيجعل هذا الفرعون هو الذي يربيه!! وعندما تراه امرأة فرعون تقول: ﴿ قُرَتُ عَيْنِ لِي وَلِكَ ﴾ القصص: ٩].

ولقد نجى الله موسى بستر رقيق جدًا ، لا يخطر لك على بال ، ألا وهو ستر المحبة ، فتقذف محبة موسى في قلب امرأة فرعون بمجرد رؤيته ؛ فقالت: ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلِكَ لَا نَقْتُلُوهُ ﴾ يا إلهي! نبي الله موسى في قصر فرعون يؤتى له بالمراضع ، مرضعة بعد مرضعة ؛ فلا يرضع ؛ لأن الله

وعد أن ترضعه أمه ، ويؤتى بأمه ، وهى جالسة الآن في قصر فرعون ، وموسى في صدرها ترضعه ، وفرعون يأمرها: أرضعيه ، أكرميه ، أشبعيه ؛ فبالأمس القريب كانت تخشى على موسى من فرعون وملثه ، وهى الآن ترضع موسى في قصر فرعون بأمره !!انظر إلى حلاوة التوكل . فمن حقق التوكل سعد سعادة غامرة في الدنيا والآخرة .

○ فهؤلاء هم السعداء ؟

يقول ﷺ: « هُم الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ».

فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنِ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ .

فَقَالَ: « أَنْتَ مِنْهُمْ » .

ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ.

فَقَالَ: « سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ ».

انظر إلى هذا الفضل وإلى هذا الكرم ؛ بل وحتى إلى عظيم خلق ولطف الحبيب ﷺ .

ارجع معي لأرض المحشر ؛ انطلقت هذه الزمرة الكريمة إلى الجنة بغير حساب ولا عذاب ؛ فيبدأ الحساب بالعرض على الملك الوهاب ، ويبدأ بتطاير الصحف . وكما في «الصحيحين» (١) من حديث عائشة رسى قالت: قال على:
 « مَنْ حُوسِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عُذِّبَ » .

قالت عائشة: أَلَيْسَ قَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾[الانشقاق: ٨].

فَقَالَ: « لَيْسَ ذَاكِ الْحِسَابُ إِنَّمَا ذَاكِ الْعَرْضُ » - أي: العرض على الله - « مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُذِّبَ » .

ولتقريب المسألة إلى الأذهان؛ أقول لك: هل حضرت يوما محاكمة في قاعة محكمة من محاكم الدنيا؟ أرجو أن تنتقل بخيالك إلى قاعة محكمة ؛ وتصور وجوه الخلق حين يدخل الحاجب بين يدي هيئة المحكمة ؛ ليصرخ في هذه القاعة مدويًا: (محكمة) ، وينصت الكل ، وتدخل هيئة المحكمة ، ويتوسط الهيئة رئيس المحكمة ، وبعد جلسات مطولة ، ومداولات ، ومرافعات ، يبدأ رئيس المحكمة في النطق بالحكم ، تصور وجوه الخلق! انظر: ترى الدموع تنهمر مدرارًا على بعض الوجوه ، وترى وجوها أخرى قد تملكها القلق والخوف والفزع ، وترى الصدور تعلو وتبيط ، وترى الأبصار لكل أفراد القاعة معلقة شاخصة لا تطرف تقريبًا ، متعلقة برئيس المحكمة ، وترى الآذان صاغية ؛ لسماع هذا الحكم !! كل هذا في قاعة محكمة من محاكم الدنيا!!

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كتاب " الرقاق " باب " من نوقش الحساب عذب " (۳۰۳۰، ۳۵۳۷) وانظر (۱۰۳)، ومسلم كتاب " الجنة وصفة نعيمها وأهلها " " باب إثبات الحساب (۲۸۷۲).

أخي: هل تصورت هذه اللحظات ، وأنت واقف بين يدي رب
 الأرض والسموات ، على رؤوس الخلائق وعلى رؤوس الأشهاد ، وأنت
 عار كها ولدتك أمك « يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُفَاةً عُرَاةً غُرْلًا » (۱).

تقدم لتقف بين يدي الله - جل وعلا - لتدفعك ولتسوقك الملائكة سوقا . قال عن وجل : ﴿ وَمَا تَن كُلُّ نَفْسِ مَهَا سَآبِنُ وَشَهِيدُ ﴾ [ق: ٢١]. وأنت في أرض المحشر ينادى عليك باسمك !! أين فلان ابن فلان ؟ فتقول: هذا هو اسمى .. ماذا تريدون يا ملائكة الله؟ فيقال لك: أقبل إلى العرض على الله - جل وعلا - قال تعالى: ﴿ يَوْمَ بِذِ يَتَّبِعُونَ اللَّاعِي لَا الله مَسْنَا ﴿ يَوْمَ بِذِ يَتَّبِعُونَ اللَّاعِي لَا الله عَمْسَا ﴿ يَوْمَ بِذِ يَتَّبِعُونَ اللَّاعِي لَا الله عَمْسًا ﴿ يَوْمَ بِذِ يَتَّبِعُونَ اللَّاعِي لَا الله عَمْسًا ﴿ يَوْمَ بِذِ لَلْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللّ

يُنادى عليك! فيقرع النداء قلبك ، وترتعد فرائصك ، وتضطرب جوارحك ، وتدفع لتقفٍ بين يدي الله ، ليكلمك ملك الملوك .

 <sup>(</sup>١) جزء من حديث أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ، باب ( كيف الحشر » ( ١٥٢٧) ،
 ومسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها » باب ( فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة » (١٨٥٩).

• كما في «الصحيحين» (١) من حديث عدي بن حاتم الله على قال:

« مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ إِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ ثُرُجُمَانٌ، فَيَنظُرُ أَيْمَنَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ،
 مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ مِنْ عَمَلِهِ، وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ،
 وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَى إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ، فَاتَقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ مَمْرَةٍ ».

ثم تتطاير الصحف- كما ذكرت- إن كنت من السعداء- اللهم اجعلني وإياك وإياك أيتها الأخت الكريمة من السعداء- فإن كنت من السعداء وجدت كتابك باليمين ؛ فتقرأ كتابك ، ويكلمك ربك ويدنيك .

كما في «الصحيحين» (٢) من حديث ابن عمر ﴿ قال: قال ﷺ:

« إِنَّ اللهُ يُدْنِي الْمُؤْمِنَ، فَيَضَعُ عَلَيْهِ كَنَقَهُ ». والكنف: الستر والرحمة في اللغة، وهذا ليس تأويلا للصفة . « وَيَسْتُرُهُ، فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَا، أَتَعْرِفُ ذَنْبَ كَذَابُ حَتَّى إِذَا قَرَّرَهُ بِذُنُوبِهِ، وَرَأَى فِي نَصْبِهِ أَنَّهُ هَلَكَ، قَالَ: سَتَرْتُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، وَأَمَّا الْمُعَافِرُ وَالْمُنَافِقُ، فَيَقُولُ الأَشْهَادُ: ﴿ هَتَوُلَا مَ النَّيْبَ كَذَبُوا عَلَى رَبِهِ فَي اللَّهُ اللهِ اللهُ عَلَى الظَّلِيلِينَ ﴾ [مود: ١٨]».

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( التوحيد ) باب ( كلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم ) (٧٥١٦) واللفظ له. وانظر (١٤١٣) . ومسلم كتاب ( الزكاة ) باب (الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طبية ) (١٠١٦/ ٢٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب (المظالم ) باب (قول الله تعالى: ﴿ أَلَا لَتَنَهُ اللَّهِ عَلَى الظَّلِيدِينَ ﴾ ا (٢٤٤١، ١٩٤٥، ٢٠٥٠، ٢٠٤٠) ، ومسلم كتباب (التوبية ) بباب (قبول توبية القاتل وإن كثر قتله ( ٢٧٦٨).

أَلَمْ تَقَرَأُ يُومَا قُولَ الله سبحانه: ﴿ وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْنَهُ طَكَيْرَهُۥ فِي عُنُقِدٍ. وَكُلَّ إِنسَنِ أَلْزَمْتُهُ طَكَيْرَهُ، فِي عُنُقِدٍ. وَغُرْجُ لَهُ. يَوْمَ الْقِينَمَةِ كِنْنَا بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَيْكَ كَفَى بِنَفْسِكَ ٱلْبَوْمَ عَلَيْكَ خَسِيبًا ﴿ اللَّهِ مَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ عَلَيْكَ خَسِيبًا ﴿ اللَّهِ مَا يَضِلُ عَلَيْهَا ﴾ والإسراء: ١٣ - ١٥]

فالصحيفة لا تغادر بلية كتمتها ، ولا معصية أخفيتها ، كل شيء مسطر ومدون ؛ قال الله تعالى: ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْفَكَالَ ذَرَّةٍ خَبْرًا يَسَرُهُۥ ﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَكَالَ ذَرَّةٍ شَكَّا يَسَرُّهُ ﴾ [الزلزلة: ١٨٧].

ووالله! ما سترك الله في الدنيا ليفضحك في الآخرة ، بل هو القائل سبحانه -كما سبق - «سترتها عليك في الدنيا ، وأنا أغفرها لك اليوم» ؛ فينطلق المؤمن في أرض المحشر وكتابه بيمينه .. يبحث عن أهله وأحبابه وخلانه ، فإذا رأى أحدا عمن يعرفه ، يقول: ﴿ مَا وَمُ الرَّمُ الرَّمُ وَاكْنِيمَ ﴾ ها هو كتابي بيميني .. اقرؤوا معي كتابي ، فهذا توحيدي ، وهذه صلاتي ، وهذه ركاتي، وهذا صيامي ، وهذا حجي وهذا ، وهذا ، ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُونَ كِنَلِيمُ لِيَعْمِنِهِ مَنْفُولُ هَا وَمُ الرَّمُ الرَّمُ اللهُ وَكَنَيمَ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ الله

أما الكافر ؛ فيرى كتاب بشهاله ؛ قال تعالى: ﴿ وَأَمَا مَنْ أُوقِ كِنَهُ مُ بِشِمَالِهِ فَيَقُلُ يَلِيَنِي لَرَ أُوتَ كِنَئِيةً ۞ ۚ وَلَرَ أَدْرِ مَاحِسَالِيةً ۞ يَلِيَّمَا كَانَتِ ٱلْعَاضِيَة

### ○ وصدق الشاعر إذ يقول:

تذكر وقوفك يوم العرض عريانا مستو والنار تلهب من غيظ ومن حنق على ا اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل فلها قرأت ولم تنكر قراءت وأقرر نادى الجليل خذوه يا ملائكتي وامض المشركون غدا في النار يلتهبوا والمو اللهم اجعلنا وإياكم من أهل التوحيد.

مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا على العصاة ورب العرش غضبانا فهل ترى فيه حرفا غير ما كانا وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا والم حدون بدار الخلد سكانا

فهيا أخي: حاسب نفسك - الآن - قبل أن تحاسب بين يدي الحق
 جل جلاله ؛ قال سبحانه: ﴿ وَنَصَمُ ٱلْمَوْنِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ ٱلْقِيَكَمَةِ فَلَا نُظْلَمُ
 نَفْشُ شَيْعًا ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ خَبْكَةٍ مِّنْ خَرْدَل أَلْنِكَ بِهَا ﴿ وَكَفَىٰ بِنَا

حَسِبِينَ ﴾[الأنبياء: ٤٧].

فالله الملك الحق العدل، ومع ذلك لا يحاسب خلقه في هذا اليوم بعدل مطلق؛ بل بفضله بعد عدله، ولو عاملنا وحاسبنا بعدله لهلكنا! تدبر معي قول الله على: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَنرِ لِلْمَرِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال سبحانه: ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٠]؛ قمة العدل.

وقال ﷺ : ﴿ أَمْ لَمْ يَبْنَأَ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿ ثَلَ وَإِبْرَهِيمَ اللَّهِى وَفَىَ اللَّهِ وَلَذَرُهُ وَزَرَاتُمْ فَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّ

فليس لي ولك عذر أو حجة ؛ فالكتاب موجود ، وأنت تقرأ كل ما قد سطر عليك ؛ فكم من مصيبة قد كنا أخفيناها أظهرها الله لنا وأبداها ، فيا حسرة قلوبنا في هذه اللحظات على ما فرطنا في دنيانا من طاعة مولانا جل جلاله ، وبعد كل ذلك هناك الشهود ! ايشهدون على العبد ؟ من هؤلاء الشهود؟ أعظم الشهود هو الله ؛ كما قال جل وعلا: ﴿إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى حَكْلَ شَيْءِ شَهِيدًا ﴾ [النساه: ٣٣]. وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ يَعْمُهُمُ اللهُ جَمِيعًا فَيُنْتِثُهُم بِمَا عَمِلُوا أَحْصَمُهُ اللهُ وَسُمُوهُ وَاللهَ عَلَى كُلِ شَيْءِ شَهِيدً ﴾ [الخادلة: ٢].

وكل رسول يشهد على أمته ، وأمة الحبيب على تشهد على كل الأمم،

والمصطفى يشهد على أمته وعلى كل الأمم كما قال تعالى: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِنْنَا بِكَ عَلَى هَتَوُلَآهِ شَهِيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

وكذلك الملائكة تشهد؛ كما قال تعالى: ﴿ وَمَاآَتَكُمُ نَفْسِ مَعَهَا سَالِيَ ﴿ وَمَاآَتَكُمُ نَفْسِ مَعَهَا سَالِيقُ وَشَهِيدٌ ﴾ [ق: ٢١] ، وقال تعالى: ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَمَنْظِينَ ﴿ آَلَ كِرَامًا كُنْبِينَ ﴿ آَلَ يَعْلَمُونَ مَا تَقْعَلُونَ ﴾ [الانفطار: ١٠ – ١٦].

وفى رواية في «سنن الترمذي» وغيره - وفى سندها ضعف (١) من
 باب الأمانة العلمية - من حديث أبى هريرة ، في قوله تعالى: ﴿ يَوْمَ بِنِ
 تُحُدِثُ أَخْبَارَهَا ﴾ [الزلزلة: ٤].

قال الرسول ﷺ:

« أَتَذْرُونَ مَا أَخْبَارُهَا » .

قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ .

قَالَ: ﴿ فَإِنَّ أَخْبَارَهَا أَنْ تَشْهَدَ عَلَى كُلِّ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ بِهَا عَمِلَ عَلَى ظَهْرِهَا، أَنْ تَقُولَ: عَمِلَ كَذَا وَكَذَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَهَذِهِ أَخْبَارُهَا ﴾

### وانظر إلى جرأة العبد في هذا الموقف بين يدي ملك الملوك!

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » (٢/ ٣٧٤) ، والترمذي كتاب « صفة القيامة » باب (٧) (٢٤٢٩) وقال: «حديث حسن غريب صحيح » ، وفي كتاب « تفسير القرآن » ، باب « ومن سورة إذا زلزلت » (٣٥٣٣)، وقال: « حسن صحيح غريب » ، والنسائي في « الكبرى » (١٦٦٩٣) ، وقال الشيخ الألباني : « ضعيف الإسناد » كها في « ضعيف سنن الترمذي » .

ففي «صحيح مسلم»(۱) من حديث أنس ﴿ ؟ قال: كُنّا عِنْدَ
 رَسُولِ الله ﷺ فَضَحِكَ؟ فَقَالَ:

« هَلْ تَدْرُونَ مِمَّ أَضْحَكُ؟ ».

قَالَ: قُلْنَا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ: ﴿ مِنْ مُخَاطَبَةِ الْعَبْدِ رَبَّهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، أَلَا تُجِرْنِي مِنَ الظَّلْمِ؟ قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: يَقُولُ: بَلَى. قَالَ: فَيَقُولُ: فَإِنِّي لاَ أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلاَّ شَاهِدًا مِنِّي، قَالَ: فَيَقُولُ: كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ شَهِيدًا، وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِينَ شُهُودًا، قَالَ: قَلْخُتُمُ عَلَى فِيهِ». قَالَ: فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ».

يأذن الحق تبارك وتعالى لأركانه ولجوارحه أن تنطق ، فتنطق الأيدي وتتكلم ، وكذا الفرج ، والبطن ، والرجل ، فكل الجوارح تشهد .

قال تعالى: ﴿ اَلَيْوَمَ نَغْتِهُ عَلَىٰ اَفُوْهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ
 أَنْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَكْمِيبُونَ ﴾ [يس: ٦٥].

وقال – جل وعلا: ﴿ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ
 قَرْمَ إِذَا مَا جَآءُ وَهَا شَهَدَ عَلَيْهِمْ سَمَعُهُمْ وَأَبْصَدُوهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

الله وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْدَ أَمْ عَلَيْنَا قَالُواْ أَنطَفَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ

وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِلَيْهِ ثَرَّجَعُونَ ﴾ [نصلت: ١٩ - ٢١].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب « الزهد والرقائق » (٢٩٦٩).

قال: ﴿ فَيُخْتَمُ عَلَى فِيهِ، فَيُقَالُ لأَرْكَانِهِ: انْطِقِي. قَالَ: فَتَنْطِقُ بِأَعْمَالِهِ،
 قَالَ: ثُمَّ يُحَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلاَمِ، قَالَ: فَيَقُولُ: بُعْدًا لَكُنَّ وَشُخْقًا، فَعَنْكُنَّ كُنْتُ أَنَاضِلُ ﴾.

وبعد قواعد العدل هذه يأتي الفضل من الله جل وعلا لأهل التوحيد والإيهان، فيبدل الله سيئاتهم حسنات؛ قال تعالى:

﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَرَ وَعَمِلَ عَسَمَلًا صَلِحًا فَأُولَتِهِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَنتٍّ وَكَانَ اللَّهُ خَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ [الفرفان: ٧٠].

وفى رواية جميلة جدًّا في «صحيح مسلم» (`` من حديث أبي ذر ﷺ في بيان آخر أهل النار خروجا منها ، وفيه أنه ﷺ قال:

« رَجُلٌ يُؤْتَى بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ: اعْرِضُوا عَلَيْهِ صِغَارَ ذُنُوبِهِ، وَارْفَعُوا عَنَهُ كِبَارَهَا، فَتُعْرَضُ عَلَيْهِ صِغَارُ ذُنُوبِهِ، فَيُقَالُ: عَمِلْتَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، كَذَا وَكَذَا، فَيَقُولُ: نَعَمْ. لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُنْكِرَ، وَهُوَ مُشْفِقٌ مِنْ كِبَارِ ذُنُوبِهِ أَنْ تُعْرَضَ عَلَيْهِ ».

فصغائر الذنوب فقط التي كان ينساها العبد ولا يذكرها كلها موجودة ، فهو مشفق من أن تعرض عليه الذنوب الكبيرة ، وهو في حالة من الفزع والرعب « فَيُقَالُ لَهُ: فَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةً » ، فالعبد هنا يتجرأ، « فَيَقُولُ: رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لاَ أَرَاهَا هَا هُنَا » يريدها أن

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الإيمان ) باب ( أدنى أهل الجنة منزلة فيها ) (١٩٠).

تبدل هي الأخرى حسنات ، ثم يزداد الفضل فتضاعف الحسنات لأهل التوخيد .

- قال تعالى: ﴿ مَن جَاةَ بِالْخَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاةَ بِالسَّنِئَةِ فَلَا عَشْرُ أَمْثَالِهَا ۚ وَمَن جَاةً بِالسَّنِئِة فَلا يَعْرَى إِلَّا مِاءٍ ١٦٠] ، وقال تعالى: ﴿ مَثَلُ اللّهِ عَمْشَلُ كَبَيْعَ إِلَا مِنْ اللّهِ عَمْشَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلّ اللّهِ مَنْ اللّهِ عَمْشَلُ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِ كُلّ سُنْبُلَةٍ مِنَاقِدً وَمِن يَشَاةً وَاللّهُ مَن المِن المَاء .
- وق «مسند أحمد» بسند حسن (١) من حديث أبي ذر الله الله قال:
   « قال اللهُ تَعَالَى: الْحَسنَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا أَوْ أَزِيدُ، وَالسَّيَّةُ بِوَاحِدَةٍ أَوْ أَغْفِرُ، وَلَوْ لَقِيتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَابَا مَا لَمْ تُشْرِكْ بِي، لَقِيتُكَ بِقُرَابِ المَّرْضِ خَطَابَا مَا لَمَ تُشْرِكْ بِي، لَقِيتُكَ بِقُرَابِ المَّرْضِ خَطَابَا مَا لَمَ تُشْرِكْ بِي، لَقِيتُكَ بِقُرَابِ المَّرْضِ خَطَابَا مَا لَمَ تُشْرِكْ بِي، لَقِيتُكَ بِقُرَابِ المَّارِقِينَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل
- وق «صحيحي البخاري ومسلم»<sup>(†)</sup> من حديث ابن عباس هيئظ
   أن النبي ﷺ قال: قال الله تعالى:

« فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةٌ كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عِنْدَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِيائَةِ ضِعْفٍ إِلَى

 <sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في « المسند » (١٤٨/٥) ، والطيالسي في « مسنده » (٤٦٤) ، وحسن إسناده الشيخ شعيب؛ لأجل عاصم، وهو صحيح لشواهده.

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( من هم بحسنة أو بسيئة ) (١٤٩١) ،
 ومسلم كتاب ( الإيهان ) باب ( إذا هم العبد بحسنة كتبت ، وإذا هم بسيئة لم تكتب)
 (١٣١).

أَضْعَافٍ كَثِيرَةٍ، وَإِنْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلُهَا كَتَبَهَا اللهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً ».

انظر إلى فضل الله سبحانه على عباده ؛ فهذه قواعد عامة للحساب ، فيا ترى من هي أول أمة ستحاسب بين يدي الله جل وعلا ؟ ومن هم أول من سيقضى الله بينهم من أفراد هذه الأمة؟ وما هو أول شيء سيحاسب عليه العبد بين يدي الله ؟ وما هو أول شيء يقضى الله عز وجل فيه بين العباد ؟ كل هذه الأسئلة نتعرف على جوابها في الفصل المقبل إن شاء الله تعالى .

والله أسأل أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة ، وأن يتقبل منى ومنكم جميعا صالح الأعهال . إنه ولى ذلك والقادر عليه .

# اول من يقضى بينهم يوم القيامة

تعرفنا في الفصل السابق على قواعد العدل والفضل التي يحاسب الله جلً وعلا بها الخلق يوم القيامة وطرحت هذا السؤال في آخر الفصل ألا وهو : يا ترى من هي أول أمة ينادي عليها للحساب ليخفف الله جلً وعلا عنها هول الموقف ؟

• والجواب: إنها أمة الحبيب المصطفى على ، نعم تتجلى رحمة الله للأمة حين يقدم الله الأمة للحساب فموقف الأمم في أرض المحشر وفي ساحة الحساب موقف عظيم الشمس فوق الرؤوس والناس غرقى في عرقهم على قدر أعهالهم وجهنم تزفر وتزجر غضبًا منها لغضب ربها جلَّ وتعالى كل نبي يقول: « نَفْيِي نَفْيِي » ، والموقف عصيب رهيب لا يستطيع بليغ مها آتاه الله من فصاحة اللسان وجمال الأسلوب والتيان وحلاوة الكلام أن يجسد هول هذه اللحظات بين يدي رب الأرض والسموات نعم في ظل هذا الموقف ينادي على أمة المصطفى ...

ففي « الصحيحين » ( ) من حديث أبي هريرة ، قال : قال رسول الله .

« نَحْنُ الآخِرُونَ السَّابِقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الجمعة ) باب ( فرض الجمعة ) (٨٧٦) وانظر (٢٣٨) ،
 ومسلم كتاب ( الجمعة ) باب ( هداية هذه الأمة ليوم الجمعة ) (٨٥٥) .

أي شرف هذا ؟ آخر أمة هي أمة المصطفى ﷺ وهي أول أمة يوم القيامة تقدم للحساب بل وهي أول أمة تدخل الجنة بأمر الملك الوهاب.

- وفي لفظ في «صحيح مسلم» (١):
- « نَحْنُ الآخِرُونَ الأُوَّلُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .
- وفي رواية ابن ماجه (٢) بسند صحيح من حديث ابن عباس عبي أن النبي عبي قال : أيْنَ الأُمَّةُ النبي عبي قال : أيْنَ الأُمَّةُ النبي عبي قال : أيْنَ الأُمَّةُ اللهُمِّةُ وَنَبِيَّهَا فَنحُنُ الآخِرُونَ الأَوَّلُونَ ».
  - وفي رواية أخرى عن ابن عباس<sup>(۲)</sup> عنه أن النبي تق قال:
- قَتْفرجُ لَنَا الأُمُمُ عَنْ طَرِيقِنَا فَنَمْضِى غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثْرِ الطُّهُورِ
   قَتَقُولُ الأُمَمُ : كَادَتْ هَذِهِ الأُمَّةُ أَنْ تَكُونَ أَنْبِيّاءَ كُلُّهَا ».

فهذه هي الأمة التي وحدت رب الأرض والسماء.

فأمة الحبيب محمد ﷺ هي أشرف أمة كانت ولا زالت وستظل أشرف أمة وأكرم أمة على الله ﷺ في الدنيا والآخرة مع ما تمر به الأمة الآن من مرحلة من مراحل الضعف والهوان فالأيام دول قال سبحانه: ﴿ وَيَلُّكَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

<sup>(</sup>۱) صحيح مسلم (۲۰/ ۸۵۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه كتاب « الزهد » باب « صفة أمة محمد ﷺ » (٢٩٠) وقال البوصيري: " هذا إسناد صحيح رجاله ثقات » ، وكذا قال الشيخ الألباني في « الصحيحة » (٢٣٧٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في « مسنده » (١/ ٢٨١، ٢٩٥) ، وأبو يعلى في « مسنده » (٢١٣/٤) (٣٣٢٨) وحسنه لغيره الشيخ شعيب في « تحقيق المسند » .

فإن كانت الأمة الآن تمر بمرحلة من مراحل الضعف فلطالما مكَّن الله للأمة ومرَّت بكثير من مراحل العز والعزة والتمكين (١٠).

(١) وأنا أقول وبكل ثقة: إن المرحلة القادمة لأمة الحبيب ، وإن أشد ساعات الليل سوادًا هي الساعة التي يليها ضوء الفجر الصادق بوالفجر الصادق لدين الله قادم بإذن الله بموعوده على وبعد السعادق الذي لا ينطق عين الهوى على ، فامة النبي على هو يعن الهوى على ، فامة بتاريخها ، بل وتتغنى برجالها ، بل وتتغنى برجالها ، بل وتتغنى برجالها ، بل وتتغنى برجالها ، بل وتتغنى بتاريخها ، وربيا يكون تاريخها من السواد والظلم بمكان ، وإن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار ؛ بل وبشهادة العزيز الغفار : هي أمة نبينًا المختار؛ قال على ﴿ فَكُنُم عَبْرَ أَمْةَ أُمْرِ مَنَ لِلنَاسِ وبشهادة العزيز الغفار : هي أمة نبينًا المختار؛ قال على ﴿ فَكُنُم عَبْر أَمْةَ أُمْرِ مَنَ لِلنَاسِ حبيبي في الله أن تتعرف على كرامة ومكانة الأمة ، انظر الأن إلى أمم الأرض -بلا استئناء - في الشرق أو في الغرب أو في أي بقعة على وجه الأرض ، والله لن تجد أمة تحقق الغاية التي من أجلها خلق الله السهاء والأرض، واجه الأرض ، وامن الرسل ، لن تري أمة توحد الله على وجه الأرض إلا أمة المصطفى على التعلى : ﴿ أَمَن كَانَ مُوْمِنًا كُمن كَاتَ وَاحَد الله على وجه الأرض إلا أمة المصطفى على التعلى : ﴿ أَمَن كَانَ مُوْمِنًا كُمن كَاتَ كَاصًا لَّا يَسْتَوْنَ ﴾ [السجدة : ١٨].

ومن الناسُ من يقول: دَعُ هذا الكلام الذي لا قيمة له، فالحضارة المادية بدون دين ، وبدون أخلاق، وبدون علم وتقدم ليس لها قيمة.

أقول: أنا لا أقلل من شأن العلم، لسنت درويشًا أهرف بها لا أعرف، لا ، فأمتنا
 هي أمة العلم ، وأول آية نزلت على قلب المصطفي ﷺ تدعو إلى العلم ﴿ أَوْلَ ﴾ .
 [العلم: ١]

أقول: الحضارة لها ركنان: ركن مادي، وركن إيهاني أخلاقي، أيُّ حضارة بدون هذا الركن الأصيل لا قيمة لها ولا كرامة .. ما قيمة هذه الأسلحة التي تدمر البشرية الآن تدميرًا ؟ ما قيمة هذا التطور في هذا الجانب الذي يُفني البشر بين عشية وضحاها ؟ ما قيمة حضارة بلا روح، بلا ضمير، بلا إيهان، بلا توحيد، بلا أخلاق، بلا معرفة للمصطفي ﷺ وجيع إخوانه من النبيين والمرسلين؟ ما قيمة هذه الحضارة؟ الحضارة الحضارة الحقيقية في أخلاقها، في اعترافها بربها، وإيانها بربها، في اعترافها برسل الله وأنبياء الله .. فيها تقدمه للبشر من سِلم وسلام، وأمن وأمان، وأخلاق وقيم، لا فيها تقدمه من سفك للدماء، وتمزيق للاشلاء، وهدم للبيوت، وإبادة للمزارع

ارجع معي إلى الأمة المباركة التي تنجلي كرامتها حين تدعي لتشهد
 على كل الأمم مع أننا ما رأينا أمة من الأمم قبل ذلك ولكن ﴿ وَاللَّ فَضَلْ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآهُ ﴾ [الجمعة: ٤] والسؤال: كيف نشهد إذن للأمم ونحن لم نشهدها؟

- والجواب: يكفي أنك صدقت ما أخبر به الصادق الذي لا ينطق عن الهوى فالمؤمن يصدق النبي شي فيها بلغ أكثر من تصديقه لما يراه بعينه هو وأكثر مما تسمعه بأذنك هذا المؤمن بالله وبرسول الله في .
- ففي « صحيح البخاري »<sup>(۱)</sup> من حديث أبي سعيد الخدري شه أنه ﷺ قال:

والمصانع والمدارس ، فأمة الحبيب هي أشرف وأكرم أمة ، وستظل أشرف وأكرم أمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، فارفع رأسك لتعانق رأسك كواكب الجوزاء ، وقم بكل ثقة وضم العالم كله إلى صدرك ، وأسمعه خفقان قلبك الذي وحد الله – جل وعلا – قُم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر. ومحسا زادني فخررا وتبهسا وكسدت بأخم صي أطأ الثريسا

دخولي تحت قولك يـا عبـادي وأن صـــيرت أحـــــد لي نبيــــا فمن مثلك أيها الموحد؟ ارفع رأسك واعتز بإيهانك وبتوحيدك وبدينك وباتباعك ، ثم هيا ترجم هذا الاعتزاز وهذا الشرف بشهادةٍ عملية على أرض الواقع ، بعيدًا عن التنظير السالب .. اشهد لهذا الانتساب بأخلاقك ، وسلوكك ،

وإبداعك، وعطائك، وإنتاجك، وعملك، في كل ميادين الحياة. الله والدفوع: هذه الأمة كل مراه وكل الام بالله والحرب أمة ح

اللهم ارفع عن هذه الأمة كل وباء وكل بلاء ، اللهم ارحم أمة حبيبك المصطفي ﷺ وارفع عنها كل كرب وهم وغم يا أرحم الراحمين.

أخرجه البخاري كتاب ( التفسير ) باب قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ جَمَلَنَكُمْ أَمَدُ وَسَطًا ﴾
 [البقرة: 18] (٤٤٨٧) وكتاب ( أحاديث الأنبياء ) (٣٣٣٩) .

« يُدْعَى نُوحٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ يَا رَبِّ . فَيَقُولُ : هَلْ بَكَغْتَ ؟ – وهو أعلم جل جلاله – فَيَقُولُ : نَعَمْ . فَيُقَالُ لأُتَمِيهِ : هَلْ بَلَّغُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : مَا أَتَانَا مِنْ نَلِيرٍ . – والله ما رأيناه ولا عرفناه – فَيَقُولُ اللّهِ لنوح : مَنْ يَشْهَدُ لَكَ ؟ فَيَقُولُ : مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ . فَتَشْهَدُونَ أَنَّهُ قَدْ مُلْكَ » .

وفي رواية في « سنن ابن ماجه » بسند صحيح (¹ عن أبي سعيد ﷺ
 قال: قال رسول الله ﷺ:

« يَجِيءُ النَّبِيُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ الرَّجُلاَنِ وَيَجِيءُ النَّبِيُّ وَمَعَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَمَلُ اللَّهُ عَمَلًا فَيَقُولُونَ : لاَ. فَيَقُولُونَ : لاَ فَيَقُولُونَ : الْمَعْمُ اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَمَلًا عَلَيْهُ اللَّهُ عَمَلًا فَيَقُولُونَ : اللَّهُ عَمَلًا فَيَقُولُونَ : الْمَعْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ عَمَلًا اللَّهُ اللَّ

وقال الله ﷺ: ﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِثْنَا مِن كُلِّ أُمَيَّةٍ بِشَهِيدٍ وَحِثْنَا

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه كتاب " الزهد " باب " صفة أمة محمد ﷺ " (٢٨٤) وصححه الشيخ الألباني في " صحيح سنن ابن ماجه " .

٩٦٦ ----- أول من يقضى بينهم يوم القيامة

بِكَ عَلَىٰ هَنَـُؤُكُّم شَهِـيدًا ﴾ [النساء: ٤١].

وحتى تعرف كرامتك أيها الحبيب وكرامة الأمة المباركة كذلك.

روى مسلم في « صحيحه » (١) من حديث أبي هريرة ﴿ أنه ﷺ أَتى المقبرة - أي خرج إلى البقيع - فقال: « السّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ وَإِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لا حِقُونَ وَدِدْتُ أَنّا قَدْ رَأَيْنَا إِخْوَانَنا ».

قال الصحابة: أَوَلَسْنَا إِخْوَانَكَ يَا رَسُولَ الله ؟

قَالَ: « أَنْتُمْ أَصْحَابِي ، وَإِخْوَانْنَا الَّذِينَ لَمْ يَأْتُوا بَعْدُ ».

يا له من شرف! ويا لها من كرامة !

فَقَالُوا: كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ مِنْ أُمَّتِكَ يَا رَسُولَ الله؟

فَقَالَ : « أَرَآيُتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌّ مُحَجَّلَةٌ ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلِ دُهْمٍ بُهْمٍ، أَلاَ يَمْرِفُ خَيْلَهُ؟ ».

الغرة: الشعر الأبيض الجميل الذي في جبين الفرس والتحجيل الشعر الأبيض الجميل الذي في ساق الفرس من أسفل فالنبي على يقول لهم: ﴿ أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً لَهُ خَيْلٌ غُرٌ مُحَجَلَةٌ ، بَيْنَ ظَهْرَيْ خَيْلٍ دُهْمٍ بُهْمٍ،
 أَلا يَعْرِفُ خَيْلَهُ؟ ﴾.

أخرجه مسلم كتاب ( الطهارة ) باب ( استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء ) (٢٤٩).

قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ الله - أي أَجل يعرف خيله؛ لأن الغرة ظاهرة ، والتحجيلة ظاهرة -قال : « فَإِنَّهُمْ يَأْتُونَ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنَ الْـوُضُوءِ » أي من أثر الوضوء! فحافظ على الوضوء وأكثر منه فإن النبي ﷺ يقول كيا في « مسند أحمد » و « سنن ابن ماجه » والدارمي و « مستدرك الحاكم » وغيرهم (۱) عن ثوبان ﴿ أنه ﷺ قال: « ... وَلاَ يُحَافِظُ عَلَى الْـوُضُوءِ إِلّا مُؤمِنٌ » .

فبمجرد ما ينتقض وضوؤك أسرع بقدر المستطاع وجدد الوضوء وكن دائها على طهارة وأنت خارج إلى العمل وأنت في السيارة وأنت في البيت وأنت في أي مكان.

فالوضوء له نور ودليل على إيهان العبد ولقد اكتشفوا الآن بالأبحاث العلمية المجردة أن المتوضئ تحيطه هالة من النور الحسي الحقيقي فالوضوء له غرة أي نور في الجبين وكذلك في الأعضاء.

فهذه كرامة الأمة فهي أول أمة ينادي عليها للحساب.

 والسؤال الآخر: من هم أول من يقضي الله بينهم في الأمة؟ وهذا نمؤال خطير جدًّا فالأمة تقدمت للوقوف بين يدي ملك الملوك وجبار

 <sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه كتاب « الطهارة وسننها » باب « المحافظة على الوضوء » (٢٧٧) وأحد (١٥٥٠) والحاكم (١٤٤٠ ٨٤٤٠) وأحد (١٩٥٠) والبيهقي في « السنن الكبرى » (١/ ٨٥٠) و « الشعب » والطيالسي (٩٩٥) والبيهقي في « الأباني في « الإرواء » (٢١٢) و « صحيح الجامع » (٩٥٢).

ليس أهل الكبائر، ولا أهل الصغائر من الذنوب؟ لن تصدق إن قلت لك: هم الشهداء، والعلماء، وقراء القرآن، والمحسنون، والمنفقون الأسخياء.

والدليل على ذلك ما رواه مسلم (١) من حديث أبي هريرة ، أن
 النبى ﷺ قال :

« إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ
 يَعْمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ،
 قَالَ: كَذَبْتَ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ: جَرِيءٌ، فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ
 عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِى فِ النَّارِ » .

نعم .. شهيد! سقط في الميدان!! يلقي في النار!! لماذا؟ فرب العزة يقول له: كذبت كذبت.. ما قاتلت ابتغاء مرضاة الله، ما قدمت دمك لله، لا؛ بل لزعامة وصدارة، وقيادة، وريادة، وقومية، وعصبية منتنة، لم تكن شهادتك لله، ولو استطاع أحدنا أن يخدع الخلق كل الخلق فلن يستطيع أن يخدع الخالق كل الخلق قال سبحانه:

﴿ يُخْدِيعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ مَامَنُواْ وَمَا يَغْدَعُونَ إِلَّا آَنْسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴾ [البقرة: ٩]

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب « الإمارة » باب « من قاتل للرياء والسمعة استحق النار »
 (١٩٠٥).

فرب العزة يقول: كذبت؛ بل قاتلت ليقال: هو جريء، كنت تريد هذه، وقد أخذتها، لماذا تريد الأجر والثواب إذا ؟

### 0 أما الثاني:

« وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ، فَأْتِي بِهِ، فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَعَ عَبِلْتَ فَهَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ الْقُرْآنَ، قَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: عَالِمٌ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ: هُو قَارِئٌ، فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ!! » .

عالم يُجرُّ على وجهه في النار؟ نعم، عالم ملاً الدنيا ضجيجًا وكلامًا وعليًا! لكن ليس لله!! اللهم لا تجعل حظنا من ديننا قولنا، وأحسن نياتنا وأعالنا.

فتنةٌ رهيبةٌ جدًّا، عالم يُجر على وجهه في جهنم لأنه لم يخلص للعزيز الغفار، يهوى السمعة والشهرة! كان يريد فقط أن يقال عنه: عالم، ويقال عنه: رجل مفوَّه.

#### ○ أما الثالث:

وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ، فَأْتِيَ بِهِ، فَعَرَّفَهُ
 نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا، قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيلٍ ثُحِبُّ أَنْ يُتُقَقَ
 فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ، قَالَ: كَذَبْت، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ: هُوَ جَوَادٌ،

٦٠٠ ----- أول من يقضى بينهم يوم القيامة ----- فَقَدْ قِيلَ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، ثُمَّ أَلْقِى فِي النَّارِ ».

هؤلاء المراؤون أول الناس يقضي الله ﷺ بينهم يوم القيامة من أمة الحبيب المصطفى ﷺ هؤلاء الذين ابتغوا بأعمالهم وجه الناس، والسمعة والشهرة، والمحمدة والمكانة عند الناس، ولم يريدوا وجه الله ﷺ.

والرياء؛ كها قال أهل اللغة كالفيروز أبادي وابن منظور في «لسان العرب» (١) وغيرهما قالوا: « الرياء مشتق من الرؤيا، راءى مراءاة ورياء ورآءً أي : أطلع الناس على خلاف ما يبطن » ، أن يُظهر الحشوع وقلبه قاس .. يُظهر الصدق وهو أكبر كذاب.. أظهر الحوف وهو غاية في الجرأة على الله الما كان الرياء بأصل الدين – أي: يظهر الإسلام وهو، مبطن للكفر – فهذا هو النفاق الأكبر، وهو نفاق الاعتقاد، وصاحبه خارج من ملة الإسلام باتفاق الأمة .

قال الله تعالى: ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَوةِ الدُّنيَا وَيُشْهِدُ اللهُ عَلَى مَا فِي قَلْمِهِ وَهُوَ أَلَدُ الْخِصَامِ ۞ وَإِذَا تَوَلَى سَحَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْ إِلَى الْمَرْتَ وَاللَّسَلُ وَاللَّهُ لَا يُحِبُ الْفَسَادَ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُ انْقِ اللّهَ أَغَذَتُهُ الْمِزْقُ إِلْإِ شِيرٌ فَحَسْبُهُ, جَهَنَمُ وَلِيشَنَ الْمِهَادُ ﴾.
 لَهُ انْقِ اللّهَ أَغَذَتُهُ الْمِزْقُ إِلْإِ شِيرٌ فَحَسْبُهُ, جَهَنَمُ ولِيشَنَ الْمِهَادُ ﴾.

[البقرة: ٢٠٤ - ٢٠٦]

 <sup>(</sup>۱) انظر السان العرب، (۸۸/۵) مادة رأى والمصباح المنير، (۲٤٧/۱) واتاج العروس، (۸۳۹٤) والقاموس المحيط، (۱٦٥٨).

• وقال الله فيهم: ﴿ إِنَّ ٱلْمُنْفِقِينَ فِي ٱلدَّرَّكِ ٱلْأَسْفَكِلِ مِنَ ٱلنَّارِ ﴾.

[النساء: ١٤٥]

وقال الله فيهم: ﴿إِذَاجَآءَكَ ٱلْمُنَافِقُونَ قَالُواْ نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ
 وَاللَّهُ يَعْلُمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ. وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَذِبُوكَ ﴾.

[المنافقون: ١]

أما نفاق العمل؛ فله خمسة أصول بمجموع روايتي أبي هريرة وغبد لله بن عمرو ﴿ وهما في « الصحيحين »؛ أما الأولي فهي في « الصحيحين » أن من حديث أبي هريرة ﴿ أنه عَنْ قال : « آية المُنَافِق – أي: علامة – ثَلَاثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَف، وَإِذَا اوْغُينَ خَانَ » . فهذا منافق قد وقع في نفاق العمل

والرواية الثانية فهي رواية عبد الله بن عمرو ﴿ وَهِي فِي الصحيحين ﴾ (٢) كذلك أنه ﷺ قال:

« أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ
 كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِن النَّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ
 كَذَبَ ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الإيهان ) باب ( علامة المنافق ) (٣٣ ) ، ومسلم كتاب
 ( الإيهان ) باب ( بيان خصال المنافق ) (٥٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب و الإيمان ، باب و علامة النفاق ، (۳٤)، ومسلم كتاب
 و الإيمان ، باب و بيان خصال المنافق ، (۰۵) .

هذا منافق، إذا اجتمعت فيه هذه الصفات كان منافقًا خالصًا، وإذا اجتمعت فيه خصلة، يكون فيه خصلة من خصال النفاق.

والرياء - حفظني الله وإياكم منه - محبط للأعمال، وهو الشرك الخفي، ورب العزة تبارك وتعالى لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصًا لوجهه، موافقًا لسنة حبيبه المصطفى ﷺ، فقد تكون متبعًا، وعملك على السنة، لكنك ما ابتغيت به وجه الله، فهذا العمل مردود ؛ وقد تخلص فيه النية لكنه على غير سنة رسول الله ﷺ، وهذا هو الآخر مردودٌ ؛ فلا بد من الإخلاص والاتباع، قال تعالى: ﴿ فَنَكَانَ بَرَجُوا لِقَانَة رَبِهِ، فَلْبَعْمَلَ عَمَلاً صَلِحًا وَلاَيْتُ وَيَهِ مَا المصالح هو الخالص الذي كان على هدى المصطفى ﷺ.

وقال جلَّ وعلا: ﴿ وَمَا أُمُرَا إِلَّا لِيَعْدُوا اللهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اللِّينَ حُنَفَاءَ
 وَيُقِيمُوا الصَّلَوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَوةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيْمَةِ ﴾ [البينة: ٥] فقد يكون
 العمل صغيرًا عند الناس، وهو عند الله كبير؛ لأن صاحبه ابتغى به وجه الملك القدير.

وفي الحديث القدسي الذي رواه « مسلم » (۱) من حديث أبي
 هريرة هوعن رسول الله ﷺ قال :

﴿ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب و الزهد والرقائق ، باب من و أشرك في عمله غير الله ،
 (٢٩٨٥).

وفي لفظ ابن ماجه (۱):

« فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ، وَهُوَ لِلَّذِي أَشْرَكَ ».

فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا، وابتغى به وجهه. وأنا أعلم صعوبة الأمر جيدًا! فكثير من إخواني الآن يتألم، وكثير من أخواتي يتألمن، يخافون من أي عمل!!

أقول لهم: أبشروا بهذه البشرى من رسول الله ﷺ لأرفع بها كثيرًا من الحرج، فقد يفعل واحدٌ من إخواننا وأحبابنا وأخت من أخواتنا الفضليات وأم من أمهاتنا الطاهرات عملًا من أعمال الخير، لكنه يبتغي به وجه الله، ومع ذلك يخشى الرياء.

• أقول : وتضرعك لله أن يرزقك الإخلاص دليل إخلاصك.

قال الحسن (٢): « ما أمن النفاق إلا منافق، وما خاف النفاق إلا مؤمن » أبشر! لا تقلق ولا تخف، فدليل إخلاصك في تضرعك لله، فقد تعمل عملًا من أعمال الخير ثم تسمع بأذنك ثناء الناس عليك وعلى عملك، بل وترى مكانتك التى في قلوب المسلمين والمؤمنين فتفرح، فهذا

 <sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجه كتاب ا الزهد ا باب ا الرياء والسمعة (۲۰۲۱)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه وصحيح الترغيب (٣٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البيهقي في ( الشعب ) (٨٥٩) وعلقه البخاري بصيغة التمريض كتاب
 ( الإيهان ) باب (خوف المؤمن من أن يجبط عمله وهو لا يشعر ).

ففي "صحيح مسلم" (١) من حديث أبي ذر الله قال: قِيلَ
 لِرَسُولِ الله ﷺ:

« أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَبْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ »
 - أي: على ألسنة الناس - فَقَالَ ﷺ: « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ ».
 فهذه بشرى لك ما دمت تتضرع إلى الله أن يرزقك الإخلاص، وأن يجعل عملك وقولك وفعلك لوجهه تبارك وتعالى.

فهذه شهادة المؤمنين وأهل التوحيد لك .

وى الإمام البزار بسند صحيح (٢) من حديث أبي هريرة أن النبى في قال :

« مَا مِنْ عَبْدٍ إِلا لَهُ صِيتٌ فِي السَّمَاءِ – أي: سمعة – فَإِذَا كَانَ صِيتُهُ فِي السَّمَاءِ حَسَنًا وُضِعَ فِي الأَرْضِ » .

أبشر إن سمعت البشرى في ثناء الناس، وجعل الله لك مكانة في قلوب المؤمنين الصادقين؛ فهذه بشارة خير لك، فمحالً أن يجب المنافق

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب البر والصلة والآداب اباب اإذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره (٢٦٤٢).

<sup>(</sup>٢)رواه البزار (ص ٣٢٦ - زوائده)، وابن عدي (٧/ ٥٨)، وقال الهيثمي في « المجمع » (١٠/ ٧٢): « رواه البزار ورجاله رجال الصحيح » ، وقوَّى إسناده الشيخ الألباني في « الصحيحة » (٢٢٧)، وصححه في « صحيح الجامع » (٧٣٢).

اول من يقضى بينهم يوم القيامت \_\_\_\_\_

مؤمنًا؛ لأنه لا يبغض رجلًا من أهل العلم والفضل والسنة إلا منافق، والنبي تشخ قال كما في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة ، قال: قال ﷺ:

الْأَزْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اثْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا الْحَلَفَ».

قال الإمام الخطابي<sup>(٢)</sup>: « يميل الأخيار إلى الأخيار، والأشرار إلى الأشرار » ، فانظر إلى من تحن؟ ومن تحب؟ فهذا ترمومتر حقيقي ودقيق جدًّا عند كل مسلم ومسلمة.

فإذا ألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة المسلمين والمؤمنين والمؤمنات، وجعل لك مكانة في قلوب الخلق، فاعلم بأنها بشرى عجلها الله لك في الدنيا، لتكون موصولة إن شاء الله تعالى ببشراه لك يوم القيامة على رؤوس الأشهاد؛ كما سبق (<sup>7)</sup>في الحديث وفيه:

« يُذْنَى الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ رَبِّهِ الله حَتَّى يَضَعَ عَلَيْهِ كَنَفَهُ،
 ثُمَّ يُفَرِّرُهُ بِلُنُوبِهِ، فَيَقُولُ: هَلْ تَعْرِفُ؟ فَيَقُولُ: أَيْ رَبِّ! أَعْرِفُ، قَالَ:
 فَإِنِّ قَدْ سَتَرْبُهَا عَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا، وَإِنِّ أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، فَيُعْطَى صَحِيفَةَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب «البر والصلة والآداب» باب «الأرواح جنود مجندة» (٢٦٣٨)، وأخرجه البخاري كتاب «أحاديث الأنبياء» (٣٣٣٦) عن عائشة ﴿عَنَّهُ مَعلَمًا بصيغة الجزم.

<sup>(</sup>۲) «مسلم بشرح النووي» (۸/ ۳۵) ط دار الحديث. وانظر «فتح الباري» (۲ ۲۲٦). (۳) سبق تخريجه وهو في البخارگي (۲٤٤١)، ومسلم (۲۷۲۸) واللفظ له.

والسؤال: هل ممكن أن تصف لنا دواء لهذا الداء؟ نعم .. لأنها
 مسألة في منتهى الأهمية.

وأول جرعة دواء تأخذها أن تتبرأ من حولك وطولك وأن تنكسر بين يدي الله على وأن تعلم أنه لا حول لك ولا قوة إلا بالله فتذلل، واكسر قلبك، واطرح قلبك بذلٍ وانكسار بين يدي العزيز الغفار، وسله أن يرزقك الإخلاص، وأن يجنبك الرياء الأكبر، والنفاق الأكبر.

فأنا أريد منك أن تنكسر بين يدي الله؛ فكل الطرق إلى الله مليئة، لو سلكت طريق التوحيد ستجد الطريق مليئا بالموحدين .. لو سلكت طريق الزكاة المصلاة ستجد الطريق مليئا بالمصلين .. لو سلكت طريق الزكاة والصيام.. الطرق إلى الله مليئة بأهل الفضل . أما طريق الانكسار فقلً من يسلكه، وهو أقرب الطرق التي توصل إلى العزيز الغفار، فالله غنيٌ عنا وعن طاعتنا وعبادتنا، فالله يريد منا الانكسار والعبودية له، ونبينا عنى ما الذي كرَّمه؟ وما الذي شرَّ فه؟ إنها العبودية؛ فهو الذي حقق أعلى مقامات العبودية لربه على فهو في مقام الإسراء عبد، وفي مقام الدعوة عبد، وفي مقام التحدي عبد، وربنا أثنى عليه بهذه الصفة قال سبحانه: ﴿ سُبْحَنَ مُمَا المُبْرَى يَعْبَدِهِ عَهْ الله المناف المناف الله المناف ال

وقال سبحانه: ﴿ وَأَنَّهُ مِلَّا قَامَ عَبَّدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ ﴾ [الجن: ١٩].

وقال تعالى: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَبِّ مِنَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾[البقرة: ٢٣].

فانكسر، واستسلم، وأذل نفسك لله؛ فالذُّل لله عزٌّ وكرامة، ويعلي قدرك، ويرفع شأنك في الدنيا والآخرة، والله يعلم الصادق من الكاذب.

فأول جرعة دواء للرياء الأكبر والأصغر والنفاق الأكبر: أن تتذلل إلى الله سبحانه وتعالى.

والثانية: أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء في الدنيا والآخرة؛
 لأن المرائي في الآخرة وأنا ذكرت الحديث سواء كان عاليًا أو قارئًا
 للقرآن، أو شهيدًا أو منافقًا - ليس له أي شيء.

ففي « مسئد أحمد » (۱) وغيره عن محمود بن لبيد ﷺ أن النبي ﷺ
 قال :

« يَقُولُ اللهُ ﷺ إِذَا جَزَى النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ: اذْهَبُوا إِلَى الَّذِينَ كُنتُمْ
 تُرَاؤُونَ فِي الدُّنْيَا، فَانْظُرُوا هَلْ تَجِدُونَ عِنْدَهُمْ جَزَاءً؟ ».

أقول لك: « قلب من ترائي بيد من عصيت!! » ، فأنت ترائي فلانًا وعصيت بهذا الرياء ربك، وقلب هذا الرجل الذي تراثيه بيد الملك، وهو سبحانه قادر على أن يحول قلبه بالبغض لك.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٢٨٨ ، ٤٢٩)، والبيهقي في ( الشعب ، (٦٨٣١)، والبغوي في ( شرح السنة ، (١٤ / ٣٢٤)، وجوَّد الألباني إسناده في ( الصحيحة ، (٩٥١) و وصححه في ( صحيح الجامع ، (١٥٥٥) و ( صحيح الترغيب ، (٢٩).

٣٠٨ ---- أول من يقضى بينهم يوم القيامت ----

وهذه قاعدة مهمة جدًّا: « المعاقبة بنقيض القصد أمر ثابت شرعًا وقدرًا » ، كما في « سنن الترمذي » و « عبد بن حميد » وغيرهما (١) عن عائشة الله عنه النبى ﷺ قال:

« مَن أَرْضَى الله بِسَخَطِ النَّاسِ كَفَاهُ اللهُ النَّاسَ، وَمَن أَسْخَطَ اللهَ بِرِضَا النَّاسِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَى النَّاسِ ».

فقلوب الناس يقلبها الله كيف يشاء، فلا بد أن تكون على بصيرة بعواقب الرياء، والرجل المرائي مسكين مشتت، يعيش في هم ونكد؛ لأنه يريد أن يرائي بابتسامة لفلان، ويرائي بقولة لفلان!! ولا يستطيع المسكين إرضاء كل الخلق؛ فإرضاء الخلق غاية لن تدرك أبدًا أن، فلهاذا تتعب نفسك؟ ابتغ بعملك وقولك وجه الله، واترك الخلق للخالق تبارك وتعالى، فأي خير لك في مدح الناس وأنت عند الله مذموم، وأي شر لك في ذم الناس لك وأنت عند الله محمود، فلن تستطيع أن ترضي الناس، هذا في مستحيل، ولو رضي الناس كل الناس عن أحد لرضي الناس عن سيد الناس المصطفى خن ، فمنهم من سبّه، ومنهم من آذاه، بل والله لو رضي الناس الخلق عن أحد لرضي الخلق عن الواحد الأحد؛ فلا تتعب نفسك، وعلّق قلبك بالله وحده.

أخرجه الترمذي كتاب (الزهد) باب (٦٥) (٢٤١٤)، وعبد بن حميد في (المنتخب)
 (١٥٢٢)، وابن حبان (١٥٤٢)، وقد روي موقوفًا، والمرفوع أصح، كها قال الشيخ الألباني في (الصحيحة) (٢٣١١).

 <sup>(</sup>٢) هذه مقالة للإمام الشافعي الله ، انظر: « شرح العقيدة الطحاوية » (ص ٢٤٥) ط
 ابن رجب.

لم يسلم المرء من قال ومن قيلا تستلى إذا رُتُّ لل القرآن ترتيلا زورًا عليه وبهتانًا وتسضليلا فكيف لو قيل فينا بعض ما قيلا والله لو صحب الإنسان جبريل قد قيـل في الله أقـوال مـصنفة قـد قيـل إن لـه ولـدًا وصـاحبة هــذا قــولهم في الله خــالقهم

م ثم الإخفاء لكل عمل شرع لك الدين أن تخفيه، إذ لا يوجد دواء للرياء أعظم من الإخفاء، فيها دل الشرع على جواز إخفائه، وإلا فلا يجوز لك البتة أن تخفي صلاة الجهاعة، أو أن تخفي الحج لبيت الله، أو أنت تخفي الدعوة إلى الله، فكل ما استطعت أن تخفيه فسارع؛ لتدرّب القلب بهذا العمل في الخفاء على الإخلاص، وأنت في العلانية.

فهؤلاء هم أول من يقضي الله ﷺ بينهم يوم القيامة.

ثم ينادى بعد ذلك على سائر العباد، فينادى عليك أيها المسلم
 وأيتها المسلمة للوقوف بين يدي الحق -جلَّ وعلا - للحساب.

### قال القرطبي ﴿ في ﴿ التذكرة ﴾ ( ):

« توهم نفسك يا أخي، وتخيل نفسك إذا تطايرت الكتب، ونصبت الموازين، وقد نوديت باسمك على رؤوس الخلائق، أين فلان ابن فلان؟ هلم إلى العرض على الله تعالى، فإذا عرفت أنك أنت المطلوب، قرع النداء

<sup>(</sup>١) ﴿ التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة ﴾ (٣٣٢) ط الصفا. بتصرف واختصار.

قلبك، فارتعدت فرائصك، واضطربت جوارحك، وتغير لونك، وطار قلبك، والملائكة تتخطى بك وقد وكلت بسوقك إلى الله – جلَّ وعلا – تتخطى بك الصفوف، صفوف الإنس وصفوف الملائكة وصفوف الجن، لتوقفك بين يدي الحق – جلَّ وعلا – للعرض عليه، وللحساب بين يديه، والخلائق جميعًا ينظرون إليك.. توهَّم نفسك وأنت بعد ذلك بين يدي ربك سبحانه وتعالى، وقد أخذت صحيفتك؛ تلك الصحيفة التي لا تغادر بلية كتمتها، ولا نخبأة أسررتها؛ فكم من مصيبة قد كنت أخفيتها أظهرها الله لك وأبداها، فيا حسرة قلبك في هذه اللحظات، على ما فرطت في دنياك من طاعة رب الأرض والسموات ».

فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ؟ وماذا يُسأل بعد ؟ وماذا إذا فرغ الحق تبارك وتعلى من القضاء بين العباد فيها يتعلق بحقوقه جلَّ وعلا ؟ ما الذي يحدث ؟ يأذن لدواوين المظالم وأداء الحقوق أن تنصب؛ فعند الله تجتمع الخصوم، ولابد من أداء الحقوق، ولن يدخل الجنة أحد وفي عنقه مظلمة لأحد. هذا ما نتعرف عليه بالتفصيل في الفصل القادم إن شاء الله تعالى.

أسأل الله - جلَّ وعلا - أن يسترني وإياكم في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

# عول أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

تعرفنا - فيها مضي - على أول من يقضي الله ﷺ بينهم يوم القيامة، فيا ترى ما هو أول ما يحاسب عليه العبديوم القيامة ؟

• والجواب - مباشرة - من رسول الله على كها في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم بسند صحيح من حديث أبي هريرة 🐗 قال رسول ﷺ :

« إِنَّ أَوَّلَ مَا كِحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَّتُهُ، فَإِنْ صَلُحَتْ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ » .

وفي رواية الطبراني (٢) بسند صحيح من حديث أنس الله الله على قال:

« أَوَّل مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلاَّةُ، فَإِنْ صَلَحَتْ، صَلَحَ سَائِرُ عَمَلِهِ ، وَإِنْ فَسَدَتْ، فَسَدَ سَائِرُ عَمَلِهِ » .

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢ / ٢٩٠ ، ٢٩٠ ) ، وأبو داود كتاب ﴿ الصلاة ؛ (٨٦٤ ، ٨٦٥ )، والترمذي في « أبواب الصلاة » باب « ما جاء أن أول ما يحاسب به العبديوم القيامة الصلاة » (٤١٣)، والنسائي كتاب « الصلاة » باب « المحاسبة على الصلاة » (١/ ٢٣٢)، وابن ماجه كتاب ( إقامة الصلاة ) باب ( أول ما يحاسب به العبد ) (١٤٢٥)، وصححه الألباني في ( الصحيحة ) بمجموع طرقه (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أحرجه الطبراني في ( الأوسط ) (٤٣٣٨)، والضياء المقدسي في ( المختارة ) (٢ / ٢٠٩)، وصححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه في ﴿ صحيح الجامع ﴾ (٢٥٧٣)، و ﴿ الصحيحة ، (١٣٥٨).

○ أخي: هل تستطيع في زمن الشهوات والشبهات وزمن الأنانية البغيضة أن تتخلي عن صلتك بمولاك؟! من منا ليس له هموم ؟ ومن منا ليس له أحزان ؟ همومي وهمومك كثيرة فالقلق والاضطراب وضيق الصدر والاختناق؛ انظر إلى الدماء التي تسفك، والأشلاء التي تمزق، والدموع التي تسكب على وجوه أطفالنا في ليلة العيد .. فقد هذا الطفل أباه، وفقدت هذه الطفلة أمها، وهذه المرأة فقدت زوجها! آلام وأحزان تمزق القلوب، ولا توجد صلة لتُذهب عنا هذه الألام ولتبدد عنا هذه الأحزان، ولتطهر أدران الذنوب والمعاصي إلا الصلاة؛ فهيا – وبسرعة -توضأ والجأ إلى الله – جلَّ وعلا – في أي مكان شئت، وفي أي زمان شئت، واطرح قلبك بذلً شئت، واطرح قلبك بذلً

بك أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفًا يحتمي بحياك إني ضعيف أستعين على قوي ذنبي ومعصيتي ببعض قواك أذنبت يا رب وقادتني ذنوب مسالها مسن غافر إلاك دنياي غرتني وعفوك شدني مساحيلتي في هدده أو ذاك لو أن قلبي شك لم يك مؤمنًا بكريم عفوك ما غوى وعصاك رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى واستقبل القلب الخلي هداك يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب: قلب تائب ناجاك

\_\_\_\_\_ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة \_\_\_\_\_\_ 117

أترده وترد صادق تربتى حاشاك ترفض تائبًا حاشاك

فليرض عني الناس أو فليسخطوا أنالم أعد أسعي لغير رضاك

هیا قم وتوضأ، وصل رکعتین، والله لو صدقت لذهب همك، وزال غمل، وزال غمل، وحول الله قلقك إلى أمن، وحزنك إلى سعادة، وفقرك إلى غنى.. اصدق مع الله - ﷺ - واعلم أن الله سیطهرك من كل معصیة وذنب؛ كها قال الصادق الذي لا ینطق عن الهوى.

°روى « البخاري ومسلم » ( ) من حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال :

« أَرَائَيْتُمْ لَوْ أَنَّ نَهَرًا بِبَابِ أَحَدِكُمْ، يَغْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسًا، مَا تَقُولُ ذَلِكَ يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ؟ »

لو أن على باب البيت ترعة أو نهرًا جميلًا جاريًا عذبًا حلوًا، كل يوم تغتسل فيه خمس مرات، هل يبقى على جسدك شيء من القذارة أو النجاسة ؟

قَالُوا: لَا يُبْقِي مِنْ دَرَنِهِ شَيْتًا، قَالَ: « فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ، يَمْحُو اللهُ بِهِ الْحَطَايَا » .

هل تريد بعد ذلك شيئًا ؟

أخرجه البخاري كتاب ( مواقيت الصلاة ) باب ( الصلوات الخمس كفارة )
 (٥٢٨)، وهذا لفظه، ومسلم كتاب ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب ( المشي إلى
 الصلاة تُمحى به الخطايا وتُرفع به الدرجات ) (٦٦٧).

• وروى الطبراني في « الصغير » و « الأوسط » ( ) عن عبد الله بن مسعود & أنه ﷺ قال :

ا خَنْرِقُونَ كَنْرِقُونَ خَنْرِقُونَ - أي: بالمعاصي - فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الفَجْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ عَنْرِقُونَ خَلِوَ فُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الفَجْرَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ خَنْرِقُونَ خَإِذَا صَلَّيْتُمُ المَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ خَنْرِقُونَ خَلِوَ فَونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ المَعْرِبَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَنَامُونَ فَلا يُكْتَبُ ثُمَّ خَنْرَقُونَ خَيْرَقُونَ فَإِذَا صَلَّيْتُمُ المِسَاءَ غَسَلَتْهَا ثُمَّ تَنَامُونَ فَلا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَسْتَيْقِطُوا الله والحديث في سنده ضعف من باب الأمانة العلمية

• وفي الحديث الذي رواه « مسلم » (٢) من حديث أبي هريرة ﴿ أَنْ رسول الله ﷺ قال :

﴿ أَلاَ أَذُلُكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ ».
 قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ الله.

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبراني في « الأوسط » (٢٧٥٣) (٢٢٢٤) و « الصغير » (٤٧/١) والخطيب في « البعمع » (٢٩٩١):

« أخرجه الطبراني في الثلاثة، إلا أنه موقوف في « الكبير » (٥٧/٨)، ورجال الموقوف رجال الصحيح، ورجال المرفوع فيهم عاصم ابن بهدلة، وحديثه حسن »، وحسَّن إسناده المنذري في « الترغيب والترهيب » (١/١٥٥) وقال: « الموقوف أشبه » وكذا قال ابن رجب في « فتح الباري » (١/١٨٥): « وقد روي موقوفًا، وهو أشبه »، وقال الشيخ الألباني: « حسن صحيح » في « صحيح الترغيب » (٣٥٧).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب ( الطهارة ) باب ( فضل إسباغ الوضوء على المكاره ) (٢٥١).

\_\_\_\_\_\_ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة \_\_\_\_\_\_

قَالَ: ﴿ إِسْبَاغُ الْـُوْشُوءِ عَلَى الْـمَكَارِهِ، وَكُثْرَةُ الْـخُطَا إِلَى الْـمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ؛ فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ ».

• وفي الصحيح مسلم الله من حديث أبي هريرة أأن النبي الله قال:

« مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ الله، لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَاثِضِ الله، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيثَةً، وَالأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً ».

وفي رواية عند « البخاري ومسلم » (`` يقول النبي :

« الْـمَلَاثِكَةُ تُصَلِّى عَلَى أَحَدِكُمْ ، مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، مَا لَـْ يُحْدِثْ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللَّهُمَّ ارْجَمُهُ » .

ودعوة المَلَكِ لا تُردُّ أَبَدًا. ودونك هذه البشرى الجميلة من رسول الله ﷺ؛ كما في الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم (٣) بسند صحيح من حديث بريدة ﷺ قال النبي ﷺ:

« بَشِّرِ الْمَشَّاثِينَ فِي الظُّلُمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّورِ التَّامُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ »

أخرجه مسلم كتاب ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب ( المشي إلى الصلاة تمحى به الخطايا وترفع به الدرجات ) (٦٦٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخّاري كتاب ( الصلاة ) باب ( الحدث في المسجد ) (٤٤٥)، وانظر
 (١٧٦) ، ومسلم كتاب ( المساجد ومواضع الصلاة ) باب ( فضل صلاة الجماعة وانتظار الصلاة) (١٤٤٩).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود كتاب السلاة ، باب ال ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلام ، (٥٦١) ، والترمذي كتاب الصلاة ، باب ال ما جاء في فضل العشاء والفجر في جماعة (٢٣٣) وقال: الحديث حسن غريب من هذا الوجه ، وصححه الألباني في الحصحيح الجامع ، (٢٨٣٧) ، و الصحيح الترغيب ، (٣١٥ – ٣١٧).

قىال تعىالى: ﴿ يُوْمَ لَا يُخْزِى اللّهُ النِّينَ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَةٌ، وُورُهُمْ يَسْعَىٰ بَيْرَ لَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنْهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَأَغْفِرْ لَنَا ۖ إِنَّكَ عَلَى كَلْ شَيْءٍ قَلِيرٌ ﴾ التحريم: ١٨.

وقىال تعىالى: ﴿ يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ ثُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْسَائِهِم بُشُرَنكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّتُ تَجْرِى مِن تَحْيِهَا ٱلأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ ٱلْفَوْرُ ٱلْعَظِيمُ [الحديد: ١٢]

اللهم اجعلني وإياكم من أهل الأنوار، ولا تجعلنا يا ربنا برحمتك من أهل الظلمات، ثم قبال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمَنْفِقَتُ لِلَذِينَ ءَامَنُوا الظلمات، ثم قبال تعالى: ﴿ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنْفِقُونَ وَٱلْمَنْفِقَتُ لِلَذِينَ ءَامَنُوا الظلمة الحالكة ﴿ فَقَيْسُ مِن فُورِكُمْ ﴾ انتظرونا نمشي معكم في النور ولا تتركونا في هذه الظلمة الحالكة ﴿ قِبلَ ٱرْجِعُوا نمشي معكم في النور ولا تتركونا في هذه الظلمة الحالكة ﴿ قِبلَ ٱرْجِعُوا الْمَعْدَا فَالنَّسِوْ لَهُ بَالله بَالطِلْمة الحالكة ﴿ قِبلَ آرْجِعُوا الله وَلَا يَعْدَا مَعْدَم في المساجد والجهاعات المقدَاثِ فَالُوا بَنَى وَلَكِنَكُم فَنشُرَ الفَسَكُم وَوَيَقَتُم الله عَلَى بأهل التوحيد والجمعات ﴿ قَالُوا بَنَى وَلَكِنَكُم فَانَتُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَى حَقَى جَاءَ أَمُ الله وَعَرَكُم مِاللهِ العَراد عَلَى المَنْ المَنوبُ الله وعَد الله النوعيد والإيهان ﴿ وَارْتَبْتُمْ وَعَرَبْكُم وَلَمَ الله وَعَرَبُكُم الْأُمَانِ عَلَى الله وعَد الطيعان الله وكان المَنوبُ عَلَى الله وعَلَى الله والمُعان الله وكان الله وعَلَم الله المؤون الله الله والله المؤون الله الله وعَلَى الله وعَلَم الله وعَلَم الله والله المؤون الله المؤون الله المؤون الله المؤون الله المؤون الله الله المؤون الهذاء الله المؤون الله المؤون الله المؤون المؤو

فأول شيء ستحاسب عليه: الصلاة، فعاهد ربك الآن ألا تضيّع الصلاة، لا تقل: أنا لم أصل منذ زمن؟ أقول لك: صلّ الآن، وأبشرك

يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [الفرقان: ٧٠].

أقبل على الملك بقلب عب، وأنا أبشرك بأن الله سيفرح بتوبتك، وهو الغني عن العالمين؛ قال تعالى: ﴿ يَتَأَيُّمُ النَّاسُ أَنْتُهُ الْفُقَرَةُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْفَخِيُ الْحَمِيدُ ﴿ إِن يَشَأَ يُدُهِبُكُمُ وَيَأْتِ بِعَلْقِ جَدِيدِ ﴿ اللَّ وَمَا ذَلِكَ عَلَى الْمُسرفين عَلَى اللَّم وَمَن اللَّهِ مِعْرَبِيرٍ ﴾ [فاطر: ١٥ - ١٧]، وقال سبحانه ينادي على المسرفين بالمعاصي والذنوب من أمثالي بقوله: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّينَ اللَّم وُوا عَلَى اللَّه وَنحن أهل الذنوب والمعاصي ويقول: أَنفُسِهِم ﴾ فالله ينسبنا عبادًا إليه ونحن أهل الذنوب والمعاصي ويقول: ﴿ قُلْ يَعِبَادِى اللَّينَ اللَّم وُوا عَلَى الْسُهِم لَه لَا نَقْ نَطُوا مِن رَبِّمَةَ اللَّه إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الصلاة.. هيا المُدل، ومكتب الوزارة، وتعال إلى المسجد ولا تخف، وأنا أخاطب المسؤول؛ فالصلاة ستزيد الإنتاج ولن تقلل منه، وهي كذلك تضبط أخلاقنا ومشاع, نا.

قال ﷺ: ﴿إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَىٰ عَنِ ٱلْفَحْشَاءَ وَٱلْمُنْكَرِ ﴾
 [العنكبوت: ٤٥]

أيتها الأمة الحبيبة، ويا أيها الموحدون في كل بقاع الدنيا؛ أخاطبكم: تعالوا لنعاهد ربنا على المحافظة على الصلاة.

وأسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين.

### ○ ثم ما الذي سيسأل عنه العبد بعد الصلاة ؟

لقد ذكر ربنا في القرآن أمورًا محددة سوف يسأل العباد عنها بين يدي الله سبحانه، وكذا وضحت السنة ذلك، لكنه من المعلوم أن العبد سيسأل بين يدي ربه وخالقه عن الصغير والكبير، وعن جميع أحواله وأقواله وأفعاله؛ مصداقًا لقوله سبحانه: ﴿ فَمَن يَسْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: ١٨٥]. ولقوله سبحانه: ﴿ فَرَرَبِكَ لَسَّنَكَنَهُمْ أَجْعِينَ ﴿ عَمَّاكَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [المجر: ١٩ ، ١٩] وسيسأل العبد كذلك يوم القيامة عن النعيم؛ كها في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ لَتُسْكُنُ وَمَهَ فِي عَنَ النَّعِيمِ ﴾ [النكائر: ١٨].

فها هو النعيم في الآية ؟

قال ابن عباس عشش (۱): « النعيم : صحة الأبدان والأسماع والأبصار ».

- وقال ابن مسعود (٢٠ ١٠٠ النعيم : الأمن والصحة » .
- وقال مجاهد: « النعيم : كل شيء من لذات الدنيا  $^{(^{"})}$  .
- وروى الترمذي وابن حبان (٤) وغيرهما عن أبي هريرة ﴿ أَنَّ النَّبِي

أخرجه الطبري في تفسير سورة التكاثر ، وأورده عن الحسن البصري ، وهناك أقوال أخرى.

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في ( تفسيره ) و ( تفسير ابن كثير ) ( لسورة التكاثر : ٨ ).

<sup>(</sup>٤) أخرجه الترمذي كتاب و تفسير القرآن "باب ومن سورة ألهاكم التكاثر (٣٣٥٨) وقال: و حديث غريب ، وابن حبان (٣٦٤٤) ، والحاكم (١٩٨/٤) ، وفي و علوم الحديث ، (١٨٧) ، وعبد الله بن أحمد في و زوائد الزهد ، (ص٣١) ، والبيهقي في « الشعب » (٧٠٢) ، وصححه الألباني في و الصحيحة ، (٣٩٥) ، و و صحيح الجامع ، (٢٠٢٧).

\_\_\_\_ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة \_\_\_\_\_ ٦١٩

قال: ﴿ إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ – يَعْنِي: الْعَبْدَ – مِنَ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ: أَلَمْ نُصِحً لَكَ جِسْمَكَ، وَنُرْوِيكَ مِنَ الْبَاءِ الْبَارِدِ ».

وروى أحمد وابن ماجه (١) من حديث معاذ بن عبد الله بن خبيب عن أبيه عن عمه، قال: كُنَّا في مَجْلِسٍ فَجَاءَ النَّبِيُ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَنْرُ مَاءٍ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا: نَرَاكَ الْمَيْوُمَ طَيِّبَ النَّفْسِ؛ فَقَالَ: « أَجَلْ وَالْحَمْدُ لله »، ثُمَّ أَفَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى؛ فَقَالَ: « لاَ بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنِ اتَّقَى، وَالصِّحَّةُ لِمَنِ اتَّقَى عَبْرٌ مِنَ الْغِنَى، وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيم ».

وفي « مسند أحمد » بسند صحيح لشواهده (۲) عن أبي عسيب أن النبي شخ دخل يومًا حائطًا لبعض الأنصار، فجاء صاحب الحائط بتمر وماء بارد للنبي شخ ، وكان معه أبو بكر وعمر شخط ؛ فقال النبي :

« لَتُسْأَلُنَّ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ » .

• وفي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح بشواهده <sup>(٣)</sup> من

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٥/ ٣٨١) ١ وابن ماجه كتاب ( التجارات ) باب ( الحث على المكاسب ) (٢١٤١) ، والحاكم (٣/٢)، وصححه ووافقه الذهبي وقال البوصيري : ( إسناده صحيح ) ، وصححه الشيخ الألباني في ( الصحيحة ) (١٧٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٥/ ٨٨)، والطبري في التفسير ، (٣٧٨٩٥)، والبيهقي في (الشعب،
 (٤٢٨١) ط الرشد ، وحسنه الشيخ الألباني في ( صحيح الترغيب والترهيب ،
 (٣٢٢١)، وهو في ( صحيح مسلم ، (٢٠٣٨) من حديث أبي هريرة .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي كتاب (صفة القيامة ) باب ( في القيامة ) (٢٤١٦) ، وقال :
 ( حديث غريب ) ، وبرقم (٢٤١٧) عن أبي برزة الأسلمي الله ، وصححه الشيخ الألباني في ( صحيح الجامع ) (٧٣٠٥ ، ٧٢٩٥) ، و ( الصحيحة ) (٩٤٦).

« لاَ تَزُولُ قَدَمَا ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلُ عَنْ خُسٍ:
 عَنْ عُمْرِهِ فِيهَا أَفْنَاهُ، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيهَا أَبَّلاَهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ
 أَنْفَقَهُ، وَمَاذَا عَمِلَ فِيهَا عَلِمَ »

 الأولى « عَـنْ عُمْرِهِ فِـيَّا أَفْنَاهُ » والعمر هـو رأس المال، وهـو البـضاعة، ومـن فقـد رأس مالـه أو فقـد بـضاعته، ولم يحقـق ربحًـا فهو من الخاسرين؛ قال تعالى: ﴿ أَفَحَسِبْتُدُ أَنَّمَا خَلَقْنَكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۞ فَتَعَدَلَى اللَّهُ ٱلْمَاكِ ٱلْحَقُّ لَاۤ إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ ٱلْعَرْش ٱلۡكَرِيرِ ﴾ [المؤمنون: ١١٥ ِ١١٦٠]، وقـال سـبحانه: ﴿ أَيُعَسَبُ ٱلْإِنسَنُ أَن يُرِّكَ سُدِّي ﴾ [القيامة: ٣٦]. فاحذر أن تنشغل عن الآخرة لأنك إن لم تفق في الدنيا فلن تفيق إلا وأنت في معسكر الموتى!! فالأيام تجري وتمر، والأشهر تجري وراءها، تسحب معها السنين، وتجر خلفها الأعمار، وتُطوى حياة جيل بعد جيل، وبعدها سيقف الجميع بين يدي الملك الحق الجليل، للسؤال عن الكثير والقليل، والصغير والكبير، قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوْذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوْرِ ٱلْقِيَامَةِ فَلَا نُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْعًا ۖ وَإِن كَاكَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلِ أَنْيَنَا بِهِا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِبِينَ ﴾[الانبياء: ٤٧].

<sup>•</sup> وفي الحديث الذي رواه البخاري (١) من حديث ابن عباس ﴿

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( ما جاء في الصحة والفراغ ، وأن لا عيش إلا عيش الآخرة ( ٦٤١٢).

أي: من وظَف صحته ووقته في طاعة الله، أو في عمل للدين أو الدنيا؛ فهو المغبوط السعيد في الدنيا والآخرة، ومن لم يوظّف صحته ووقته في طاعة الله، أو في عمل للدين، أو للدنيا؛ فهو المغبون الخاسر في الدنيا والآخرة.

وكان أحد الحكهاء يقول (۱): « كيف يفرح مَنْ يومُه يهدم شهرَه،
 ومَنْ شهرُه يهدم سَنته، ومَنْ سَنتُه تهدم عمرَه، وكيف يفرح من يقوده
 عمره إلى أجله، ومن تقوده حياته إلى موته ؟

ولقي الفضيل بن عياض رجلًا؛ فقال له (٢): كم عمرك ؟ قال: ستون سنة. فقال له الفضيل: فأنت منذ ستين سنة تسير إلى الله يوشك أن تبلغ، فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون، قال: أخي الحبيب هل عرفت معناها؟ قال الرجل: نعم عرفت أني لله عبد، وأني إليه راجع. قال: من عرف أنه لله عبد، وأنه إليه راجع، فليعلم أنه موقوف بين يديه، ومن علم أنه موقوف بين يديه، فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال جوابًا، فقال الرجل: يا فضيل، فها الحيلة؟ قال الفضيل: يسيرة. قال: ما هي يرحمك الله؟ قال: تحسن فيها بقي، يغفر الله لك ما قد مضي وما

 <sup>(</sup>١) و ذم الدنيا ، لابن أبي الدنيا (١٩٥) ، وانظر و لطائف المعارف ، لابن رجب الحنبلي
 (١/ ٣٢١)، و و جامع العلوم والحكم ، (٣٨٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم في ﴿ الحلية ، (٨/ ١٣ أ) ، وانظر ﴿ جامع العلوم والحكم ، (٣٨٣).

 وكان لقيان الحكيم (١) يقول لولده: « أي بني! إنك من يوم أن نزلت إلى الدنيا استدبرت الدنيا واستقبلت الآخرة، وأنت إلى دار تقبل عليها أقرب من دار تبتعد عنها ».

إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدّى ولم أستفد عليًا فها ذاك من عمري الجعل هذا شعارك أيها الحبيب!

والجسم كذلك أمانة؛ قال سبحانه: ﴿ وَلَا نَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِلَّا اللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِلَّا اللَّهِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ ۚ إِلَّا اللَّهِ مِاءً ٢٦]
 ستسأل عن الفؤاد.

من تحب؟ ومن تكره؟ ومن توالي؟ ومن تعادي؟ ما الذي يحركك، الصدق أم الهوى؟ من الذي في القلب؟ ﴿ وَاَلَّذِينَ ءَامَنُواۤ أَشَدُ حُبًّا لِلَّهِ ﴾. [المدة: ١٦٥]

 فستسأل عن جسمك فيها أفنيته؟ في طاعة أم في شهوات وملذات الدنيا؟! لا بأس أن تعمل للدنيا لكن لا تنس الدار الآخرة؛ ففي الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح (٢) من حديث أنس الله قال:

<sup>(</sup>١) انظر وحلية الأولياء ، (٦/ ٣٢٠)، و د ذم الدنيا ، لابن أبي الدنيا (٧٣)، و • الزهد ، لابن المبارك (٢٠٦٠) ، وابن عساكر في • تاريخه ، (٣٣/ ٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي كتاب د صفة القيامة (۲۶۱۵)، وأخرجه ابن ماجه كتاب د الزهد ، باب د الهم بالدنيا ، (٤١٠٥)، وأحمد (١٨٣/٥) عن زيد بن ثابت ﷺ، وصححه الألباني في د الصحيحة ، (٩٤٩).

### قال رسول الله ﷺ :

﴿ مَنْ كَانَتِ الآخِرَةُ مُمَّتُهُ جَعَلَ اللهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ، وَجَمَعَ لَهُ شَمْلُهُ، وَأَنَتُهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاخِمَةٌ، وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، جَعَلَ اللهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَه، وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلاَّ مَا قُدِّرَ لَهُ ﴾ .

 وستسأل عن العلم ماذا عَمِلتَ فيها عَلِمتَ، وقد ذكرت – قبل ذلك – العالم الذي تسعر به النار؛ لأنه مراء غير أمين!!

وفي الحديث الذي أخرجه الترمذي وغيره بسند صحيح أن من حديث كعب بن مالك أن النبي ﷺ قال:

« مَنْ طَلَبَ الْعِلْمَ لِيُجَارِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ، أَوْ لِيُمَارِيَ بِهِ السَّفَهَاءَ، أَوْ يَصْرِفَ بِهِ وُجُوهَ النَّاسِ إِلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ ».

ولذلك كان النبي ت يستعيذ من علم لا ينفع كما في «صحيح مسلم» (٢) من حديث زيد بن أرقم ش قال : لا أقول لكم إلا كما كان النبي - عليه الصلاة والسلام - يقول :

« اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لاَ يَنْفَعُ، وَمِنْ قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَمِنْ نَفْسٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي كتاب ( العلم ) باب ( ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا ) (٢٦٥)، وصححه الألباني في ( الترغيب ) (١٠١)، وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥) عن أبي هريرة ٥٠٠ عن حذيفة ١٠٥ عن أبي هريرة ٥٠٠ وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠) عن أبي هريرة ٥٠٠ وأخرجه ابن ماجه (٢٥٠) عن ابن عمر ﷺ، وبرقم (٢٥٤) عن جابر ٥٠٠.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء) باب (التعوذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل (۲۷۲۲).

• وسيسأل عن المال!! « وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَ أَنْفَقَهُ » .

المال نعمة وما أشرفها وأكرمها من نعمة إن كانت في أيدي الصالحين والشرفاء ليحركوه في مرضاة رب الأرض والساء.

• وفي « صحيح البخاري » ( ) من حديث ابن مسعود ﴿ أَنه عَنْ قال : « أَيُّكُمْ مَالُ وَارِثِهِ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنْ مَالِهِ ؟ » .

قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، مَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا مَالُهُ أَحَبُّ إِلَيْهِ.

قَالَ: « فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَال وَارِثِهِ مَا أُخَّرَ » .

• وفي الصحيح مسلم) أن من حديث عبد الله بن الشخير ﷺ أنه ﷺ قال : قال :

« يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، قَالَ : وَهَلْ لَكَ يَا بْنَ آدَمَ مِنْ مَالِكَ إِلاَّ مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبِسْتَ فَأَلَيْتَ، أَوْ تَصَدَّفْتَ فَأَمْضَيْتَ؟ » .

هذا هو المدخر لك عند الله في الآخرة.

وفي « سنن الترمذي » (٢) عَنْ عَائِشَةَ ﴿ غَا أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : أَنَّهُمْ ذَبَحُوا شَاةً، فَقَالَ النَّبيُّ ﷺ : ( مَا بَقِي مِنْهَا؟ ».

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ( كتاب الرقاق ) باب ( ما قدم من ماله فهو له ) (٦٤٤٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم «كتاب الزهد والرقائق» (٢٩٥٨).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي كتاب ( صفة القيامة » (٢٤٧٠) ، وصححه الشيخ الألباني في
 دصحيح سنن الترمذي».

قَالَ : « بَقِيَ كُلُّهَا غَيْر كَتِفِهَا ».

فالذي تصدقت به هو الباقي فلا تجمع من الحرام والله لن ينفعك شيء من ذلك فرب العزة سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل وهذه ليست علامة حب ورضا فهذا قارون عجز العصبة من أولي القوة عن حمل مفاتيح خزائنه ومع ذلك قال سبحانه: ﴿ فَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ ﴾ [القصص: ٨١] فلا تغتر فالله قال: ﴿ أَفَحَسِبَتُم أَنَّما خُلَقْنَكُم عَبَثُا وَأَنَّكُم الله عَبَدُ الله عَلَم الله قال. ﴿ المؤمنون: ١١٥].

فلا تتصور أنك لن تسأل عما تجمع .

وكما في « مسند أحمد »<sup>(۱)</sup> بسند صحيح من حديث عقبة بن
 عامر ﷺ:

« إِذَا رَأَيْتَ اللهُ يُعْطِي الْعَبْدَ مِنَ اللَّنْيَا عَلَى مَعَاصِيهِ مَا يُحِبُّ فَإِنَّمَا هُوَ اسْتِدْرَاجٌ ». ثُمَّمَّ تَسَلاَ ﴿ فَلَمَانَسُواْ مَا ذُكِّرُواْ بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبَوْبَ كُلِ شَيْءِ حَتَّى إِذَا فَرِحُواْ بِمَا أُوثُوا أَخَذْنَهُم بَعْنَةً فَإِذَا هُم مُثَلِسُونَ ﴾.

[الأنعام: 33]

• وقال سبحانه: ﴿ أَيَعْسَبُونَ أَنَّمَا نُيْدُكُمُ بِهِ. مِن مَالِ وَبَنِينَ ۞ شَارِعُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ١٤٥)، والطبراني في « الأوسط »، والبيهقي في « الشعب » ( ٤٥٤٠)، وصححه الألباني في « صحيح الجامع » ( ٥٦١)، و « الصحيحة » ( ٤١٣).

وقـــال تعـــالى: ﴿ فَأَمَا ٱلْإِنسَنُ إِذَا مَا ٱبْلَنَهُ رَبُهُۥ فَأَكْرَمُهُۥ وَفَعَمَهُۥ فَيَقُولُ
 رَقِتَ ٱكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ٱبْلَكُهُ فَقَدَرَ عَلِيْهِ رِزْقَهُۥ فَيَقُولُ رَقِيَّ أَهَسَنِ ۞ كَلَّ ﴾
 الفجر: ١٥ - ١٧]

فليس كل من وسع الله عليه دليل إكرام الله له وليس كل من ضيق الله عليه دليل إهانة له !!

دع الحرص على الدنيا وفي العيش ف لا تطمع ولا تجمع من الحرام في اتدري لمن تجمع في السرزق مقسوم وسوء الظن لا ينفع فقير كل من يطمع غني كل من يقنع

•وسيسأل العبد كذلك عن العهود التي عاهد الله عليها والتي عاهد الناس عليها قال تعالى : ﴿ وَأَوْفُواْ بِالْعَهَدِّ إِنَّ الْعَهْدَ كَاكَ مَسْئُولًا ﴾.

[الإسراء: ٣٤]

 وسيسأل العبد يوم القيامة عن رعيته وعن أسرته وستسأل المرأة أيضًا يوم القيامة ففي « الصحيحين » (() عن عبد الله بن عمرو ﴿
 النبي قال ﷺ : « أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ

أخرجه البخاري ( كتاب الجمعة ، باب ( الجمعة في القرى والمدن ، (٩٩٣) ،
 ومسلم كتاب ( الإمارة ، باب ( فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر ، (١٨٢٩)
 واللفظ له.

عَلَى أَهْلِ بَيْنِهِ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ، وَالْـمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ، وَهِيَ مَسْؤُولَةٌ عَنْهُمْ، وَالْـعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُ، أَلاَ فَكُلُّكُمْ رَاع، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ».

أيها الأحبة: حتى إذا فرغ الله جلَّ وعلا من الحساب بين الخلق من
 الحقوق التي له تبارك وتعالى أمر الله بدواوين المظالم أن تنصب للقصاص
 ولأداء الحقوق التى للعباد.

أيها المظلوم صبرا لا تهن إن عسين الله لا تنسام نم قرير العين واهنأ خاطرًا فعدل الله قائم بين الأنام

أيها الظالم أخاطبك بقلبي والله لا تغتر بقوتك ولا بهالك ولا بجاهك ولا بمنصبك ولا بكرسيك ولا بسلطانك ولا بصحتك فستقف بين يدي الحق تبارك و تعالى وستسأل عن الصغير وعن الكبير لا يظن أحد أنه سيدخل الجنة ولو كان من أهل الإيهان وفي عنقه مظلمة لأخ مسلم مستحيل قال تعالى: ﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظُلَّمِ لِلْعَبِيدِ ﴾ [فصلت: ٤٦]، وقال: ﴿ إِنَّ اللَّهِ لِلْعَبِيدِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ﴾ [النساء: ٤٠].

بل ستعجب إذا علمت أن الله جلَّ وعلا سيقتص للدواب والوحوش يوم القيامة كما في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة أنه ﷺ قال:

﴿ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَى أَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب ( تحريم الظلم ) (٢٥٨٢).

٦٢٨ ------ أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ---------مِنَ الشَّاةِ الْقُرُّ نَاءِ ».

فسيقتصُّ اللهُ للشاة التي ليس لها قرن من الشاة التي لها قرن يوم القيامة على رؤوس الخلائق

« يَا أَبَا ذَرٌ، هَلْ تَدْرِي فِيمَ تَنْتَطِحَانِ؟ ». قَالَ: لاَ. قَالَ : « لَكِنَّ اللهَ يَدْرِي وَسَيَقْضِي بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْـقِيَامَةِ ».

• وروى ابن جرير الطبري بسند جيد (٢) من حديث عبد الله بن عمرو عصل قال: « إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم، وحشر الدواب والبهائم والوحوش، ثم يجعل القصاص بين الدواب، يقتص للشاة الجياء من الشاة القرناء نطحتها، فإذا فُرغ من القصاص بين الدواب قال لها: « كوني ترابا » ، قال: فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا » قال: ﴿ إِنَّا آنَذَرْنَكُمْ عَذَابًا فَرِيبًا يَوْمَ يَنْظُرُ ٱلْمَرَّهُ مَا فَذَمَتْ يَدَاهُ وَيَقُولُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۱ ۲۲ / ۱۹۳۳)، والطيالسي (٤٨٠)، وقال الهيثمي في « المجمع » (۲ / ۱۳۳۸): « رواه كله أحمد والبزار ، وكذلك الطبراني في « المعجم الأوسط » وفيها ليث بن أبي سليم وهو مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح عنير شيخه ابن عائشة ، وهو ثقة، ورجال الرواية الثانية رجال الصحيح وفيها راو لم يسم » ، وصححه الشيخ الألباني في « الصحيحة » (٤/ ٦١٠) تحت حديث (١٩٦٧)، وانظر رقم (١٥٥٨).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسير السورة النبأ (٤٠) (٣٦٠٢٩) (٢٤) (٧) ،
 وقال الشيخ الألباني في الصحيحة ا (٢٠٧/٤) : ( إسناده جيد ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المغيرة ا.

—————— أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة ——— ١٢٩ ٱلْكَافِرُ بِنَلِتَنِي كُنُتُ تُرِبًا ﴾ [النبأ: ٤٠].

تصور هذا مع البهائم والدواب والوحوش فها ظنك بالمكلفين ؟ فلابد من القصاص ولابد من أن تنصب موازين العدل .

أما والله إن الظلم شوم ولا زال المسيء هو الظلوم ستعلم يا ظلوم غدًا إذا التقينا عند المليك من الملوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعندالله تجتمع الخصوم فاحذر الظلم أخى في الله .

لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرًا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم ولما بعث النبي على معاذ بن جبل الى اليمن والحديث في الصحيحين (١) من حديث ابن عباس النبي الله لمعاذ:

« وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الله حِجَابٌ ».

وفي رواية <sup>(۲)</sup> من حديث أبي هريرة ﷺ:

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب « المظالم » باب « الاتقاء والحذر من دعوة المظلوم » (٢٤٤٨) ، ومسلم كتاب « الإبيان » باب « الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام » (١٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي كتاب و صفة الجنة ، باب و ما جاء في صفة عرف الجنة ، (٢٥٢٦)، وكتاب و الدعوات ، (٣٥٩٨) ، وابن ماجه كتاب و الصيام ، باب و في الصائم لا ترد دعوته ، (١٧٥٢) ، وأحمد (٢/ ٣٠٤) ، ٥٣٥ ، ٤٤٥) ، وابن حبان (٨٧٤) (٧٣٨٧) ، والطيالسي (٢٥٨٤) ، وعبد بن حميد في و المنتخب ، (١٤٢٠) ، وصححه لشواهده الشيخ الألباني في و الصحيحة ، (٢/ ٧٢ ، ٥٢٨) تحت حديث (٨٢٠).

﴿ وَدَعْوَةُ الْمَظْلُومِ يَرْفَعُهَا الله فَوْقَ الْعَبَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَتُفَتَّحُ لَمَا
 أَبُوابُ السَّبَاءِ، وَيَقُولُ الرَّبُ ﷺ: وَعِزَّتِ لأَنصُرَنَّكِ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ ».

وفي « سنن ابن ماجه » وصحيح ابن حبان وغيرهما<sup>(٢)</sup> عن جابر بن
 عبد الله هنا أن النبي الله عنه قال للمهاجرين الذين رجعوا من الحبشة :

« أَلاَ تُحدِّثُونِي بِأَعَاجِيبِ مَا رَأَيْتُمْ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ؟ ».

قَالَ فِتْيَةٌ مِنْهُمْ: بَلَى يَا رَسُولَ الله، بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ مَرَّتْ بِنَا عَجُوزٌ مِنْ عَجَائِزِ رَهَابِينِهِمْ تَحْمِلُ عَلَى رَأْسِهَا قُلَّةً مِنْ مَاءٍ؛ فَمَرَّتْ بِفَتَى مِنْهُمْ فَجَعَلَ إِحْدَى يَدَيْهِ بَيْنَ كَتِفَيْهَا، ثُمَّ دَفَعَهَا فَخَرَّتْ عَلَى رُكْبَتَيْهَا فَانْكَسَرَتْ قُلْتُهَا، فَلَمَّا ارْتَفَعَتِ الْتَفَتَتْ إِلَيْهِ؛ فَقَالَتْ: سَوْفَ تَعْلَمُ يَا غُدَرُ إِذَا وَضَعَ اللهُ الْكُرْسِيَّ، وَجَمَعَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ، وَتَكَلَّمَتِ الأَيْدِي وَالأَرْجُلُ بِهَا كَانُوا

أخرجه البخاري كتاب ( التفسير ) (٤٦٨٦) ، ومسلم كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب (تحريم الظلم ) (٢٥٨٣).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه ابن ماجه كتاب ( الفتن ) باب ( الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر )
 (٤٠١٠) ، وابن حبان (٥٠٥٨) ، وأبو يعلى (٢٠٠٣) ، وروي عن بريدة عند البيهقي في ( الكبرى ) (٦/ ٩٥)، وصححه الشيخ الألباني في ( صحيح الجامع )
 (٤٥٩٨،٤٥٩٧).

« صَدَقَتْ صَدَقَتْ! كَيْفَ يُقَدِّسُ اللهُ أُمَّةً لاَ يُؤْخَذُ لِضَعِيفِهِمْ مِنْ شَدِيدِهِمْ ».

فأمة الظلم ولو كانت مسلمة إلى زوال وأمة العدل ولو كانت كافرة إلى بقاء كها قال ابن تيمية (١٠): « إن الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة ».

والظلم ظلمات يوم القيامة فليس هناك درهم ولا دينار ولا ريال ولا دولار بل حسنات وسيئات .

• ففي « صحيح البخاري » (٢) من حديث أبي هريرة ، أن النبي ﷺ قال:

« مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَحدِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلُهُ مِنْهُ الْيَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لَا يَكُونَ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمَ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيَّاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ ». أي يؤخذ من حسناته لأخيه فإن فنيت حسناته أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه ثم طرح في النار!

 <sup>(</sup>١) انظر (مجموع الفتاوي) (٢٨/ ٦٣)، و (الاستقامة) (٢/ ٢٤٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب (المظالم) باب (من كانت له مظلمة عند الرجل فحللها له)
 وهل يبين مظلمته ؟) (۲٤٤٩) (۲۵۳۶).

- وفي الصحيح مسلم) (١) من حديث أبي هريرة الله على قال :
  - « أَتَدْرُونَ مَا الْـمُفْلِسُ؟ ».

قَالُوا: الْـمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ.

فَقَالَ: ﴿ إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي، يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَصِيَامٍ وَزَكَاةٍ، وَيَأْتِي قَدْ شَنَمَ هَذَا، وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، وَضَرَبَ هَذَا، فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْضَى مَا عَلَيْهِ، أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، فُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ » .

والله ستؤدِّي الحق كاملًا غير منقوص فإذا فنيت الحسنات يؤخذ من سيئات هؤلاء لتنقل إلى صحيفتك. نعم .. هذه سيئات مَنْ ظلمتهم في الدنيا فترفع رأسك وتمد عنق الرجاء إلى رب الأرض والسهاء أن يخلصك من هؤلاء فيقرع سمعك ويخلع قلبك نداء الحق جلَّ وعلا: ﴿ ٱلْيَوْمَ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( البر والصلة والأداب ؛ باب ( تحريم الظلم ؛ (٢٥٨١).

أيها الحبيب في فلسطين وفي العراق وأفغانستان والشيشان يا من ظلمت ويا من سُفكت دماؤك ويا من مُزِّقت أشلاؤك اصبر ولا تحزن!! أين الظالمون وأين التابعون لهم في الغي بسل أيسن فرعون وهامان؟ أين من دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت ذا عز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان؟ لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفني فلا إنس ولا جان

° وأختم بسؤال خطير، ألا وهو : يا ترى ما هو أول شيء يقضى الله ﷺ فيه بين العباد؟

<sup>•</sup> والجواب: في الدماء ثم يقضي الله تبارك وتعالى في الدماء، فالدماء

أول حق من حقوق العباد يقضي الله فيه بين الخلق يوم القيامة ، ولا تعارض بين هذا وبين حديث رسول الله ﷺ:

« أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْه الْعَبْدُ: الصَّلاَةُ » ((). فقد جمعت رواية النسائي بين الأمرين فقال ﷺ: « أَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ عَلَيْه الْعَبْدُ: الصَّلاَةُ، وَأَوَّلُ مَا يُعْضَى بَيْنَ النَّاسِ فِي الدَّمَاءِ » (() فالدماء لها حرمة عظيمة لأن الله جلَّ وعلا هو واهب الحياة وليس من حق أحد أبدًا أن يستحل هذا الحق أو أن يستبح حماه إلا في حدود الشرع الذي شرعه ربنا جلَّ وعلا وهو وحده سبحانه أعلم بمن خلق قال تعالى: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْمَلْمِيكُ ﴾

○ فالدماء لها حرمة عظيمة لذا كانت الدماء أول ما يقضى الله فيه بين

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١٠٣/٤)، وأبو داود كتاب (الصلاة ، باب قول النبي ﷺ: (كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه ، (٨٦٦)، وابن ماجه ، كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة (١٤٤٦)، عن تميم الداري ، وله شواهد أخرى، وصححه بمجموع طرقه العلامة الألباني في (الصحيحة ، (١٣٥٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي ، كتاب تحريم الدم، باب تعظيم الدم (٨٦/٧) ، والطبراني في الكبير ، (٨٦/٧) عن ابن مسعود، وحسن الشيخ الألباني سنده في الشواهد ؛ كما في « الصحيحة » (٨٧٤٨) ، وصححه لغيره في « صحيح الترغيب » (٣٤٣٥)، و و « صحيح الجامم » (٢٥٧٧).

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> وانظر كذلك للجمع بين الحديثين « شرح مسلم » للنووي (١١/ ١٦٧)، و « فتح الباري » لابن حجر (٢١/ ٤٠٤).

العباد يوم القيامة كها في « الصحيحين » (١) من حديث عبد الله بن مسعود ﷺ أن النبي ﷺ قال : « أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْـقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ ».

وتدبر معي هذا الوعيد الذي ذكرته في قول ربنا على: ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُوْمِنَا مُعَكَمَدُا الْوعيد الذي ذكرته في قول ربنا على: ﴿ وَمَن كَفَّتُ وَلَعَنَهُ، وَأَعَذَلُهُ عَذَابًا عَظِيمًا ﴾ [النساء: ٩٣] وحتى لا يظن أحد أن الدماء التي قدسها ديننا وبين حرمتها إسلامنا ليست دماء المسلمين فقط وإنها هي الدماء بصفة عامة في حدود الشريعة التي شرعها ربنا تبارك وتعالى أقول حتى لا يظنن أحد ذلك، أُذكّر فقط مرة أخري بهذا الحديث الجميل الذي رواه البخاري في التاريخ الكبير وعبد الرزاق في المصنف والطبراني في الكبير والأوسط وابن حبان في الصحيح والبيهقي في السنن » (٢) بسند صحيح من حديث عمرو بن الحمق الخزاعي النبي على قائل : ﴿ مَنْ أَمَن الْمَقْتُولُ كَافِرًا ﴾ .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( القصاص يوم القيامة ) (٦٥٣٣) ،
 ومسلم ، كتاب القسامة ، باب المجازاة بالدماء في الآخرة (١٦٧٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري - معلقاً - في و التاريخ الكبير ، (٣/ ٣٢٢) ( ترجمة رفاعة بن شداد )، وعبد الرزاق (٥/ ٣٠٠) ، والطبراني في و الكبير ، (٢/ ٣٢٢ ، ٢٢٧ - ٣٣٠) ، و الأوسط ، (١٣٠٩) ، وابن حبان (١٠٨٢) ، والطيالسي (١٣٦٩)، والبيهقي في و الكبرى ، (١٣٦٩) ، وابن أبي عاصم في و الآحاد والمثاني ، (٢٠٧٤) عن عمرو ابن الحمق الحزاعي رشوله شواهد ؛ صححه بها العلامة الألباني في و الصحيحة ، (٤٤٠).

وَدِدَتُ الآن أن لو سمعت الفاتيكان وأوربا وأمريكا هذا الكلام النبوي اوأرجو أن لو ترجم هذه الكلمات بعض أحبابنا وإخواننا ممن تحترق قلوبهم غيرة على دين الله بصفة عامة وعلى رسول الله ﷺ بصفة خاصة .

وفي « صحيح البخاري » (١٠) من حديث ابن عمر هيئ أنه ﷺ قال : « لَنْ يَزَالَ الْـهُؤْمِنُ فِي فُسْحَةِ مِنْ دِينِهِ مَا لَمْ يُصِبُ دَمّا حَرَامًا » .

وكان ابن عمر ﴿ عَصْ لَهُ يقول <sup>(٢)</sup> : ﴿ إِنَّ مِنْ وَرَطَاتِ الْأُمُورِ الَّتِي لَا مُحْرَجَ لِمَنْ أَوْفَعَ نَفْسَهُ فِيهَا: سَفْكَ الدَّم الْـحَرَام بِغَيْرِ حِلِّهِ ﴾ .

وفي الحديث الذي رواه أبو داود والحاكم من حديث أبي الدرداء 
 ورواه الحاكم والنسائي وأحمد (٢) من حديث معاوية ﷺ أنه ﷺ قال :

« كُلُّ ذَنْبٍ عَسَى اللهُ أَنْ يَغْفِرَهُ إِلاَّ مَنْ مَاتَ مُشْرِكَا، أَوْ مُؤْمِنٌ فَتَلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا ».

فهذه رسالة أوجهها لإخواننا في فلسطين وفي العراق : كفوا عن الدماء المسلمة المحرمة .

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الديات ) باب : ﴿ وَمَن يَقْشُلُ مُؤْمِثَ امُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُمُ
 جَهَنَّمُ ﴾ [النساء: ٣٩] (٦٨٦٢).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٦٨٦٣).

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود كتاب (الفتن والملاحم ، باب ( في تعظيم قتل المؤمن ، (٤٢٠) ، والحاكم (٤/ ٣٥١) عن أبي الدرداء ، وأخرجه أحمد (٤/ ٩٩) ، والنسائي كتاب تحريم الدم (٧/ ٨١) ، والحاكم (٤/ ٣٥١) ، وصححه الشيخ الألباني لشواهده في «الصحيحة ، (٥١١) ، و «صحيح الجام » (٤٥٤).

---- أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة

أيها المسلم على أرض فلسطين والعراق إياك أن تسفك دم أخيك المسلم ، ورطة لا غرج منها لا في الدنيا ولا في الآخرة فدماء المسلمين حرام ففي « الصحيحين » (١) من حديث أبي بكرة الله تشك قال في حجة الوداع :

قَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ
 هَذَا، فِي شَهْرُكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا » .

فهل يا ترى انتهت مشاهد القيامة؟ لا ، فبعد الحساب تنصب الموازين فالحساب لتقرير الأعمال والموازين لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها وهذا ما نتعرف عليه في الفصل القادم إن شاء الله تعالى سترني الله وإياكم في الدنيا والآخرة.

\*\*\*\*

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( العلم ؟ باب ( قول النبي ﷺ : ( رب مبلغ أوعى من سامع ؟ (١٦) ، وانظر (٤٤٠٦) ، ومسلم كتاب ( الحج ؛ باب ( حجة النبي ﷺ ) (١٢١٨).

## عد الميزان والصراط

 أيها الأحبة: الميزان قضية خطيرة وجليلة ونحن المؤمنين الموحدين نؤمن بالميزان ونعتقد اعتقادًا جازمًا أنه لا يعلم عظمته وحقيقته إلا الرحيم الرحمن ﷺ.

واعلم أن الميزان توزن فيه الأعمال أو يوزن فيه العبد أو توزن فيه الصحف على ثلاثة أقوال لأهل العلم (١). وسيأتي التفصيل بعد ذلك لكن تدبر معي كلام البشير النذير كما في « مستدرك الحاكم » (١) بسند صحيح من حديث سلمان الفارسي ﷺ أنه ﷺ قال :

« يُوضَّعُ الْسِمِيزَانُ يَـوْمَ الْسِقِيَامَةِ ، فَلَـوْ وُزِنَ فِيهِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ لَوَسِمَتْ ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ : يَا رَبِّ ، لِمَنْ يَزِنُ مَلَا ؟ فَيَقُولُ اللهُ تَعَالَ : لِمَنْ شِئْتُ مِنْ خَلْقِي ، فَتَقُولُ الْمَلائِكَةُ : شَبْحَانَكَ ، مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَئِكَ »

وهذا يؤكد لنا أنه لا يعلم مقدار هذا الميزان إلا الرحيم الرحمن ومعني : لوسعت أي لوسعت كَفَّتاه أو كِفَّتاه واللغتان صحيحتان

 <sup>(</sup>١) راجعها بالتفصيل في ( شرح الطحاوية ) (ص ٢٣٠- ٢٣٢ ط أولي النهى) و
 د معارج القبول ) (٢/ ٨٤٥- ٨٤٩) ط ابن القيم وابن عفان .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم (٥/ ٥٨) وقال: ( هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، قال الألباني: ( وفيه نظر ، ، ثم قال : ( وقد رواه الآجري في ( الشريعة ) ( ٣٨٢) موقوفًا على سلمان ، وإسناده صحيح ، وله حكم المرفوع ؛ لأنه لا يقال من قبيل الرأي ، ، وصححه الشيخ الألباني لغيره في ( صحيح الترغيب ، (٣٦٢٦) ، وانظر ( الصحيحة ) ( ٩٤١).

السموات والأرض قال تعالى: ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُوَمِ ٱلْقِيَكَةِ فَلَا لُظَلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَان مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِّنْ خَرْدُلِ ٱلْمَنْسَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبِينَ ﴾ [الانبياء: ٤٧]، وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ ﴾ [النساء: ٤٤]

وفي الحديث القدسي : « يَا عِبَادِي، إِنِّي حَرَّمْتُ الظَّلْمَ عَلَى نَفْسِي
 وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوا » (\).

• قال الله ﴿ وَسَدِيرِ قَول الله: ﴿ فَإِذَا نُوْحَ فِي ٱلصَّهُورِ فَالاَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمِهِ ذِوَلَا يَسَامَ أَلُمُ فَلِحُوبَ بَيْنَهُمْ يَوْمِهِ ذِوَلَا يَسَامَ أَلُمُ فَلِحُوبَ فَمَن ثَقَلَتْ مَوْزِينَهُ، فَأُولَتِهِكَ ٱلنَّيْنِ خَيرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ثَلَيْنَ خَيرُواْ أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَمَ خَلِدُونَ ثَلَا لَمُنْ مَعْ وَجُوهُهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِهَا كَلِحُونَ ﴾ [المؤمنون: ١٠١ - ١٠٤].

فمن ثقل ميزانه بحسنة واحدة أفلح وسعد لذا لا تحقرن من المعروف شيئا فحسنة تدخل بها الجنة ويثقل الله بها ميزانك وبسيئة واحدة تهلك ويخف بها ميزانك .

قسال تعسالى: ﴿ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوْزِينُهُ. ۞ فَهُو فِي عِيشَكَةِ
 رَّاضِيةٍ ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوْزِينُهُ. ۞ فَأَمُّهُ هَسَاوِيَةً ۞ ومَا أَدُرنك مَا هِيهَ ۞ نَارُّ حَامِيدَةٌ ﴾ [الغارعة: ١- ١١].

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم كتاب ( البر والصلة والآداب ) باب ( تحريم الظلم ) (۲۰۷۷) عن أبي ذر ﷺ

فإياك أن تحقر عملًا من الأعمال فرب عمل صغير ينجيك الله به من النار كما تقدم في الحديث: « اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّ مَّرَةٍ » ، أما من تساوت حسناته مع سيئاته فهو على الراجح من قول جمهور أهل العلم -(') من أهل الأعراف في مكان بين الجنة والنار ؛ فأهل الأعراف قوم استوت حسناتهم مع سيئاتهم ، قعدت بهم حسناتهم فلم توصلهم إلى الجنة ، فالحسنات أقل من أن يدخلوا بها الجنة ، ومن أن يحجبوا بها كذلك عن النار ، فهؤلاء هم أهل الأعراف ؛ إذا نظر أهل الأعراف إلى أهل الجنة ، قالوا: سلام عليكم؛ قال تعالى :

﴿ وَيَنْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ وَعَلَى الْأَغْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًا بِسِيمَـنَهُمْ ۚ وَنَادَوْا أَصَحَبَ الْمُثَنِّةِ أَنَ سَلَمُ عَلَيْكُمُ ۚ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ۞ وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَدُوهُمْ يَلْقَاءَ أَصَحَبِ النَّارِ قَالُواْ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقُورِ الظَّلِهِينَ ﴾ [الأعراف: ٢٦ - ٤٧].

- نعود لمسألة مهمة ألا وهي ما الذي سيوضع في الميزان ؟
  - والجواب: أن للعلماء ثلاثة أقوال في ذلك كما سبق:
- الأول: قالوا: توضع الأعمال من التوحيد، والصلاة، والصوم، والزكاة، والحج، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله، وحضور مجالس العلم، والبكاء من خشية الله، إلى غير ذلك من أعمال البر.

 <sup>(</sup>١) راجع تفسير ابن كثير (لسورة الأعراف: ٤٧) ، و ( تفسير الطبري ) كذلك
 ( الأعراف: ٢٠،٤٧).

وقد يقول قائل: كيف والأعهال أعراض وليست أجسامًا ؟ كيف يوضع التوحيد في الميزان وكيف توضع الخشية والتوكل والرجاء والإنابة والتفويض والاستعانة في الميزان؟

• والجواب: أن الله قادر على أن يحول الأعراض إلى أجسام وأن يضعها في الميزان ليثقل بها الميزان أو ليخف بها الميزان بحسب الحسنات والأدلة على ذلك من كلام النبي كاثيرة جدًّا ودونك - أيها الحبيب - بعض الأدلة من ذلك ما رواه « البخاري ومسلم »(١) من حديث أبي هريرة أب أن النبي كا قال :

لَيْمَتَانِ، خَفِيفَتَانِ عَلَى اللَّسَانِ، ثَقِيلتَانِ فِي الْمِيزَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَنِ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم » .

هيا ثقل ميزانك، وأنت جالس الآن، فالله يجب هاتين الكلمتين. فهذا إذًا عرض يوضع في الميزان، ويثقل الله ﷺ بهاتين الكلمتين الجميلتين الحبيبتين إليه ميزان العبد المؤمن يوم القيامة .

• ومن الأدلة كذلك ما رواه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهم بسند صحيح (٢) من حديث أبي الدرداء هأن النبي ﷺ قال : « مَا مِنْ شَيْءٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري كناب ( الدعوات ) باب ( فضل التسبيح ) (٦٤٠٦) ، ومسلم كتاب ( الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار؛ ، (باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء؛ (٢٦٩٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (٦/ ٢٤٤، ٣٤٦، ٤٤٨) ، وأبو داود في كتاب الأدب » ، باب ق حسن الخلق » (٢/ ٢٧٩٩) ، والترمذي كتاب « البر والصلة » ، باب «ما جاء في حسن الخلق» (٢٧٢٣ ، ٢٠٠٣ ) ، والبخاري في « الأدب المفرد » (٢٧٢ ) قال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح » ، وصححه الألباني في « الصحيحة » (٨٧٦).

أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ المُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ حُسْنِ الْخُلُقِ ».

فهيًّا حسن أخلاقك مع ربك سبحانه ومع نبيك ومع زوجتك ومع أمك ومع أبيك وأولادك وجيرانك وموظفيك ومرؤوسيك في العمل .

حسن خلقك بكلمة جميلة، وابتسامة حلوة، وإن لم تستطع أن تعامل الناس بكلمة رقراقة، وابتسامة مشرقة جميلة، فكُفُّ أذاك عن الخلق، فإن ذلك من حسن الخلق.

هذا لو كففت شرك عن الخلق! فكيف لو أدخلت السرور على قلب أخيك؟ وكيف لو رحمت ضعيفًا؟ وكيف لو بذلت الدواء لمريض بحب؟ وكيف لو أخذت بيد أعمى لا يدري أين الطريق؟ وكيف لو أعطيت جنيهًا أو مائة جنيه مثلًا؟ وكيف لو عاونت يتيمة في نفقات زواجها؟ إن هذا لمن عظيم حسن خلق العبد المؤمن.

إنها الأمم الأخلاق ما بقيت فإن هموا ذهبت أخلاقهم ذهبوا

والله لا كرامة لهذه الأمة إلا بحسن الخلق، هل تعلم أن البعثة النبوية تلخص في هذه القضية فيقول الحبيب ﷺ : ﴿ إِنَّمَا بُعِثْتُ لاَئُمَّمَ صَالِحَ الأَخْلاَقِ ﴾ (١) إنها قضية الأخلاق، وعبادة بدون خلق لا ينتفع صاحبها من ورائها، وعلم بدون خلق لا قيمة له؛ فكم من مقرب إلى الله وهو بعيد عن الله! وكم من مخوف من الله وهو جريء على الله! وكم من تال

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٨١)، والبخاري في « الأدب المفرد ، (٢٧٥) عن أبي هريرة ، ، وصححه الألباني في « الصحيحة ، (٤٥).

لكتاب الله وهو منسلخ عن آيات الله!! فالقضية قضية خُلُق ﴿ وَإِنَّ اللهَ يَبْغَضُ الْـفَاحِشَ الْـبَذِيءَ ﴾ (١).

وفي رواية أبي داود وأحمد وابن حبان (۱۲) ، من حديث عائشة بيسند صحيح أنه على قال :

« إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ الصَّائِمِ الْقَائِمِ » .

فحسن الخلق يوضع في الميزان ويثقل الله ﷺ به ميزان المؤمن يوم القيامة فالعمل إن كان عرضا فالله جلَّ وعلا يحوله إلى جسم يثقل به الميزان.

وفي "صحيح مسلم" أن من حديث النواس بن سمعان أن قال : قال النبي على المؤتى يَوْمَ الْقِيامَةِ بِالْقُرْآنِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَاللَّ عِمْرَانَ، كَأَنَّهُمَا عَهَامَتَانِ، أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَاوَانِ. بَيْنَهُمَا شَرْقٌ، أَوْ كَأَنَّهُمَا حِبْهِمَا ».

• وفي رواية أبي أمامة الله عند مسلم أيضًا:

<sup>(</sup>١) وهو جزء من الحديث قبل المتقدم : ﴿ مَا مَن شيء أَثْقَل ... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحد (٢/ ٦٤، ٩٠) ، وأبو داود ، كتاب الأدب ، باب حسن الخلق (٢) أخرجه أحد (٤٨١) ، والبيهقي في • الشعب ، (٧٧٦٧) ، وابن حبان (٤٨١) عن عائشة المسطن ، وله شاهد عن أبي الدرداء الله عند الترمذي (٢٠٠٣) ، وشواهد أخرى، وصححه الألباني في • المسكاة ، (٥٠٨٢) و • صحيح أبي داود ،

 <sup>(</sup>٣) مسلم ، كتاب ( صلاة المسافرين ) باب ( فضل قراءة القرآن وسورة البقرة )
 (٨٠٥) ، والرواية الثانية عند مسلم برقم (٨٠٤).

« فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ بَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمْ غَهَامَتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا غَبَايتَانِ أَوْ كَأَنَّهُمَا فَرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافً، ثُحَاجًانِ عَنْ أَصْحَابِهِمَا ».

حديث في غاية الرقة والجمال.

وإليك رواية عجيبة جدًّا، رواها « البخاري ومسلم » (١) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أَنَّ النَّبِي ﷺ قال :

« يُوْتَى بِالْمَوْتِ كَهَيْنَةِ كَبْشِ أَمْلَحَ، فَيُسَادِي مُسَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ! فَيَشُرِينُونَ وَيَنْظُرُونَ، فَيَقُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا؟ فَيَشُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، ثُمَّ يُسَادِي: يَا أَهْلَ النَّارِ! فَيَشْرَيْبُونَ وَيَنْظُرُونَ، الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيَعُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيَعُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيَعُولُونَ: نَعَمْ، هَذَا الْمَوْتُ، وَكُلُّهُمْ قَدْ رَآهُ، فَيْلُودٌ فَلَا يَعْرُ مَنْ مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا عَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُهُ وَهُمْ لَا فَيْ وَهُمْ لَوْ مَنْ عَلْمَ وَيَا لَوْمُ لَا مَنْ مَا مَلَا اللَّهُ مُ وَمُ فَى عَلْمَالُ وَلَا لَا مُولَالُهُمُ وَلُولَ اللَّهُمُ وَالْمَالُ وَلُولُ لَلْنَامُ لَا اللَّهُمُ وَلَا اللَّهُ وَلُولُولُونَ هَلَا مَلُولًا لِلْمَالُولُ وَلَا لَوْنَ لَعُمْ لَا مَلْ اللَّهُ وَكُمْ لَا مُولَى النَّارِ فَيْ مَا لَالْمَالُ اللَّهُ مُولِعُ مَا لَالْمُ لَا مُنْ مَا لَالْمُولُ وَلَا لَالْمَالُ اللَّهُ لَا مُلُولُونَ هَا لَا مُنْ الْمُولُ الْمُعْرَاقُ وَلَا لَا مُؤْلِولُولُولُولُولُ اللَّهُ وَلَا لَالْمُولُ اللَّهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ عَلَولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُلْلِقُولُ وَلَولُولُولُولُ اللْمُولُولُ اللْمُلْلُولُ اللَّهُ الْمُولُولُ الْمُولُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَلُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُولُ ال

- فالقول الأول: من أقوال أهل العلم في أن الذي يوضع في الميزان
   هي الأعمال .
- القول الثاني: هو أن الذي يوضع في الميزان: العبد نفسه ؛ إما أن
   يثقل به الميزان أو يخف ، لكن ليس بحسب الضخامة والسّمن !! إطلاقًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب "التفسير " باب ﴿ وَأَنْذِنْهُمْ يَمْ اَلْمُسْرَةَ ﴾ (٤٧٣٠) ، ومسلم كتاب " صفة القيامة والجنة والنار " باب " النار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الصعفاء " (٢٨٤٩).

وليس بالنحافة والضعف، وإنها بالإيهان والعمل الصالح، فموازين الدنيا تختلف عن ميزان الآخرة، والنابس في الدنيا لها موازين أخرى ختلفة عن ميزان الله على ووى « البخاري ومسلم »(١) من حديث أبي هريرة النبي على قال:

" إِنَّهُ لَيَوْتَى بِالرَّجُلِ الْعَظِيمِ السَّمِينِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا يَزِنُ عِنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَةٍ، وَقَالَ: اقْرَوُوا: ﴿ فَلَا نَقِيمُ لَهُمْ فَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنَا ﴾ [الكهف: ١٠٥] رجل سمين ورجل عظيم له وضعه وله كيانه وله مكانة وليه كرامة بين الناس لكن ليس عنده إيان ولا تقوى فهذا لا يزن عند ربنا جناح ذبابة!! لماذا؟ لأن الله قال: ﴿ إِنَّ أَكُرَمُكُمْ عِندَ اللهَ أَلْقَاكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وفي مسند الإمام أحمد<sup>(٢)</sup> بسند حسن من حديث عبد الله بن مسعود شه كان يجتنى سواكًا من الأَرَاكِ وكان دقيق الساقين فجعلت الريح تكفؤه فضحك القوم منه فقال رسول الله ﷺ:

« مِمَّ تَضْحَكُونَ؟ »

قَالُوا: يَا نَبِيَّ الله مِنْ دِقَّةِ سَاقَيْهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخداري كتباب التفسير ٩ بباب ﴿ أُولَٰتِكَ ٱلَّذِينَ كُفُواْ بِنَايَتِ رَبِّهِمْ وَلِثَآبِهِ، غَيَطَتُ أَعَنَاهُمْ ﴾ (٧٢٩) ، ومسلم كتاب صفة الجنة والنار (٢٧٨٥).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٤٢٠)، والطيالسي (٣٥٥) عن ابن مسعود، وله شاهد، أخرجه أحمد (١/ ١١٤)، والبخاري في ( الأدب المفرد ، (٢٣٨) عن علي ١٠٠٠ وصححه الألباني بطرقه في ( الصحيحة ، (٢٧٥٠).

فَقَالَ: ﴿ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَهُمَا أَنْقَلُ فِي الْمِيزَانِ مِنْ أُحُدٍ » .

الله أكبر رضي الله عن ابن مسعود؛ فهذه شهادة عجيبة له! فموازين الدنيا بالضخامة! أما موازين الآخرة فليست كذلك إنها هي بالتقوى ﴿إِنَّ أَكُمْ ﴾ [الحجرات: ١٣].

وتدبر معي هذا الحديث المهم ففي « صحيح البخاري » ( من حديث سهل بن سعد الساعدي ﴿ قال : مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُولِ الله ﷺ ، فَقَالَ: « مَا تَقُولُونَ فِي هَذَا ؟ » .

قَالُوا : حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ يُسْتَمَعَ ، قَالَ : ثُمَّ سَكَتَ ، فَمَرَّ رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، فَقَالَ :

« مَا تَقُولُونَ في هَذَا؟ »

قَالُوا: حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ ، وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشَفَّعَ ، وَإِنْ قَالَ أَنْ لَا يُسْتَمَمَ .

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « هَلَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْأَرْضِ مِثْلَ هَلَا » .

• إذا يوضع العبد نفسه في الميزان.

وهنا سؤال غاية في الأهمية ألا وهو : ما هو وزني عندالله ؟ هل فكرنا في هذا السؤال ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين (٥٠٩١).

ستقول لي : وكيف أعرف وزني عند ربي ؟ وأنا أقول لك : تعرف ذلك بحالك مع أمك وأبيك ومع زوجتك وأولادك بأخلاقك وصدقك ووفائك وتقواك ترمومتر مهم تستطيع أن تقيس به نفسك وحالك فيا أخي حقق التقوى ليثقل الله ميزانك في يوم لا يثقل الميزان إلا العمل الصالح .

- · القول الثالث: أن الذي يوزن: صحف الأعمال.
- واستدل القائلون بذلك بها رواه أحمد والترمذي وابن ماجه واللفظ له وغيرهم بسند صحيح (۱) من حديث عبد الله بن عمرو ﴿ الله عَلَى الله ع

إِنَّ اللهَ سَيُحَلِّصُ رَجُلاً مِنْ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْحَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ،
 قَيَنْشُرُ عَلَيْهِ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ سِجِلاً ، كُلُّ سِجِلٌّ مِثْلُ مَدُ الْبَصَرِ ، ثُمَّ يَقُولُ :
 أَتُنكِرُ مِنْ هَذَا شَيْئًا ؟ أَظَلَمَكَ كَتَبَيْقِ الْحَافِظُونَ ؟ فَيَقُولُ : لاَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ : بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا وَيُقُولُ : بَلَى ، إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۲۱۳/۲) ، والترمذي ، كتاب « الإيان » ، باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله (۲۱۳۹) ، وقال : « هذا حديث حسن غريب » ، وابن ماجه ، كتاب الزهد، باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة (۲۰۳۰) ، وصححه الألباني في « الصحيحة » (۱۳۵) ، قال العلامة الألباني : « وفي الحديث دليل على أن ميزان الأعهال له كفتان مشاهدتان، وأن الأعهال وإن كانت أعراضا، فإنها توزن ، والله على كل شيء قدير، وذلك من عقائد أهل السنة، والأحاديث في ذلك متضافرة، وإن لم تكن متواترة » ، انظر: « شرح العقيدة الطحاوية » (۳۵۱ ۲۳۷) ط المكتب الإسلامي.

حَسَنَةً ، فَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ الْمَوْمَ ، فَتَخْرُجُ بِطَاقَةٌ فِيهَا : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ إِللهَ وَأَشْهَدُ أَنَّ لاَ أَلِكَ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ فَيَقُولُ : اخْضُرْ وَزْنَكَ ، فَيَقُولُ : يَا رَبُّ ، مَا هَذِهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَذِهِ السِّحِلاَّتِ ؟ فَقَالَ : إِنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ : فَتُوضَعُ السِّحِلاَّتُ أَنْ كَا تُظْلَمُ ، قَالَ : وَنُقُلِمَ السِّحِلاَّتُ ، وَالْبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ ، فَطَاشَتِ السِّجِلاَّتُ ، وَنُقُلَتِ الْبِطَاقَةُ ، فَلاَ يَنْقُلُ مَعَ اسْم الله شَيْءٌ » .

يا رب أحينا على التوحيد ، وتوفنا على التوحيد ، واحشرنا في زمرة الموحدين ، تحت لواء إمام الموحدين ، وقدوة المحققين محمد سيد النبيين والمرسلين : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشَرَكَ بِهِ ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءً ﴾ [النساء: 18]

وقال تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أُوحِى إِلَيْكَ وَإِلَى اللَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَهِنْ أَشْرَكَتَ
 لَيَحْبَطَنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِن ٱلْحَصِرِينَ ﴿ بَلِ اللَّهَ فَأَعْبُدُ وَكُن مِن الشَّكِرِينَ ﴾
 [الزمز: ٢٦٠٦٥]

• وفي « الصحيحين » (١) من حديث عبادة بن الصامت ، عن النبي ﷺ قال:

« مَنْ قَالَ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري ، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قوله: ﴿ يَتَأَهَلَ ٱلْكِتَنِ لَا مَنْ لُواْ في دِينِكُمْ ﴾ [النساء: ١٧١] (٣٤٣٥)، ومسلم ، كتاب الإيهان ، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعًا (٨١).

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ الله ، وَابْنُ أَمَتِهِ ، وَكَلِمَتُهُ ٱلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ ، وَرُوحٌ مِنْهُ ، وَأَنَّ الْـجَنَّةَ حَقٌّ ، وَأَنَّ النَّارَ حَقٌّ ، أَدْخَلُهُ اللهُ مِنْ أَيِّ ٱبْوَابِ الْـجَنَّةِ التَّبَائِيَةِ شَاءَ » .

واعلم أن التوحيد هو الإكسير الأعظم الذي إن وضعت منه ذرة على جبال من الذنوب والخطايا لأذابتها وبددتها ففي «صحيح مسلم» (١٠) عن أي ذر الله قال : قال رسول الله ﷺ :

« وَمَنْ لَقِيَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطِيئَةً لاَ يُشْرِكُ بِي شَيْئًا ، لَقِيتُهُ بِمِثْلِهَا مَغْهَرَةً» .

وفي رواية الترمذي (<sup>۲)</sup> من حديث أنس چ قال : سمعت رسول الله ﷺ يقول :

« قَالَ اللهُ : يَا بْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ مَا دَعَوْتَنِي وَرَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ عَلَى
 مَا كَانَ فِيكَ وَلاَ أَبَالِي ، يَا بْنَ آدَمَ لَوْ بَلَغَتْ دُنُوبُكَ عَنَانَ السَّبَاءِ
 ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لَكَ وَلاَ أَبَالِي ، قال - ﷺ: يَا بْنَ آدَمَ ، إِنَّكَ لَوْ أَبَائِي بِقُرَابِهَا
 أَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأَرْضِ خَطَابَا ثُمَّ لَقِيتَنِي لاَ تُشْرِكُ بِي شَيْئًا لاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا

أخرجه مسلم كتاب « الذكر والدعاء » باب « فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى ١ (٢٦٨٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي في « السنن » كتاب الدعوات ، باب فضل التوبة والاستغفار وما
 ذكر من رحمة الله لعباده (٠٥٤٠) وقال: « هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الهجه » اهد.

وله شاهد عند أحمد (١٤٨/٥) عن أبي ذر ﷺ. وحسنه بشواهُده الألباني في • الصحيحة » (١٢٧).

فالإيهان قول باللسان ، وتصديق بالجنان ، وعمل بالجوارح والأركان فليس مجرد كلمة ترددها الألسنة دخانا يطير في الهواء فيجب أن يترجم الإيهان إلى عمل .

○ الشاهد: أن من أهل العلم من قال: توزن الأعمال ومنهم من قال: يوزن العبد نفسه ومنهم من قال: توضع الصحائف في الميزان وأنا أقول: لا حرج على الإطلاق في الجمع بين هذه الأقوال كلها فيوضع العبد بأعماله وصحيفته في الميزان بين يدي الرحيم الرحمن ﷺ ، ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية أكثر من ذلك فإذا ما نصبت الموازين ، وانتهي الحساب وتقرر الجزاء بعد الحساب والميزان فالحساب لتقرير الأعمال والميزان لبيان مقدارها ليكون الجزاء بحسبها.

أقول: إذا فرغ الحق - تبارك وتعالى - من الحساب وتقرر الجزاء،
 أمر الملك بنصب الصراط على ظهر جهنم يا رب سلم وهل هناك صراط
 بعد الحساب والميزان؟ نعم يضرب الصراط بين ظهري جهنم أو على متن
 جهنم فتكون جهنم تحت الصراط والكل وارد عليه!!

قسال تعسالى: ﴿ وَإِن مِّنكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَثْمًا مَّقْضِيَاً
 شُ ثُمَّ نُدَجِى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوا ﴾ [مريم: ٧٧٠٧١].

اللهم اجعلني وإياكم من المتقين .

ثم قال سبحانه : ﴿ وَنَذَرُ ٱلظَّلِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ﴾ [مريم: ٧٧].

### ○ والسؤال: ما هو الصراط؟

 الصِّراط لغة : هو الطريق الواضح ، ومنه قول جرير يمدح هشام ابن عبد الملك :

أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم (١)

•• والصراط في الشرع: الجسر الذي يضرب على ظهر جهنم أو على متن جهنم يمر عليه كل الخلق.

وقد اختلف العلماء في المراد بورود النار في هذه الآية الكريمة على أقوال (٢٠) :

- فمن أهل العلم من قال: الورود هو الدخول، يمر على الصراط بمعنى يرد النار كل أحد؛ البر والفاجر؛ لكن الله يجعل النار بردًا وسلامًا على المتقين، كها جعلها على إبراهيم الله.
- والقول الثاني وهو قول الجمهور وهو الذي أدين الله به ،
   وأميل إليه : أن الورود بمعني المرور ولا حرج أن أجمع بين قولي أهل العلم؛ فأقول : الورود له معنيان :

 <sup>(</sup>١) « تهذيب اللغة » للأزهري (باب: سرط) و « لسان العرب » لابن منظور ( مادة سرط) و « القاموس المحيط » (٨٧١) (مادة الصراط).

 <sup>(</sup>٢) راجع بحثًا متينًا في ذلك في ( أضواء البيان ) للعلامة الشنقيطي (٤/ ٣٧٦- ٣٨٢) ،
 و ( شرح العقيدة الطحاوية ) (ص ٣٣٠ ط أولي النهي) ، و ( تفسير ابن كثير )
 (٣/ ٢١٦) / ١٢٧) ط المكتبة القيمة.

المعني الأول: الورود بمعني الدخول، وهذه للكافرين؛ كما قسال الله في شان فرعون: ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ ٱلْقَيْسَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارِ وَبِلْسَ ٱلْوِرَدُ ٱلْمَوْرُودُ ﴾ [مود: ٩٨].

وكما في قوله تعالى : ﴿ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَمَ وِرْدًا ﴾ [مريم: ٨٦]. هذا هو المعنى الأول .

والورود بالمعني الآخر: ألا وهو المرور ؛ كما في قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلّا وَارِدُهَا ﴾ [مريم: ٧١]. أي: إلا وسيمر عليها ثم ينجي الله تبارك وتعالى المتقين، ويسقط في جهنم مَنْ على الصراط من الكافرين والمجرمين والظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

تدبر حديث من آتاه الله جوامع الكلم كها في « الصحيحين » (أ) من حديث أبي هريرة ﷺ : يَا رَسُولَ الله! هَلْ مَنْ مَنْ رَبُنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟

فَقَالَ رَسُولُ الله ﷺ : « هَلْ ثَمَّارُونَ فِي الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَلْدِ ؟ » قَالُوا : لَا يَا رَسُولَ الله.

قَالَ : « هَلْ تُضَارُّونَ فِي الشَّمْسِ لَيْسَ دُونَهَا سَحَابٌ ؟ » .

قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ الله .

أخرجه البخاري ، كتاب الأذان ، باب فضل السجود (٨٠٦) ، ومسلم ، كتاب الإيان، باب معرفة طريق الرؤية (١٨٢).

قَالَ : « فَإِنَّكُمْ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ ، يَجْمَعُ اللهُ النَّاسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيَقُولُ : مَنْ كَانَ يَعْبُدُ شَيْئًا فَلْيَتْبَعْهُ . فَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ الشَّمْسَ . وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ . وَيَتْبَعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ ، وَتَبْقَى هَذِهِ الْأُمَّةُ فِيهَا مُنَافِقُوهَا ، فَيَأْتِيهم اللهُ - تَبَارَكَ وَتَعَالَى - فِي صُورَةٍ غَيْرِ صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ : نَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ ، هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا ، فَإِذَا جَاءَ رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ. فَيَأْتِيهِمُ اللهُ تَعَالَى ف صُورَتِهِ الَّتِي يَعْرِفُونَ ، فَيَقُولُ : أَنَا رَبُّكُمْ. فَيَقُولُونَ : أَنْتَ رَبُّنَا، فَيَتَّبعُونَهُ ، وَيُضْرَبُ الصِّرَاطُ بَيْنَ ظَهْرَيْ جَهَنَّمَ ، فَأَكُونُ أَنَا وَأُمَّتِي أَوَّلَ مَنْ يُجِيزُ ، وَلاَ يَتَكَلَّمُ يَوْمَئِذِ إِلاَّ الرُّسُلُ ، وَدَعْوَى الرُّسُلِ يَوْمَئِذِ : اللَّهُمَّ ! سَلِّمْ ، سَلِّمْ، وَفِ جَهَنَّمَ كَلاكِيبُ مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، هَلْ رَأَيْتُمُ السَّعْدَانَ ؟ ». قَالُوا : نَعَمْ يَا رَسُولَ الله. قَالَ : ﴿ فَإِنَّهَا مِثْلُ شَوْكِ السَّعْدَانِ ، غَيْرَ أَنَّهُ لاَ يَعْلَمُ مَا قَدْرُ عِظْمِهَا إِلاَّ اللهُ ، تَخْطَفُ النَّاسَ بِأَعْمَالِهِمْ ، فَمِنْهُمُ الْمُؤْمِنُ بَقِيَ بِعَمَلِهِ ، وَمِنْهُمُ الْمُجَازَى حَتَّى يُنَجَّى ، حَتَّى إِذَا فَرَغَ اللهُ مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَأَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ بِرَحْمَتِهِ مَنْ أَرَادَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، أَمَرَ الْمَلاَئِكَةَ أَنْ يُخْرجُوا مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ لاَ يُشْرِكُ بالله شَيْئًا . عِنَّ أَرَادَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يَرْحَمَهُ ، عِنَّ يَقُولُ : لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ. فَيَعْرِفُونَهُمْ فِي النَّارِ ، يَعْرِفُونَهُمْ بِأَثَرِ السُّجُودِ . تَأْكُلُ النَّارُ مِن ابْن آدَمَ إِلاَّ أَثَرَ السُّجُودِ . حَرَّمَ اللهُ عَلَى النَّارِ أَنْ تَأْكُلَ أَثَرَ السُّجُودِ. فَيُخْرَجُونَ مِنَ النَّارِ وَقَدِ امْتَحَشُوا ، فَيُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ ، فَيَنْبُتُونَ مِنْهُ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّبْلِ ، ثُمَّ يَفْرُغُ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْقَضَاءِ بَيْنَ الْعِبَادِ ، وَيَبْقَى رَجُلٌ مُقْبِلٌ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّارِ ، وَهُوَ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ . فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! اصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ ، فَإِنَّهُ قَدْ قَلَسَنِي رِيحُهَا ، وَأَحْرَقَنِي ذَكَاؤُهَا ، فَيَدْعُو اللهَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَدْعُوهُ .ثُمَّ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : هَلْ عَسَيْتَ إِنْ فَعَلْتُ ذَلِكَ بِكَ أَنْ تَسْأَلُ غَيْرُهُ! فَيَقُولُ : لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ. وَيُعْطِي رَبَّهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ مَا شَاءَ اللهُ ، فَيَصْرِفُ اللهُ وَجْهَهُ عَنِ النَّارِ ، فَإِذَا أَقْبَلَ عَلَى الْجَنَّةِ وَرَآهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! قَدِّمْنِي إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ لاَ تَسْأَلُنِي غَيْرَ الَّذِي أَعْطَيْتُكَ ، وَيْلَكَ يَا بْنَ آدَمَ ! مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! وَيَدْعُو اللهَ حَتَّى يَقُولَ لَهُ : فَهَلْ عَسَيْتَ إِنْ أَعْطَيْتُكَ ذَلِكَ أَنْ تَسْأَلَ غَيْرَهُ! فَيَقُولُ : لاَ وَعِزَّتِكَ! فَيُعْطِي رَبَّهُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ عُهُودٍ وَمَوَاثِيقَ ، فَيُقَدِّمُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ ؛ فَإِذَا قَامَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ انْفَهَقَتْ لَهُ الْجَنَّةُ ، فَرَأَى مَا فِيهَا مِنَ الْخَيْرِ وَالسُّرُورِ ، فَيَسْكُتُ مَا شَاءَ اللهُ أَنْ يَسْكُتَ ، ثُمَّ يَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ. فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَهُ : أَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتَ عُهُودَكَ وَمَوَاثِيقَكَ أَنْ لاَ تَسْأَلُ غَيْرَ مَا أُعْطِيتَ ، وَيْلَكَ يَا بْنَ آدَمَ ! مَا أَغْدَرَكَ! فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! لاَ أَكُونُ أَشْقَى خَلْقِكَ. فَلاَ يَزَالُ يَدْعُو اللهَ حَتَّى يَضْحَكَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْهُ ، فَإِذَا ضَحِكَ اللهُ مِنْهُ قَالَ : ادْخُلِ الْمَجَنَّةَ، فَإِذَا دَخَلَهَا قَالَ اللهُ لَهُ : ثَمَّتُهُ. فَيَسْأَلُ رَبَّهُ وَيَتَمَنَّى ، حَتَّى إِنَّ اللهَ لَيُذَكِّرُهُ مِنْ كَذَا وَكَذَا ، حَتَّى إِذَا انْقَطَعَتْ بِهِ الأَمَانُّ. قَالَ اللهُ تَعَالَى : ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ». قَالَ عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ ، وَأَبُو سَعِيدِ الْخُدْرِيُّ مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ ﴿ لاَ يَرُدُّ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهِ شَيْئًا، حَتَّى إِذَا حَدَّثَ أَبُو هُرَيْرَةَ : أَنَّ اللهَ قَالَ لِذَلِكَ الرَّجُل : ﴿ وَمِثْلُهُ مَعَهُ ﴾ .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : ﴿ وَعَشَرَهُ أَمْثَالِهِ مَعَهُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ! » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: مَا حَفِظْتُ إِلاَّ قَوْلَهُ: ﴿ ذَلِكَ لَكَ وَمِثْلُهُ مَعَهُ » .

قَالَ أَبُو سَعِيدٍ : أَشْهَدُ أَنِّي حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله ﷺ قَوْلَهُ : « ذَلِكَ لَكَ وَعَشَرَهُ أَشْالِهِ » .

قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ : « وَذَلِكَ الرَّجُلُ آخِرُ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً الْجَنَّةَ » .

• وفي رواية جميلة في «صحيح مسلم» (() من حديث أبي سعيد الحدري ﴿ وفيها أن الحبيب النبي ﴿ سئل عن الصراط ما الصراط ؟ فقال الحبيب: « دَحْضٌ مَزَلَةٌ » أو « مَزِلَةٌ » – واللغتان صحيحتان – مكان تزل عليه الأقدام ولا تثبت إلا لمن ثبت الله أقدامه قال: « فِيهِ خَطَاطِيفُ ، وَكَلاَلِيبُ ، وَحَسَكُ ، تَكُونُ بِنَجْدٍ فِيها شُويْكَةٌ يُقالُ لَها : السَّعْدَانُ . فَيَمُرُ اللهُ وَيَنْ بَعْدٍ فِيها شُويْكَةٌ يُقالُ لَها : السَّعْدَانُ . فَيَمُرُ اللهُ وَيَنْ بَعْدٍ فِيها شُويْكَةٌ يُقالُ لَها : السَّعْدَانُ . فَيَمُرُ اللهُ وَيَنْ بَعْدٍ فِيها شُويْكَةٌ يُقالُ لَها : السَّعْدَانُ . فَيَمُرُ اللهِ عَلَى اللهُ أَكْبَر فريق من أهل الإيان عندما يقف على الصراط يعبر في لحظة « وَكَالْبَرْقِ ، وَكَالرِّيحِ ، وَكَالطَّيْرِ ، وَكَأَجَاوِيدِ الْحَيْلِ وَالرُّكَابِ ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ » هذا أول صنف من أهل الإيان ، « وَغَلُوسٌ مُرْسَلٌ ، وَمَكَدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَّمَ » سلم يا رب!!

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الإيهان، باب معرفة طريق الرؤية (١٨٣).

وفي رواية في «صحيح مسلم» (١) من حديث أبي هريرة وحذيفة هِنْ قال عليه الصلاة والسلام: « وَتُرْسَلُ الأَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُومَانِ جَنبَتَي الصِّرَاطِ يَمِينًا وَشِهَالاً».

نعم ستمسك بك الأمانة والرحم ، ويسألانك هل قمت بحقها ؟ أم أنك خنت الأمانة ، وقطعت الرحم ؟!! هل تصورت : الأمانة على جانب ، والرحم على جانب آخر!

أيها الأحبة: الموقف صعب، والمشهد رهيب – ورب الكعبة –
 والنار تحت الصراط تزفر وتزمجر!!

وأختم هذا الفصل بحديث جميل يوضح لنا من هو آخر رجل يمر
 على الصراط ثم يدخل الجنة ، والحديث في «صحيح مسلم» (٢) من
 حديث عبد الله بن مسعود ﴿أن رسول الله ﷺ قال :

« آخِرُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ رَجُلٌ . فَهُوَ يَمْشِي مَرَّةً وَيَكْبُو مَرَّةً . وَتَسْفَعُهُ النَّارُ مَرَّةً ( ) ، فَإِذَا مَا جَاوَزَهَا الْتَفَتَ إِلَيْهَا ، فَقَالَ : تَبَارَكَ الَّذِي نَجَّانِي مِنْكِ ، لَقَدْ أَعْطَانِيَ اللهُ شَيْئًا مَا أَعْطَاهُ أَحَدًا مِنَ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ. فَتُرْفَعُ لَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم ، كتاب الإيهان، باب أدنى أهل الجنة منزلة (١٩٥).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم ، كتاب الإيهان، باب آخر أهل النار خروجًا (۱۸۷) ، وهو في
 د الصحيحين ، مختصرًا، البخاري ۲۰۷۱، ومسلم ۱۸۲۱

<sup>(</sup>٣) عش بقلبك وعقلك وكيانك هذا الموقف؛ فعع ٰهذا العناء الذي يكون فيه هذا الرجل ، ينجيه الله بعد ذلك؛ فيا ترى ما هو حاله عند ذلك؟!! ﴿ فَمَن زُحْزِعَ عَنِ ٱلنَّالِ وَأَدْخِلُ ٱلْجَثَّكَةَ فَقَدْ فَازَ ﴾[آل ععران: ١٨٥].

شَجَرَةٌ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ! أَذْنِنِي مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا. فَيَقُولُ اللهُ ﷺ : يَا بْنَ آدَمَ ! لَعَلِّي إِنْ أَعْطَيْتُكُهَا سَأَلْتَنِي غَنْرَهَا، فَيَقُولُ: لاَ يَا رَبِّ! وَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَيْرَهَا، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلِّهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَاثِهَا ، ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَى ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَدْنِنِي مِنْ هَذِهِ لأَشْرَبَ مِنْ مَاتِهَا ، وَأَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا ، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا بْنَ آدَمَ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَنِي غَيْرَهَا ؟ فَيَقُولُ : لَعَلِّي إِنْ أَذَنْيَتُكَ مِنْهَا تَسْأَلُنِي غَنْرَهَا؟ فَيُعَاهِدُهُ أَنْ لاَ يَسْأَلُهُ غَنْرَهَا ، وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْهِ ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ، فَيَسْتَظِلُّ بِظِلُّهَا ، وَيَشْرَبُ مِنْ مَائِهَا. ثُمَّ تُرْفَعُ لَهُ شَجَرَةٌ عِنْدَ بَابِ الْجَنَّةِ هِيَ أَحْسَنُ مِنَ الأُولَيَيْنِ. فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَذْنِني مِنْ هَذِهِ ، لأَسْتَظِلَّ بِظِلُّهَا ، وَأَشْرَبَ مِنْ مَائِهَا ، لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. فَيَقُولُ : يَا ابْنَ آدَمَ ! أَلَمْ تُعَاهِدْنِي أَنْ لاَ تَسْأَلَني غَيْرَهَا ؟ قَالَ : بَلَى يَا رَبِّ ! هَذِهِ لاَ أَسْأَلُكَ غَيْرَهَا. وَرَبُّهُ يَعْذِرُهُ ؛ لأَنَّهُ يَرَى مَا لاَ صَبْرَ لَهُ عَلَيْه ، فَيُدْنِيهِ مِنْهَا ، فَإِذَا أَذْنَاهُ مِنْهَا ، فَيَسْمَعُ أَصْوَاتَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ، فَيَقُولُ : أَيْ رَبِّ ! أَذْخِلْنِيهَا.

فَيَقُولُ : يَا بْنَ آدَمَ ! مَا يَصْرِيني مِنْكَ ؟ أَيُرْضِيكَ أَنْ أُعْطِيَكَ الدُّنْيَا وَمِثْلَهَا مَعَهَا ؟ قَالَ : يَا رَبِّ ! أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ؟».

فَضَحِكَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : أَلاَ تَسْأَلُونِي مِمَّ أَضْحَكُ ؟ فَقَالُوا : مِمَّ تَضْحَكُ ؟ قَالَ : هَكَذَا ضَحِكَ رَسُولُ الله ﷺ . فَقَالُوا : مِمَّ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ الله؟ الميزان والصراط \_\_\_\_\_\_ ١٥٩

قَالَ : « مِنْ ضِحْكِ رَبِّ الْعَالَيْنَ حِينَ قَالَ : أَتَسْتَهْزِئُ مِنِّي وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَيْنَ ؟ فَيَقُولُ : إِنِّي لاَ أَسْتَهْزِئُ مِنْكَ ، وَلَكِنِّي عَلَى مَا أَشَاءُ قَادِرٌ ».

أيها الأفاضل: ماذا بعد الصراط؟ نار أم جنة؟

هذا ما سنتعرف عليه في الفصل القادم – إن شاء الله – وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل الجنان إنه على كل شيء قدير .

\*\*\*\*

# وصف الجنة والنار

توقفت في الفصل السابق مع هذا المشهد الذي يخلع القلب حينها وصف النبي على الصراط كها في « صحيحي البخاري ومسلم » (١) واللفظ له من حديث أبي سعيد الخدري الله الله على الله على الجسر ؟

قال: « دَحْضٌ مَزِلَّةٌ. فِيهِ خَطَاطِيفُ وَكَلاَلِيبُ وَحَسَكٌ تَكُونُ بِنَجْدِ فِيهَا شُوَيْكَةٌ ، يُقَالُ لَهَا : السَّعْدَانُ ، فَيَمُرُّ الْـمُؤْمِنُونَ كَطَرْفِ الْـعَيْنِ ، وَكَالْـبَرْقِ ، وَكَالرِّيحِ ، وَكَالطَّيْرِ ، وَكَأَجَاوِيدِ الْـخَيْلِ وَالرِّكَابِ ، فَنَاجٍ مُسَلَّمٌ ، وَمُخْدُوشٌ مُرْسَلٌ ، وَمَكْدُوسٌ فِي نَارِ جَهَنَمَ » .

وسامحوني إن قلت : تعالوا لنقف قليلًا مع هذا الذي سقط في النار ، وقد يتألم البعض إذا تحدثنا عن النار وعن الترهيب ، فيقول : لم لا تُفتح من خلالكم أبواب الرجاء والرحمة والأمل؟ ولم تدندنون على الترهيب؟!

والجواب: إن منهج القرآن الكريم في تهذيب النفس البشرية وتربيتها هو الترغيب والترهيب، ومنهج القرآن هو أعظم منهج. ولم لا ؟ وهو منهج خالق البشر، وهو الذي يعلم ما يصلحهم وما يفسدهم ؛ قال جلً وعلا:

أخرجه البخاري كتاب (التوحيد) باب قول الله تعالى: ﴿ وَمُوا يُوَمَهُ وَاَهُوا اللهِ عَالَى: ﴿ وَمُوا يَوْمَا اللّوَهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخِيدُ ﴾ [الملك: ١٤] فالنفس البشرية فيها الخير والسر، والفجور والتقوى، والحلال والحرام، والإقبال والإحجام، والطاعة والمعصية.

فهناك نفوس لا تأتي إلى الله - جلَّ وعلا - إلا من جانب الترغيب ؛ فهي نفوس أبية زكية كريمة تأتي من باب الرجاء والرحمة والأمل والترغيب ، وهناك نفوس علمها خالق البشر لا تأتي إلى الله إلا من جانب الترهيب والوعيد .

إذًا ؛ فليعلم أن النفس تحتاج إلى هذا المنهج الذي تجده كثيرًا في القرآن.

قال تعالى: ﴿ حَمْ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِئْبِ مِنَ اللهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيدِ ۞ غَافِرِ ٱللَّهِ التَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِى ٱلظَّوْلِ لَا إِللهَ إِلَا هُوِّ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ﴾ [غافر: ١ – ٣].

وقــال ســبحانه: ﴿ نَتِيْ عِبَادِى آلِيَ أَنَا ٱلْعَــُــُورُ ٱلرَّحِيـــُرُ ﴿ وَأَنَّ
 عَـــَــَانِي هُــوَ ٱلْعَــَـَـَابُ ٱلأَلِيـــُرُ ﴾ [الحجر: ٥٠٠ ٤٩].

• وقال تعلل: ﴿ قُلْ يَنعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَشَرَقُواْ عَلَنَ ٱنفُسِهِمْ لَا نَفَّــُطُواْ

• وقال سبحانه: ﴿ وَنَٰلُ لِيَكُلِ هُمَزَةٍ لَمُنَوَةٍ لَمُنَوَقٍ ۚ الَّذِى جَمَعَ مَالَا وَعَدَدَهُ. ۞ كَلَّ لِمُنْبَدَنَ فِي الْحُطَمَةِ ۞ وَمَا أَذَرَكُ مَا الْحُطَمَةُ ۞ نَارُ اللّهِ الْمُوقَدَةُ ۞ النّي تَطَلِعُ عَلَى ٱلأَفْهِدَةِ ۞ إِنَّهَا عَلَيْهِم مُؤْصَدَةٌ ۞ فِي عَمَدٍ مُمَدَّدَةٍ ۞ الهمزة: ١ - ٩].

ومؤصدة ؛ أي : مغلقة .

• وقال جلَّ وعلا: ﴿ وَأَصَحَبُ ٱلْمَدِينِ مَا أَصَحَبُ ٱلْمَدِينِ ۞ فِي سِدْرِ عَنْشُودِ ۞ وَطَلْتِع مَنْشُودِ ۞ وَظِلِ مَمْدُودِ ۞ وَمَآءِ مَسْكُوبٍ ۞ وَفَكِهَةِ كَئِيرَةِ ۞ لَا مَفْطُوعَةِ وَلَا مَمْنُوعَةِ ۞ وَفُرْشٍ مَرْقُوعَةٍ ۞ إِنَّا أَشَأَتُهُنَ إِنسَّةَ ۞ فَجَلَتُهُنَ أَبْكَارًا ۞ عُرُكًا أَزَاءًا ۞ لِأَضْحَبِ ٱلْمِينِ ۞ ثُلُةٌ مِن الْأَوْلِينَ ﴿ وَثُلَةٌ ثِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴿ وَأَصَحَبُ الشِّمَالِ مَا أَصَحَبُ الشِّمَالِ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ الشَّمَالِ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ الشَّمَالِ اللَّهِ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ اللَّهِ إِنَّهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَمَوِيرٍ ﴿ وَلَا كَرِيمٍ ﴿ إِلَى إِنَهُمْ كَانُواْ فَبَلَ ذَلِكَ مُتَمَوِيرٍ ﴾ وَكَاكُو بَنَ الْفَيْلِيمِ ﴾ وَكَانُواْ بِعُولُونَ ﴾ وَكُنَا شُرَانِا وَعَطَامِنًا أَوْنَا لَمَبْعُوفُونَ ﴾ أَوَءابَاؤُنَا الْأُولُونَ ﴿ فَكُولُونَ أَلَى اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلَا اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ وَلَالَهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَالْمُؤْلِقُونَ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا الللْهُولَ اللَّهُ وَلَا اللْهُ اللَّذِي اللَّهُ وَاللْمُؤْلِقُولُ اللَّالِمُولَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[الواقعة: ٢٧ – ٥٦]

 أيها الأحبة: هذه آيات القرآن .. والآيات التي جمعت بين الترغيب والترهيب كثيرة جدًّا ، فالنفس لا تزكو إلا به ؛ فلابد من الترغيب والترهيب .

فالخوف والرجاء جناحان لطائر واحد لا يمكن أبدًا أن يحلق هذا الطائر في أجواء الفضاء إلا بهذين الجناحين معًا، ولو طار في أفق السماء بجناح واحد ، ونجح في ذلك لفترة ولو طالت ؛ فإنه حتمًا سيسقط لينكسر جناحه الآخر.

فغلُّب جانب الرجاء إن غلب عليك الخوف ، وغلَّب جانب الخوف إن غلب عليك الرجاء . وصف الجنة والنار \_\_\_\_\_ م

### قال ابن القيم ﷺ (١) :

« القلب في سيره إلى الله على بمنزلة الطائر ، فالمحبة رأسه ، والخوف والرجاء جناحاه ، فمتى فُقِدَ الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر ، ولكن السلف استحبوا أن يقوِّي في الصحة جناح الخوف على جناح الرجاء ، وعند الخروج من الدنيا يقوِّي جناح الرجاء على جناح الخوف .. هذه طريقة أبي سليهان وغيره . قال : ينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف ، فإن غلب عليه الرجاء فسد » .

# وقال أيضًا (٢)

قال أبو على الروذباري: الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوي الطير، وتمَّ طيرانه وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حدِّ الموت».

## وقيل للحسن البصري (٢) ﷺ:

« يا أبا سعيد ، كيف نصنع ؟ نجالس أقوامًا يخوفوننا ، حتى تكاد قلوبنا أن تطير .

<sup>(</sup>١) « مدارج السالكين » (١/ ١٧).

<sup>(</sup>٢) المصدر السابق (٢/٣٦).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه أبو نعيم في ٥ الحلية ، (٢/ ١٥٠) ، وابن أبي الدنيا في ١ الوجل والتوثق بالعمل ، (٢٨) برقم (٣) ، والمزي في ٥ تهذيب الكيال ، (٦/ ١١٤) ، وذكره الغزالي في ١ الإحياء ، (٢/ ١٦٢).

فقال : والله إنك إن تخالط أقوامًا يخوفونك في الدنيا حتى يدركك الأمن في الآخرة ، خير لك من أن تصحب أقوامًا يؤمنونك في الدنيا حتى يدركك الخوف في الآخرة » .

وفي الحديث الذي رواه أبو نعيم في « الحلية » والطبراني في « مسند الشاميين » عن شداد بن أوس ، ورواه ابن حبان والبيهقي في « الشعب » والبزار وصححه شيخنا الألباني في « الصحيحة » (١) من حديث أبي هريرة ، أنه ﷺ قال: قال الله تعالى:

« وَعِزَّنِ ! لَا أَجْمَعُ عَلَى عَبْدِي خَوْفَيْنِ وَأَمْنَيْنِ ، إِذَا خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
 أَمَنْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَإِذَا أَمِنني فِي الدُّنْيَا أَخَفْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

ولقد وصف النبي ﷺ النار وصفا دقيقًا عجبيًا فقال : كما في «الصحيحين» (٢) عن أبي هريرة ﴿ أنه ﷺ قال :

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن حبان في «صحيحه» (38، )، والبيهقي في «الشعب» (۷۷۷) ، ورواه البزار؛ كيا في « كشف الأستار » (3/ ۷۶) عن أبي هريرة ﷺ ، ورواه البزار في المصدر نفسه عن الحسن مرسلًا ، وقال الهيشميُّ في « المجمع » (٨/١٠): « رواهما البزار عن شيخه محمد بن يحيى بن ميمون ، ولم أعرفه، وبقية رجال المرسل رجال الصحيح ، وكذلك رجال المسند غير محمد بن عمرو بن علقمة ، وهو حسن الحديث » ، ورواه ابن المبارك في « الزهد » (١٥٥٧) مرسلًا ، ورواه أبو نعيم في « الحلية » (١/ ٧٠٧) و (٨/ ٩٨) ، والطبراني في « الصحيحة » (٢٧٠ ٤٦٦، ٢٤٩٥) عن شداد بن أوس ، وصححه الألباني في « الصحيحة » (٢٢٤، ٢٢١٦).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب ( بدء الحلق ) باب ( صفة النار وأنها مخلوقة ) (٣٢٦٥) ،
 ومسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب ( في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين ) (٣٨٤٣) واللفظ له.

« نَارُكُمْ هَذِهِ ، الَّتِي يُوقِدُ ابْنُ آدَمَ ، جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ جُزْءًا مِنْ حَرِّ جَهَنَّمَ ».

قَالُوا : وَالله، إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةٌ ، يَا رَسُولَ الله!

قَالَ : « فَإِنَّهَا فُضَّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا » .

هل يستطيع أحدنا أن يضع أصبعه على نار شمعة ؟! والله لا يقدر أحدنا على ذلك .

هل تخيلت بئرًا من آبار البترول والنار مشتعلة فيه ؟ هل شاهدت هذا المشهد ؟ فجهنم فضلت على هذه النار العظيمة في الدنيا بتسعة وستين جزءًا!!

بل قال النبي ﷺ عن هذه النار ؛ كما في "صحيح مسلم" ( ) من حديث ابن مسعود ﴿ أَنْهُ مَنْ قَالَ :

« يُؤْتَى بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذِ لَمَا سَبْعُونَ أَلْفَ زِمَامٍ مَعَ كُلِّ زِمَامٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكِ يَجُوُّونَهَا »

فهل تتخيل النار وسعتها وحرها ونارها ؟ وهل تصبر على عذابها وهل تصبرين – أختي في الله – على عذاب النار ؟

• وفي اصحيح مسلم»<sup>(٢)</sup> عن أبي هريرة ﴿ قَالَ :كُنَّا مَعَ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب ( في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ) (١٨٤٢).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب ( في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها ) (٢٨٤٤).

رَسُولِ الله ﷺ إِذْ سَمِعَ وَجْبَةً – أي: صوتًا عاليًا - فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ :

« تَدْرُونَ مَا هَذَا ؟».

قَالَ : قُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ : ﴿ هَذَا حَجَرٌ رُمِيَ بِهِ فِي النَّارِ مُنْذُ سَبْعِينَ خَرِيفًا ، فَهُوَ يَهْوِي فِي النَّارِ الآنَ حَتَّى انْتَهَى إِلَى قَعْرِهَا ﴾ .

والله لا أحد منا يتحمل الحر إذا اشتد؛ فها بالك بالنار؟ والحر هذا نفس لجهنم؛ ففي « الصحيحين » (١) من حديث أبي هريرة ﷺ أن النبي ﷺ قال:

« اشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبَّهَا ، فَقَالَتْ : يَا رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضًا. فَأَذِنَ لَمَا بِنَفَسَيْنِ : نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ ، وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ ، فَهُوَ أَشُدُّ مَا نَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ ، وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِير » .

هل تتصور ذلك ؟

بل تخيل أهون أهل النار عذابًا كيف يكون حاله ؟ وما هو عذابه ؟

· ففي « الصحيحين » (٢) من حديث النعمان بن بشير ، قال :

أخرجه البخاري كتاب (مواقيت الصلاة) باب (الإبراد بالظهر في شدة الحر)
 (٥٣٧) ، وانظر (٣٢٦٠) ، ومسلم كتاب (المساجد ومواضع الصلاة) باب
 (١١٠٠ استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه)
 (٦١٧).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( صفة الجنة والنار ) (۲۰۱۱، ۲۰۲۲) ،
 ومسلم كتاب ( الإيمان ) باب ( أهون أهل النار عذابا ) (۲۱۳).

#### قال ﷺ:

« إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَرَجُلٌ تُوضَعُ فِي أَخْصِ قَدَمَيْهِ
 جُمْرَتَانِ » وفي لفظ « جُمْرَةٌ » وفي لفظ : « لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ ، يَشْلِي مِنْهُمَا دِمَاغُهُ ، كَمَا يَغْلِي الْـمِرْجَلُ ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدَ مِنْهُ عَذَابًا ، وَإِنَّهُ لأَشْهَا مِنْهُ عَذَابًا » .
 لأَهْوَتُهُمْ عَذَابًا » .

وفي النار سجن يعذب فيه أهل الكبر ففي « مسند أحمد »
 و « مصنف ابن أبي شببة » والبخاري في « الأدب المفرد » والترمذي وهو حديث حسن (۱) من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال :

« يُخْشَرُ الْمُتَكَبِّرُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمْثَالَ الذَّرِّ ، فِي صُورِ الرِّجَالِ ،
 يَهْشَاهُمُ الذُّلُّ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ ، فَيُسَاقُونَ إِلَى سِجْنٍ فِي جَهَنَمَ يُسَمَّى بُولَسَ ،
 يَعْشَاهُمْ نَارُ الأَنْيَارِ ، يُسْقَوْنَ مِنْ عُصَارَةِ أَهْلِ النَّارِ ، طِينَةِ الْخَبَالِ » .

إن أهل النار يودون الافتداء بالمال والأهل ؛ بل بالدنيا بأسرها من عذاب الله ولكن هيهات هيهات !!

• قال ﷺ: ﴿ يُودُّ ٱلْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِيدٍ بِبَنِيهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ١٧٩) وابن أبي شبية في ( المصنف ؛ (٩ / ٩٠) ، ونعيم بن حماد في ﴿ زوائد الزهد ؛ لابن المبارك (١٩١) ، والبخاري في ﴿ الأدب المفرد ؛ (٥٥٧) ، والحميدي (٥٩٥) ، والترمذي كتاب ﴿ صفة القيامة ؛ باب (٤٧) (٢٤٩٢) وقال : ﴿ حسن صحيح ﴾ ، وحسنه الشيخ الألباني في ﴿ صحيح الجامع ﴾ (٥٠٤٠) ، و ﴿ المشكاة ؛ (٥١١٢).

- وَصَنجِمَتِهِ، وَأَخِيهِ ۞ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُثْوِيهِ ۞ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِهِ ۞ كَلَّ إِنَّهَا لَطَىٰ ۞ نَزَاعَةُ لِلشَّوَىٰ ۞ تَنْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ وَقَوَلَىٰ ﴾ [المعارج: ١١ - ١٧].
- وقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا
   وَمِثْلَهُ, مَعَهُ. لَأَقْنَدَوْا بِهِـ مِن شُوّع ٱلْقَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَبَدَا لَهُمْ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَمَ
   يَكُونُواْ يَعْنَسِبُونَ ﴾ [الزم: ٤٧].
- وقال تعلى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ أَنَ لَهُمْ مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ, مَكَهُ, لِيَفْتَدُواْ بِهِ، مِنْ عَذَابٍ يَوْمِ ٱلْقِيْمَةِ مَا نُقْيِّلَ مِنْهُمَّ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيئُرُ ۚ ثُويِدُونَ أَن يَغْرُجُواْ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم مِخْرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابُ مُقِيمٌ ﴾ [لالندة: ٣٦ / ٣٦].
- وقال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَالُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَانَ يُقْبَـلَ مِنْ
   أَحَـدِهِم قِلْ اللهُ تَعالى: ﴿ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُواْ وَمَالُواْ وَهُمْ كُفَارٌ فَانَ يُقْبِـلَ مِنْ
   أَصَدِهِم قِلْ اللهُ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ
- وقال سبحانه: ﴿ لِلَّذِينَ آسَنَجَابُوا لِرَبِيمُ ٱلْحُسْنَى ۚ وَٱلَّذِينَ لَمْ
   يَسْنَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَ لَهُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَيِيعًا وَيَثْلَهُ. مَعَهُ. لَاقْنَدُوا بِـو٠٠
   أُولَتِهِكَ لَمُمْ سُوّةُ ٱلْحِسَانِ وَمَأْوَنَهُمْ جَهَيْمٌ وَيَشْنَ الْهَادُ ﴾ [الرعد: ١٨].
  - وفي « الصحيحين »(١) عن أنس الله الله قال :

أخرجه البخاري كتاب (أحاديث الأنبياء) باب (خلق آدم وذريته ( ٣٣٣٤) ،
 ومسلم كتاب ( صفة القيامة والجنة والنار ) ، باب ( طلب الكافر الفداء بمل الأرض ذهبًا) ( ٢٨٠٥) واللفظ له.

« يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَأَهْوَنِ أَهْلِ النَّارِ عَلَابًا : لَوْ كَانَتْ لَكَ الدُّنْيَا
 وَمَا فِيهَا ، أَكُنْتَ مُفْتَدِيًا بِهَا ؟ فَيَقُولُ : نَعَمْ ، فَيَقُولُ : قَدْ أَرَدْتُ مِنْكَ أَهْوَنَ
 مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ آدَمَ : أَنْ لاَ تُشْرِكَ – أَحْسَبُهُ قَالَ : وَلاَ أُدْخِلَكَ
 النَّارَ ، فَأَبَيْتَ إلاَّ الشَّرْكَ » .

بل إن أهل النار يتمنون الموت ، ليستريحوا من عذاب النار ، ولكن الله قد كتب عليهم العذاب والخلود فيها ؛ قال تعالى: ﴿ وَنَادَوَا يَمَالِكُ لِيَقْضِ عَلِيّنَا رَبُّكٍ ۚ قَالَ إِنَّكُم مَنكِكُونَ ﴾[الزحرف: ٧٧] .

- وقـــال ســـبحانه: ﴿ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۞ لِلطَّغِينَ مَـَابًا ۞ لَيْشِينَ فِيهَآ أَحْقَابًا ۞ لَا يَذُوفُونَ فِيهَا بَـرَدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَاقًا ۞ جَـرَآءً وِفَاقًا ﴾ [النبا: ٢١ - ٢٦].
- وقال سبحانه: ﴿ وَاللَّذِينَ كَفُرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُورُواْ وَهُمْ الْرُجَهَنَّمَ لَا يُفْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُورُواْ وَلَا يُحْفَقُورُ اللَّهُ وَهُمُ يَضَطَرِحُونَ فِيهَا رَبِّنَا آخْرِخَنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ اللَّذِي كُنَّ الْغَمَلُ أَوْلَتُ يَضَطَرِحُونَ فِيهَا رَبِّنَا آخْرِخَنَا نَعْمَلُ صَلِحًا غَيْرَ اللَّذِي كُنَّ اللَّهَالِيمِينَ مِن نَعْمَلُ أَوْلَتُهُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَعْمَلُ أَولَدُ فَصِيرٍ ﴾ [فاطر: ٣٧، ٣٦].
- وقال تعالى : ﴿ وَاَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَ كُلُّ جَبَارٍ عَنِيدٍ ﴿ قَ مِن مِن وَاللَّهِ مَا لَهُ مَن وَاللَّهِ مَن مَلَا صَكِيدٍ ﴿ قُ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيفُهُ.
   وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيْتِ وَمِن وَوَآيِهِ عَذَابُ

غَلِيظٌ ﴾ [إبراهيم: ١٥ –١٧].

- وقال تعالى : ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبُّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا
   يَحْيَىٰ ﴾ [طه: ٧٤].
- وقال سبحانه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ مُ وَقَالَ سَبحانه: ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِ لِخَرْنَةِ جَهَنَّمُ ٱدْعُواْ رَبَّكُمُ مِسُلُكُم مَنْكُ تَأْنِيكُمْ رُسُلُكُم وَالْمَيْنَاتِ وَالْمَادُعَتُواْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ .
   إِلْمَيْنَاتِ قَالُواْ بَائَى قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ ٱلْكَنْفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ﴾ .
   إغافر: ١٤٠٠٤]
- وقال جلَّ في علاه : ﴿ قَالُواْ رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْمَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا فَوْمًا
   صَالِين ۞ رَبَّنَا ٓ أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَلِلْمُون ﴾ .

[المؤمنون: ١٠٧،١٠٦]

• وفي « الصحيحين » من حديث أبي سعيد الخدري الله الله الله عنه الل

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخساري كتساب ( التفسير ) بساب ﴿ وَأَنْ رَكُمْ يَوْمَ أَغْسَرَةَ ﴾ [مريم: ٣٩]
 (٤٧٣٠)، ومسلم كتساب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) بساب ( النسار يدخلها الجبارون ، والجنة يدخلها الضعفاء ) (٢٨٤٩).

فَيُذْبَحُ ، ثُمَّ يَقُولُ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ ، وَيَا أَهْلَ النَّارِ ، خُلُودٌ فَلَا مَوْتَ » ثُمَّ قَرَأَ ﴿ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْمَسْرَةِ إِذْ قُضِىَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [مريم: ٣٩]».

والغمسة الواحدة في نار جهنم تنسي العبد كل نعيم ذاقه وتنعم به في الدنيا من شدة العذاب كها في «صحيح مسلم» (١) من حديث أنس علم قال : قال رسول الله على :

« يُؤْنَى بِأَنْعَمِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، مِنْ أَهْلِ النَّارِ ، يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ، ثُمَّ يُقَالُ : يَا بْنَ آدَمَ ! هَلْ رَأَيْتَ خَبْرًا قَطُّ ؟ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيمٌ قَطُّ ؟ فَيَقُولُ : لاَ وَاللهُ! يَا رَبِّ » .

بل عش معي ، فالطعام في النار نار ، والشراب في النار نار ، واللباس في النار نار !!!

- قال تعالى : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ آخَصَمُواْ فِي رَهِمْ ۖ فَٱلَّذِينَ كَفُرُواْ
   قُطِّعَتْ هَكُمْ ثِيَابٌ مِن نَارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُمُوسِهِمُ ٱلْحَييمُ ۚ ۚ فَكَيْمُ مَنْ يُصْهَوُ بِهِـ،
   مَا فِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ۚ ۚ وَهَرَكُمُ مَقَاعِعُ مِنْ حَدِيدٍ ۚ ﴿ كُلُمَ مَا لَكُونِهِ مَنْ حَدِيدٍ ﴾ [الحج: ١٩-٢٢].
- وقال سبحانه : ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَبِدِ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿

أخرجه مسلم كتاب وصفة القيامة والجنة والنار ، باب وصبغ أنعم أهل الدنيا في النار وصبغ أشدهم بؤسًا في الجنة، (٢٨٠٧).

سَكَابِيلُهُم مِن فَطِرَانِ وَتَعْشَىٰ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ ﴾ [براميم: ٤٩ ، ٥٠].

- وفي اصحيح مسلم" (١) عن أبي مالك الأشعري ﴿ أنه ﷺ قال :
- النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا ثَقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ
   قَطِرَانِ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ › .
  - والنائحة: هي التي ترفع صوتها ، وتشق جيبها عند المصيبة .
     والفرش والغطاء في النار نار .
    - قال سبحانه : ﴿ لَمُهُمْ مِن جَهَنَّمَ مِهَادٌّ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِ ﴾.

[الأعراف: ٤١]

- والمهاد : ما يكون من تحتهم ، والغواشي : هي التي تغشاهم من فوقهم.
  - وقال تعالى : ﴿ لَمُمْ مِن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ ٱلنَّـادِ وَمِن تَعْنِيمْ مُلَلُّ ﴾.

[الزمر: ١٦]

- وقال جلَّ وعلا: ﴿ يَوْمَ يَفْشَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن نَحْتِ
   أَرْجُلِهِمْ ﴾[العنكبوت:٥٥].
  - © وشرابهم نار:
- قـال سـبحانه : ﴿ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُعَاثُواْ بِمَآءِ كَالْمُهُلِ يَشُوِى ٱلْوُجُوءُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الجنائز ) باب ( التشديد في النياحة ) (٩٣٤).

بِثْسَرَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتْ مُرْتَفَقًا ١٠٠٠ ﴾ [الكهف: ٢٩].

والمهل: هو الزيت المغلي العكر المترسب الشديد الحرارة؛ فإذا
 كان بخار هذا المهل قبل أن يصل إلى الشفاه يشوي الوجوه! فكيف بالماء
 نفسه؟! وهذا دليل على شدة حرارته!!

 وكذلك يشربون الحميم والغساق ، والحميم هو : الماء الحار الذي وصل إلى منتهى الحرارة، والغساق ضده ، وهو البارد الذي بلغ شدة البرودة.

• قال تعالى: ﴿ فَشَرْبِوُنَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ۞ فَشَرِبُونَ شُرْبَ ٱلْمِمِمِ ۞ هَذَا نُزُمُّمْ يَوْمَ ٱلدِّينِ ﴾ [الواقعة: ٥٤ – ٥٦].

- وقال جل وعلا: ﴿ هَٰذَا فَلْيَذُوفُوهُ حَمِيدٌ وَغَسَّاقٌ ﴾ [ص: ٥٧].
- وقــال سـبحانه : ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ جَيمِ وَعَذَابُ
   أليدٌ بِمَا كَانُواْ يَكُفُرُونَ ﴾ [يونس: ٤].
- وقال تعالى: ﴿ إِلَّا مَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١٠٠٠ جَرَآهَ وِفَاقًا ﴾ [النبا:٢٦،٢٥].
  - وقال جل وعلا: ﴿ وَشُقُوا مَآءٌ خَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْمَآءَهُمْ ﴾ [محمد: ١٥].

ويشربون من الصديد الذي يسيل من لحم الكافر وجلده في النار!!

قال تعالى: ﴿ مِن وَرَآبِهِ ، جَهَنَمُ وَيُسْقَىٰ مِن مَّآءِ صَكِيلٍ ﴿ أَن يَتَجَرَّعُ مُو
 وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ ، ﴾ [إبراميم: ١٦ ، ١٧].

- أما الطعام ؛ فهو الزقوم والغسلين والضريع .
- قال سبحانه : ﴿ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهُا الطَّنَالُونَ ٱلْمُكَذَّمُونَ ﴿ ثُلَا كُلُونَ مِن شَجَرِ مَن زَقُورِ ۞ فَالِتُونَ مِنْهَا ٱلْبُعُلُونَ ﴾ [الواقعة: ٥١ – ٥٣] .
- وقال جلَّ وعلا: ﴿ أَذَلِكَ خَبِرٌ نُزِلًا أَمْ شَجَرَهُ ٱلزَّقُومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْمَنَهُمَا
   فِتْنَةً لِلظَّلِلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَسَرَةٌ تَخْرُجُ فِى آصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَهُ,
   رُوسُ الشَّيْطِينِ ﴿ فَإِنَّهُمْ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَالِئُونَ مِنْهَا ٱلْمُطُونَ ﴾.

[الصافات: ٦٢ - ٦٦]

- وطعامهم الضريع ، وهو شوك يقال له : الشبرق .
- قال سبحانه: ﴿ لَيْسَ لَمُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِن ضَرِيعٍ ۚ لَا لَيُسْمِنُ وَلَا يُغْنِى مِن
   جُوعٍ ﴾ [الغاشية: ٢٠١].

### وكذلك الغسلين:

 ○ بل ويأكلون طعامًا يقف في حلوقهم .

قال سبحانه: ﴿ إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَحَجِيمًا آنَ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا
 أَلِيمًا ﴾ [المزمل: ١٣ ، ١٣].

بل يزيد الله الكافر حسرة بأن يريه مقعده في الجنة لو آمن وأطاع الله .

• روى « البخاري » 🗥 من حديث أبي هريرة 🌦 أنه 😸 قال :

« لَا يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِن الْجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً» .

ومن شدة العذاب يستغيث أهل النار بخزنة جهنم ليدعوا ربهم أن يخفف عنهم يومًا واحدًا من العذاب.

• قال جلَّ وعلا: ﴿ وَقَالَ اللَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَرَنَةِ جَهَنَمَ اَدُعُواْ رَبَّكُمُ مِنْ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿ قَالُواْ أَوْلَمْ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُمُ مِلْكَ عَنَا يَوْمًا مِنَ الْعَذَابِ ﴿ قَادُعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَعْدِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴾ إِلْمَيْتِتَ قَالُواْ بَكَ قَالُواْ فَادْعُواْ وَمَا دُعَتُواْ الْكَعْدِينَ إِلَّا فِي صَلَالٍ ﴾ [علم علم عنه علم عنه على على عنه عالمك خازن النار قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَنْعَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ فَقَالَ إِنَّكُم مَلكِ خَازِن النار قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَنْعَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ فَقَالَ إِنَّكُم مَلكِ خَازِن النار قال تعالى: ﴿ وَنَادَوْا يَنْعَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُكَ فَقَالَ إِنَّكُم مَلكِ خَازِن النار أهل التوحيد والإيبان الذين طالبا سخروا منهم واستهزؤوا بهم في الدنيا فيلجؤون إليهم الله عيشوهم بشيء من الماء أو بشيء عا رزقهم الله .

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( صفة الجنة والنار ) (٦٥٦٩).

• قال تعالى : ﴿ وَنَادَىٰ آصَحَبُ النَّارِ أَصْحَبُ الْجُنَّةِ أَنَّ أَفِيصُواْ عَلَيْنَا
مِنَ الْمَآءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُواْ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَنْفِرِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْمُولُولُولُولُولُولُولُ

• وقال جلَّ وعلا: ﴿ يَوْمَ بَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْرَ شَقَى وَاللَّهِ إِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْرُ شَقَى وَسَكِيدٌ ﴿ فَهَا رَفِيرٌ وَشَهِيقً ﴿ شَا خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءَ رَبُكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِلَا مَرْبِيدُ ﴿ فَهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ لَيْلِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَآءً رَبُكَ عَطَآةً غَيْرَ مَجْذُونِ ﴾[مود: ١٠٥–١٠٨].

ولا أريد الإطالة في الحديث عن النار ، وأهل النار ، أسأل الله أن ينجينا من النار ، اللهم إنا ضعاف لا نقوى على حرها ، فاللهم ارحما يا أرحم الراحمين .. يا رب أثراك تعذبنا في جهنم وتوحيدك في قلوبنا ؟ وجوارحنا قد خضعت لك وسجدت على الطين وعلى الأرض ذلًا وانكسارًا بين يديك ؟ أثراك تعذبنا وحبك يملأ قلوبنا ؟ وحب حبيبك يملأ قلوبنا ؟ وللهم وإن قصرت أعالنا ، وزلت أقدامنا ، فارحمنا برحتك الواسعة ، يا أرحم الراحمين .

#### وصف الجنة

تعالوا بنا ندخل الجنة! ومن يستطيع أن يصف الجنة مهما أوتي من حسن البيان ، وعظمة التبيان ، وروعة البلاغة ، وفصاحة اللسان ، لا أحد يقدر .

• ففي « الصحيحين » أن من حديث أبي هريرة الله الله قال :

« أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ : مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ ، وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ ، وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْمَ مَنَ خَطَرَ عَلَى قَلْبٍ بَشَرٍ » فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ فَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن فَرَّرَ عَلَى قَلْبُ مَقْسٌ مَّا أُخْفِى لَمُمْ مِن فَرَّرَ أَغَيْنِ ﴾ [السجدة: ١٧] .

والنبي ﷺ يصف لك الجنة لأنه دخلها ورآها - وهو في الدنيا في ليلة الإسراء والمعراج - ؛ ففي «صحيحي البخاري ومسلم» من حديث ابن عباس ﷺ - في حديث صلاة الكسوف - وفيه :

قَالُوا : يَا رَسُولَ الله! رَأَيْنَاكَ تَنَاوَلْتَ شَيْنًا فِي مَقَامِكَ هَذَا ، ثُمَّ رَأَيْنَاكَ كَفَفْتَ.

أخرجه البخاري كتاب ( بدء الحلق ) باب ( ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة
 (٣٢٤٤) ، ومسلم ، كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) (٢٨٢٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب و الأذان ، باب و رفع البصر إلى الإمام في الصلاة ، (٧٤٨)، (١٠٥٢) ، ومسلم كتاب و الكسوف ، باب و ما عرض على النبي ﷺ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار ، (٩٠٧).

فها هو شكل الجنة ؟ وما بناؤها ؟

روى أحمد ، وابن حبان ، والطيالسي ، والترمذي ، وعبد بن حميد،
 وغيرهم (١) عن أبي هريرة ، أنه ، قبل له :

حَدِّثْنَا عَنِ الْجَنَّةِ ، مَا بِنَاؤُهَا ؟

قَالَ : ﴿ لَبِنَةُ ذَهَبٍ ، وَلَبِنَةُ فِضَّةٍ ، وَمِلاَطُهَا الْمِسْكُ الأَذْفَرُ ، وَحَصْبَاؤُهَا اللَّؤْلُؤُ وَالْبَاقُوتُ ، وَتُرَابُهَا الزَّعْفَرَانُ ، مَنْ يَدْخُلُهَا يَنْعَمُ لاَ يَبْأَسُ ، وَيَخْلُدُ لاَ يَمُوتُ ، لاَ تَبْلَى ثِيَابُهُ ، وَلاَ يَفْنَى شَبَابُهُ » .

« ثُمَّ أُدْخِلْتُ الْجَنَّةَ – وهذا في الإسراء والمعراج – فَإِذَا فِيهَا جَنَابِذُ

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٠٥) ٤٤)، وابن حبان في (صحيحه) (٧٣٨٧)، والدارمي (١٣٨٧)، والطيالسي (٢٥٨٣)، والترمذي كتاب (صفة الجنة) باب (ما جاء في صفة غرف الجنة) (٢٥٢١)، وعبد بن حميد في (المنتخب) (١٤٢٠)، والطبراني في (المعجم الأوسط) (٧١١١)، والحميدي (١١٥٠)، وصححه الشيخ الألباني في (صحيح الجامع) (٣١١٦)، و (المشكاة) (٥٦٣٠)، و (صحيح الترغيب)

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب ( الصلاة ) باب ( كيف فرضت الصلاة في الإسراء )
 (٣٤٩) ، (٣٣٤٢) ، ومسلم كتاب ( الإيهان ) باب ( الإسراء برسول الله ﷺ إلى السموات وفرض الصلوات ) (١٦٣).

وفي «صحيح مسلم»<sup>(۱)</sup> من حديث أبي سعيد الخدري أن ابن
 صياد سأل النبي ﷺ عن تربة الجنة ؟

فَقَالَ: ﴿ دَرْمَكَةٌ بَيْضَاءُ ، مِسْكٌ خَالِصٌ ﴾ .

والدرمكة: مفرد درمك، والدرمك هو: الدقيق النقي الصافي
 من النخال، الناصع البياض؛ كما قال ابن منظور (٢).

وأهل الجنة لا يمرضون ، ولا يموتون ، ولا يهرمون ، ولا يبأسون ، ولا يمتخطون ، ولا يبولون ، ولا يتغوطون .

روى مسلم في « صحيحه »<sup>(٣)</sup> عن أبي سعيد الخدري وأبي
 هريرة ﷺ أنه ﷺ قال:

« يُنَادِي مُنَادِ - أي على أهل الجنة - إِنَّ لَكُمْ أَنْ تَصِحُوا فَلاَ تَسْقَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَخْيُواْ فَلاَ تَكُونُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَشِبُّوا فَلاَ تَهْرَمُوا أَبَدًا، وَإِنَّ لَكُمْ أَنْ تَنْعَمُوا فَلاَ تَبْتَشِسُوا أَبَدًا ». فَلَلِكَ قَوْلُهُ ﷺ : ﴿ وَنُودُوۤا أَن يَلَكُمُ لَلِنَتَهُ أُورِثَٰنَهُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ [الاعراف: ٤٣].

وانظر إلى صورة أهل الجنة وإلى أمشاطهم وآنيتهم .

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب « الفتن » ، باب « ذكر ابن صياد » (٢٩٢٨).

<sup>(</sup>٢) « لسان العرب » (١٣٦٧) مادة « درمك » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم كتاب ( الجنة ) باب ( دوام نعيم أهل الجنة ) (٢٨٣٧).

• ففي « الصحيحين » (١) من حديث أبي هريرة ﷺ قال : قال ﷺ :

إِنَّ أَوَّلَ زُمْرَةَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدَ كُوكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً ، لاَ يَبُولُونَ ، وَلاَ يَتَغَوَّطُونَ ، وَلاَ يَتُفُلُونَ ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ ، وَرَشْحُهُمُ الْحَوْرُ الْعِينُ ، أَخْلاَقُهُمْ عَلَى الْحِورُ الْعِينُ ، أَخْلاَقُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ ، عَلَى صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ ، سِتَّونَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ » .

وفي رواية : « وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَانِ ، يُرَى مُخُّ سَاقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْـحُسْنِ ، لاَ اخْتِلاَفَ بَيْنَهُمْ وَلاَ تَبَاغُضَ ، قُلُوبُهُمْ قَلْبٌ وَاحِدٌ ، يُسَبِّحُونَ اللهَ بُكْرَةً وَعَشِيًّا » .

وفي لفظ: ﴿ وَأَزْوَاجُهُمُ الْحُورُ الْعِينُ ﴾ .

وقبل أن أتكلم عن الحور العين أُبشَّرُ أختي الفاضلة التقية المؤمنة الموحدة وأقول لها: أيتها التقية النقية: إن حسنك وجالك في الجنة لا يقل عن حسن وجال الحور العين وهل هذا الكلام عليه دليل ؟ نعم فلن أتكلم كلمة بدون دليل ، أنت قمت بطاعة الله واستعليت على الشهوات وعلى الشبهات وتحملت كثيرًا ولن يضيع عملك هكذا ، ففي الجنة سينشئك الله إنشاءً جديدًا يتناسب مع الجنة وما فيها من حسن وبهاء

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( بدء الحلق ) باب ( ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ) (٣٢٤٥، ٣٣٤٦، ٣٢٤٥) (٣٣٢٧) ، ومسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ، باب ( أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ) (٢٨٣٤).

وسناء وجمال وجلال اقرئي معي قول الكبير المتعال: ﴿ إِنَّا أَنشَأَتُهُنَّ ﴾ [الواقعة: ٣٥]. فهذا إنشاء آخر خالص، فقد تكون زوجتك امرأة فاضلة صالحة، لكنها ليست حسناء، فهذه المرأة في الآخرة لو كانت من أهل الجنة وماتت عن ستين سنة أو سبعين سنة، وهي عجوز شمطاء، ففي الجنة تعدلك إعدادًا جيدًا، فستكون في سن الشباب، ولك أن تتصور حسنًا وجالًا ينشئه مَنْ وهب الحسن والجال.

• قال سبحانه : ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآءٌ ۞ فَجَمَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا ﴾ .

[الواقعة: ٣٦،٣٥]

كلما أقبل الرجل في الجنة على امرأته في الفراش وجدها بكرًا في كل مرة. ﴿ فِجَمَلَنَهُنَّ أَبَكَارًا ۞ عُرُّا أَتَرَابًا ﴾ [الواقعة: ٣٧،٣٦].

- وعربا: جمع عروب، والمرأة العروب في اللغة هي المرأة التي تتفنن
   في كلهات الحب والعشق والغرام والجمال لزوجها.
- قــال تعــالى : ﴿ إِنَّا أَنشَأَتُهُنَّ إِنشَاءٌ ۞ فَحَمَلْتُهُنَّ أَبْكَارًا ۞ عُرُهًا أَزَابَا
   ﴿ لِأَصْحَابِ ٱلْبَدِينِ ﴾ [الواقعة: ٣٥–٣٨].
- أما الحور العين ؛ فيقول رب العزة فيهن : ﴿ حُورٌ مَقْصُورَتُ فِي الْفِيامِ (آ) فِإِلَّى فِي الْفِيامِ (آ) فِإِلَّى مَيْكُما تُكُذِبَانِ (آ) لَمْ يَطْمِنْهَ إِنْسُ فِلَهُمْ وَلَاجَانُ (آ) فِيَاتِي ءَالَامِ رَبِّكُما تُكَذِبانِ (آ) مُتَّكِمِينَ عَلَى رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبَعْرِي حِسَانِ (آ)

فَيَأَيَّ ءَالَآءِ رَيِّكُمَّا ثَكَلِّبَانِ ١٠٠٠ نَبَرُكَ أَمَّمُ رَبِّكِ ذِي ٱلْمِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴾.

[الرحمن: ۷۷ – ۷۸]

والحور: جمع حوراء، والحوراء هي: المرأة الشابة الحسناء
 الجميلة، الشديدة بياض الجسد مع شدة سواد العين.

• وفي ا صحيح البخاري الله على أنه على أنه على قال :

« غَذُوةٌ فِي سَبِيلِ اللهُ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ أَوْ مَوْضِعُ قَدَمٍ مِن الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا ، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَّا ، وَلَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَّا رِيحًا ، وَلَنَصِيفُهَا - يَعْنِي : الْحِبَارَ - خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا » .

أخي: تخيل هذا في جنة عرضها السموات والأرض؛ كما قال ربنا
 سبحانه وتعالى: ﴿ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَعْفِرَةٍ مِن زَّيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَهْمُهَا
 الشَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ أَعِدَّتْ لِلْمُتَقِينَ ﴾ [آل عمران: ١٣٣].

وقال جلَّ وعلا: ﴿ سَابِقُواْ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِن زَيِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا
 كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَتْ لِلَّذِينَ ءَامْتُواْ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ عَنْ ذَلِكَ فَضْلُ ٱللَّهِ لَيْ فَعَدْ عَرْضَها فها بالك
 بطولها ؟!

 $\circ$  وأبوابها ثهانية أبواب كها في « البخاري » $^{(7)}$  من حديث سهل بن

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( صفة الجنة والنار ) (٦٥٦٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب (بدء الخلق) باب (صفة أبواب الجنة ) (٣٢٥٧).

\_\_\_\_\_\_ وصف الجنة والنار \_\_\_\_\_\_ 0.

سعد الساعدي الله على قال:

« فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبْوَابٍ » .

 وفي «صحيح مسلم»<sup>(۱)</sup> من حديث عمر بن الخطاب چ عن النبي ﷺ أنه قال :

« مَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدِ يَتَوَضَّأُ فَيُنْلِغُ ( أَوْ: فَيُسْبِغُ ) الْـُوْضُوءَ ثُمَّ يَقُولُ : أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ الله وَرَسُولُهُ ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْـجَنَّةِ النَّمَالِيَةُ ، يَذْخُلُ مِنْ أَيَّهَا شَاءَ » .

وكما سبق فإن أول أمة تدخل الجنة هي أمة الحبيب المصطفى ونبينا هو أول من تفتح له الجنة كما في «صحيح مسلم» (٢) من حديث أنس الله قال :

« آتِي بَابَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَسْتَفْتِحُ ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ : مَنْ أَنْتَ ؟ فَأَقُولُ : مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ : بِكَ أُمِرْتُ لاَ أَفْتَحُ لاَ حَدٍ قَبْلَكَ ».

قال سبحانه : ﴿ جَنَّتِ عَدْنِ مُفَنَّحَةً لَمُهُ ٱلْأَثُونُ ۞ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ
 فيها بِفَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشُرَابٍ ﴾ [ص: ٥٠،٥٥].

• وقال تعالى : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبُّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًّا حَتَّى إِذَا

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الطهارة ) باب ( الذكر المستحب عقب الوضوء ) (٢٣٤).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب ( الإيهان ) باب ( قول النبي ﷺ: ( أنا أول الناس يشفع في الجنة ، وأنا أكثر الأنبياء تبعًا ؛ (١٩٧).

جَاهُوهَا وَفُيْحَتْ أَبُونُهُمَا وَقَالَ لَهُمْهُ خَزَنَتُهَا سَلَتُمْ عَلَيْكُمْ لِلِبَّثْرُ فَانَّخُلُوهَا خَلِدِينَ ۞ وَقَـالُوا الْحَصَمْدُ لِنَّهِ الَّذِى صَدَقَنَا وَعَدُهُ وَأَوْرَنَنَا الأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاتُهُ فَيْعَمُ أَجُرُ الْعَنِدِينَ ﴾[الزم:٧٣:١٧].

وأكثر أهل الجنة الفقراء ؛ ففي « الصحيحين » (١) عن عمران بن
 حصين الله أن النبي تلك قال :

« اطَّلَغتُ فِي الْجَنَّةِ ، فَرَآيُتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ ، فَرَآيُتُ أَكُثُرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ » .

وفي «صحيح مسلم»<sup>(۱)</sup> من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص هيئ أنه ﷺ قال:

 إِنَّ فُقَرَاءَ الْمُهَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْنِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى الْجَنَّةِ بَأَرْبَعِينَ خَرِيفًا».

والجنة درجات كها أخبر النبي ﷺ، ففي « صحيح البخاري <sup>(٣)</sup> عن أبي هريرة ﷺأنه ﷺ قال :

﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ ، أَعَدَّهَا اللهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِ الله ،

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( بدء الحلق ) باب ( ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )
 (٣٢٤١) واللفظ له ، ومسلم مختصرًا كتاب ( الزهد والرقائق ) باب ( أكثر أهل الجنة الفقراء ، وأكثر أهل النار النساء ) (٢٧٣٨).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب ( الزَّهد والرقائق ) (٢٩٧٩).

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري كتاب ( الجهاد والسير ) باب ( درجات المجاهدين في سبيل الله )
 (٢٧٩٠).

مَا بَيْنَ الدَّرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّبَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ ، فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ ، فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ ، وَأَعْلَى الْجَنَّةِ - أَرَاهُ - فَوْقَهُ عَرْشُ الرَّحْنِ ، وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْبَارُ الْجَنَّةِ » .

نعم في الجنة أنهار . ألم يقل سبحانه : ﴿ وَكَيْثِرِ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَكُولُوا الصَّـَالِحَنتِ أَنَّ لِلْمُ جَنَّنتِ تَجْرِى مِن تَحْيَتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ۖ ﴾ [البقرة: ٢٥] .

وقال: ﴿ تَجْرِف مِن تَعْلِهِمُ ٱلْأَنْهَدُرُ فِي جَنَّمْتِ ٱلنَّهِيمِ ﴾ [يونس: ٩].
 والآيات كثيرة تثبت أنهار الجنة ، وهذه الأنهار من ماء غير آسن ،
 وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ، وأنهار من خمر لذة للشاربين ، وأنهار من عسل مصفى .

قال جلَّ وعلا: ﴿ مَثَلُ لَلْمَنْتُو اللَّي وُعِدَ الْمُنْقُونَ ۚ فِيهَا الْهَرُ مِن مَلْهِ غَيْرِ
 مَاسِنِ وَالْهَرُّ مِن لَهُو لَمْ يَنْفَيَرُ طَعْمُهُ، وَأَنْهَرُ مِنْ خَمْرٍ لَذَّوْ لِلشَّنْرِينَ وَأَنْهَرُّ مِنْ عَسَلِ
 مُصَفَّى وَلَمْمْ فِهَا مِن كُلِّ الشَّرَتِ وَمَغْفِرَةً مِن رَبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَلِلاً فِالنَّارِ وَسُقُوا
 مَاةً جَسِمًا فَقَطَّعُ أَمْعَاةً هُمْرَ ﴾ [عدد ١٥].

• وروى أحمد والترمذي وابن حبان وغيرهم(١) عن معاوية بن

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي كتاب ( صفة الجنة ، باب ( ما جاء في صفة أنهار الجنة ، (٢٥٧١)، وقال : ( حديث حسن صحيح ، وأحمد (٥/٥) ، وابن حبان في ( صحيحه ، (٩٠٤)) وعبد بن حميد (٤١٠) ، والطبرائي في ( الكبير ، (٤١٤)؟) ، وابن أبي عاصم في ( الآحاد والمثاني ، (١٤٧٥) ، وصححه الألباني في ( صحيح الجامع ، (٢١٢٢).

﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَحْرَ الْمَاءِ ، وَبَحْرَ الْعَسَلِ ، وَبَحْرَ اللَّبَنِ ، وَبَحْرَ الْحَمْر ، أُمَّ تُشَقَّقُ الأَنْهَارُ بَعْدُ ».

بل ستعجب إذا علمت أن أنهارًا في الدنيا من أنهار الجنة ؛ كما في الصحيح مسلم الله من حديث أبي هريرة الله الله عليه قال:

« سَيْحَانُ وَجَيْحَانُ وَالْفُرَاتُ وَالنِّيلُ ، كُلٌّ مِنْ أَنْهَارِ الْجَنَّةِ » .

🔾 وفي الجنة حوض المصطفى ﷺ وهو الكوثر .

أسأل الله أن يوردنا حوضه ، وأن يسقينا من يده شربة لا نظماً بعدها أمدًا.

قَالَ : ﴿ أُنْزِلَتْ عَلَى آنِفًا شُورَةٌ ﴾. فَقَرَأَ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ :
﴿ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكَوْنَرَ ۞ فَصَلِّ لِرَبِكَ وَٱلْحَـرُ ۞ إِكَ شَانِنَاكَ
هُو ٱلْأَبْتَرُ ﴾. ثُمَّ قَالَ : ﴿ أَتَدْرُونَ مَا الْكَوْثَرُ ؟ ﴾.

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ، ، باب ( ما في الدنيا من أنهار الجنة ) (٢٨٣٩).

 <sup>(</sup>۲) أخرجه مسلم كتاب ( الصلاة ) باب ( حجة من قال: البسملة آية من أول كل سورة سوى براءة) (۲۰۶).

فَقُلْنَا : اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ.

قَالَ : « فَإِنَّهُ نَهُرٌ وَعَدَنِيهِ رَبِّي ﷺ » .

وفي رواية: ﴿ فِي الْجَنَّةِ – عَلَيْهِ خَيْرٌ كَثِيرٌ ، هُوَ حَوْضٌ تَرِدُ عَلَيْهِ أُمَّتِي يَوْمَ الْـقِيَامَةِ ، آنِيَتُهُ عَدَدُ النَّجُومِ ، فَيُخْتَلَجُ الْـعَبْدُ مِنْهُمْ ، فَأَقُولُ : رَبِّ! إِنَّهُ مِنْ أُمَّتِي. فَيَقُولُ : مَا تَدْرِي مَا أَحْدَثَتْ بَعْدَكَ ».

بل في الجنة ترع كذلك ؛ كها في « مسند أحمد » وابن أبي شيبة في « المصنف » والنسائي في « الكبرى » وغيرهم (١) عن أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال :

« إِنَّ مِنْبَرِي عَلَى تُرْعَةٍ مِنْ تُرَعِ الْجَنَّةِ ، وَمَا بَيْنَ مِنْبَرِي وَحُجْرَتِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ » .

○ والجنة بها عيون .

• قال جلَّ وعلا : ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴾ [الحجر: ٤٥].

ومن العيون ما قال الله فيه : ﴿ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كُأْسًا كَانَ مِنَاجُهَا زَنَجَيِيلًا ۞ عَنَافِهَا شُكَنَى سَلْسَيِيلًا ﴾ [الإنسان: ١٧ -١٨].

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في و المسند ، (۲۰۰/ ۳۹۰) ۵۱۱، ۵۱۱، ۵۱۱، ۵۳۱) ، وابن سعد في و الطبقات ، (۲۱ (۲۵۳) ، وابن أبي شبية في و مصنفه ، (۲۱۷/۱) ، والنسائي في و الكبرى ، (۲۱۷۸) ، و و الصغير ، و الكبرى ، (۲۱۷) ، و البيهقي في و الكبرى ، (۲۲۷) ، وصححه الألباني في و صحيح الجامم ، (۲۲۲) ، و و الصحيحة ، (۲۳۲۷).

- وقـــال تعـــالى : ﴿ إِنَّ ٱلأَبْتُرَارَ بَشْرَبُوكَ مِن كَأْمِس كَأْتِ مِزَاجُهَا
   كَافُورًا ۞ عَنْنَا بَشْرَتُ بِهَا عِبَادُ اللهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٠٥] .
- وقال تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلأَبْرَارَ لَغِي نَعِيرٍ ﴿ عَلَ ٱلأَزَّابِكِ يَظُرُونَ ﴿ نَعْرِفُ فِي تَعْرِفُ
   فِي رُجُوهِهِ مِنْ نَضْرَةَ ٱلنَّقِيمِ ﴿ اللَّهِ يُسْقَوْنَ مِن رَّحِيقٍ مَنْخُتُومٍ ﴿ اللَّهِ خَتَمْهُ, مِسْكُ أَوْفِ ذَلِكَ فَلْيَتَنَافِسَ ٱلْمُنْنَفِسُونَ ﴿ أَنْ وَمِرَاجُهُ, مِن تَسْنِيمٍ ﴿ أَنْ عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَا لَمُنْفَقِشُونَ ٢٣ ١٨].
  - وقال سبحانه : ﴿ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ ﴾ [الرحمن: ٥٠].
  - وقال جلُّ وعلا : ﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴾ [الرحمن: ٦٦] .
- وفي الجنة شجر ، لكنه ليس كشجر الدنيا ؛ بل ظله ممدود ؛ قال
   تعالى : ﴿ رَظِلَ مَمْدُورٍ ﴾ [الواقعة: ٣٠].
  - وقال جلَّ وعلا : ﴿ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلَّا ظَلِيلًا ﴾ [النساء: ٥٧].
  - وفي « الصحيحين »(١) من حديث أبي هريرة ﷺ أنه ﷺ قال :
- ﴿ إِنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً بَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ لَا يَقْطَمُهَا ﴾
   ﴿ وَظِلِّ مَنْدُورِ ﴾ [الواقعة: ٣٠].

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ٩ بده الخلق ١ باب ٩ ما جاء في صفة الجنة وأنها خلوقة ١
 (٣٢٥٢) ، ومسلم كتاب ٩ الجنة وصفة نعيمها وأهلها ١ ، باب ٩ إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها ١ (٣٨٢٦).

• وفي "صحيح مسلم" (١) عن أبي سعيد الخدري ، أنه على قال:

ا إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ الْجَوَاد الْمُضَمَّر السَّرِيع مِاثَةَ عَامٍ مَا يَقْطَعُهَا ».

بل انظر إلى فاكهة الجنة وإلى ثمارها .

• قــال جــلَّ وعــلا: ﴿ يَدْعُونَ فِيهَا بِكُلِّ فَكِكَهَ مِ ءَامِنِينَ ﴾ [الدخان: ٥٥]. أي آمنين من انقطاع الفاكهة ، ومن مضرتها لهم كذلك.

• وقال سبحانه : ﴿ مُتَكِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَلَكِهَةِ كَثِيرَةِ وَشَرَكٍ ﴾ . [ص: ٥٦]

وفاكهة الجنة لا تكون في وقت وتنقطع في وقت آخر ، لا ؛ فمن أرادها وجدها ؛ قال سبحانه : ﴿ وَفَكِهَ مَ كَثِيرَةَ ﴿ آ اللَّهُ لَا مُقَطُّوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةِ ﴾ [الواقعة: ٣٣ ، ٣٣]. وهي قريبة جدًّا لمن أرادها في أي وقت .

• قال تعالى : ﴿ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴾ [الحاقة: ٢٣].

• وقال سبحانه : ﴿ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَنْلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا لَذَّلِيلًا ﴾.

[الإنسان: ١٤]

• وقال سبحانه: ﴿ وَجَنَّى ٱلْجَنَّلَيْنِ دَانِ ﴾[الرحمن: ٥٤].

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ، باب ( إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها ماثة عام لا يقطعها ) (٧٨٢٨).

- أي : قريب متدلُّ يقطف منه العبد في الجنة متى شاء .
- وفيها من كل الفواكه التي تشتهيها من الأعناب والرمان إلى غير
   ذلك قال تعالى : ﴿ وَلَهُمْ فِهَا مِن كُلِ الشَّرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِن زَبِهِمْ ﴾ [عمد: ١٥].
- وقال سبحانه : ﴿ وَجَنَّاتِ مِنْ أَعْنَابِ وَالزَّيْتُونَ وَالزَّمَانَ مُشْتَبِهَا وَغَيرَ مُتَشَيهِ ﴾ [الانعام: ٩٩] .
  - وقال سبحانه : ﴿ فِيهِمَا فَكِهَةٌ وَغَلُّ وَرُمَّانٌ ﴾ [الرحمن: ٦٨] .
  - وقال سبحانه : ﴿ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوَّجَانِ ﴾ [الرحمن: ٥٦] .
- وقال سبحانه: ﴿ وَطَلَيْحِ مَنفُودِ ﴾ [الواقعة: ٢٩]. وأكثر المفسرين على أنه شجر الموز.
- أما عن غرف الجنة وبيوتها ومساكنها وقصورها وخيامها ، فها لا
   يقدر بليغ على وصفه .
- قال تعالى: ﴿ لَكِينِ ٱللَّذِينَ ٱلنَّقِوَا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَقٌ مِن فَوقِهَا غُرَقُ مَنينَةً
   يَخْدِي مِن تَخْذِهَا ٱلأَنْهَرُرِ وَعُدَاللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللّهُ ٱلْمِيعَادَ ﴾ [الزمر: ٢٠] .
- وقال تعلى: ﴿ فَأُولَتِهِكَ لَهُمْ جَزَآهُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَنتِ عَامِنُونَ ﴾ [سبا: ٣٧] .
- وقال سبحانه : ﴿ أُوْلَيْكَ يُجْرَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبُواْ وَيُلَقِّرْنَ

فِيهَا يَحِيَّـةُ وَسَلَامًا ﴾[الفرقان: ٧٥] .

- وقال تعالى : ﴿ وَمُسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدَّنِ ﴾ [الصف: ١٢] .
- وقال سبحانه حكاية عن امرأة فرعون : ﴿رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِى ٱلْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْكَ ﴾[التحريم: ١١].
- وفي « الصحيحين » (١) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أَنَّهُ ﷺ قَالُ : قال :
- « إِنَّ أَهْلَ الْسَجَنَّةِ لَيَتَرَاءَوْنَ أَهْلَ الْسَغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ ، كَمَا تَتَرَاءَوْنَ الْحَوْكَبَ الدُّرِّيَّ الْغَابِرَ مِنَ الأُفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ أَوِ الْسَمَغْرِبِ ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ ».

قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ! تِلْكَ مَنَازِلُ الأَنْبِيَاءِ ، لاَ يَبْلُغُهَا غَيْرُهُمْ.

قَالَ : « بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ رِجَالٌ آمَنُوا بِالله وَصَدَّقُوا الْـمُرْسَلِينَ » .

- وفي « الصحيحين » (٢) من حديث أبي هريرة ، أنه ﷺ قال :
- « بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الْجَنَّةِ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب البدء الخلق؟ باب الماجاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ؟ (٣٢٥٦) ، ومسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها ؟ ، باب التراثي أهل الجنة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السهاء ( ٢٨٣١).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب البدء الخلق ا باب (ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة ا
 (٣٢٤٢) ، ومسلم كتاب ( فضائل الصحابة ) ، باب ( من فضائل عمر بن الخطاب ،

فَقُلْتُ : لِمَنْ هَذَا الْقَصْرُ ؟ فَقَالُوا : لِعُمَرَ بْنِ الْحَطَّابِ ، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا ، فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ : أَعَلَيْكَ أَغَارُ يَا رَسُولَ الله ؟!

• وفي « الصحيحين »(١) عن أبي هريرة الله قال:

﴿ أَتَى جِبْرِيلُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ الله، هَذِهِ خَدِيجَةُ قَدْ أَتَتْكَ، مَعَهَا إِنَاءٌ فِيهِ إِدَامٌ أَوْ طَعَامٌ أَوْ شَرَابٌ، فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَاثْرَأْ عَلَيْهَا السَّلاَمَ مِنْ رَبِّهَا وَمِنْي، وَبَشْرها بِيَيْتِ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبِ لاَ صَحْبَ فِيهِ وَلاَ نَصَبَ » .

○ ولهم أيضًا خيام ينعمون فيها .

• قال تعالى : ﴿ حُورٌ مَّقْصُورَكُ فِي ٱلْجِيَامِ ﴾ [الرحن: ٧٧] .

• وفي « الصحيحين »(٢) عن أبي موسى الأشعري ﴿ أَنه ﷺ قال :

 إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ فِي الْجَنَّةِ لَخَيْمَةً ، مِنْ لُؤْلُوَّةٍ وَاحِدَةٍ جُوَّفَةٍ ، طُولُهَا سِتُونَ مِيلاً ، لِلْمُؤْمِنِ فِيهَا أَهْلُونَ ، يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْمُؤْمِنُ ، فَلاَ يَرَى بَعْضُهُمْ
 بَعْضًا » .

أما عن الفرش والسرر ؛ فقال الله : ﴿ فِيهَا شُرُدٌ مَرْفُوعَةٌ ﴾ .

[الغاشية: ١٣]

أخرجه البخاري كتاب ( مناقب الأنصار ) باب ( تزويج النبي ﷺ خديجة ، وفضلها ﷺ ) ، باب ( فضائل خديجة أم المؤمنين ﷺ ) (٢٤٣٧).

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري كتاب ( بده الخلق ) باب ( ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة )
 (٣٢٤٣) (٤٨٧٩) ، ومسلم كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) ، باب ( في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من الأهلين ) (٢٨٣٨).

وهي محفوفة ليست ببعيدة ؛ قبال تعبالى : ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَى سُرُرِ
 مَصَفُوفَةٍ وَزَوَجَنَدُهُم بِحُورِ عِينِ ﴾ [الطور: ٢٠].

وهي موضونة أيضًا ، أي : منسوجة ، وقيل : مليئة بالجواهر
 والياقوت والدرر ؛ قال سبحانه : ﴿ عَلَىٰ شُرُرِ مَوْضُونَةٍ ﴾ [الواقعة: ١٥].

ولهم في الجنة آرائك ، وهو : السرير ، ولا تشبه شيئًا في الدنيا بآخر
 في الجنة ، فكما قلنا : فيها ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر
 على قلب بشر ؛ قال تعالى : ﴿مُتَكِينَ فِهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ ﴾ [الكهف: ٣١].
 وقال سبحانه عن الوسائد : ﴿ وَغَارِقُ مَصْفُوفَةٌ ﴾ [الناشية: ١٥].

• وقال سبحانه : ﴿ مُتَّكِمِينَ عَلَىٰ فُرُشِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ ﴾.

[الرحمن:٥٤]

• وقال الله في شأن سجَّاد الجنة وفرشها .

﴿ مُتَّكِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴾ [الرحن: ٧٦].

○ وآنيتهم الذهب والفضة .

• قال تعالى : ﴿ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِن ذَهَبٍ وَأَكُوابٍ ﴾.

[الزخرف: ٧١]

• وقــال تعــالى : ﴿ يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ ثَخَلَدُونَ ﴿ ۖ يُهَا كُواَبٍ وَأَبَارِينَ وَكَأْسِ مِن مَعِينِ ﴾ [الواقعة: ١٧ · ١٨] .

- وقال سبحانه : ﴿ وَيُطَافُ عَلَيْمٍ عِلنِيَةٍ مِن فِضَةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِرًا ۗ ۗ فَوَابِرَا مِن فِضَةٍ فَدَرُهَا نَفْدِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٦٠٠٥] .
- ولباسهم الحرير؟ قال تعالى: ﴿ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴾.
   [الحج: ٣٣]
  - وقال سبحانه: ﴿ وَجَزَنهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴾ [الإنسان: ١٢] .
    - وقال ﷺ : ﴿ يَلْبَسُونَ مِن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّنَقَسِلِيرَ ﴾

[الدخان: ٥٣]

- وقال تعالى : ﴿ عَلِيهُمْ شِيَابُ سُندُسٍ خُضَرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ ﴾ [الإنسان: ٢١].
  - وقال سبحانه : ﴿ وَيُلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضَٰرًا ﴾ [الكهف: ٣١] .
- وحليهم أساور الذهب واللؤلؤ ؛ قال سبحانه : ﴿ يُحَكَلُونَ
   فيهكا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبِ وَلُؤْلُؤُ ۗ ﴾ [الحج: ٣٣] .
  - وقال تعالى : ﴿ وَهُلُواْ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ ﴾ [الإنسان: ٢١] .
    - وطعامهم اللحم، ولحم الطير .
  - قال تعالى : ﴿ وَأَمَّدُدْنَهُم بِفَكِكَهُ وَلَحْرِ مِّمَّا يَشْنَهُونَ ﴾ [الطور: ٢٢] .
    - وقال سبحانه : ﴿ وَلَحْمِ طَايْرٍ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴾ [الواقعة: ٢١] .
    - ويتلذذون بالطعام والشراب، ورزقهم في الجنة لا ينقطع.

ـــــــــــــــ وصف الجنة والنار ـــــــــــــــــ ٦٩٧

• قال سبحانه : ﴿ كُلُواْ وَالشِّرَيُواْ هَنِيَّنَا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمَالِيةِ ﴾.

[الحاقة: ٢٤]

- وقسال تعسالى : ﴿ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوًّا إِلَّا سَلَمًا ۖ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكُرَةً
   وَعَشِيًّا ﴾ [مريم: ٦٢] .
  - وقال سبحانه: ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَكَكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ ﴾ [يس: ٥٥] .
- وبالجملة ؛ قال تعالى : ﴿ لَهُمْ مَا يَشَآءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴾ [ق: ٣٥] .
  - ومنزلة النبي ﷺ أعلى منزلة في الجنة ، وهي الوسيلة .
- ففي الصحيح مسلم) (۱) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عصل أنه تشقق قال:
- « إِذَا سَمِعْتُمُ الْـمُؤَذِّنَ ، فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَى ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَى صَلَّةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جِمَا عَشْرًا ، ثُمَّ سَلُوا اللهَ لِيَ الْـوَسِيلَةَ ، فَإِنَّهَا مَنْزِلَةٌ فِي الْـجَنَّةِ لاَ تَنْبَغِي إِلاَّ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ الله ، وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ ، فَمَنْ سَأَلُ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّثُ لَهُ الشَّفَاعَةُ ».
- فيا هي منزلة أدنى رجل من أهل الجنة ، وهو آخر أهل الجنة
   دخولاً الجنة ؛ ففى "صحيح مسلم" (٢) من حديث المغيرة بن شعبة ﷺ

 <sup>(</sup>١) أخرجه مسلم كتاب ( الصلاة ) باب ( استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه )
 (٣٨٤).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب (الإيان) باب (أدنى أهل الجنة منزلة فيها) (١٨٩).

أنه ﷺ قال:

« سَأَلُ مُوسَى رَبَّهُ مَا أَذَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ بَجِيءُ بَعْدَ مَا أُذُخِلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ؟ قَالَ : هُوَ رَجُلٌ بَجِيءُ رَبِّ! كَيْفَ وَقَدُّ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى رَبِّ! كَيْفَ وَقَدُّ نَزَلَ النَّاسُ مَنَازِلَهُمْ ، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ ، فَيُقَالُ لَهُ : أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مِثْلُ مُلْكِ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : رَضِيتُ رَبِّ. فَيَقُولُ : مَذَا لَكَ وَمِثْلُهُ وَمُثَالِكُ وَلَاكُ مَا الشَعْهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُثَلِّ وَاللّهُ وَمِثْلُهُ وَمُثَلِهُ وَمِثْلُهُ وَمُثَلِقُولُ وَمُ اللّهُ وَمُثَلِقُولُ وَمُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمِثْلُهُ وَمُثَلِهُ وَمُثَلِهُ مَنْ وَمُ كَنَالًا مُعْلَمُ مُنْ وَمُ مَنْ وَمُ وَمُ اللّهُ وَمُؤْلُولُولُ اللّهُ وَمُعْلَمُ وَاللّهُ وَمُنْ مُنْ وَمُ كُولُولُ اللّهُ وَمُعْلَمُ مُنَالًا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَهُ اللّهُ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ

• وفي « الصحيحين » (١) عن ابن مسعود ، أنه ﷺ قال :

﴿ إِنِّي لأَعْلَمُ آخِرَ أَهْلِ النَّارِ خُرُوجًا مِنْهَا ، وَآخِرَ أَهْلِ الْجَنَّةِ دُخُولاً ، رَجُلٌ غَرُجُ مِن النَّارِ حَبُوا ، فَيَقُولُ اللهُ : اذْهَبْ فَاذْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَأْتِيهَا فَيُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى . فَيَقُولُ : اذْهَبْ فَادْخُلِ الْجَنَّةَ ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلأَى ، فَيَرْجِعُ فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ : يَا رَبِّ ! وَجَدْتُهَا مَلأَى ، فَيَقُولُ : يَسْخَرُ الْجَنَّةَ ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةً أَمْنَالِها » أَوْ « إِنَّ لَكَ عَشَرَةً أَمْنَالِ الدُّنْيَا ، فَيَقُولُ : تَسْخَرُ

أخرجه البخاري كتاب الرقاق ، باب ا صفة الجنة والنار ، (١٥٧١) ، ومسلم
 كتاب الإيهان ، باب ا آخر أهل النار خروجًا ؛ (١٨٦، ١٨٦).

مِنِّي » أَوْ « تَضْحَكُ مِنِّي وَأَنْتَ الْـمَلِكُ » فَلَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله ﷺ ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ. وَكَانَ يُقَالُ: « ذَاكَ أَذْنَى أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنْزِلَةً ».

أحبتي في الله : إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في خمرها ، ولا لبنها ،
 ولا ذهبها وفضتها ، ولا حورها ولا قصورها ، وإنها أغلى النعيم وأعلي
 نعيم هو النظر إلى وجه الله الكريم يوم القيامة .

• قال سبحانه : ﴿ وُجُوُّ يُوَمِيدِ نَاضِرَةً ﴿ إِنَّا إِنَّى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴾ .

[القيامة: ٢٢ ، ٢٣]

هذا هو النعيم ، أن ترى وجه الله ﷺ فتُشغل بالنظر إلى وجهه عن كل نعيم في الجنة ؛ قال تعالى : ﴿ وَرِضَوْنُ أُمِّرَ كَ اللَّهِ أَكَّبُرُ ﴾ [التوبة: ٧٧] .

• ففي « الصحيحين » (١) من حديث أبي سعيد الخدري ﴿ أنه ﴿ قَالَ :

« إِنَّ اللهَ يَقُولُ لأَهْلِ الْجَنَّةِ : يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ. فَيَقُولُونَ : لَبَيْكَ رَبَّنَا وَسَعْدَيْكَ وَالْخَبْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ : هَلْ رَضِيتُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : وَمَا لَنَا لاَ نَرْضَى يَا رَبِّ وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ ، فَيَقُولُ : أَلاَ أَعْطِيكُمْ أَنْفَضَلَ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَقُولُونَ : يَا رَبِّ ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟ فَيَعُولُونَ : يَا رَبِّ ! وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْضَلُ مِنْ ذَلِكَ ؟

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري كتاب ( الرقاق ) باب ( صفة الجنة والنار ) (٦٥٤٩) ، ومسلم
 كتاب ( الجنة وصفة نعيمها وأهلها ) باب ( إحلال الرضوان على أهل الجنة فلا
 يسخط عليهم أبدًا ( ٢٨٢٩) .

• وفي (صحيح مسلم) (١) من حديث صهيب ﷺ أن النبي ﷺ قال :

﴿ إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةِ - قَالَ - يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى :
 تُرِيدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ ، فَيَقُولُونَ ; أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ، أَلَمْ تُدْخِلْنَا الْجَنَّةَ وَتُنجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ - قَالَ - فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئًا أَحَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ﷺ ».
 إليْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ ﷺ ».

• قال عَلا : ﴿ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسَّنَى وَزِيَادَةٌ ﴾ [يونس: ٢٦].

والحسنى هي الجنة ، والزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة .

## ○ ورحم الله من قال:

أن السلامة فيها ترك ما فيها الله الذي كان قبل الموت بانيها وإن بناها بسشر خاب بانيها ودورنا لخراب الدهر نبنيها أمست خرابا وأفنى الموت أهليها حتى سقاها بكأس الموت ساقيها السدين أولها والعلم ثانيها والجود خامسها والفضل باقيها فالوت لا شك يفنينا ويفنيها

النفس تبكي على الدنيا وقد علمت لا دار للمرء بعد الموت يسكنها فإن بناها بخير طاب مسكنه أموالنا لذوي الميراث نجمعها وكم من مدائن في الآفاق قد بنيت أين الملوك التي كانت مسلطنة إن المكارم أخسلاق مطهرة والعقل ثالثها والحلم رابعها لا تركنن إلى الدنيا وما فيها

أخرجه مسلم كتاب و الإيهان ، باب و إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رجهم سبحانه وتعالى ، (۱۸۱).

والجار أحمد والرحن ناشيها والزعفران حشيش نابت فيها والزعفران حشيش نابت فيها والخمر يجري رحيقًا في مجاريها تسسيح الله جهرًا في مغانيها بركعة في ظلام الليل يحيها

واعمل لدار غد رضوان خازنها قصورها ذهب والمسك طينتها أنهارها لبن مصفى ومن عسل والطير تجري على الأغصان عاكفة فمن يشترى الدار في الفردوس يعمرها

فإيهانٌ وعملٌ صالحٌ واتباع سبب لدخول الجنة ؛ قال سبحانه : ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَسُواْ وَعِمْلُواْ اَلصَّلِيحَتِ كَانَتْ لَهُمُّ جَنَّتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ﴿ خَلِيمِنَ فِهَا لَا يَبْغُونَ عَنَهَا حِوَلًا ﴾ [الكهف: ١٠٧ – ١٠٨].

أسأل الله جلّ وعلا أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعهال ، وأن يجعل عملنا صالحًا ، ولوجهه خالصًا ، وألا يجعل لأحد فيه شيئًا ، إنه ولي ذلك والقادر عليه ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين .

تم الكتباب وربنا محمود وله المكارم والعلا والجود وعلى النبي محمد صلواته ماناح قمرى وأورق عود

وكتبه أبوأحمد محمد بن حسان

## عرض الموضوعات كالمحد

| الصفح | الموضوع                                            |
|-------|----------------------------------------------------|
| ٥     | قهيد                                               |
| ٤٣    | سكرة الموت                                         |
| 75    | خروج الروح                                         |
| ۸۳    | لجنازة                                             |
| 140   | علامات الساعة الصغرى                               |
| 177   | بعثة النبي ﷺ وموته وفتح بيت المقدس                 |
| 1 2 4 | ظهور الفتن                                         |
| 174   | ضياع الأمانة                                       |
| 141   | كثرة القتل وانتشار الزنا والسرقة                   |
| 110   | هل للقاتل والزاني من توبة ؟                        |
| 144   | ومن علامات الساعة أن تلد الأمة ربتها               |
| (3)   | ظهور الفحش وقطع الرحم                              |
|       | كثرة الكذب وشهادة الزور وموت الفجأة وظهور الكاسيات |
| 10    | العاريات                                           |

|       | ٧٠٤ فهرس الموضوعات                     |
|-------|----------------------------------------|
| الصفح | الموضوع                                |
| ۳۱٥   | تقارب الزمان ونقصان العمل وكثرة الشح   |
| 33    | تسليم الخاصة وفشوُّ التجارة            |
| ۳٦٥   | تقارب الأسواق وانتشار الربا وشرب الخمر |
| ۳۹۳   | رفع العلم وانتشار الجهل                |
| ٤٢٣   | علامات الساعة الكبرى                   |
| ٤٢٥   | خروج المسيح الدجال                     |
| ٤٤٧   | نزول عيسى ومقتل الدجال                 |
| १२९   | خروج يأجوج ومأجوج                      |
| ٤٩٣   | طلوع الشمس من المغرب والدابة والخسوف   |
| 010   | نفخة البعثنفخة البعث                   |
| ٥٤١   | أرض المحشر وأهوال القيامة              |
| ١٢٥   | مشهد الحساب                            |
| 091   | أول من يقضى بينهم يوم القيامة          |
| 111   | أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة    |
| ٦٣٩   | الميزان والصراط                        |
| 171   | وصف الجنة والنار                       |
|       |                                        |

فهرس الموضوعات.....فهرس الموضوعات....

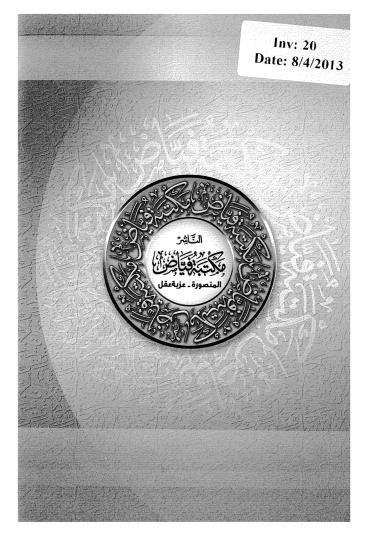

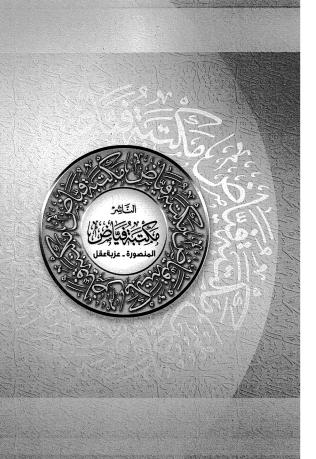

طبعة جديدة تنشر لأول مرة



مكتبة فياض

للتجارة والتوزيع شارع الهادي – عزبة عقل المنصورة – ت : ٢٣٦٧٣٩٨ / ٥٠٠